

# في حكاث الصالحين

تأين عَفِيْف الدِّيْنِ إِنِي السَّعَادَات عَبْدِاللَّهِ بْنَ إِسْعَدِاليَّافِعِي السَّغِي الْكَافِعِي المَّكِي الْكَافِعِي الْكِي الْكَافِعِي الْكَافِعِي الْمُكَافِي الْكَافِعِي الْمُكَافِي الْمُكِنِي الْمُعَافِي الْمُعِلَّي الْمُعَافِي الْمُعِلَّيِي الْمُعَافِي الْمُعِلَّيِي الْمُعِلَّيِي الْمُعَافِي الْمُعَافِي الْمُعَافِي الْمُعَافِي الْمُعَافِي الْمُعَافِي الْمُعِلَّي الْمُعَافِي الْمُعِلَّيِي الْمُعَافِي الْمُعَافِي الْمُعَافِي الْمُعَافِي الْمُعَافِي الْمُعَافِي الْمُعِلَّيِي الْمُعَافِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّي

> تحقیـق، محمــــد عـــزت

المكتبة التوفيقية

أمام الباب الأخضر - سيدنا الحسين ت: ١٧٥ ٤ ، ٥٩٢٢٤١٠ - ٥٩٢٢٤١٠

### ترجمة المؤلف <sup>(۱)</sup> ۷۲۰م – ۷۲۸ هـ

#### اسمه:

عبد الله بن أسعد على بن سليمان بن فلاح اليافعي ، اليمنى ، ثم المالكى الشافعي.

عفيف الدين ، صوفى ، شاعر .

مشارك في الفقه والعربية والأصلين واللغة والفرائض والحساب .

### مولده:

ولد قبل السبعمائة بسنتين أو ثلاث (٢) .

### وفاته:

ورحل إلى عدن ، وجاور بمكة وتوفى بها فى ٢٠ جمادى الآخرة ودفن بمقبرة باب المعلى .

### من تصانيفه الكثيرة .:

- \* مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان .
  - \* مرهم العلل المعضلة في أصول الدين .
    - # الإرشاد والتطريز في فضل ذكر الله .
      - # وتلاوة كتابه وديوان شعر .

وروض الرياحين في حكايات الصالحين ويسمى نزهة العيون النواظر وتحفية القلوب الحواضر .

<sup>(</sup>١) انظر معجم المؤلفين جـ ٦ ص ٣٤.

## بِنِيْ إِنَّ الْجُعْزِ الْجَعْزِيْ

قال الشيخ الإمام العالم العلامة المحقق أوحد الزمان وفريد العصر والأوان عفيف الدين وواسطة عقد عباد الله الصالحين ناصر كلمة الحق والدين عبد الله بن أسعد اليافعي اليمني نزيل الحرمين الشريفين رحمه الله وأرضاه وجمّل منقلبه ومثواه آمين .

الحمد لله المعروف بالمعروف الموصوف بالكمال فى الآزال والآباد المتقدس عن النقص والمثل والشريك والضد والزوجة والأولاد المنفرد بالعظمة والكبرياء والعزة والبقاء الملك الحنان المنان الجواد الذى هدى بفضله من شاء وأضل بعدله من شاء من العباد ونبه فى كتابه الكريم على وفق ما سبق فى علمه القديم من الإشقاء والإسعاد فقال عز من قائل (من يهدى الله فهو المهتد) وقال تعالى : (ومن يضلل الله فما له من هاد) الذى أذاق حلاوة طاعاته ولذاذة مناجاته من شغله به من الزهاد والعباد وخص بفضله العظيم من اصطفاه للحضرة القدسية وصفاه من كدورات الصفات النفسية فأبعد عنه الهجر والإبعاد ونور قلوب أوليائه بنور معرفته وسقاهم بكأس محبته شراب الوداد فسكروا براح الهوى ولم يسقوا مداما كما قلت فى الإنشاد :

سكارى ولم يسمقوا مداما وإنما سقوا حب حسن جل عن واصف سقاهم من الراح التي من يشمها تميل به قبل ارتشاف المغارف

تجلى لهم فشاهدوا جمال المحبوب وعجائب الملك والملكوت والغيوب وتنعمت بالمشاهدة منهم عين الفؤاد وأجلسهم على بساط الأنس مقربين في حضرة القدس وصرفهم في ملكه فهم الملوك في الحقيقة في جميع البلاد وفي المعنى قلت :

ملوك على التحقيق ليس لغيرهم شموس الهدى منهم ومنهم بدوره وأنجمه منهم ومنهم شهابه

من الله فيها فيضله وثوابه ووارد تكليم لذيذ خطابه وقـــد سكروا مما يطيب شـــرابه

من العلياء في أعلى مكان ملوك الخلق أقهمار الزمان

لهم بيض رايات العلا في المواقف

حبوا وحظوا خصوا اصطفوا ثم قربوا وولوا وعلموا فسوق كل السطوائف

أولئك همم أهل المولاية نبالهم وقــرب وأنس واجــتلاء مــعــارف وأسرار غيب عندهم علم كشفها وقلت فيهم أيضا في قصيدة أخرى : نجاب فتيات غسر كسرام بح ار العلم أوتاد الأراضي وقلت فيهم أيضًا في قصيدة أخرى : ملوك البرايا ليس يشقى جليسهم

أماتوا نفوسهم فأحياهم الحي القيوم الحياة الطيبة قبل يوم المعاد وأطعمهم من تحف فواكه جنات الوصل وطرف هدايا فيض الفيضل في روضات رضوان رب العباد

### (وفي هذا المعنى قلت) :

جنوا من جنان الوصل تفاح تحـفة وعيش هنى فى حمى ظل نعمة فآها عملي تلك العطيمات والمني فوا أسفا إن مت يوما بحسرتي

تراهم ملوكا جيوف جنات عرفان على تلك فابكوا يا صحابى وخلانى وماذقت حالى عيشها الطيب الهاني

بروضات رضوان وروح وريحان

جنوا ثمرات المقامات العالية والأحوال الغالية كما قلت في كتاب الإرشاد أيضا: جنوا ثمر خوخ الخوف في روضة الرضا

وإجاص إخــــلاص وتــــين التـــوكــل وأعناب أشواق بها القلب ممتلى ومور الحيا مبدئ رجاء السفرجل جنى من جناها كل دان مسذلل فياطرف قلب عش برؤياك طرفة ويا نفس ذا أحلى نفيس له كلى وياطيب عيش ناعم من رآك لم ير عيش عز غير عيش منكل

وأرطاب حب قد جنتها يد الهوى ورمان إجللال وتفاح هيبة جناء جنان عـارف بمعارف

فسبحان من أنعم عليهم بفضله ومن عليهم بسني العطايا وجاد . أحمده على ما هدانا للإسلام وخصنا بسيد الأنام وسراج الظلام محمد الماحي بنوره ظلام الكفر والعناد المخمصوص بالمقام المحمود واللواء المعقود والحوض المورود والشرف المشهود يوم يقوم الأشهاد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة

خالصة التوحيـ سالمة من الشرك والإلحاد وأشهد أن محمــ دا عبده المصطفى ورسوله المرتضى الهادي إلى سبيل الرشاد على الله الغر الكرام وأصحابه النجباء

(أما بعد) فإني لما كنت محبًا للأولياء والصالحين وعاشقا للصوفية العارفين من أهل الذوق والشوق والتجريد والانفراد ومولعا بكلامهم وحكاياتهم في كتب الحقائق والدقائق النفيسات الجياد كما قلت في محاسن ذكرهم في المعنى :

> قباب من الأنوار في ذروة العلا سمت للسموات ارتفاعا ورفعة فسأرواحهم ترتاح شوقما وتجمتلي حكاياتهم يحيى القلوب سماعها تخميرت منهما وانتخبت محماسنا وأهديت رياها لمشتم طيبها هدية خال من هوى حسنها لن

دعتنی دواعی حبهم نحو ذکرهم بجمع کتاب فیه لب لباب به من حكايات الملاح مالامحها محاسن أفعال وحسن خطاب وفضل كرامات وأحوال أهلها وعالى مقامات زهت بقباب زهت في سماء المجدد مثل شهاب بحضرة قدس في شريف رحاب جمالا لها يبدو بكشف حجاب ويروى ظمأ الصدى بعذب شراب لأهل الهوى والعاشقين سوابي بروض رياحين القلوب كتسابي دعا هواها نحو كشف نقاب

وسميت هذا الكتاب: (بروض الرياحيسن في حكايات الصالحين ولقبته بنزهة العيون النواظر وتحفة القلوب الحواضر في حكايات الصالحين والأولياء الأكار).

انتخبته وانتقيته وجمعته وألفته من كتب عديدة لأئمة كبار ذوى مناقب حميدة منهم الإمام حبجة الإسلام أبو حامد الغزالي والإمام الأستاذ أبو القاسم القشيري والشيخ الإمام شهاب الدين السهروردي والشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الخبرى والشيخ الإمام تاج الدين بن عطاء الله الشاذلي السكندري والشيخ أبو العباس أحمد بن على القسطلاني والإمام العالم أبو الفرج بن الجوزي والشيخ الإمام العالم أبو عبيد الله محمد بن قدامة المقدسي والشيخ الإمام العالم أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي والإمام العالم أبو العباس أحمد بن على عرف بابن الأطرياني وآخرون يطول عددهم غير هؤلاء العشرة رضى الله عنهم (وأودعته) خمسمائة حكاية وخمسة فصول منها فصلان مقدمة وفحلان خاتمة وفصل خاتمة الخاتمة وبالله التسوفيق وعليه التكلان .

(الفصل الأول: من المقدمة في شيء من فضائل الأولياء والصالحين والفقراء والمساكين) .

(والثاني في إثبات كرامات الأولياء السادات الأصفياء .

(والفصل الأول من الخاتمة: في الجواب عن إنكار وقع من بعض الفقهاء المنصفين في بعض حكاياتهم (والثاني) في بيان مذاهبهم رضي الله عنهم في عقيداتهم.

(وفصل الحتام: في توحيد الرحمن وطرف من طرف الجنان مختوما بمدح خاتم الأنبياء وتاج الأصفياء ﷺ وشرّف وكرّم وعظم.

والحكايات عن الأولياء والصالحين ومشايخ المصوفية وأهل الدين المجذوبين منهم والسالكين الصادقين منهم والصديقين والفقراء المباركين والمجاهدين والزاهدين والعابدين ينتفع بها إن شاء الله تعالى الزهاد والعباد وأهل الدين وتقوى بها قلوب المريدين كما روينا عن تاج العارفين قطب العلوم سيد الطائفة المشغولة بالله العارف أبى القاسم الجنيد قدس الله روحه ونور ضريحه أنه قيل له ما للمريدين في مجاراة الأحكام فقال الحكايات جند من جنود الله تعالى تقوى بها قلوب المريدين قيل له فهل في ذلك شاهد ، فقال رضى الله عنه نعم قوله تعالى :

(وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك(١)) .

وكذلك حكى عن الشيخ الصالح الكبير العارف بالله الخبير أبى سليمان الدارانى رضى الله عنه قال اختلفت إلى مجلس بعض القصاص فأثر كلامه فى قلبى فلما قمت لم يبق فى قلبى منه شىء فعدت ثانيا فسمعته فبقى فى قلبى أثر كلامه فى الطريق ثم ذهبت فعدت ثالثا فبقى أثر كلامه فى قلبى حتى رجعت الى منزلى فكسرت آلات المخالفات ولزمت الطريق إلى الله تعالى .

ولما حكى للشيخ العارف الواعظ يحيى بن معاذ الرازى رضى الله عنه هذه الحكاية قال عصفور اصطاد كركيا يعنى بالعصفور القاص وبالكركى أبا سليمان الدارانى وكذلك بلغنا أن الرحمة تنزل عند ذكر الصالحين . ثم إنى حذفت أسانيد الحكايات رغبة فى الاختصار وعلما بأن من ليس له فيهم اعتقاد لا يفيد فيه الإسناد وأما من اعتقدهم فإنه ينتفع بما سمع عنهم ولا يتوقف على ثبوت الأسانيد القوية كتوقف الأحاديث النبوية إذ ليس يترتب على ذلك شيء من الأحكام الشرعية بل مجرد حكايات وعظية ، فينبغى أن يتعظ بها ولا ينكر فقد قال الشيوخ رضى الله عنهم أقل عقوبة المنكر على الصالحين أن يحرم بركتهم قالوا ويخشى عليه سوء الخاتمة عنهم أقل عقوبة المنكر على الصالحين أن يحرم بركتهم قالوا ويخشى عليه سوء الخاتمة

<sup>(</sup>١) سورة هود الآية ١٢٠ .

نعوذ بالله من سوء القضاء.

(وقال) الشيخ العارف بالله أبو تراب النخشبي رضى الله عنه إذا ألف القلب الإعراض عن الله تبارك وتعالى صحبته الوقيعة في أولياء الله عز وجـــل .

(وقال) الشيخ العارف أبو الفوارس شاه بن شجاع الكرماني رضي الله عنه ما تعبد متعبد بأكثر من التحبب إلى أولياء الله تعالى لأن محبة أولياء الله تعالى دليل على محبة الله عز وجل .

(وقال) الأستاذ أبو القاسم الجنيد رضي الله عنه التصديق بعلمنا هذا ولايه عنى أربعة أقسام :

(القسم الأول) حصل لهم التصديق بعلمهم والعلم بطريقهم والذوق لمشروبهم وأحوالهم .

(والقسم الثاني) حصل لهم التصديق والعلم المذكوران دون الذوق .

(والقسم الثالث) حصل لهم التصديق دونهما .

(والقسم الرابع) لم يحصل لهم من الثلاثة شيء نعوذ بالله من الحرمان ونسأله التوفيق والغفران وهأنا معترف بأنى خال عن أحوالهم وذوقهم جاهل بعلم تحقيقهم عاجز عن سلوك طريقهم لكنني محبهم وموقن بصدقهم وفيهم قلت شعرا في المعنى .

الا أيها السادات إن طريقكم طريق كحد السيف در من وإنى وإن عجز عرانى محبكم فهل من فتى فيكم على جذب عاجز إلهى بذاك انفعه واحشره معهم إلهى الفقير اليافعي ليس عنده وصل على من فضلهم فيض فضله ومن خير آل في البرايا وصاحب

على غيركم وعر صعاب عقابه يكون على حد السيوف ذهابه في حد السيوف ذهابه في أنتم لقلبى خلده وميآبه شديد القوى سهل عليه اجتذابه وعرسر بنا قلبا تناهى خرابه سوى حبهم ذازاده وركابه خلاصتهم من ذا اللباب لبابه من الخيل كل آله وصيحابه غياث الورى الغيث الرواء سحابه

(الفـصل الأول من المقدمـة في شيء من فضـائل الأولياء الصـالحين والفـقراء والمساكين مما جاء به القرآن والأخبار والآثار) .

قال عز من قائل : ﴿فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا . ذلك الفضل من الله وكفي بالله عليما ﴾ (١). وقال تعالى : ﴿ أَلَّا إِن أُولِياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . الذين آمنوا وكانوا يتقون . لهم البشري في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم (٢). وقال سبحانه: ﴿إِنْ عبادى ليس لك عليهم سلطان ﴾ (٣) . وقال عـز وجل : ﴿والذين جاهدوا فِينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ﴾ (٤). وقال سبحانه: ﴿ يحبهم ويحبونه ﴾ (٩). وقال عنز وجل: ﴿ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ﴾ (٦) . وقال تعالى : ﴿إِن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بـالجنة التي كنتم توعدون . نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون . نزلا من غفور رحيم (٧) . وقال تعالى : ﴿ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون . يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين﴾ (^). وقال تعالى : ﴿ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ﴿ (٩) . وقال تعالى ﴿للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاً ﴿(١٠). فهذه عيشر آيات اقتصرت عليها . وأما الأخبار فنقتصر منها على عشرة أحاديث صحيحة .

(الحديث الأول) روينا في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله علي إن الله تبارك وتعالى قال من عادي لي وليا فقد

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٦٩ . (٢) سورة يونس الآية ٦٢ : ٦٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر الآية ٤٢ . (٤) سورة العنكبوت الآية ٦٩ .

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة الآية ٥٤ . (٦) سورة الأحزاب الآية ٢٣ .

<sup>(</sup>۷) سورة فصلت ۳۰ ، ۳۲ . (۸) سورة آل عمران ۱۱۳ : ۱۱۶ .

<sup>(</sup>٩) سورة الكهف الآية ٢٨ . (١٠) سورة البقرة الآية ٢٧٣ .

آذنته بالحرب وما تقرب الى عبدى بشيء أحب إلى مما افترضت عليه وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حـتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعـه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه روى استعاذني واستعاذ بي بالنون والباء آذنته بالحرب أعلمته بأني محارب له وأنشدنا بعض شيوخنا لبعضهم :

من اعتز بالمولى فسذاك جليل ومن رام عسزاً من سسواه ذليل ولو أن نفسى منذ براها مليكها مضى عمرها في سنجدة لقليل

أحب مناجاة الحبيب بأوجه ولكن لسان المذنبين كليل

(الحديث الثاني) روينا في صحبيح مسلم عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال قال رسول الله علي اشعث أغبر مدفوع بالأبواب لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره وفيهم قلت في أرجوزة مثلثة .

لله قـــوم فـــــى الحمّـى كـــرام مســـتيقظون وللــــورى نيــــام أو ليو مقامات علت وأحوال

دارت عليه منى الهدوى كتوس ندور البرايا للهدى شموس ليسوا كشمس في السماء أفال

خلعات مولاهمم عليهم زهر تزهو وبين الخلسق شعث غسبر ما أحمر الكبريت يدرى جهال

مسع حبه أعطاههم المعارف إن أقسموا يومسا أبر الحسالف احبـــة أدولــوا بكــل أدلال

(الحديث الثالث) روينا في المحيحين عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله أي الناس أفضل قال مؤمن يجاهد بنفسسه وماله في سلميل الله تعالى قال ثم من قال ثمم رجل يعتنزل في شعب من الشعاب يعبد ربه وفي رواية: «يتقى الله، ويدع الناس من شره» وأنشدوا .

أخص الناس بالإيمان عسبد خفيف الحاذ مسكنه القفار له في الليل حظ من صلاة ومن صوم إذا طلع النهار وقوت النفس يأتى في كفاف وكان له على ذاك اصطبار وفيه عفة ويه خمول إليه بالأصابع لا يشار وقل الباكيات عليه لما قضى نحبه وليس له يسار فــذلك قــد نجـا من كل شـر ولم تمسسه يوم البعث نار

(الحديث الرابع) روينا في صحيح البخاري عن ابن عمر رضى الله عنهما قال أخذ رسول الله ﷺ بنكبي وقال: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» .

وكان بن عمر رضى الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك وأنشدنا بعض

شيوخنا لبعضهم : `

ويا دار دنيا إنني راحل عنك ويا سكرات الموت مالى وللضحك إذا كنت لا أبكى لنفسى فمن يبكى وأى يقين منه أشببه بالشك

أيا فرقة الأحباب لابد لي منك ويا قبصبر الأيام مبالي ولبلمني ومالي لا أبكي لنفسى يعبرة الا أي حي ليس بالموت مــوقنا

(الحديث الخامس) روينا في كتاب الترمذي عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله عَلَيْ يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخسمسمائة عام قال الترمذي عن أبي هريرة رضى الله عنه، قال: قال رسول الله عَلَيْكَةِ: «يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، قال الترمذي: حديث حسن صحيح وفي مدح والفقراء قلت:

وقائلة ما المجد للمرء والفخر فقلت لها شيء لبيض العلا مهر فأما بنو الدنيا ففخرهم الغنى كزهر نضير في غد يبس الزهر وأما بنو الأخرى ففي الفقر فخرهم نضارته تزداد ما بقى الدهر وسمعت بعض الفقراء الواجدين يغنى ويبكى ويقول في غنائه :

قال لنا حبيبنا اليوم لهم وغدا لنا

(الحديث السادس) روينا في الصحيحين عن أسامة رضى الله عنه عن النبى عَلَيْ قال قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجسد محبوسون غير أن أهل النار قد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء يعنى بأصحاب الجد بفتح الجيم الأغنياء وفي وعسيظ النساء المذكورات وفي مدح الحسور المليحات قسلت في بعض القصيدات:

> ألا يا غواني من أرادت سعادة فأكشر أهل النار هن حقيقة تخلى التباهي تبدل اللهو بالبكا وتعتاض عن لين بدنيا خسونة رعى الله غزلانا تبيت قوانتا تظل عن المرعى الخصيب صوائما

وتوقى علذابا بالنسا صار محدقا روينا حديثا فيه صدقا مصدقا وتبذل كل الجهد في الزهد والتقي وعن يابس في الدين أخضر مورقا ويصبح منها القلب بالخوف محرقا ويمسى سمين البطن بالظهر ملصقا

ترى بين عين والسهاد تواصلا وبين ممعاء والمغذاء تقاطعها ترى ناحلات قارئات مصاحفا فدتها من الآفات كل نفوس من خليلي إن الموت لا شك نازل فجدا لدار لا يزول نعيمها ولقيسا حسان ناعمات منعم كواعب أتراب زهت في خيامها كسدرت وياقوت وبيض نعامية مليحات أوصاف تعالت صفاتها تغنى بما لم تسمع الخلق مسئله غناهن نحن الخالدات فقط ما ولا سمخط والراضميات بناالمني

وبين الكرى والمعين منها تفسرقما وبين خلوف المسك والشغمر ملتقى ولؤلؤ نحر البدر في الورد مشرقا يخالفها في الوصف غربا ومشرقا وبين الأحبا لا يزال مفرقا بهما الحسن واللذات والملك والبقا بهن سعيد سعد ذلك من لقا بظل نعيم قبط مامسها شقا كساها البها والنور والحسن رونـقا عن الوصف فوق المرتقى وصفها رقى وقد حبرت صوتا رخيما مشوقا نبيد ونحن الناعمات فلا شقا فطوبي لمن كنا له من أولى التقي

(الحديث السابع) روينا في الصحيحين أيضا عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال . مر رجل بالنبي ﷺ فقال لرجل جالس عنده مارأيك في هذا فقال رجل من أشراف الناس هذا والله حرى إن خطب أن ينكح وإن شمفع إن يشفع فسكت رســول الله ﷺ ثم مر رجل آخر فــقال له رســول الله ﷺ ما رأيك في هذا فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حرى إن خطب ألا ينكح وإن شفع الا يشفع وإن قال لا يسمع لقوله .

فقال رسول الله ﷺ هذا خير من ملء الأرض مثل هذا وأنشد بعضهم:

فلا تترك التقوى اتكالا على النسب لعهرك ما الإنسان إلا ابن دينه وقد وضع الـشرك الحسيب أبا لهب

وأنشد آخر وقيل إنه لعلى كرم الله وجهه :

وأن قليل المال خير من المشرى ولم تلق عبدا قد عصى الله بالفقر

دليلك أن الفقر خير من الغني لقاؤك عبدا عصى الله بالغنى ويروى للغنى وللفقير باللام.

لقد رفع الإسلام سلمان فارس

(الحديث الثامن) روينا في الصحيحين أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ

الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجـد منه ريحا منتنة» قوله يحــذيك يعطيك وأنشد بعضهم:

تجنب قسرين السوء واصموم حبساله

فإن لم تجد عنه محيصا فداره واحبب حبيب الصدق واترك مراءه تنل منه صف الود ما لم تماره ولله في عرض السموات جنة ولكنها محفوفة بالمكاره

(الحديث التاسع) روينا في كتاب الترمذي عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول قال الله عز وجال: «المتحابون في جــ لالى لهم منابر من نور يغبطهم النبـيون والشــهداء» قال الترمـذى حديث حسن

وفي مسوطا الإمام مالك رضى الله عمنه بإسناده الصحيح يقبول الله تبارك وتعالى: «وجبت محبتي للمتحابين فيّ والمتجالسين فيّ والمتزاورين فيّ والمتباذلين فيّ» وأنشد بعضهم في إغباب زيارة الإخوان وقلتها واقتصاد الزائر على حسب ما يختار

> إذا شئت أن تقلى فيزر متواترا يقــولون لا تملل زيارة صـاحب وأنشد بعضهم

يقل إخائي عند من زرت بيته وإن زرت من لا يشتهي أن أزوره وأنشد آخر

عليك بإقسلال الزيارة إنهسا فإنى رأيت الغيث يسأم دائما ويسال بالأيدى إذا هو أمسكا

وإن شئت أن تزداد حبا فزر غبا فانك إن أمللت كره القربا

كشيرا ولكني أقل فسيكثسر كثيرا فما لومى له حين يضجر

تكون إذا دامت إلى الهجر مسلكا

(الحديث العاشر) روينا في الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي عَلَيْكُ قال : «سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله ؛ إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله تعالى ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله عز وجل اجتمعا عليه وافترقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إنى أخاف الله تعالى ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه وفي هذا الحمديث قلت هذه القصيدة المسماة معالى الرفعة في حديث

> روينا حديثا في الصحيحين سبعة يظلمهممو في ظله الله يوم لا

يظلهم المولى بخسيسر ظلال سوى ظله ظل فهاك مقالي

نشا بالتقى لله لا بضلال تعلقه فيها بغير زوال بحال افتراق منهما ووصال دعت ذات عالى منصب وجمال بما أنف قت عناه علم شمال ففاضت به عيناه خوف نكال وشوقا إلى رؤيا جمال جلال وأكرم بها في القوم سبع خمصال ومسجد فعال فوق كل فعال تجلى لهم باهى جمال كمال وغـرفــات در كـالنجــوم عـوال وحسور من النور المضيء غسوال ومن زيئة والكل ليس ببال سماع ويخطر للأنام ببال

أما له عدل ومن في عبادة ومن قلبه يهوى المساجد دائما وشخصان في الله الكريم تحاببا وإنى أخاف الله من قال عندما ومصدق أخفى التصدق لم يكن ومن ذكر الرب المهيمن خاليا وخوف القلى والهجر بعد وصاله فأكرم بهن من سبعة طيبي الثنا وأكسرم به فخسرا سمما كل منفخس بمقسعد صدق تحت عسرش مليكهم تراهم ملوكا فوق نجب من البها على سرر الياقوت في فرش سندس وما تشتهيه النفس من كل لذة ومـــا لم تر عين وتســـمع أذن ذي هنيئاً لهم طوبي لهم تم سعدهم انيلوا نوالا خيير كل نوال

(قلت) وهذه الأحاديث العشرة كلها صحاح كما ترى . وهذه أحاديث أخرى رواها جماعة من الأثمة بأسانيدهم في كتبهم . منها ما رووا عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبي ﷺ قال : «بدلاء أمـتي أربعون رجلا اثنان وعشـرون بالشام وثمانية عشر بالعراق كلما مات منهم واحد أبدل الله مكانمه آخر فإذا جاء الأمر قبضوا» ، ورووا عن ابن مسعود رضى الله عنه قال رسول الله عَلَيْنَ : «إن لله تبارك وتعالى في الأرض ثلثمائة رجل قلوبهم على قلب آدم عليه السلام وله أربعون قلوبهم على قلب موسى عليه السلام وله سبعة قلوبهم على قلب إبراهيم عليه السلام وله خمسة قلوبهم على قلب جبريل عليه السلام وله ثلاثة قلوبهم على قلب ميكائيل عليه السلام وله واحد قلبه على قلب إسرافيل عليه السلام فإذا مات الواحد أبدل الله مكانه من الشلاثة وإذا مات من الثلاثة أبدل الله مكانه من الخمسة وإذا مات من الخمسة أبدل الله مكانه من السبعة وإذا مات من السبعة أبدل الله مكانه من الأربعين وإذا مات من الأربعين أبدل الله مكانه من الـثلثمائة وإذا مات من الثلثـمائة أبدل الله مكانه من العامة يدفع الله بهم البلاء عن هذه الأمة وذكر بعضهم عزرائيل ولم يذكر موسى وجمعل مكانه إبراهيم ومكان إبراهيم جبسريل ومكان جبسريل ميكائيل ومكان

ميكائيل إسرافيل ومكان إسرافيل عزرائيل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والواحد المذكور في هذا الحديث هو القطب وهو الغوث ومكانته من الأولياء كالنقطة من الدائرة التي هي مركزها به يقع صلاح العالم وقال بعضهم لم يذكر رسول الله عليه في جملة قلوب الأنبياء والملائكة والأولياء إذ لم يخلق الله تعالى في عالم الخلق والأمر أعز والطف وأشرف من قلبه عليه فقلوب الملائكة والأنبياء والأولياء صلوات الله عليهم بالإضافة إلى قلبه كإضافة سائر الكواكب إلى كمال الشمس .

وقال الشيخ العارف أبو الحسن الثورى رضي الله عنه شاهد الحق القلوب فلم ير قلبا أشوق إليه من قلب محمد على فأكرمه بالمعراج تعجيلا للرؤية والمكالمة وقال الشيخ العارف بحر المعارف ذو النون المصرى رضى الله عنه ركضت أرواح الأنبياء فى ميدان المعرفة فسبقت روح نبينا محمد على أرواح الأنبياء إلى رياض الوصال ، ورووا عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال : «البدلاء بالشام والنجباء بمصر والعصائب بالعراق والنقباء بخراسان والأوتاد بسائر الأرض والخضر عليه السلام سيد القوم» . وعن الخضر عليه السلام أنه قال : «ثلثمائة هم الأولياء وسبعون هم النجباء وأربعون هم أوتاد الأرض وعشرة هم النقباء وسبعة هم العرفاء وثلاثة هم المختارون وواحد منهم هو الغوث» رضى الله عنهم أجمعين .

ورووا عن أبى الدرداء رضى الله عنه أنه قال إن لله عبادا يقال لهم الأبدال لم يبلغوا ما بلغوا بكثرة الصوم والصلاة والتخشع وحسن الحلية ولكن بلغوا بصدق الورع وحسن النية وسلامة الصدور والرحمة لجميع المسلمين اصطفاهم الله بعلمه واستخلصهم لنفسه وهم أربعون رجلا على مثل قلب إبراهيم علي المروت الرجل منهم حتى يكون الله قد أنشأ من يخلفه .

(واعلم) أنهم لا يسبون شيئا ولا يلعنونه ولا يؤذون من تحتهم ولا يحتقرونه ولا يحسدون من فوقهم أطيب الناس خبرا وألينهم عريكة وأسخاهم نفسا لا تدركهم الخيل المجراة ولا الرياح العواصف فيما بينهم وبين ربهم إنما قلوبهم تصعد في السقوف العلا ارتياحا إلى الله تعالى في استباق الخيرات (أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون) وهذا بعض كلامه . ورووا عن البراء بن عازب رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله عليه خواص يسكنهم الرفيع من الجنان كانوا أعقل الناس قال كان نهمتهم المسابقة أعقل الناس قال كان نهمتهم المسابقة إلى رسول الله فكيف كانوا أعقل الناس قال كان نهمتهم المسابقة إلى ربهم عز وجل والمسارعة إلى ما يرضيه وزهدوا في الدنيا وفي فضولها وفي

رياستها ونعيمها فهانت عليهم فصبروا قليلا واستراحوا طويلا .

ورووا عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال بعثت الفقراء إلى رسول الله على رسولا فقال مرحبا بك وبمن جئت من عندهم جئت من عند قوم أحبهم فقال يا رسول الله إن الفقراء يقولون لك إن الأغنياء قد ذهبوا بالخير كله ورواه بعضهم ذهبوا بالجنة هم يحجون ولا نقدر عليه ويتصدقون ولا نقدر عليه ويعتقون ولا نقدر عليه وإذا مرضوا بعثوا بفضل أموالهم ذخرا لهم ولا نقدر عليه ويعتقون ولا نقدر عليه وإذا مرضوا بعثوا بفضل أموالهم ذخرا لهم فقال رسول الله على المغترب عنى أن لمن صبر واحتسب منهم ثلاث خصال ليس للأغنياء منها شيء أما الخصلة الأولى فإن في الجنة غرفا من ياقوت أحمر ينظر إليها أهل الجنة كما ينظر أهل الدنيا إلى النجوم في السماء لا يدخلها إلا نبي أو فيتر أو شهيد فقير أو مؤمن فقير والحصلة الثائية تدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم وهو مقدار خمسمائة عام والخصلة الثالثة إذا قال الفقير (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) مخلصا وقال الغني مثل ذلك لم يلحق الغني بالفقير في فضله وتضاعف الثواب وإن أنفق الغني معها عشرة آلاف درهم وكذلك أعمال البر كلها فرجع إليهم الرسول فأخبرهم بذلك فقالوا رضينا يا رب رضينا .

ورووا عن الحسن البصرى رضي الله عنه أنه روى عن النبى ﷺ أنه قال : «أكثروا من معرفة الفقراء واتخذوا عندهم الأيادى فإن لهم دولة قالوا : يا رسول الله وما دولتهم قال ﷺ إذا كان يوم القيامة قيل لهم انظروا إلى من أطعمكم كسرة أو كساكم ثوبا أو سقاكم شربة في الدنيا فخذوا بيده ثم أفيضوا به إلى الجنة .

ورووا عن الحسن أيضاً رضى الله عنه بروايته عن النبى على انه قال: «يؤتى بالعبد الفقير يوم القيامة فيعتذر الله عز وجل إليه كما يعتذر الرجل إلى الرجل في الدنيا فيقول الله عز وجل: «وعزتى وجلالى ما زويت الدنيا عنك لهوانك على ولكن لما أعددت لك من الكرامة والفضيلة ولكن يا عبدى اخرج إلى هذه الصفوف وانظر إلى من أطعمك أو كساك وأراد بذلك وجهى فخذ بيده فهو لك» والناس يومنذ قد ألجمهم العرق فيتخلل الصفوف وينظر من فعل به ذلك في الدنيا فيأخذ بيده ويدخله الجنة.

ورووا نحـو هذا بأسانيـدهم عن أنس بن مالـك رضي الله عنه عن النبى ﷺ وقال فيه : «فانظر إلى من أطعمك أو سقاك أو كساك» ثم ذكر الحديث .

ورووا أن الله تعالى أوحى إلى موسى ﷺ : «يا موسى إن من عبادى من لو سألنى الجنة بحذافيرها لا عطيته ولو سألنى علاقة سوط من الدنيا لم أعطه وليس

ذلك من هوان له على ولكني أريد أن أدخر له في الآخرة من كرامتي وأحميه من الدنيا كـما يحمى الراعي غنمـه من مراعي السوء» . ورووا عن ابن عـمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ: «لكل شيء مفتاح ومفتاح الجنة حب المساكين، والفقراء الصادقون الصابرون هم جلساء الله يوم القيامة».

ورووا عن النبي ﷺ انه قال : «اللهم أحيني مسكينا وأمـتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، قلت وناهيك بهذا الشرف للمساكين ولو قال عليه واحشر المساكين في زمرتي لكفاهم نشــرفا فكيف وقد قال ﷺ واحشــرني في زمرة المساكين . ورووا الحديث المشهور قال رسول الله علي إن النور إذا وقع في القلب وانشرح الصدر وانفسح قيل يا رسول الله هل لذلك من علامة قال عليه: «نعم التجافي عن دار الغرور ، والإنابة إلى دار الخلود ، والاستعداد للموت قبل نزوله» .

قلت فعلى هذا لا يكون هذا النور المذكور إلا لقلب زاهد في الدنيا . والحديث الحسن في الترمذي وغيره عن شداد بن أوس رضى الله عنه عن النبي عَلَيْتُ أنه قال : (الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني) .

قال العلماء معنى دان نفسه أى حاسبها .

ورووا عن زيد بن أسلم رضى الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال إذا أخرج رجل غنى من عرض ماله مائة ألف درهم فتصدق بها وأخرج رجل فقير درهما واحدا من درهمين لا يملك غيرهما طيبة به نفسه صار صاحب الدرهم الواحد أفضل من صاحب مائة ألف درهم . قلت ويؤيده قوله ﷺ : «سبق درهم مائة ألف درهم» الحديث أخرجه الإمام أبو عبد الرحمن النسائي في سننه وإلى ذلك أشرت حيث

> لئن كان للأموال فخر على الثرى وإن أنفق المشرى ألوف عديدة

فللفقر فخر بالثريا معلق فدرهم أهل الفقر يا صاح يسبق وأشرت أيضًا إلى ذلك بأوضح من هذا حيث قلت :

روينا حديثا بالأسانيـد مشبـتــا وفي النسئي يلقاه من يتصفح على مائة مع مثلها ألف مرة لصاحب دنيا درهم الفقر يرجح ومن عرض مال ذاك في تلك يسمح إذا جـاد ذا من درهمين بواحـــد

ويدل على فيضل صدقية الفقير أيضا قبوله تعالى : (والذين لا يجدون إلا جهدهم) وقوله ﷺ : «أفضل الصدقة جهد المقل» والأخبار في فضائلهم خارجة عن الحصر ولنقتصر منها على هذا القدر .

وأما الآثار عن السلف الصالحين والأئمة العاملين رضي الله عنهم أجمعين خارجة عن الحصر أيضا وهأنا أذكر منها نبذة يسيرة محذوفة الأسانيد طلبا للاجتصار وخوفا من الملل في الإكثار . فعن الضحاك رضى الله عنه قال من مر في السوق فرأى شيئا يشتهيه ولا يقدر عليه فصبر واحتسب كان خيرا له من ألف دينار ينفقها كلها في سبيل الله تعالى .

وعن أبى سليمان الداراني رضى الله عنه قال تنفس فقير دون شهوة لا يقدر عليها أفضل من عبادة غنى ألف عام .

وعن إمام الورعين وعلم الزاهدين وسر العارفين أبى نصر بشر بن الحارث رضى الله عنه قال العبادة من الفقير كعبقد جوهر على جيد حسناء والعبادة من الغنى كشجرة خضراء على مزبلة .

وقيل ثياب الفقراء من الصوف الخشن والمرقعات والسواد إذا لبسها الزهاد كانت عليهم بهجة وإذا لبسها غيرهم كانت عليهم سمجة .

وعن ابن وهب رحمه الله قال وقع حريق فى حى ملك بن دينار فقال شباب الحى منزل أبى يحيى مالك بن دينار فخرج عليهم مالك متزرا ببارية وفى يده مطهرة وهو يقول نجا المخفون نجا المخفون أو قال فال المخفون نحن وأنتم أو قال منا ومنكم يوم القيامة وقال أيضا يا معاشر الأغنياء موتوا كمدا فإن العيش عيش الآخرة أو قال فى الدار الآخرة وقال أيضا درهم الفقير أركى عند الله من دينار الغنى .

(وعن) أبى الدرداء رضى الله عنه أنه قال أهل الأموال يأكلون ونأكل ويشربون ونشرب ويلبسون ونلبس ولهم فضول أموال ينظرون إليها وننظر إليها معهم وهم يحاسبون عليها ونحن برءاء منها وقال أيضا ما أنصفنا إخواننا الأغنياء يحبوننا فى الله تعالى ويفارقوننا فى الدنيا وإنه سيأتى يوم يسرهم أن يكونوا بمنزلتنا ولا يسرنا أن نكون بمنزلتهم .

وفي هذا المعنى قلت :

ولا قط تغبط أهل دنيا فأنهم غلا يغبطونك يحزنون وتفرح في داك إلا فتنة أى فتنة بها نطقت طه عن الحق تفصح أعنى قوله تعالى في سورة طه: (ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى).

(وعن) أبى الدرداء رضي الله عنه أيضا أنه كان يوما جالسا فأتته امرأته فقالت أتجلس بين هؤلاء ووالله ما في البيت هفة ولا سفة من دقيق فقال يا هذه إن بين أيدينا عقبة كثودا لا ينجو منها إلا كل مخف فرجعت وهي راضية .

(وعن) بعض الشيوخ الأكابر أنه جاءه إنسان فقال ادع الله لى فقد أضرنى العيال فقال له الشيخ رضي الله عنه إذا قال لك عيالك ما عندنا دقيق ولا خبز فادع الله فإن دعاءك أرجى من دعائى لك فى تلك الساعة .

(وعن) بعضهم أيضا أنه قال له أولاده ما عندنا عشاء فقال نحن أهون على الله من أن يجوعنا إنما يجوع أحبابه أو قال أولياءه . وكان بعضهم يقول إذا أقببل الفقير مرحبا بشعار الصالحين .

(وعن) الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه أنه سئل عن استعادة النبى ﷺ من الفقر وقد أخبر بما فيه من الثواب فقال إنما معناه فقر القلب لا فقر اليد كما أن الغنى غنى القلب لا غنى اليد .

(وعن) الأستاذ أبى القاسم الجنيد رضى الله عنه أنه جاءه إنسان بخمسمائة درهم ووضعها بين يديه وقال تفرقها على هؤلاء الجماعة فقال الك غيرها قال نعم لى دنانير كثيرة قال أتحب زيادة عليها قال نعم قال الجنيد خذها فأنت أحوج إليها منا ولم يقبلها وأنشد بعض الأخيار:

لكسرة من جنريش الخبز تشبعنى وشربة من قراح الماء تروينى وخرقة من خشين الثوب تسترنى حيا وإن مت تكفينى لتكفينى (ولبعضهم أيضا)

حذفت فضول النفس حتى رددتها إلى دون ما يرضى به المتعفف وأملت أن أجرى خفيفا إلى العلا فإن رمتم أن تلحقوا بى فخففوا لأ بتذلن النفس حتى أصونها وغيرى فى قيد من الذل يرسف حملت جبال الحب فوقى وإننى لأعجز عن حمل القميص وأضعف

(وروى) أن الطراز المعلم طيب الثناء جميل الشيم ابراهيم بن أدهم رضى الله عنه أتاه رجل بعشرة آلاف درهم فأبى أن يقبلها وقال تريد أن تمحو اسمى من ديوان الفقراء بعشرة آلاف درهم لا أفعل ذلك ولله در القائل حيث قال:

ولست بميال إلى جانب الغنى إذا كانت العلياء فى جانب الفقر (وعن) الإمام الجليل السيد الحفيل عبد الله بن المبارك رضي الله عنه أنه سئل من الناس فقال العلماء قيل فمن الملوك قال الزهاد قيل فمن السفلة قال الذى يأكل بدينه.

(وعن) إبراهيم بن أدهم رضى الله عنه أنه قال طلبت أبناء الدنيا الراحـة في الدنيا فأخطئوا ولو علموا أن الملك ما نحن فيه لقاتلوا عليه بالسيف.

(وعن) ذى النون المصرى رضى الله عنه قال الزهاد ملوك الآخرة وهم فـقراء العارفين بالله تعالى .

(وعن) الشيخ الكبير أبى مدين الشهير رضى الله عنه قال الملك ملكان ملك البلاد وملك قلوب ألعباد والملوك على الحقيقة هم الزهاد .

(وقال) جماعة من العلماء منهم الإمام الشافعي رضى الله عنه إذا أوصى إنسان عالم الناس صرف إلى الزهاد في الدنيا .

(وقال) الشيخ الكبير العارف بالله الخبير أبو عبد الله القرشى رضى الله عنه من فوائد الفقر وثمراته وجود ألم الجوع والعرى والتلذذ بهما والزيادة منهما والمنافسة فيهما وأنشدوا في ذلك :

قالوا غدا العید ماذا أنت لابسه فقر وصبرهما ثربای تحتهما أحرى الملابس أن تلقى الحبیب به الدهر لى ما تم إن غبت یا أملى

فقلت خلعة ساق حبه جرعاً قلب يرى إلفه الأعياد والجمعا يوم التزاور في الشوب الذي خلعا والعيد ما كنت لي مرأى ومستمعا

(وعن) قطب الإخوان كبير الشان أبى يزيد البسطامى رضى الله عنه قال إن لله عبادا لو حجبهم فى الجنة عن رؤيته لاستغاثوا من الجنة كما يستغيث أهل النار من النار .

(وعن) الشيخ الكبير العارف بالله تعالى أبى عثمان المغربي رضى الله عنه أنه قال العارف بالله تضنيء له أنوار العلم فينظر بها عجائب الغيب .

(وعن) الشيخ الكبير العارف بالله تعالى أبى سعيد الخرار رضى الله عنه قال: إذا أراد الله أن يتولى عبدا من عبيده فتح عليه باب ذكره فإذا استلذ الذكر فتح عليه باب القرب ثم رفعه إلى مجالس الأنس ثم أجلسه على كرسى التوحيد ثم رفع عنه الحجاب وأدخله دار الفردانية وكشف له حجاب الجلال والعظمة فإذا وقع بصره على الجلال والعظمة بقى بلا هو فحينئذ صار العبد زمنا فانيا فوقع فى حفظه سبحانه وتعالى وبرئ من دواعى نفسه .

(وقال) إبراهيم بن أدهم رضى الله عنه لرجل أتحب أن تكون وليا لله قال نعم فقال لا ترغب في شيء من الدنيا والآخرة وفرغ نفسك لله تعالى وأقبل بوجهك وكليتك عليه ليقبل عليك ويواليك .

(وقال الشيخ أبو نصر السراج رضى الله عنه الناس فى الأدب على ثلاث طبقات أما أهل الدنيا فأكثر آدابهم فى الفصاحه والبلاغه وحفظ العلوم وأسمار الملوك وأشعار العرب وأما أهل الدين فأكثر آدابهم فى رياضة النفس وتأديب الجوارح وحفظ الحدود وترك الشهوات وأما أهل الخصوصية فأكثر آدابهم فى طهارة القلوب ومراعاة

الأسرار والوفاء بالعهود وحفظ الوقت وقلة الالتفات إلى الخواطر وحسن الأدب في مواقف الطلب وأوقات الحضور ومقامات القرب .

(وقال) الشيخ الكبير إمام السالكين حجة الله على العارفين قطب المقامات كثير الكرامات أبو محمد سهل بن عبد الله رضى الله عنه أعمال البر كلها في صحائف الزاهدين قلت هذا قول عارف صديق في نهاية التصديق وبيانه مختصرا أن أهل الدنيا يخسرج بعضهم بعض ماله في بعض أعمال البر وهو يحب كثرة المال واتساعه ويتعرض به للفتنة ويشغله عن أنواع البطاعة والزهاد خبرجوا عن الكل لله تعالى بالفعل والنية بغضا للدنيا وتفرغا للطاعات السنية وجمعوا بين العبادات القلبية والبدنية والمالية واطلع الحق سبحانه وتعالى على قلوبهم فلم يجد فيها حبا لغيره فأكرمهم بقربه ووهب لهم مالا تفهمه العقول من فضله وخيره ، اللهم لاتحرمنا خيـرك لشرنا ، وهب لنا من فضلك الـعظيم واجعل بك شغلنا بجـاه نبيك محــمد الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم إنك الملك المنان ذو الفضل العظيم فهذه قطرة من بحار فضائلهم اقتصرت عليها وإن يكن في بعض الأحاديث التي ذكرتها ضعف ففي الأحاديث الصحيحة كفاية منها قوله عَلَيْق: «هذا خير من ملء الأرض ذهبا مثل هذا» أخرجاه في الصحيــحين كما ذكرنا كفاية منها قولــه ﷺ وقوله ﷺ (رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره) أخرجاه أيضا في الصحيحين ، كما تقدم وقوله ﷺ : «قــمت على باب الجنة فكان عامة من دخلهــا المساكين وأصحــاب الجد محبوسون» أخرجه مسلم في صحيحه كما مضى وقوله ﷺ: (يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام) أخرجه الترمذي في جامعه ، وقال حديث حسن صحيح كما ذكرناه وغمير ذلك من الأحاديث الصحيحة ويكفى حماله ﷺ وما كان عليه من الفقـر ورفض الدنيا كمـا هو مشهـور في الأحاديث وكـذلك حال الأنبيـاء والأولياء والسلف الصالحين رضى الله عنهم .

(وقال) الإمام الكبير العارف بالله الخبير المحقق الورع الشهير أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي رضى الله عنه بعد أن ذكر العلماء المائلين إلى الدنيا يزعمون أن أصحاب محمد على كانت لهم أموال فيحتج المغرورون بذكر الصحابة رضى الله عنهم ليعذرهم الناس على جمع المال وقد دهاهم الشيطان وما يشعرون ويحك أيها المقتون إن احتجاجك بمال عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه مكيدة من الشيطان ينطق بها على لسانك لتهلك لأنك متى زعمت أن أخيار الصحابة رضى الله عنهم أرادوا المال للتكاثر والشرف والزينة فقد اغتبت السادة ونسبتهم إلى أمر عظيم ومتى زعمت أن جمع المال الحلال أعلى وأفضل من تركه فقد أزريت بمحمد

عَيِّلِيِّةً وبالمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجسمعين ونسبتهم إلى الجهل إذ لم يجمعوا المال كما جمعت ومتى رعمت أن جمع المال الحلال أعلى من تركه فقد زعمت أن رسول الله ﷺ لم ينصح أمته إذ نهاهم عن جمع المال كذبت ورب السماء على رسول الله ﷺ بل كان ﷺ للأمة ناصحا وعليهم مشفقًا وبهم رءوفا رحيـما ويحك أيها المفتون هذا عبـد الرحـمن بن عوف رضى الله عـنه في تقاه وصنائعـه المعروفة وبذله الأموال في سبيل الله تعالى مع صحبته لرسول الله ﷺ وبشراه بالجنة يوقف في عرصة القيامة وأهوالها بسبب مال اكتسبه من حلال للتعفف وصنائع المعروف وأنفق منه قصدا وأعطى في سبسيل الله سبحانه منع من السعى إلى الجنة مع الفقراء المهاجرين وصار يحبو في آثارهم حبوا فما ظنك بأمثالنا الغرقي في فتن الدنيا وبعد فالعجب كل العجب من كل مفتون متمرغ في تخاليط الشبهات والسحت يكالب على أوساخ الناس ويتقلب في الشهوات والزينة والمباهاة وفتن الدنيا ثم يحتج بعبد الرحمن بن عبوف رضى الله عنه ثم قال المحاسبي رضى الله عنه بعبد كلام طويل حسن ذكر فيه الصحابة رضي الله عنهم كانوا للمسكنة محبين ومن خوف الفقر آمنين وبالله تعمالي في أرزاقهم واثقين وبمقادير الله عز وجمل مسرورين وفي البلاء راضين وفي الرخاء شاكرين وفي الضراء صابرين وفي السراء حامدين وكانوا لله متواضعين وعلى أنفسهم مؤثرين وعن حب العلو والتكاثـر ورعين وكانوا إذا أقبلت عليهم الدنيا حزنوا وإذا أقبل عليهم الفقر قالوا مرحبا بشعار الصالحين فبالله عليك أكذلك أنت والله إنك لبعيد الشب بالقوم حالك ضد أحوالهم ، تطغى عند الغنى ، وتبطر عند الرخاء ، وتفرح عند السراء ، وتغفل عند أداء شكر النعماء ، وتقنط عند الضراء ، وتسخط عند البلاء ولا ترضى بالقضاء ، وتبغض الفقر وتأنف من المسكنة وتجمع المال لتنعم الدنيا وزهرتها وشهواتها ولذاتها ولقد كانوا فيما أحل الله لهم أزهد منك فيما حرم الله عليك وكانوا للذلة الصغرى أشد استعظاما منك من كبار المعاصى فليت أطيب أموالك وأحلها مثل شبهات أموالهم وليتك أشفقت من سيئاتك كما أشفقوا من حسناتهم ، ألا تقبل وليت صومك مثل إفطارهم وسهرك مثل نومهم وليت حسناتك مثل واحدة من حسناتهم ويحك ينبغى لك أن ترضى بالبلغة وتعــتبر بذوى الأموال إذا وقفوا للسؤال وتسبق في الرعميل الأول في زمرة المصطفى ﷺ لا حبس عليك ولا حساب فقد قال عَلَيْكُم : «يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام» . انتهى كلام المحاسبي رحمه الله وهذا بعض كلامه .

(وقال) بعض الشيوخ الكبار رأيت النبى ﷺ في المنام وهو يحدثني بفضائل الفقراء وشرف الفقير على الغنى فحفظت من قوله ﷺ أنه قال لى حسبك أن عائشة رضى الله عنها تدخل الجنة قبل أغنيائها بخمسمائة عام وأن بنتى فاطمة رضوان الله عليها تدخل الجنة قبل عائشة بأربعين سنة لأنها نالت من الدنيا أقل من عائشة رضوان الله عليهما .

(وروينا) عن الشيخ العارف الجليل المعظم أبي عبد الرحمن حاتم الأصم رضي الله عنه أنه دخل الرى ومعه تلثمائة وعشرون رجلا يريدون الحج وعليهم حباب الصوف وليس معهم جراب وطعام فدخلوا على رجل من التجار متقشف يحب المساكين فأضافهم تلك الليلة فلما كان من الغد قال الرجل لحاتم الك حاجة فإنى أريد أن أعود فقيها لنا هو عليل فقال حاتم عيادة المريض فيها فضل والنظر إلى الفقيه عبادة وأنا أجيء أيضا معك وكان العليل محمد بن مقاتل قاضي الرى فلما جاءوا إلى الباب إذا هو يشرق حسنا فبقى حاتم متفكرا يقول يا رب عالم على هذا الحال ثم أذن لهم فدخلوا فإذا دار قوراء لها سعة وفيها ستور فبقى حاتم رضى الله عنه متفكرا ثم دخلوا إلى المجلس الذي هو فيه فإذا بفرش وطيئة وهو راقد عليها وعند رأسه غلام وبيده مذبة فقعد الرازى وحاتم قائم فأومأ إليه ابن مقاتل أن اجلس فقال لا أجلس لعل لك حاجة فقال نعم فقال ما هي قال مسألة أسألك عنها فقال سل قال قم فاستو جالسا حتى أسالك فاستوى جالسا قال حاتم رضى الله عنه علمك هذا من أين أخذته قال من الثقات حدثوني به قال عمن قال عن أصحاب رسول الله عَلَيْكُم قال وأصحاب رسول الله ﷺ عـمن قال عن النبي ﷺ قـال والنبي ﷺ عمـن قال عن جبريل عليه السلام قأل وجبريل عليه السلام عمن قال عن الله عز وجل قال حاتم ففيــما أداه جبريل عن الله تبارك وتعالى إلــى النبي ﷺ وأداه النبي ﷺ إلى أصحابه رضى الله عنهم وأصحابه إلى الثقات والثقات إليك هل سمعت من كان في داره أميرا وكان في داره الثروة والمتاع الحسن وكانت داره واسعة كانت له عند الله تعالى المنزلة الكبرى قال لا قال فكيف سمعت قال سمعت من زهد في الدنيا ورغب في الآخرة وقدم لآخرته وأحب المساكين كانت له عند الله المنزلة الكبرى العالية قال فأنت بمن اقتديت بالنبي ﷺ وبأصحابه الصالحين أم بفرعون وهامان؟ يا علماء السوء مثلكم يراه الجاهل المتكالب على الدنيا الراغب فيها فيقول العالم على هذه الحالة لا أكون أنا شرا منه ثم خرج من عنده فارداد ابن مقاتل مسرضا وأنشدوا في السعادة بالتقوى لا بالدنيا ولا بجمع المال:

ولست أرى السعادة جمع سال فتقوى الله خير الزاد ذخرا ومسا لا بد أن يأتي قسريب

ولكن التقى هو السعيد وعند الله للأتقى مسزيد ولكن الذي يمضى بعسيد

(قلت) وحاتم الأصم المذكور رضى الله عنه من كبار شيوخ الصوفية وقد اجتمع به الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وسمع كلامه وسأله فأجابه واستحسن جوابه ولم يزل العلماء الصلحاء قديما وحديثا يعتقدون طائفة الصوفية ويزورونهم ويتبركون بمجالستهم ودعائهم وآثارهم.

من ذلك ما جاء عن الإمام سفيان الثورى فى مجالسته لرابعة رضى الله عنها وتأدبه معها وماجاء عن الإمامين الشافعى وأحمد فى مجالستهما لشيبان الراعى رضى الله عنهم وحكايته المشهورة معهما فقد روينا أن الإمام أحمد كان عند الإمام الشافعى فجاء شيبان الراعى فقال أحمد أريد يا أبا عبد الله أن أنبه هذا على نقصان علمه ليشتغل بتحصيل بعض العلوم فقال له الشافعى لا تفعل فلم يسمع فقال لشيبان ما تقول فيمن نسى صلاة من خمس صلوات فى اليوم والليلة ولم يدر أى صلاة نسيها ما الواجب عليه ياشيبان فقال شيبان يا أحمد هذا قلب غفل عن الله فالواجب أن يؤدب حتى لا يغفل عن مولاه ثم يعيدهن بعد فغشى على أحمد وفي رواية أخرى فالواجب أن يؤدب بإعادة الخمس فلما أفاق أحمد من غشيته قال له الإمام الشافعى فالم أقل لك لا تحرك هذا .

وفى رواية أخرى أنه سأله عن الزكاة أيضا فى كم تجب فقال شيبان أما على مذهبكم فتجب فى الإبل فى كذا وكذا وفى البقر فى كذا وكذا وفى الزرع والثمار فى كذا وكذا وأما على مذهبى فالكل له وستجىء حكايته مع الإمام سفيان الثورى لما اعترض لهم الأسد فى طريق الحج .

وكذلك روينا أن فقيها من أكابر الفقهاء كانت حلقته بجنب حلقة الشيخ الكبير العارف بالله تعالى أبى بكر الشبلى رضى الله عنه فى جامع المنصور وكان يقال لذلك الفقيه أبو عمران وكان يتعطل عليه وعلى أصحابه حلقتهم بكلام الشبلى فسأل أصحاب أبى عمران يوما الشبلى عن مسألة فى الحيض وقصدوا إحجاله فذكر مقالات الناس فى تلك المسألة والخلاف فيها فقام أبو عمران وقبل رأس الشبلى وقال يا أبا بكر استفدت فى هذه المسألة عشر مقالات لم أسمعها وكان عندى من جملة ما قلت ثلائة أقاويل. .

وكذلك روينا أنه اجتاز أبو العباس بن سريج الفقيه الشافعى المذهب الملقب بالباز الأشهب بمجلس الأستاذ الإمام العارف بحر المعارف أبى القاسم الجنيد رضى الله عنهما فسمع كلامه فقيل له ما تقول فى هذا فقال لا أدرى ما أقوله ولكنى أقول أرى لهذا الكلام صولة ليست بصولة مبطل وما مات ابن سريج حتى اعتقد الصوفية واستحسن طريقهم وقال بعضهم حضرت مجلس أبى العباس بن سريج فتكلم في الفروع والأصول بكلام حسن أعجبت منه فلما رأى إعجابي قال أتدرى من أين هذا هذا من بركة مجالستى أبا القاسم الجنيد وقيل لعبد الله بن سعيد بن كحلان أنت تتكلم على كلام كل أحد وههنا رجل يقال له الجنيد فانظر هل تعترض عليه فحضر حلقته فسأل الجنيد عن التوحيد فأجابه فتحير عبد الله وقال أعد على ما قلت فأعاده ولكن لا بتلك العبارة فقال عبد الله هذا شيء آخر لم أحفظه فأعده على مرة أخرى فأعاده بعبارة أخرى فقال عبد الله ليس يمكننى حفظ ما تقول فأمله علينا فقال إن كنت أجريه فأنا أمليه فقام عبد الله وقال بفضله واعترف بعلو شأنه وأنشد أحدهم :

انعى إليك قسلوبا طالما هطلت سحائب الوحسى فيها أبحر الحكم وقيل لأبى القاسم الجنيد عن استفدت هذه العلوم فقال من جلوسى بين يدى الله عز وجل ثلاثين سنة تحت تلك الدرجة وأشار إلى درجة في داره وقال رضى الله عنه لو علمت أن لله تبارك وتعالى علما تحت أديم السماء أشرف من هذا العلم الذى نتكلم فيه مع أصحابنا وإخواننا لسعيت إليه وأخذته وقال أيضا رضى الله عنه ما أخذنا التصوف من القيل والقال ولكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع المألوفات والمستحسنات وكثرة الذكر لله عز وجل وأداء فروضه وواجباته وسنته والاتباع لجميع ما أمر به والانتهاء عن جميع ما نهى عنه.

(وروى) أن النجيب بن النجيب أبا المعالى إمام الحرمين رضى الله عنه كان يدرس يوما في المسجد بعد صلاة الصبح فمر بعض شيوخ الصوفية ومعه أصحابه من الفقراء وقد دعوا إلى بعض المواضع فقال إمام الحرمين في نفسه ما شغل هؤلاء إلا الأكل والشرب والرقص فلما رجع الشيخ من الدعوة مر عليه وقال يا فقيه ما تقول فيمن يصلى الصبح وهو جنب ويقعد في المسجد ويدرس العلوم ويغتاب الناس فذكر إمام الحرمين أنه كان عليه غسل ثم حسن اعتقاده بعد ذلك في الصوفية.

(وروى) أن الإمام أحمد رضى الله عنه كان مع جلالة قدره يكثر التردد إلى

بعض الصوفية العارفين فقيل له أتتردد لرواية عند هذا الشيخ فقال عنده رأس الأمر تقوى الله أو قال معرفه الله.

وكذلك لما سعى بالصوفية إلى بعض الخلفاء أمر بضرب رقابهم فأما الجنيد فتستر بالفقة وكان يفتى على مذهب أبى ثور وأما الشحام والرقام والثورى فقبض عليهم وبسط النطع لضرب رقابهم فتقدم الشيخ العارف بالله أبو الحسين النورى رضى الله عنه فقال له السياف أتدرى لماذا تبادر فقال نعم فقال وما يعجلك فقال أوثر أصحابى بحياة ساعة فتحير السياف وأنهى الأمر إلى الخليفة فتعجب الخليفة ومن عنده من ذلك وكان القاضى عنده فاستأذن الخليفة أن يذهب إليهم ليبحث معهم ويختبر حالهم فأذن له الخليفة في ذلك فأتاهم وقال يخرج إلى واحد منكم حتى أبحث معه فخرج إليه أبو الحسين النورى فألقى عليه القاضى مسائل فقهية فالتفت عن يعينه ثم التفت عن يساره ثم أطرق ساعة ثم أجابه عن الكل ثم جعل يقول وبعد (فإن لله عبادا إذا أقاموا بالله وإذا نطقوا نطقوا بالله) وسرد كلاما كثيرا أبكى القاضى ثم سأله القاضى عن المسائل ولا أعلم لها جوابا فسألت عنها صاحب الشمال فقال لا علم لى ثم سألت عنها صاحب الشمال فقال لا علم لى ثم سألت قلبى فأحبرنى عن ربى فأجبتك بذلك فأرسل القاضى إلى الخليفة يقول له إن كان هؤلاء زنادقة فليس على وجه الأرض مسلم.

(وكذلك) جاء جماعة من فقهاء اليسمن إلى الشيخ الكبير بحر الحقائق وموضح الدقائق العارف بالله تعالى أبى الغيث بن جميل قدس الله روحه ونور ضريحه ونفعنا والمسلمين ببركته يمتحنونه فى شيء فلما دنوا منه قال مرحبا بعبيد عبدى فاستعظموا ذلك فلقوا شيخ الطريقين وإمام الفريقين الفقيه العالم العارف بالله أبا الذبيح إسماعيل ابن محمد الحضرمي رضى الله عنه ونفعنا به وأخبروه بما قاله الشيخ أبو الغيث لهم فضحك وقال صدق أنتم عبيد الهوى والهوى عبده وكان الشيخ أبو الغيث المذكور أميا ويحضر مجلسه الفقراء ويسألونه المسائل الدقيقه فيجيبهم

وللمشايخ مع الفقراء حكايات يطول ذكرها وسنذكر شيئا من ذلك إن شاء الله تعالى في حكايات الكتاب.

(وقال الأستاذ الإمام) أبو القاسم القشيرى رضى الله عنه فى رسالته المشهورة أما بعد فقد جعل الله هذه الطائفة صفوة أوليائه وفضلهم على الكافة من عباده بعد رسله وأنبيائه صلوات الله عليهم أجمعين جعل قلوبهم معادن أسراره واختصهم من

بين الأمة بطوالع أنواره صفاهم من الكدورات البشرية ورقاهم إلى مجال المشاهدات لما تجلى لهم من حقائق الأحدية ووفقهم للقيام بآداب العبودية وأشهدهم مسجارى أحكام الربوبية وهذا من بعض كلامه ثم قال فى آخر الرسالة والناس إما أصحاب النقل والأثر وإما أرباب العقل والفكر وشيوخ هذه الطائفة ارتقوا عن هذه الجملة فأما الذى للناس غيب فلهم ظهور وأما الذى للخلق من المعارف مقصود فلهم من الحق سبحانه موجود فهم أهل الوصال والناس أهل الاستدلال وهم كما قال القائل:

(قال) ولم يكن عصر من الأعصار في مدة الإسلام وفيه شيخ من شيوخ هذه الطائفة ممن له علو في التوحيد وإمامة القوم إلا وأثمة ذلك الوقت من العلماء استسلموا لذلك الشيخ وتواضعوا له وتبركوا به انتهى كلامه ولله در قائلهم في هذه الأبيات :

كانت لقلبى أهواء مسفرقسة وصار يحسدنى من كنت أحسده وتركت للخلق دنيساهم ودينهم

فاستجمعت صد رأتك العین أهوائی وصرت مولی الوری مد صرت مولائی شمخلا بحبك يا دينی ودنيسائی

ولله در القائل الآخر

فأجسامهم في الأرض قتلى بحبههم وأرواحهم في الحجب نحو العلا تسرى قلوبهم جــــوالة بمعسكر به أهــــل ود الله كالأنجم الزهـــر ولله در القائل الآخر

على مثل حد السيف تسرى إلى العلا فمن راغ لا أرض تقـــل ولا ســـما فمن فاز بالتــــوفيق فالله صانه ولولا جميـــل اللطف والله ما نمــا ولله در القائل الآخر

إذا جيش الأحباب جيشا من الجفا وإن ركبوا خيل الصدود مغيرة وإن جسردوا اسيافهم لقتالنا وإن لم يسروا في ودنا ووصسالنا

بنينا من الصبر الجميل حصونا الحمنا عليها للوصال كمينا لقسيناهم بالذل مسدرعسينا صبرنا على أحكامنا ورضينا

### ولله در القائل الآخر

ولو طردونی کنت عبـــدا لبعـــــــدهم وإن أبعدونی زدت فی الحـــــب والود ولی عندهم هجر کما حکـــــم الهوی وهم أهل فضل لی ومنـــــزلة عندی ولله در القائل الآخر

فلما أتانى الحلم وارتفع الجسهل فإن قربوا فضل وإن أبعدوا عدل وإن ستروا فالستر من أجلهم يحلو وكنت قديما أطلب الوصل منهم تيقنت أن العبد لا طلب له وإن أظهروا لم يظهروا غير وصفهم

### ولله در القائل الآخر

ولقد جعلتك في الفوائد محدثي وأبحت جسمي من أراد جلوسيي فالجسم منى للجليس موانس وحبيب قلبيني في الفؤاد أنيسي ولله در القائل الآخر

وليستك ترضى والأنام غسضاب وبينى وبين العسالمين خسراب فكل اللذى فسوق التسراب تراب

فلیستنگ تحلو والحسیساة مسریرة ولیت السذی بینی وبینسك عسامسر إذا صح مسنك الود غسسایة المسنی

### ولله در القائل الآخر

نفس المحب على الأسقام صابرة لعل سقمها يوما يداويها لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها الله يعلم أن النفس قد تلفت شوقا إليك ولكنى أسليها فنظرة منك يا سولى ويا أملى أسلى الدنيا وما فيها

وقال آخر

إن كان سهفك دمى أقصى مرادكم فما غلت نظرة منكم بسهفك دمى

### الفصل الثاني في إثبات كرامات الاولياء

وظهور الكرامات على الأولياء جائز عقلا وواقع نقلا أما جوازه عقلا فإنه ليس بمستحيل في قدرة الله عز وجل بل هو من قبيل الممكنات كظهور معجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم هذا منهب أهل السنة من المشايخ العارفيين والنظار الأصوليين والفقهاء والمحدثين رضى الله عنهم أجمعين وتصانيفهم ناطقة بذلك شرقا وغربا وعجما وعربا ثم القول الصحيح المختار عند جمهور الأئمة المحققين من أهل السنة أن كل ما جاز للأنبياء من المعجزات جاز للأولياء مثله من الكرامات بشرط عدم التحدى ولا يرد على ذلك القرآن للزومه التحدى ولا يصح قول من يقول إن ذلك يؤدى إلى الالتباس بين الكرامات والمعجزات لأن المعجزة يجب على النبي على النبي ويتحدى بها ويظهرها والكرامة يجب على الولى أن يخفيها ويسرها إلا عند الضرورة أو إذن أو حال غالب لا يكون له فيه اختيار أو لتقوية يقين بعض المريدين كما فعل بعضهم غرف عسلا من الجو ووضعه في فم مريد له.

(وروى) أن رجلا أرى غيره الكعبة من بلاد بعيدة وآخر أرى بعض المنكرين الكعبة يطوف بها وقد سمعنا سماعا محققا أن جماعة منهم شوهدت الكعبة تطوف بهم طوافا محققا ورأيت بعضا بما شاهد ذلك من الشقات الأتقياء بل من السادات العلماء وغير ذلك بما يطول ذكره وما ذهب إليه الإمام أبو إسحاق الإسفرايني رحمه الله من إثبات بعض الكرامات دون بعض فهو مخالف لمذهب الجمهور الصحيح المشهور (وأما) وقوع ذلك نقلا أعنى ظهور الكرامات فقد جاء في القرآن وفي الأخبار والآثار بالإسناد ما يخرج عن الحصر والتعداد (فمن ذلك) في القرآن ما أخبر الله تعالى عن مريم بنت عمران رضى الله عنها في قوله عز وجل (كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أني لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب(۱)). (وقوله) سبحانه وتعالى لمريم (وهزى إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا) (وقوله) سبحانه وتعالى لمريم (وهزى إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا) وكان في غير أوان الرطب كما جاء في مع موسى النبي ﷺ (وكذلك) قصه ذي القرنين رضوان الله عليه وتمكين الله سبحانه وتعالى له ما لم يمكنه لغيره.

(وكذلك) قصة أهل الكهف رضى الله عنهم والأعجايب التي ظهرت من كلام

<sup>(</sup>٢) سورة مريم الآية ٢٥.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ٣٧.

الكلب معهم وغير ذلك (وكذلك) قصة آصف بن برخيا رضى الله عنه مع سليمان عَيْنَةً في عرش بلقيس في قوله تعالى: ﴿قال الذي عنده علم من الكتاب أنَّا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك (١) وكل هؤلاء المذكورين ليسوأ بأنسياء (ومن ذلك) في الأخبار الحديث الصحيح المشهور في الصحيحين حديث جريج الراهب الذي كلمه الطفل في المهد حين. قال له يا غلام من أبوك فقال فلان الراعي (ومن ذلك) حديث أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة وهو حديث صحيح متفق على صحته وهو مشهبور في الصحيحين وفي آخره فانفرجت الصخرة فخرجبوا يمشون (ومن ذلك) حديث البقرة التي حمل عليها صاحبها أو ركبها على اختلاف الرواية فالتفتت إليه فكلمته فقالت إنى لم أخلق لهذا ولكنى خلقت للحرث فقال الناس سبحان الله تعجبا وفزعا أبقرة تتكلم فقال رسول الله ﷺ: «فإني أومن بذلك أنا وأبو بكر وعمر وهذا أيضا حديث صحيح مشهور مذكور في الصحيحين وغيرهما وهو متفق على صحته أعنى اتفقوا على تكلم البقرة المذكورة وإن اختلفا في بعض ألفاظ الحديث (ومن ذلك) الحديث الصحيح المتفق على صحته المذكور في الصحيحين في أبي بكر الصديق رضى الله عنه مع ضيفه الذى قال فيه وايم الله ماكنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها فأكلوا حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك فنظر إليها أبو بكر رضى الله عنه فقال لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا قالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات.

(ومن ذلك) أيضا الحديث الصحيح المتفق على صحته أن المخرج في الصحيحين قال رسول الله عليه لقد كان فيمن قبلكم من الأمم محدثون فإن يك في أمتى أحد منهم فإنه عمر (ومن ذلك) أيضا ما صح عن عمر رضى الله عنه أنه قال يا سارية الجبل الجبل في حال خطبته في يوم الجمعة فبلغ صوته إلى سارية في ذلك الوقت فتحذر من العدو في مكان من الجبل في تلك الساعة فكان في ذلك لعمر كرامتان بينتان إحداهما ما كشف له عن حال سارية وأصحابه من المسلمين وحال العدو والثانية بلوغ صوته إلى سارية من بلاد بعيدة (ومن ذلك) الحديث المتفق على صحته في سعد بن أبي وقاص الذي قال فيه أبو سعدة أصابتني دعوة سعد أخرجاه في الصحيحين (ومن ذلك) الحديث المتفق على صحته أيضا في سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضى الله عنه الذي قال فيه للتي ادعت عليه أنه أخذ شيئا من أرضها في اللهم إن كانت كاذبة فاعم بصرها واقتلها في أرضها فما ماتت حتى ذهب

<sup>(</sup>٣) سورة النمل الآية ٤٠.

بصرها وبينما هي تمشى في أرضها اذ وقعت في حفرة فماتت أخرجاه أيضا في الصحيحين (ومن ذلك) الحديث الصحيح حديث البخارى الذي قال فيه قالت والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب رضى الله عنه فو الله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده وإنه لموثق في الحديد وما بمكة من ثمرة وكانت تقول إنه لرزق رزقه الله خبيبا يعنى بهذه المرأة بنت الحرث بن عامر بن نوفل كما ذكر في الحديث (ومن ذلك) الحديث الصحيح حديث البخاري أيضا في أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضى الله تعالى عنهما الذي قال فيه خرجا من عند النبي على في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين بين أيديهما فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله (ومن ذلك) الحديث الصحيح حديث الرجل الذي سمع صوتا في السحاب يقول اسق حديقة فلان (وما جاء) أن ابن عمر رضى الله عنهما قال للأسد الذي منع الناس الطريق تنح فبصبص بذنبه وذهب فمشى الناس فقال ابن عمر رضى الله عنه مدق رسول الله على من خاف الله خوف الله منه كل شيء (ومن ذلك) ماجاء أن رسول الله على العلاء بن الحضرمي رضى الله عنه في غزاة فحال بينهم وبين الموضع قطعة من البحر فدعا الله باسمه الأعظم فمشوا على الماء.

(وما جاء) أنه كان بين سليمان وأبى الدرداء رضى الله عنهما قصعة فسبحت حتى سمعا التسبيح وما جاء أن عمران بن الحصين رضى الله عنه كان يسمع تسليم الملائكة عليه حتى اكتوى فانحبس عنه ذلك سنة ثم أعاده الله عليه (ومن ذلك) الحديث الصحيح حديث مسلم المتقدم ذكره رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره قلت ولو لم يكن إلا هذا الحديث لكفى دليلا.

(وقد ورد) عن السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ما بلغ حد الاستفاضه وقد صنف العلماء في ذلك كتبا كثيرة وسيأتي حديث أويس إن شاء الله تعالى فيما بعد وحكايات كثيرة عن السلف والخلف في الكرامات.

(فإن قيل) ما بال المصحابة رضى الله عنهم لم يشتهر عنهم من الكرامات الكثيرة مثل ما اشتهر عن الأولياء بعدهم.

(فالجواب) ما أجاب به الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه لما قيل له يا أبا عبد الله إن الصحابه لم يرو عنهم من الكرامات مثل ما قد روى عن الأولياء والصالحين فكيف هذا فقال أولئك كان إيمانهم قويا فما احتاجوا إلى زيادة شيء يقوون به وغيرهم كان إيمانهم ضعيفا لم يبلغ إيمان أولئك فقووا بإظهار الكرامات لهم.

(قلت) وفي هذا المعنى قال بعض الشيوخ الكبار في كرامات مريم ابنة عمران كانت في بدايتها يتعرف إليها بخرق العادات بغير سبب تقوية لإيمانها وتكميلا ليقينها فكانت كلما دخل عليها ركريا المحراب وجد عندها رزقا فلما قوى إيمانها وكمل يقينها ردت إلى السبب وقيل لها (هزى إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا) (وكذلك) قال الشيخ الإمام العارف بالله المحقق شيخ الطريقة ولسان الحقيقة شهاب الدين السهروردي رضى الله عنه وخرق العادة إنما يكاشف به لموضع ضعف يقين المكاشف رحمة من الله تعمالي لعباده العباد ثوابا معمجلا لهم و فموق هؤلاء قوم ارتفعت الحجب عن قلوبهم وباشر بواطنهم روح اليقين وصرف المعرفة فلا حاجة لهم إلى مدد من المخرقات ورؤية القدرة والآيات ولهذا المعنى ما نقل عن أصحاب رسول الله ﷺ كثير من ذلك إلا القليل ونقل عن المتأخرين من المشايخ والصادقين أكثر من ذلك لأن أصحاب رسول الله ﷺ لبـركة صحـبة النبي ﷺ ومـجاورة نزول الوحى وتردد الملائكة وهبسوطها تسنورت بواطنهم وعاينسوا الآخرة وزهدوا فى الدنيسا وتزكت نفوسهم وانخلعت عاداتهم وانصقلت مرايا قلوبهم فاستخنوا بما أعطوا عن رؤية الكرامة واستلماع أنوار القدرة ومن بلغ من قوة اليقين هذا المبلغ يرى في إجراء عالم الحكمة ما يرى الغير من القدرة ويرى القدرة ممكنه بل متجلية من سجف الحكمة فلو تجردت له القدرة وانكشفت له ما استغرب والمستغرب للقدرة يقوى يقيينة بها لأنه محمجوب بالحكمة عن القدرة قال وقد تكون للأولياء أنواع من الكرامات كسماع الهواتف من الهواء والنداء من بواطنهم وتطوى لهم الأرض وقد تنقلب لهم الأعيان وقمد ينكشف لهم ما في الضمير ويعلمون بعض الحوادث قبل تكونها من بركمة متابعتهم رسول الله ﷺ فأوفر الناس حظا من الصحة والقرب والعبودية أوفرهم حظا من متابعتة ﷺ قال تعالى : ﴿قُلْ إِنْ كُنتِم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ﴿(١).

(قال) وكرامات الأولياء من تتمة معجزات الأنبياء وكل رسول كان له أتباع ظهرت لهم كرامات ومخرقات للعادات هذا بعض كلامه رضى الله تعالى عنهم.

(وقال) الأستاذ الإمام أبو القاسم القشيرى رضى الله عنه وكل نبى ظهرت كرامته على واحد من أمته فهي معدودة من جملة معجزاته قال ثم هذه الكرامات قد

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ٣١.

تكون إجابه دعوة وقد تكون إظهار طعام فى أوان فاقة من غير سبب ظاهر أو حصول ماء فى زمان عطش أو تسهيل قطع مسافة فى مدة قريبة أو تخليصا من عدو أو سماع خطاب من هاتف أو غير ذلك من فنون الأفعال الناقضة للعادة انتهى كلام الأستاذ أبى القاسم رحمه الله.

(قلت) فإن قال قائل تشتبه الكرامات بالسحر.

(فالجواب) ما أجاب به المشايخ العارفون والعلماء المحققون في الفرق بينهما أن السحر يظهر على أيدى الفساق والزنادقة والكفار الذين هم على غير الالتزام بالأحكام الشرعية ومتابعة السنة وأما الأولياء فهم الذين بلغوا في متابعة السنة وأحكام الشريعة وآدابها الدرجة العليا فافترقا وقد تقدم الفرق بين الكرامات والمعجزات.

(قلت) والناس في إنكار الكرامات مختلفون . فمنهم من ينكر كرامات الأولياء مطلقا وهؤلاء أهل مذهب معروف عن التوفيق مصروف . ومنهم من يكذب بكرامات أولياء الذين ليسوا في زمانه كمعروف بكرامات الأولياء الذين ليسوا في زمانه كمعروف وسهل والجنيد وأشباههم رضى الله عنهم فهؤلاء كما قال الشيخ أبوالحسن الشاذلي رضى الله عنه والله ما هي إلا إسرائيليه صدقوا بموسى وكذبوا بمحمد ولكن لا يصدق أدركوا زمنه . ومنهم من يصدق بأن لله تعالى أولياء لهم كرامات ولكن لا يصدق بأحد معين من أهل زمانه فهؤلاء محرومون أيضا لأن من لم يسلم لواحد معين لم ينتفع بأحد نسأل الله تعالى التوفيق وحسن الخاتمة في عافية لنا وللمسلمين ولمشايخنا ووالدينا وأمة محمد أجمعين .

(وسئل) بعض العلماء الكبار عن كرامات الأولياء فقال ومن ينكر هذا إن كنت لم تعرف من هذا شيئا ولم تعقله فارجع إلى أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وفي معناه أنشدوا:

إذا كنت المكـــذب يا جهــــول فكن بالفهم ترجـــع نحو شيء بان إلهنــــا ما شـــاء يقضى

(قلت) والعجب كل العجب عمن ينكر الكرامات وقد جاءت في الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحات والآثار المشهورات والحكايات المستفيضات الصادرات عن العيان والمشاهدات من السلف والخلف وبلغت في الكثرة والشهرة في

جميع البلاد مبلغا يخرج عن الحصر والتعداد ثم إن كثيرا من المنكرين لو رأوا الأولياء والصالحين يطيرون في الهواء لقالوا هذا سحر أو قالوا هؤلاء شياطين ولا شك أن من حرم التوفيق فكذب بالحق غيبا وحدسا كذب به عيانا وحسا كما قال الله تعالى وهو أصدق القائلين :

﴿ لو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين (١).

فواعمجبا كميف ينسب السحر وفعل الشياطين إلى الأولياء المقربين والأبرار الصالحين الزاهدين العابدين الصابرين الشاكرين الخائفين الراجين المتقين الورعين المتوكلين الراضين المخبتين العارفين المطهرين من الصفات المذمومات المتحلين بمحاسن الصفات المحمودات المتخلقين بأخلاق المولى جل وعلا المشمرين في طاعة الله تعالى المتأدبين بآداب الشريعة الشريفة والسنة الغراء المرتفعين عن حضيض الرخص إلى معالى عزائم ذروة العلا المقبلين على المولى المعسرضين عن الدنيا بل وعن الأخرى الذين كنست بنفوسهم المزابل لما أماتوها لتحيا فأحياها الحي القيوم وجمال جلاله لقلوبهم تجلى لما جاهدوا في الله حق جهاده أنجز لهم ما وعهم بقوله تبارك وتعالى: ﴿والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا﴾ (٢) فياليت شعرى من أولى بهذه الآية وبقوله تعالى ﴿ وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ﴾ (٣) وبقوله سبحانه ﴿ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلبت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ﴾ (١) . وبقوله عز وجل: '﴿إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ﴿ (٥). ويقول رسول الله ﷺ في الصحيحيين (الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون) وهل هؤلاء أهل العزائم أم هم المترخصون . وبقوله ﷺ أشعث أغبر الحديث الصحيح المشهور . وبقوله ﷺ لما رأى مصعب بن عمير رضي الله عنه متجردا في إهاب كبش دعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون . ويقوله ﷺ لما سئل عن الإحسان (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك) الحديث الصحيح المشهور وعلى هذا إلا للمراقبين الحاضرين. وبقوله عَلَيْتُهُ إن البذاءه من الإيمان يعني بها رثاثة الهيئة وترك فاخر اللباس وهل هذا إلا للمتقشفين الزاهدين وغير ذلك كـحـديث أويس رضى الله عنه ومـا كان فـيه من رثاثة الحـال والتوحش والانعزال وغير ذلك مما لا يمكن فيه الاستيعاب ولا يسبع بعضه

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت الآية ٦٩.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال الآية ٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الحج ٣٤ : ٣٥.

<sup>(</sup>٥) سورة النحل: الآية ٩٩.

هذا الكتاب من أولى بهذه المذكورات وأشباهها ومن المشكور الممدوح بحسن ثنائها أهل هذه الأوصاف المذكبورات المحمودات أم أهل أضدادها من الصفات المذمومات فأى الفريقين أولى بالهداية أهل المجاهدة أم غيرهم وقد قال الله تعالى: (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) وأيهما أولى بعزل سلطان الشيطان عنه أهل التوكل أم غيرهم . وقد قال الله تعالى: ﴿إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ﴾ وأيهما أولى بالرجولية الذين قال الله تعالى فيهم : ﴿رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله (١) أم الذين قال الله فيهم ﴿ الهاكم التكاثر ﴾ وأى الفريقين أولى بقوله ﷺ في الحديث الصحيح ماذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حـرص المرء على المال والشرف لدينه وأيهـما أولى بفسـاد الدين أهل الحرص والطمع أم أهل الزهد والورع وأيهما أولى بقوله تعالى ﴿إِنَ الإِنسَانُ لَيَطَّعَى أَنْ رَآهُ استغنى ﴿ (٢ ) الأغنياء أم الفقراء وأيهما أولى بقوله ﷺ إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة الحديث المتفق على صحته أهل المال والثروة أم أهل الفقر والقلمة وأيهما عباد الرحمن المذكورون في سورة الفرقان والذين قال فيهم الملك المنان ﴿إِنْ عبادي ليس لك عليهم سلطان﴾ وأيهما عبيد الدنيا والشيطان اللعين الذين قال الله سبحانه فيهم: ﴿ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ﴿ (٣) والذين قال فيهم النبي ﷺ (تعس عبد الدينار والدرهم وأيهما أولى باتباع السنة والاقتداء بالشريعة أهل الزهد والجد والأخذ بالعزائم الرفيعة أم أهل الرخص والتواني وحب الدنيا الوضيعة الذين يحسبون أن السنة في متابعة الحظوظ النفسية ولا يدرون أن أشرف الاتباع رفض الدنيا والاتصاف بالمصفات السنية فكم من زاعم أنه مقتد بالسنة ومتبعها وهو تارك للفروض ومضيعها كما قال السيد الجليل العارف بشر بن الحرث رضى الله عنه لما قيل له الناس يقولون إنك تارك للسنة يعنون ترك التزوج فقال قل لهم أنا مشغول بالفرض عن السنة وهل الفرض المتعين إلا إزالة الصفات المذمومات من القلب من الحقد والحسد والرياء والعجب والكبر والأمل والغيبة والنميمة والكذب والتصنع والسمعة والخيلاء والشح والنفاق وغير ذلك من رذائل الأخلاق التي تطهير منها أهل الخبوف والإشفاق الأكياس الحسذاق أم الفرض المذكسور معرفة البيوع والطلاق

<sup>(</sup>٢) سورة العلق الآيتان ٦ ، ٧.

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية ٣٧

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف الآية ٣٦.

التى قدمها الجهال الأحماق وهل يشرق النور فى مرآةالقلوب المصقولة بالزهد والهدى أم المظلمة بالذنوب والحيوب والصدا وهل يستوى ذم (ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا) ومدح (الذين يذكرون الله قياما وقعودا أو على جنوبهم) أم هل يستوى من باع دينه بدنيا وبذل نفسه فى هواه وقال لسان حاله فى معناه:

يـذلت النفس في طـــلب المعـــالى معــالى المجــد في جـاه ومـال ومن باع بدنياه دينه رابحا وبذل نفــه في حب مولاه سامحا وقـال لسان حاله مطربا وصائحا ما قلت نائبا محبا :

يا سادتي إن قتلتم مهجتي ودمي بنظرة في الجميال الغالب العالي فقد أنلتم جميل الفضل عبدكم وقد ربحت ببيع المدون بالغسالي

(قلت) وقد تمت المقدمة الموعودة وهأنا ابتدئ إن شاء الله تعمالى بحكايات الصالحين المحمودة ولست الترم فى ذلك ترتيبا بينهم فى التقديم لا بالفضائل ولا بالأسنان ولا بالأمكنة ولا بالأزمان وقد أجمع فى الحكاية الواحدة بين حكايتين أو أكثر إما لصغر الحكاية أو للمناسبات أو لكونها صدرت عن شخص واحد فى بعض الحالات وقد أغير بعض الألفاظ فى بعض الحكايات إما باختصار أو بتقديم وتأخير أو بإصلاح شعر مختل عند من هو خبير فى حكم الوزن والإعراب أو فى حكم الشرع والآداب وقد أحذف الشعر من بعض الحكايات لكونه غير مناسب أو عاريا عن الحسن أو ركيكا ليس السمع فيه براغب وقد أودعت هذا الكتاب شيئا من نسيجى المهلهل بعضه أنشأته جديدا وبعضه من نسيجى الأول (وفى عدم جودته قلت).

يقولون لم لا قلت شـــعرا تفيده فقلت لأنى إن أقــل لا أجيــده إذا رمت غزلان المعـانى نفرن من شباك اصطيادى وابن عـرس أصيــده فلا الجيد العــالى العزيز يريدنى ولا الدانى الــدون الردىء أريـده

وأنا أسأل الله الكريم البر الرحيم أن يرزقنا التوفيق والهدى والسلامة عن الزيغ والردى وأن ينفعنا بعباده الصالحين ويجعلنا من حزبه المفلحين وأن ينفع بهذا الكتاب ويعظم به الأجر والثواب ويجعله خالصا لوجهه الكريم ويهب لنا من فضله العظيم وأحبابنا والمسلمين آمين إنه الملك الديان ذو الطول والإحسان وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

#### حكايات الصالحين

وأقدم عليها كالشاويش لها هذه القصيدة المسماة الشهد الحالى في فضل الصالحين ومقامهم العالى:

أيا عاشقا عالى جمال صفاتهم وعالى مقامات وأحوال سادة ومكنون أسرار وباهي معسارف ووصل لأحبباب وراح محببة تمايل نشوانا بها طوال دهره لهم في الهوى كم من غريب عجائب وكم من شهواج للقلوب رقائق وكم من جهيد للنفوس مخالف تسمع حكايات يطيب سماعها كساها جمال القوم حسنا به كست وخمس مئين عدها في كتابنا تنزه برؤيا حسنها حين تجستلي فهاهي في روض الرياحين قد بدت محاسن غرسادة لا ينالها أبت ترتضى خطابها غير مهر فيإن كنت للمهر الذي عيز قادرا وإن كنت مثلى عاجزا فارض بالدنى رعى الله من أمسيى وأضحى مسمسرا إلى أن علا فوق المقامات في العلا فطوبى له في حضرة القدس يجتلي ويسقى كثوس الوصل من خمرة الهوى

وحالى حلى فيهم ملاح فواثق وزاهى كسرامسات عظام خسوارق ومسشه ود أنوار بواه بوارق إذا شمها في الغرب من في المشارق فكيف بمن منها بكاساتها سقى وكم من لطيفات المعانى دقائق وكم من مسعان للعلوم حقائق وكم من مليح للعقول موافق ويحلو كطعم الشهد في ثغر ذائق كستابى وكم طيب من القوام عابق نجاب زهت يختارها كل حاذق عرائسها اللاتي سبت لب عاشق بغالى جمال فانق الحسن رائق سوى كل كفء في المحبة صادق لها الصدق في الدنيا ونفس مفارق فنافس وسمابق نحوها كل سمابق فبالدون يرضى الدون عند العلائق لنيل المعالى قاطعا كل عاثق ونال المنى من قسرب مسولى الخسلائق جمال جلال جل عن وصف ناطق هنيه ما يلقى هناك وما لقى

# الحكاية الأولى عن أبي الفيض ذي النون المصري رضي الله عنه

قال وصف لي رجل من السادة باليمن قد برز على الخائفين وسما على المجتهدين بسيماه بين الناس معروف وباللب والحكمة والتواضع والخشوع موصوف.

(قال) فخرجت حاجا إلى بيت الله الحرام فلما قضيت الحج قصدت زيارته لأسمع من كلامه وانتفع بموعظته أنا وأناس كانوا معى يطلبون ما أطلب من البركة وكان معنا شاب عليه سيما الصالحين ومنظر الخائفين وكان مصفر الوجه من غير سقم أعمش العينين من غير رمد يحب الخلوة ويأنس بالوحدة تراه كأنه قريب عهد بمصيبة وكنا نعذله على أن يرفق بنفسه فلا يجيب قولنا وعدلنا ولا يزداد إلا مجاهدة واجتهادا ولسان حاله يقول:

أیها العاذلون فی الحب مهالا كیف أسلو وقد تزاید وجدی قیل تبلی فقلت تبلی عظامی حبكم قد شربته فی فؤادی

حــاش لى عن هـواه أن أتسـلى وتبــدلت بـعــد عــزى ذلا وسط لحـدى وحـبكم ليس يبلى فى قـديم الزمان مــذ كنت طفـلا

(قال) ولم يزل ذلك الشاب في جملتنا حتى انتهى معنا إلى اليمن وسألنا عن منزل الشيخ فأرشدنا إليه فطرقنا الباب فخرج إلينا كأنما يخبر عن أهل القبور فجلسنا إليه فبدأه الشاب بالسلام والكلام فصافحه وأبدى له البشر والترحيب من دوننا وسلمنا كلنا عليه ثم تقدم إليه الشاب وقال يا سيدى إن الله قد جعلك وأمثالك أطباء لأسقام القلوب ومعالجين لأوجاع الذنوب وبي جرح قد نغل وداء قد استمكن وأعضل فإن رأيت أن تتلطف بي ببعض مراهمك فافعل فأنشد الشيخ هذه الأبيات :

إن داء القلوب داء عظيم كيف لى بالخلاص من داء ذنبى هل طبيب مناصح لى فاني فاعلن والأطباء طبى أعلى الخلق والأطباء طبى آه واختجلتى ويا طول حزنى من وقلونى إذا وقلفت لربى وانقطاع الجلوب منى ولم لا وبلائى قلد حل عن كل خطب

فقال الشاب للشيخ فإن رأيت أن تتلطف بى ببعض مراهمك فافعل فقال له الشيخ سل عما بدالك فقال له ما علامة الخوف من الله تعالى قال أن يؤمنك حوف الله من كل خوف غير خوفه فانتفض الفتى جزعا ثم خر مغشيا عليه ساعة (فلما أفاق) قال رحمك الله متى يتيقن العبد خوفه من الله قال إذا أنزل نفسه من الدنيا منزلة العليل السقيم فهو محتم من أكل الطعام مخافة طول السقام ويصبر على مضض

الدواء مخافة طول الضناء قال فصاح الشاب صيحة ظننا أن روحه قد خرجت ثم قال يرحمك الله ما علامة المحبة لله تعالى فقال يا حبيبى إن درجة المحبة لله رفيعة فقال الشاب أحب أن تصفها لى فقال يا حبيبى إن المحبين لله تعالى شق لهم عن قلوبهم فأبصروا بنور القلوب إلى جلال عظمة الإله المحبوب فصارت أرواحهم روحانية وقلوبهم حجبية وعقولهم سماوية تسرح بين صفوف الملائكة الكرام وتشاهد تلك الأمور باليقين والعيان فعبدوه بمبلغ استطاعتهم له لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره فشهق الشاب شهقة فمات رحمه الله تعالى عليه فجعل الشيخ يقبله ويبكى ويقول هذا مصرع الخائفين هذه درجة المحبين هذه روح حنت فأنت فسمعت فاشتاقت فشهقت فماتت وأنشد بعضهم:

فلا عـــالم إلا مــن الله خائف وخائف مــكر الله بالله عــارف

على قدر عـــلم المرء يعظم خوفه فآمن من مكر الله بالله جاهـــل

#### الحكاية الثانية عن ذي النون المصرى أيضًا رضى الله عنه

قال بينما أنا أسير في نواحى الشام إذ وقعت إلى روضه خيضراء وفي وسطها شاب قائم يصلى تحت شيجرة تفاح فتقدمت إليه وسلمت عليه فلم يرد على السلام فسلمت ثانيا فأوجز في صلاته ثم كتب في الأرض بأصبعه:

منع اللسان من الكلم لأنه كهف البلاء وجالب الآفلات فإذا نطقت فكن لربك ذاكرا لا تنسسه واحمده في الحالات

(قال ذو النون رضى الله عنه) فبكيت طويلا وكتبت بأصبعى فى الارض: وما من كاتب إلا سيبلى ويبقى الدهر ما كتبت يداه في التحتب بكفك غير شيء يسرك فى القيامة أن تراه

فصاح الشاب صيحة فارق الدنيا فيها فقمت لآخذ في غسله ودفنه فإذا قائل يقبول خل عنه فإن الله عز وجل وعده ألا يتولى أمره إلا الملائكة (قال ذو النون) فملت إلى شجرة فركعت عندها ركعات ثم أتيت الموضع الذي مات فيه الشاب فلم أجد له أثرا ولا عرفت له خبرا رضى الله عنه.

#### الحكاية الثالثة عنه ايضا رضى الله عنه

قال بينما أنا أسير في بعض جبال بيت المقدس إذ سمعت صوتا وهو يقول ذهبت الآلام عن أبدان الخدام وولهت بالطاعة عن الشراب والطعام وألفت أبدانهم طول القيام بين يدى الملك العلام قال رضى الله عنه فتبعت الصوت فإذا بشاب أمرد قد علا وجهه اصفرار يميل مثل الغصن إذا ميلته الريح عليه شملة قد انزر بها وأخرى قد اتشح بها فلما رآئي توارى عنى بالشجر فقلت له أيها الغلام ليس الجفاء من أخلاق المؤمنين فكلمنى وأوصنى فخر ساجدا لله وجعل يقول هذا مقام من لاذ بك واستجار بمعرفتك وألف محبتك فيا إله القلوب وما تحويه من جلال عظمتك احجبنى عن القاطعين لى عنك ثم غاب عنى فلم أره رضى الله عنه (وقال أيضا رضى الله عنه) بينما أنا أسير بين جبال الشام إذا أنا بشيخ على قلعة من الأرض قد سقط حاجباه على عينيه كبرا فسلمت عليه فرد على السلام ثم جعل يقول يا من دعاه المذنبون فوجدوه قريبا ويا من قصده الزاهدون فوجوده حبيبا ويا من استأنس به المجتهدون فوجدوه مجيبا ثم أنشد يقول:

وله خصائض مصطفون لحبه اختارهم في سالف الأزمان الختارهم من قبل فطرة خلقه فهم ودائع حكمة وبيان

## الحكاية الرابعة عن الاستاذ أبي القاسم الجنيد رضي الله عنه

قال حضرت إملاك بعض الأبدال من الرجال ببعض الأبدال من النساء فما كان في جماعة من حضر أحد إلا وضرب يده إلى الهواء وأخذ شيئا فطرحه من در وياقوت وما أشبهه قال الجنيد فضربت بيدى فأخذت زعفرانا فطرحته فقال لى الخضر عليه السلام ما كان في الجماعة من أهدى ما يصلح للعرس غيرك (وقال) بعض العارفين كوشفت بأربعين حوراء رأيتهن يتساعين في الهواء عليهن ثياب من فضه وذهب وجوهر فنظرت إليهن نظرة فعوقبت أربعين يوما ثم كوشفت بعد ذلك بثمانين حوراء فوقهن في الحسن والجمال وقيل لى انظر إليهن فسجدت وغمضت عيني في السجود وقلت أعوذ بك عا سواك لا حاجة لى بهذا ولم أزل أتضرع حتى صرفهن عنى.

## الحكاية الخامسة عن الشيخ عبد الواحد بن زيد رضي الله عنه

قال أصابتنى علة فى ساقى فكنت أتحامل عليها للصلاة فقمت عليها من الليل فأجهدت وجعا فجلست ثم لففت إزارى فى محرابى ووضعت رأسى عليه ونمت فبينما أنا كذلك إذ أنا بجارية تفوق الدمى حسنا وجمالا تخطر بين جوار مزينات حتى وقفت على وهن خلفها فقالت لبعضهن ارفعنه ولا توقظنه فأقبلن نحوى فاحتملننى وأنا أنظر إليهن فى منامى ثم قالت لغيرهن من الجوارى اللاتى معها افرشن له ومهدن له ووطئن له ووسدنه قال ففرشن تحتى سبع حشايا لم أر لهن فى الدنيا مثلا ووضعن تحت رأسى مرافق خضرا حسانا ثم قالت للاتى حملننى اجعلنه على الفرش رويدا لا تهجنه قال فجعلتنى على تلك الفرش وأنا أنظر إليها وما تأمرهن به من شأنى ثم قالت احففنه بالريحان فأتى بياسمين فحففن به الفرش ثم قامت إلى فوضعت يدها على موضع العلة التى كنت أجد فى ساقى فمسحت ذلك المكان بيدها ثم قالت قم شفاك الله إلى صلاتك غير مضرور فاستيقظت والله كأنى قد نشطت من عقال فما اشتكيت تلك العلة بعد ليلتى تلك ولا ذهب من قلبى حلاوة منطقها بقولها قم شفاك الله إلى صلاتك غير مضرور.

## الحكاية السادسة عن عبد الواحد أيضا رضي الله عنه

قال نمت عن وردى ليلمة فإذا أنا بجارية لم أر أحسن منها وجمها عليهما ثياب حرير خضر وفى رجليها نعلان يسبحان والزمامان يقدسان وهى تقول يا ابن زيد جد فى طلبى فإنى فى طلبك ثم جعلت تقول:

من يشتريني ومن يكن سكني يأمن في ربحـــه من الغبن قال فقلت يا جارية ما ثمنك فأنشأت تقول :

محبـــــة الله ثــــم طاعتــه وطـــول فكر يشـــاب بالحـــزن فقلت لمن أنت يا جارية فقالت :

لــــمالك لا يـرد لى ثمنا من خـاطب قــد أتاه بالشــمن قال فانتبه عبد الواحد وآلى على نفسه ألا ينام الليل وكان من الجماعة الذين صلوا الصبح بوضوء العشاء أربعين سنة من السلف الصالح رضى الله عنهم ونفعنا بهم .

## الحكاية السابعة

روى أن الشيخ مطهر السعدى رضى الله عنه بكى شوقا إلى الله تعالى ستين سنة فرأى في المنام كأنه بجنب نهر يجرى بالمسك الأذفر حافتاه شجر اللؤلؤ وقضبان الذهب وإذا بجوار مـزينات يقلن بصوت واحـد سبـحان المسبح بكل لســان سبــحانه سبحان الموجود بكل مكان سبحانه سبحان الدائم في كل الأزمان سبحانه قال فقلت من أنتن فقلن خلق من خلق الرحمن سبحانه فقلت ما تصنعن ههنا فقلن :

لقوم على الأقدام بالليل قــــوم

يناجون رب العالمين إلهه فتسرى هموم القوم والناس نوم

## الحكاية الثامنة عن الشيخ أبي بكر الضرير رضي الله عنه

قال كان في جواري شاب حسن الوجه يصوم النهار ولا يفطر ويقوم الليل ولا ينام فجاءني يوما وقال يا أستاذ إني نمت عن وردى الليلة فرأيت كأن محرابي قد انشق وكأنى بجموار قد خمرجن من المحراب لم أر أحسن منهن وجهما وإذا فيمهن واحدة شوهاء لم أر أقبح منها منظرا فقلت لمن أنتن ولمن هذه فقلن نحن لياليك التي مضت وهذه ليلة نومـك ولو مت في ليلتك هذه لكانـت هذه حظك ثم أنشـدت الشــوهاء تقول:

فأنت قبيحتني من بين أشكالي نمت الليالي فهن الدهر أمتالي جوف الظلام بسكنس المنزل العالي فأبشر فأنت من المولى على بال

اسال لمولاك يرددني الى حالى لا ترقدن الليالي ما حييت فإن نحن الـــرور لمن نــال الـــرور بنا فقد أردت بخير إذ وعظت بنا

(قال) فأجابتها جارية من الحسان تقول:

أبشر بخير فقد نلت المني أبدا نحن الليالي اللواتي كنت تسهرها نحن الحسان اللواتي كنت تخطبنا أببشر فقد نلت ما ترجوه من ملك غدا تراه تجلى غير محتجب

في جنة الخيلد في روضيات جنات تتلو القرآن بترجميع ورنات جـوف الـظلام بلوعـــات وزفــرات بر يجود بأنضال وفرحات تدنى إليه وتحظى بالتسحيسات

(قال) ثم شهق شهقة خر ميتا رحمة الله تعالى عليه .

#### الحكاية التاسعة عن أحد العارفين

قال نمت ليلة عن حزبى فرأيت فى المنام جارية حــسناء لم أر أحسن منها وجها ولا أطيب منها ربحا فناولتنى رقعة فى يدها فقالت اقرأ ما فيها فقرأته فإذا هو :

مع الولدان في غـــرف الجنان وتبــقى فى الجنان مع الحــسان من النـوم التــهــجــد بـالقــران

لذذت بنـومـة عن خــيــــر عـــيش تعـيش مـــخلدا لا مــوت فــيـــهــا تيــــقظ مــن منامك إن خـــــيـــــرا

قال فاستيقظت مرعوبا فو الله ما ذكرتها قط الإطار نومي رحمه الله.

#### الحكاية العاشرة

روى أن الشيخ السرى السقطى رضى الله عنه دخل عليه أبو القاسم الجنيد رضى الله عنه وهو يبكى فقال له ما يبكيك فقال جاءتنى البارحة الصبية فقالت يا أبت هذه ليلة حارة وهذا الكوز أعلقه ههنا لك حتى يبرد فقلت نعم قال السرى رضى الله عنه فغلبتنى عيناى فنمت فرأيت جارية من أحسن الخلق قد نزلت من السماء فقلت لمن أنت فقالت لمن لا يشرب الماء المبرد فى الكيزان فانتبهت وتناولت الكوز وضربت به الأرض قال الجنيد رضى الله عنه فرأيت الخزف المكسور لم يرفعه أحد حتى عفى عليه التراب (وقال) الشيخ أبو سليمان الدارانى رضى الله عنه نمت عن وردى ليلة فإذا أنا بحوراء تقول يا أبا سليمان تنام وأنا أربى لك فى الخيام منا خمسمائة عام أو كما قالت من الكلام.

## الحكاية الحادية عشرة عن الشيخ عبد الواحد بن زيد رضى الله عنه

قال بينما نحن ذات يوم فى مجلسنا هذا قد تهيأنا للخروج إلى الغنزو وقد أمرت أصحابى أن يتهيئوا لقراءة آيتين فقرأ رجل فى مجلسنا (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة) فقلت نعم ياحبيبى فقال إنى اشهدك أنى قد بعت نفسى ومالى بأن لى الجنة فقلت له إن حد السيف أشد من ذلك وأنت صبى وأنا أخاف ألا تصبر وتعجز عن ذلك فقال يا عبد الواحد أبايع الله تعالى بالجنة ثم أعجز أنا أشهد الله تعالى أنى قد بايعته أو كما قال رضى الله عنه قال عبد الواحد

فتقاصرت إلينا أنفسنا وقلنا صبى يعقل ونحن لا نعقل فخرج من ماله كله تصدق به إلا فرسه وسلاحــه ونفقته فلما كان يوم الخروج كان أول مــن طلع علينا فقال السلام عليك يا عبد الواحد ، فقلت وعليك السلام ربح البيع ثم سرنًا وهو معنا يصوم النهار ويقوم الليل ويخدمنا ويخدم دوابنا ويحرسنا آذا نمنا حتى انتهينا إلى دار الروم ، فبينما نحن كـذلك إذا به أقبل وهو ينادى واشوقاه إلى العيناء المرضية فـقال أصحابي لعله وسوس لهذا الصبى واختلط عقله فقلت حبيبي وما هذه العيناء فقال إني غفوت غفوة فرأيت كأنه أتاني آت فقال لي اذهب إلى السعيناء المرضية فهجم بي على روضة فيها نهر من ماء غيـر آسن وإذا على شط النهر جوار عليـهن من الحلى والحلل مالا أقدر أن أصفه فلما رأينني استبشرن بي وقلن هذا زوج العيناء المرضية فقلت السلام عليكن أفيكن العيناء المرضية فقلسن وعليك السلام يآولي الله نحن خدمها وإماؤها امض أمامك فمضيت أمامي فإذا أنا بنهر من لبن لم يتغير طعمه في روضة فيها من كل رينة جوار لما رأيتهن افتتنت بحسنهن وجمالهن فلما رأينني استبشرن وقلن هذا والله زوج العيناء المرضية فقلت السلام عليكن أفيكن العيناء المرضية فقلن وعليك السلام يآ ولى الله نحن خدمها وإماؤها فتقدم أمامك فتقدمت فإذا أنا بنهر من خمر لذة للشاربين وعلى شط الوادى جوار أنسينني من خلفت فقلت السلام عليكن أفيكن العيناء المرضية قلن لا نحن خدمها وإماؤها امض أمامك فمضيت فإذا أنا بنهر آخر من عسل مصفى وجوار عليهن من النور والجمال ما أنساني ما خلفت فقلت السلام عليكن أفسيكن العيناء المرضية قلن يا ولى اللـه نحن خدمـها وإماؤها امـض أمامك فمضيت أمامي فوصلت من خيمة إلى درة بيضاء وعلى باب الخيمة جارية عليها من الحلى والحلل ما لا أقدر أن أصفه فلما رأتني استبشرت ونادت من في الخيمة أيتها العيناء المرضية هذا بعلك قد قدم قال فدنوت من الخيمة ودخلت فإذا هي قاعدة على سرير من ذهب مكلل بالدرر والياقوت فلما رأيتها افتتنت بها وهي تقول مرحبا بك يا ولى الرحمن قد دنا لك القدوم علينا فذهبت لأعتنقها فقالت مهلا فإنه لم يأن ذلك أن تعمانقني لأن فسيك روح الحيساة وأنت تفطر الليلمة عندنا إن شاء اللمه تعالى قسال فانتبهت يا عبد الواحد ولا صبر لي عنها قال عبد الواحد فما انقطع كالامنا حتى ارتفعت لنا سرية من العدو فحمل الغلام عليسهم فعددت تسعة من العدو قتلهم وكان هو العاشر فـمررت به وهو يتشحط في دمـه وهو يضحك ملء فيه حـتى فارق الدنيا رضى الله عنه ولله ذر القائل:

> يا من يعانق دنيا لا بقاء لها هلا تركت من الدنيا معانقة إن كنت تبغى جنان الخلد تسكنها

يمسى ويصبح مخرورا وغرارا حتى تعانق فى الفردوس أبكارا فينسخى لك ألا تأمن النارا

#### الحكاية الثانية عشر

حكى عن بعض الصالحين أنه عبد الله عز وجل أربعين سنة فلما كان فى بعض الليالى أخذته دالة على الله عز وجل فقال إلهى أرنى ما قد أعددت لى فى الجنة وأخبرنى ما قد أعددت لى من الحور العين الحسان فما استتم الكلام حتى انشق المحراب فخرجت منه حورية لو خرجت إلى الدنيا لفتنت من فيها فقال لها أنسية أنت أم جنية فأنشأت تقول:

شكوت إلى المولى وقد علم الشكوى وأرسلني أنسسا إليك وإنسي

رَّفَاعطاك ما ترجـو وقد كشف البلوى أناجيك طول الليل لو تسمع النجوى

فقال يا جارية لمن أنت فقالت أنا لك فقال كم لى مثلك حورية قالت مائة حورية ولكل حورية قالت مائة حورية ولكل حورية مائة خادمة ولكل خادمة مائة وصيفة ولكل وصيفة مائة قهرمانة ففرح وقال يا حورية هل أعطى أحد أكثر منى قالت يا مسكين عطاؤه عطاء البطالين الذين يقولون أستغفر الله العظيم فيغفر لهم ثم يستغفرون الله تعالى عند غروب الشمس فيغفر لهم ثم أنشأت تقول:

وله خصائص مصطفون لحبه اختارهم من قبل فطرة خلقه

(وأنشدت أيضا تقول :)

فتبايعوا وتناهبوا الأعلاما كل يقود من النحيب رماما كشف المليك حجابه إكراما والدائبون ببابه خسداما نشرت لهم أعلام حب حبيبهم يا حسنهم فى ظل عرش مليكهم حتى إذا صاروا بحضرة قلسه فهم الملوك العارفون بربهم

(قلت) وهذه خمس أبيات قلتها والحقتها بهذه الأبيات الأربعة :

یعلوه نور یسکنون خسیاما لیلا آنارت بالجسمال ظلاما ولمات کل بالجسمال غسراما تمشی لتلقی قادمین کسراما وتحسیة یلقونها وسلاما

من غسال ویافسوت وزاهی جسوهر ومع الحسان الحسور عین لو بدت ولعطرت کل الوجسود وزخسرفت یا حسسنها بین الجسواری عندمسا یجنزون غسرفات بها فسوق المنی

#### الحكاية الثالثة عشرة عن الشيخ عبد الواحد بن زيد رضى الله عنه

قال كنت في مركب فطرحتنا الريح إلى جزيرة وإذا فيسها رجل يعبد صنما فقلنا له يارجل من تعبد فأوما إلى الصنم فقلنا إن إلهك هذا مصنوع وعندنا من يصنع مثله ما هذا بإله يعبد ، قال فأنتم من تعبدون قلنا نعبد الذي في السماء عرشه، وفي الأرض بطشه وفي الأحياء والأموات قضاؤه تقدست أسماؤه وجلت عظمته وكبرياؤه قال ما أعلمكم قلنا وجه إلينا هذا الملك رسولا كريما فأخبرنا بذلك قال فما فعل الرسول قلنا لما أدى إلينا الرسالة وقبضه الملك إليه واختار له مالديه قال فهل ترك عندكم من علامة قلنا نعم ترك عندنا كتاب الملك قال فأوروني كتاب الملك فإنه ينبغي أن تكون كتب الملوك حسانا فأتيناه بالمصحف فقال ما أعرف هذا فقرأنا عليه سورة فلم يزل يبكى حتى خستمنا فقال ينبغى لصاحب هذا الكلام ألا يعصى ثم أسلم وحسن إسلامه وعلمناه شــرائع الدين وسورا من القرآن فلما كان الليل صلينا العــشاء وأخذنا مضاجعنا فقال ياقوم هذا الإله الذي دللتموني عليه إذا جن الليل ينام قلنا لاينام يا عبد الله هو عظيم حى قيموم لا تأخذه سنة ولا نوم قال فبئس العبيد أنتم تنامون ومولاكم لا ينام فأعجبنا كلامه فلما عزمنا على الانصراف عنه قال خدوني معكم فأخذناه فلما قدمنا عبادان قلت لأصحابي هذا قريب عهد بالإسلام فجمعنا له دراهم وأعطيناه قال ما هذا قلنا دراهم تنفقها فقال لا إله إلا الله دللتموني على طريق لم تسلكوها أنا كنت في جزائر البحر أعبد صنما من دونه فلم يضيعني وأنا لا أعرفه فكيف يضيعني الآن وأنا أعرفه فلما كان بعد ثلاثة أيام قيل لى إنه في الموت فأتيته فقلت له هل لك من حاجة قال قضى حوائجي من جاء بكم إلى الجزيرة قال عبد الواحد فغلبتني عيناي فنمت عنده فرأيت روضة خضراء فيمها قبة وفي القبة سرير وعلى السرير جارية حــسناء لم ير أحسن منها وهي تقول باللــه الا ما عجلتم به إلىّ فقد اشتد شوقى إليه فاستيقظت فإذا به قد فارق الدنيا رحمه الله تعالى فغسلته وكفنتــه وواريته فلما كــان الليل رأيت في منامي تلك الروضة وفــيها تلك القــبة وفي القبة السرير وعلى السرير تلك الجارية وهو إلى جانبها وهو يقرأ هذه الآية ﴿والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار ١١٠٠ رضي الله عنه.

<sup>(</sup>١) سورة الرعد ٢٣ ، ٢٤ .

## الحكاية الرابعة عشرة عن الشيخ (بي عبد الله القرشي رضي الله عنه

قال كنت عند الشيخ أبى إسحق إبراهيم بن طريف فأتى إليه إنسان فسأله هل يجور للإنسان أن يعقد على نفسه عقدة لايحلها إلا بنيل مطلوبه فقال له نعم واستدل بحديث أبى لبابة الأنصاري رضى الله عنه فى قصة بنى قريطة وقوله على أما إنه لو اتانى لاستغفرت له ولكنه إذ قد فعل ذلك بنفسه فدعوه حتى يحكم الله تعالى فيه قال فسمعت هذه المسألة وعقدت على نفسي أنى لا أتناول شيئا إلا بإظهار قدرة فمكثت ثلاثة ايام وكنت إذ ذاك أعمل صناعتى فى الحانوت فبينما أنا جالس على الكرسى إذ ظهر لى شخص بيده شيء فى إناء فقال لى اصبر إلى العشاء تأكل من هذا ثم غاب عنى فبينما أنا فى وردى بين العشائين إذ انشق الجدار وظهرت لى حوراء بيدها ذلك الإناء الذى كان بيد الشخص فيه شيء يشبه العسل فتقدمت إلى وألعقتنى منه ثلاثا فصعقت وغشى على ثم أفقت وقد ذهبت فلم يطب لى بعد ذلك طعام ولاشراب وأشرب قلبى تلك الصورة فما استحسنت بعدها شخصا ولا كنت أتمكن من سماء كلام الخلق وأقمت على ذلك مدة .

#### الحكاية الخامسة عشرة عن مالك بن دينار رضي الله عنه

انه كان يوما ماشيا في أرقة البصرة فإذا هو بجارية من جوارى الملوك راكبة ومعها الحدم فلما رآها مالك نادى أيتها الجارية أيبيعك مولاك فقالت كيف قلت ياشيخ قال قلت أيبيعك مولاك قالت ولو باعنى كان مثلك يشتريني قال نعم وخيرا منك فضحكت وأمرت به أن يحمل إلى دارها فحمل فدخلت إلى مولاها فأخبرته فضحك وأمر أن يدخل به إليه فأدخل فألقيت له الهيبة في قلب السيد فقال ماحاجتك فقال بعنى جاريتك قال أوتطيق أداء ثمنها قال قيمتها عندى نواتان مسوستان فضحكوا وقال كيف كان ثمنها عندك هذا قال لكثرة عيوبها قال وما عيوبها قال إن لم تتعطر ذفرت وإن لم تستك بخرت وإن لم تمتشط وتدهن قملت وشعثت وإن تعمر عن قليل هرمت ذات حيض وبول وأقذار وحزن وغم وأكدار ولعلها لاتودك إلا لنفسها ولا تجبك إلا لتنعمها لاتفي بعهدك ولاتصدق في ودك ولا تخلف عليها أحدا بعدك إلا رأته مثلك وأنا بدون ماسألت في جاريتك من الثمن جارية خلقت من سلالة الكافور ومن المسك والزعفران والجوهر والنور ولو مزج بريقها أجاج لطاب ولو دعى بكلامها ميت لأجاب ولو بدأ معصمها للشسمس لأظلمت وكسفت ولو بدا في

الظلمات لأنارت به وأشرقت ولو واجهت الآفاق بحليها وحللها لتعطرت بهما وتزخرفت نشأت في رياض المسك والزعفران وقضبان الياقوت والمرجان وقصرت في خيام النعيم وغذيت بماء التنسيم لا تخلف عهدها ولا تبدل ودها فأيهما أحق بدفع الثمن قال الذي وصفت قال فإنها الموجودة الثمن القريبة الخطب في كل زمن قال فما ثمنها رحمك الله قال اليسمير المبلول لنيل الخطير الممأمول أن تتفرغ في ليلك سماعة فتصلى ركعتين تخلصهما لربك وأن تضع طغامك فتذكر جائعك فتؤثر الله عز وجل على شهوتك وأن ترفع عن الطريق حبجرًا أو قدرًا وأن تقطع أيامك بالبلغة والقلة وترفع همك عن دار العرور والغفلة فتعيش في الدنيا بعز القناعة وتأتى إلى موقف الكرامة آمنا غدا وتنزل في الجنة دار النعيم في جـوار الملك الكريم مخلدا فقال الرجل ياجارية أما سمعت ما قال شيخنا هذا قالت نعم قال أفصدق أم كذب قالت بل صدق وبر ونصح قال فأنت إذا حرة لوجه الله تعالى وضيعة كذا وكذا صدقة عليك وأنتم أيها الخدام أحرار وضيعة كذا وكذا لكم وهذه الدار بما فيها صدقة مع جميع مالي في سبيل الله تعالى ثم مد يده إلى ستر خشن كان على بعض أبوابه فاجتذبه وخلع جميع ما كان عليه واستر به فقالت الجارية لاعيش لي بعدك يامولاي فرمت بكسوتها ولبست ثوبا خشتًا وخرجت معه فودعهما مالك بن دينار ودعا لهما وأخذا طريقا غيره فتعبدا جميعا حتى جاء الموت فنقلهما على حال العبادة رحمة الله عليهما.

## الحكاية السادسة عشرة عن جعفر بن سليمان رحمه الله

قال مررت أنا ومالك بن دينار رضى الله تعالى عنه بالبصرة فبينما نحن ندور فيها مررنا بقصر يعمر وإذا شاب جالس ما رأيت أحسن وجها منه وإذا هو يأمر ببناء القصر ويقول افعلوا واصنعوا فقال لى مالك أما ترى إلى هذا الشاب وحسن وجهه وحرصه على هذا البناء ما أحوجني إلى أن أسأل ربى أن يخلصه فلعله يجعله من شباب أهل الجنة ياجعفر ادخل بنا إليه قال جعفر فدخلنا إليه فسلمنا عليه فرد السلام ولم يعرف مالكا فلما عرفه قام إليه فقال ألك حاجة فقال كم نويت أن تنفق على هذا القصر قال مائة ألف درهم فقال ألا تعطيني هذا المال فأضعه في حقه وأضمن لك على الله عز وجل قصرا في الجنة خيرا من هذا القصر بولدانه وخدمه وقيانه وخيمة من ياقوتة حمراء مرصعة بالجواهر ترابه الزعفران وملاطه المسك أفيح من قصرك هذا لا يخرب أبدا ولم تمسه يد ولم يبنه بان بل قال له الجليل سبحانه كن فكان قال فأجلني الليلة وبكر على غدا فقال نعم قال جعفر فبات مالك وهو يفكر في ذلك

الشاب فلما كان في وقت السحر دعا فأكثر من الدعاء فلما أصبحنا غدونا فإذا بالشاب جالس على باب قصره فلما عاين مالكا دهش إليه ثم قال ما تقول فيما قلت بالأمس قال تفعل قال نعم فأحضر البدر ودعا بدواة وقرطاس ثم كتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما ضمن مالك بن دينار لفلان بن فلان إنى قد ضمنت لك على الله تعالى قصرا بدل قصرك بصفت كما وصفت وزيادة على الله تعالى واشتريت لك بهذا المال قصرا في الجنة أفيح من قصرك هذا في ظل ظليل بقرب العزيز الجليل ثم طوى الكتاب ودفعه إلى الشاب وحملنا المال فما أمسى مالك حتى ما بقى مقدار قوت ليلة وما أتى على الشاب أربعين يوما حتى وجد مالك رضى الله عنه كتابا موضوعا في المحراب وعندما انتقل من صلاة الغداة فأخذه ونشره فإذا في ظهره مكتوب بلا مداد هذه براءة من الله العزيز الحكيم لمالك بن دينار وفينا الشاب القصر الذي ضمنت له وزيادة سبعين ضعفًا قال فبقى مالك رضى اللمه عنه متعجبًا وأخذ إلكتاب فقمنا فذهبنا إلى منزل الشاب فإذا الباب مسدود والبكاء في الدار فقلنا ما فعل الشاب قالوا مات بالأمس فأحضرنا الغاسل فقلنا له ما فعلت أنت غسلته قال نعم قال مالك فحدثنا كيف صنعت قال قبل الموت إذا أنامت وغسلتني وكفنتني اجعل هذا الكتاب بين كفني وبدني فسجعلت الكتاب بين كفنه وبدنه ودفنته معمه فأخرج مالك الكتاب فقال الغاسل هذا الكتاب بعينه والذي قبضه لقد جعلته بين كفنه وبدنه بيدي قال فكثر البكاء فقام الشاب فقال يا مالك خذ منى مائتى ألف درهم واضمن لى مثل هذا قال هيهات كمان ما كان وفات ما فات والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد قال فكان مالك كلما ذكر الشاب بكي ودعا له رحمة الله تعالى عليه .

#### الحكاية السابعة عشرة عن محمد بن السماك رضى الله عنه

قال كان موسى بن محمد بن سليمان الهاشمي من أنعم بنى أمية عيشا وأرخاهم بالا يعطى نفسه شهوتها من صنوف اللذات فى المأكل والمشرب والملبس والطيب والجوارى والغلمان ليست له فكرة ولا همة إلا فى الذى هو فيه من عيشته ولذته وكان شابا جميلا وجهه كاستدارة القمر وكانت نعمة الله عليه سابغة يستغل فى كل حول نحوا من ثلثمائة ألف وثلاثة آلاف دينار ويصرف هذا كله فيما هو فيه من النعيم وكان له مستشرف عال يقعد فيه بالعشيات ويشرف فيه على الناس له أبواب مشرعة إلى الجادة وأبواب مشرعة إلى بساتينه وقد ضرب فيه قبة عاج مضببة بالفضة مطلية بالذهب وهو على سرير عليه غلالة قصب وعلى رأسه عمامة مكللة باللآلئ

ومعه في القبة ندماؤه وقد وقف على رأسه الخدم والقينات بحذائه في مجلس خارج من القبة يراهن إذا اشتهى سماع القينات نظر نحو الستارة وإن أراد سكوتهن أوماً بيده إلى الستارة فأمسكن هذا دأبه إلى أن يذهب الليل ويذهب عقله فتخرج الندماء ويخلو مع من شاء فإذا أصبح اشتخل بالنظر إلى اللاعبين بين يديه بالشطرنج والنرد ولايذكر بين يديه موتًا ولا مرضا ولاسـقما ولاشيئا فيـه ذكر الغم إلا الفرح والسرور والنوادر التي تضحك ويطيب كل يوم بأنواع الطيب والمشمومات ما يكون في أوانه حستى مضت له سبع وعشرون سنة فبينما هو ذات ليلة في قبته وقد مضى بعض الليل إذ سمع نغمة من حلق شجى خلاف ما يسمع من مطربيه فاخذ يقلبه ولها عما كان فيه وأومأ إليهم أن أمسكبوا وأخرج رأسه من بعض طبقات القبة إلى الجادة يستمع الذي وقع بقلبه فإذا النغمة ربما سمعها وربما خفيت عليه فصاح بغلمانه وقال اطلبوا صاحب هذا الصوت وكان عمل فيه الشراب فخرج الغلمان يطوفون فإذا هم بشاب نحيل الجسم دقيق العنق مصفر اللون ذابل الشفتين شعث الرأس قد لصق بطنه بظهره وعليه طمران لايتواري بغيرهما حافي القدمين قائم في المسجد يناجي ربه سبحاته وتعالى فأخرجوه من المسجد وانطلقوا به لا يكلمونه ووقفوا به بين يديه فنظر إليه فقال من هذا فقالوا صاحب النغمة التي سمعت قال أين أصبتموه قالوا في المسجد قائما يصلى ويقرأ فقال أيها الشاب ما كنت تقرأ قال كلام الله عز وجل قال فأسمعنى تلك النغمة فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( إن الأبرار لفي نعيم إلى قوله تبارك وتعالى عينا يشرب بها المقربون) أيها المغرور إنها خلاف مجلسك ومستشرفك وفرشك إنها أرائك مفروشة بفرش مرفوعة بطائنها من إستبرق على رفرف خضر وعبقرى حسان يشرف ولى الله تعالى منها على عينين تجريان في جنتين فيهما من كل فاكهة روجان لا مقطوعة ولا ممنوعة في عيشة راضية في جنة عالية لاتسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزاربي مبثوثة في ظلال وعيون أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار وأى نار إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لايفتر عنهم وهم مبلسون في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر في سموم وحميم وظل من يحموم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظي نزاعه للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى في جهد جهيد وعذاب شديد ومقت من رب العالمين وما هم منها مخرجين

فقام الهاشمي من مجلسه وعانق الشاب وبكي وصاح وقال انصرفوا عني وخرج إلى صحن داره وقعد على حصير مع الشاب ينوح على شبابه ويندب نفسه والشاب يعظه إلى أن أصبح وقد عاهد الله تعالى ألا يعود لمعصيته أبدا فلما أصبح أظهر توبته ولزم المسجد والعبادة وأمر بالذهب والفيضة والجواهر والملابس فبيعت كلها وتصدق بها وقطع الإجراء على نفسه ورد الضياع المقتطعة وباع ضياعه وعبيده وجواريه وأعتق من اختار العتق وتصدق به كله ولبس الصوف والخشن وأكل الشعير وكان يحيى الليل كله ويصوم النهار حتى كان يزوره الصالحون والأخيار ويقولون له ارفق بنفسك فإن المولى كريم يشكر اليسير ويثيب عليه الكثير فيقول ياقوم أنا أعرف بنفسى إن جرمي عظيم عصيت مولاي في الليل والنهار ويبكى ويكثر البكاء ثم خرج حاجا على قدميه حافيا ما عليه إلا خيشة وما معه إلا ركوة وجراب حتى قدم مكة وقضى حجه فأقام بها إلى أن توفى رحمه الله وكان يدخل الحجر بالليل وينوح على نفسه ويقول سيدى كم لم أراقبك في خلواتي كم أباررك بالمعاصى سيدى ذهبت حسناتي وبقيت تبعاتي فالويل لى يوم القاك والويل من صحيفتي إذا نشرت مملوءة من فضائحي وخطيئاتي بل حل لى الويل من مقتك إياى وتوبيخك لى في إحسانك إلى ومقابلة نعمتك بالمعاصي وأنت مطلع على فعالى سيدى إلى من أهرب إلا إليك وإلى من ألتجئ وعلى من أعتمد إلا عليك سيدى إنى لا أستأهل أن أسألك الجنة بل أسألك بجودك وكرمك وفضلك أن تغفر لى وتسرحمني فإنك أهل التقوى وأهمل المغفرة وأنشدوا في هذا المعنى:

عصيتك جاهلا يا ذا المعـــالى ففرج ما ترى من سوء حــالى إلى من يرجـــع المــلوك إلا إلى مولاه يامولى الموالــــى وقد الحقت هذين البيتين بثالث فقلت :

فإنك أهل مغفرة وعـــفو وتواب ومفضال الــنوال الحكامة الثامنة عشرة

حكى أنه كان لهارون الرشيد ولد قد بلغ من العمر ست عشرة سنة وكان قد رافق الزهاد والعباد وكان يخرج إلى المقابر ويقول قد كنتم قبلنا وقد كنتم تملكون الدنيا فما أراها منجيتكم وقد صرتم إلى قبوركم فياليت شعرى ما قلتم وما قيل لكم ويبكى بكاء شديدا وكان رضى الله عنه ينشد:

تروعنی الجنائز کل یہوم ویحزننی بکاء النائحسات

فلما كان في بعض الأيام مر على أبيه وحـوله وزراؤه وكبار دولته وأهل مملكته وعليه جبة صبوف وعلى رأسه متزر صوف فقال بعضهم لبعض لقد فضح هذا الولد أمير المؤمنين بين الملوك فلو عاتبه لعله يرجع عما هو عليه قال فكلمه في ذلك وقال يابني فضحتني بما أنت عليه فنظر إليه ولم يجبه ثم نظر إلى طائر وهو على شرافة من شراريف القصر فقال أيها الطائر بحق الذي خلقك إلا جئت على يدى فانقض الطائر على كف الغلام ثم قال له ارجع إلى موضعك فرجع إلى موضعه فقال بحق من خلقك إلا ما سقطت في كف أمير المؤمنين فما نزل فقال له الغلام أنت الذي فضحتني بحبك الدنيا وقمد عزمت على مفارقتك ففارقمه ولم يتزود منه بشيء إلا مصحف كريم وخاتم وانحدر إلى البصرة وكان يعمل مع الفعلة فسي الطين وكان لايعمل إلا يوم السبت بدرهم ودانق يتقوت في كل يوم دانقا قال أبو عامر البصرى وقد كان وقع في جداري حائط فخرجت أطلب من يعمل لي في الحائط إذ رأيت غلاما لم أر أحسن منه وجها وبين يدية زنبيل وهو يقرأ في مصحف فقلت له يا غلام أتعمل فقال ولم أعمل أللعمل خلقت ولكن أخبرني في أي الأعمال تستعملني فقلت في الطين فقال بدرهم ودانق وأصلى صلاتي فقلت لك ذلك ثم مضيت به إلى العمل وتركته يعمل فلما كان المغرب جئته فوجدته قد عمل عمل عشرة رجال فوزنت له درهمين فقال يا أبا عامر ما أصنع بهذا وأبى أن يقبل فوزنت له درهما ودانقا فلما كان الغد خرجت إلى السوق في طلبه فلم أجده فسألت عنه فقيل لي إنه لايعمل إلا يوم السبت ولاتراه إلا يوم السبت الثاني فأخرت العمل إلى السبت الثاني ثم أتيت السوق فإذا هو على تلك الحال فسلمت عليه ثم عرضت عليه العمل فقال كمقالته الأولى فمضيت به إلى العمل فوقفت أنظر إليه من بعيد وهو لا يراني فأخذ كفا من الطين وتركه على الحائط وإذا الحجارة تـتركب بعضها على بعض فقلت هـكذا أولياء الله تعالى معانون فلما أراد أن ينصرف وزنت له ثلاثة دراهم فأبى أن يقبل إلا درهما ودانقا فوزنت له ذلك فلما كان السبت الثالث جئت إلى السوق فلم أره فسألت عنه فقيـل لى له ثلاثة أيام وجع في خرابة يعالج سكرات الموت فـوهبت أجرة لمن يدلني عليه ومشينا حتى وقفنا عليه في خراب بلا باب وإذا هو مغشى عليه فـسلمت عليه وإذا تحت رأسه نصف لبنة وهو في حال الموت فسلمت عليه ثانية فعرفني فأخذت رأسه وجعلته في حجرى فمنعنى من ذلك وأنشأ يقول :

فالعمر ينفد والنعيم يزول فاعلم بأنك بعدها محمـــول

يا صاحبي لا تغترر بتنعــــم وإذا علمت بحال قوم مسسرة فاعلم بأنسك عنهم مسئول وإذا حملت إلى القبور جنازة

ثم قال يا أبا عامر إذا فارقت روحي جسدي فغسلني وكفني في جبتي هذه فقلت ياحبيبي ولم لا أكفنك في ثياب جديدة فقال الحي أحوج إلى الجديد من الميت الثياب تبلى والعمل يبقى وخذ رنبيلى ومئزرى فادفعهما للحفار وخذ هذا المصحف والخاتم وامض بهما إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد ولا تدفعهما إلا من يدك إلى يده وقل له يا أمير المؤمنين معى وديعة من غلام غريب وهو يقول لك لاتموتن على غفلتك هذه أو قال على غرتك هذه ثم خرجت روحه رضى الله عنه فعلمت أنه ولد الخليفة وعملت بجميع ما أوصاني به وأخذت المصحف والخاتم ودخلت بغداد وقصدت قصر الخليفة هارون الرشيد ووقفت على موضع مشرف فخرج موكب عظيم فيه تقدير الف فارس ثم تبعه عشرة مواكب في كل موكب الف فارس وخرج أمير المؤمنين في الموكب العاشر فناديت بقرابتك من رسول الله عظي يا أمير المؤمنين إلا ما وقفت لى قليلا فلما رآني قلت يا أمير المؤمنين معى وديعة من غلام غريب ثم دفعت إليه المصحف والخاتم وقلت له هذا ما أوصانى به فنكس رأسه وأسبل دمعته وأوصى على بعض الحجاب وقال ليكن هذا عندك إلى أن أسألك عنه فلما رجع هو وأصحابه أمر بالستور فرفعت ثم قال للحاجب هات الرجل وإن كان يجدد على أحزاني فقال لى الحاجب يا أبا عامر إن أمير المؤمنين محزون مهموم فإذا أردت أن تكلمه عشر كلمات فاجعلها خمسا فقلت نعم ودخلت عليه فإذا مجلسه خال فلما رآئي قال ادن منى يا أبا عامر فدنوت منه فقال أتعرف ولدى قلت نعم في أي شيء كان يعمل قلت في الطين والحجارة قال أستعملته أنت قلت نعم فقال استعملته وله اتصال برسول الله عَيْدُ فَقَلْتُ المُعَذِّرة الله تعالى ثم إليك يا أمير المؤمنين فإنى ما علمت من هذا إلا عند وفاته قال أنت غسلته بيدك قلت نعم قال هات يدك فأخذها ووضعها على صدره وهو يقول بأبي كيف كفنت العزيز الغريب ثم أنشأ يقول :

یاغریب علیه قلبی یذوب ولعینی علیسه دمع سکسوب یابعید المکان حزنی قریسب کدر الموت کل عیش یطسیب کان بدرا علی قضیب المجسین فهوی البدر فی الثری والقضیب

قال ثم تجهز وخرج إلى البصرة وأنا معه حتى انتهى إلى القبر فلما رآه غشى عليه فلما أفاق أنشد هذه الأبيات:

يا غائبا لا يئوب من سفـــره عاجله موته على صغــره ياقرة العين كنت لى أنســا فى طول ليلى نعم وفى قصـره

شربت كأسا أبوك شاربها لابد من شربها على كبره أشربها والأنام كلها من كان من بدوه ومن حضره فالحمد لله لاشريك لها على كبرة قد كان هذا القضاء من قدره

قال أبو عامر فلما كان تلك الليلة قضيت وردى واضجعت وإذا بقبة من نور عليها سجاف من نور وإذا قد كشف السلجاف فإذا الغلام ينادى يا أبا عامر جزاك الله عنى خيرا فقلت يا ولدى إلى ماذا صرت قال إلى رب كريم راض غير غضبان أعطانى مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وآلى على نفسه ألا يخرج عبد من الدنيا مثل خروجي إلا أكرمه مثل كرامتي فاستيقظت فرحا به بما قال لى وبشرنى به رضي الله عنه (قلت) وقد حكيت هذه الحكاية على غير هذه الصفة من طريق آخر قال الراوى سئل هارون الرشيد عنه فقال إنه ولد لى قبل أن أبتلى بالخلافة فنشأ نشئا حسنا وتعلم القرآن والعلم فلما وليت الخلافة تركنى ولم ينل من دنياي شيئا فدفعت إلى أمه هذا الخاتم وهو ياقوت يساوى مالا كثيرا وقلت لها تدفعين هذا إليه وكان بارًا بأمه رحمة الله تعالى عليه.

#### الحكاية التاسعة عشرة عن عبد الله بن مهران رحمه الله تعالى

قال حج هرون الرشيد فوافى الكوفة فأقام بها أيامًا ثم ضرب بالرحيل فخرج الناس وخرج بهلول المجنون رضي الله عنه فيمن خرج فحلس بالكناسة والصبيان عن يؤذونه ويولعون به فبينما هم كذلك به إذ أقبلت هوادج هارون فكف الصبيان عن الولوع به، فلما جاء هرون نادى البهلول بأعملى صوته يا أمير المؤمنين فكشف هرون السجاف بيده وقال لبيك يابهلول لبيك يابهلول فقال يا أمير المؤمنين حدثنا أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله العامرى قال رأيت النبى على جمل وتحته رحل رث فلم يكن ضرب ولا طرد ولا إليك إليك وتواضعك في سفرك يا أمير المؤمنين خير لك من تكبرك وتجبرك فبكى هرون حتى سقطت الدموع على الأرض ثم قال يا بهلول زدنا يرحمك الله فقال:

هب أنك قد ملكت الأرض طــرا ودان لك العبــاد فكان ماذا اليس غدا مصيرك جوف قبــر ويحثو التراب هذا ثم هـــنا

فبكى هرون ثم قال أحسنت يا بهلول هل غيره قال نعم يا أمير المؤمنين رجل أتاه الله مالا وجمالا فأنفق من ماله وعف في جماله كتب في خالص ديوان الله تعالى من الأبرار فقال أحسنت يا بهلول مع الجائزة فقال اردد الجائزة على من أخذتها

منه فلا حاجـة لى فيها قال يابـهلول إن يكن عليك دين قضيناه فقـال يا أمير المؤمنين لايقضى دين بدين اردد الحق إلى أهله واقض دين نفسك فقال يابهلول فنجرى عليك ما يكفيك فرفع بهلول رأسه إلى السماء ثم قال يا أمير المؤمنين أنا وأنت من عباد الله فمحال أن يذكرك وينسانى فأسبل هرون السجاف ومضى .

## الحكايسة العشسرون

حكى أنه لما خرج هرون الرشيد حاجًا إلى مكة فرش له من جوف العراق إلى الحرام لبسود مرعزى وكان حلف ألا يحج إلا راجلا فاستند يوما إلى ميل وقد تعب وإذا بسعدون المجنون قد عارضه وهو يقول:

| أليس الموت يأتيكـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | هب الدنيا تواتيكــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| وظل الميـل يكفيكــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | فما تصنع بالدنيا                                     |
| دع الدنيا لشانيكــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الا ياطالب الدنيـــــا                               |
| كذاك الدهر يبكيكــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | كما أضحكك الدهــــر                                  |

قال فشهق هرون الرشيد شهقة خر مغشيا عليه حتى فاتته ثلاث صلوات فلما أفاق طلبه فلم يقع له على أثر وبقى متلهف عليه (ويروى) أن هرون قال فى حجته هذا الكلام الركوب على الخنافس ولا المشى على الطنافس.

## الحكاية الحادية والعشرون عن محمد بن الصباح رحمه الله تعالى

قال خرجنا نستقى بالبصرة فلما أصحرنا إذا نحن بسعدون المجنون قاعدا على الطريق فلما رآنـــى قام وقال إلى أين قلت نستقى قال بقلوب سماوية أم بقلوب خاوية قلت سماوية قال اجلسوا ههنا واستسقوا فجلسنا حتى ارتفع النهار وما تزداد السماء إلا صحوا ولا الشمس إلا حرا فنظر إلينا وقال يابطالون لو كانت قلوبكم سماوية لسقيتم ثم توضأ وصلى ركعتين ولحظ السماء بطرفه فتكلم بكلام لم أفهمه فوالله ما استتم كلامه حتى رعدت السماء وأبرقت وأمطرت جيدا فسألناه عن الكلام الذى تكلم به فقال إليكم عنى إنما هى قلوب حنت فرنت فعاينت فعلمت وعملت وعلى ربها توكلت ثم أنشأ يقول:

وارحل لمولى منعم جـــواد

أعرض عن الهجران والتمادي ما العيش إلا في جـوار قـوم قـد شــربوا من صـافي الوداد

#### الحكاية الثانية والعشرون عن مالك بن دينار رضى الله عنه

قال دخلت جبانة البصرة فإذا أنا بسعدون المجنون رضى الله عنه فقلت له كيف حالك وكيف أنت فقال يا مالك كيف يكون حال من أصبح وأمسى يريد سفرا بعيدا بلا أهبة ولا زاد ويقدم على رب عدل حاكم بين العباد ثم بكى بكاء شديدا فقلت ما يبكيك فمقال والله ما بكيت حرصا على الدنيا ولا جزعا من الموت والبلي ولكن بكيت ليوم مضى من عمرى لم يحسن فيه عملى أبكاني والله قلة الزاد وبعد المفازة والعقبة الكثود ولا أدرى بعد ذلك أصير إلى الجنة أم إلى النار فسمعت منه كلام حكمة فقلت إن الناس يزعمون أنك مجنون فقال وأنت اغتررت بما اغتر به بنو الدنيا زعم الناس أنى مجنون وما بى جنة ولكن حب مولاى قــد خالط أحشائى وجرى بين لحمى ودمى وعظامى فأنا والله من حبه هائم مشغوف فقلت يا سعدون فلم لا تجالس الناس وتخالطهم فأنشأ يقول:

وارض بالله صــاحــبـا ت تجددهم عسقساربسا

أفتش عن هذا الورى ثم أكشف جزى الله خيرا كل من لست أعرف ولا كل من تحبب يكن لك منصف ولا الدار بالدار التي كنت تألف

كن من الناس جـــانبــــا (وأنشد بعضهم في هذا المعني)

وما زلت مـذلاح المشيب مـفـرقى فما إن عرفت الناس إلا ذمتهم فما كل من يهوى يحبك قلبه وما الناس بالناس الذين عهدتهم

#### الحكاية الثالثة والعشرون عن ذي النون المصرى رضى الله عنه

قال بينما أنا أطوف وقد هدأت العيون ببيت الله الحرام إذ أنا بشخص قد حاذى البيت وهو يقول رب عبدك المسكين الطريد الشريد من بين يديك أسألك من الأمور أقربها ومن الطاعات أيسرها وأسألك بأصفيائك من خلقك الكرام من الأنبياءعليهم السلام إلا سقيتني بكأس محبتك وكشفت عن قلبي أغطية جهل معرفتك حتى أرقى بأجنحة الشوق إليك فأناجيك في أركان الحق بين رياض العرفان ثم بكي حتى سمعت وقع دموعه على الحصى ثم ضحك وانصرف فتبعته وقلت في نفسي هذا إما عارف

وإما مبجنون فخرج من المسجد وأخذ نحو خراب مكة ثم التفت إلى وقال مالك؟ ارجع أمامك فقلت ما اسمك يرحمك الله، قال عبد الله قلت ابن من قال ابن عبد الله قلت قد علمت أن الخلق كلهم عبيد الله وبنو عبيده فما اسمك قال سماني أبي سعدون قلت المعروف بالمجنون قال نعم، قلت فمن القوم الذي سألت الله تعالى بهم وبحرمتهم قال أولئك قوم ساروا إلى الله تعالى سير من نصب المحبة بين عينيه وتجردوا تجرد من أخذت الروحانية بـقلبه ثم التفت إلى وقال يا ذا النون قلت نعم قال بلغنى أنك تقول قل شيئا أسمع من أسباب المعرفة قلت أنت الذي يقتبس من عملك فقال حق السائل الجواب ثم أنشأ يقول:

قلوب العسارفين تأن حستى تحل بقسسربه في كل راح صفت في ودمولاها فليست لهسا عن ود مسولي من براح

### الحكاية الرابعة والعشسرون

قيل كان سعدون المجنون رضى الله عنه يدور في شوارع البصرة ويقف على كل دار مر بها ويقرأ (يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم) ويبكى وينشد:

> فلو لم یکن شمیء سموی الموت والبلی لكنت حقيقا يا ابن آدم بالبكا وكان إذا اشتد به الجوع أنشد:

> إلهى أنت قد آليت حقا وأنك ضـــامن لـارزق حـــتى وإنسى واثسق بلك يسا إلسهسى

وكان عليه جبة صوف مكتوب على كمها الأيمن سطر: عصصيت مولاك يا سعسيد

> وعلى الكم الأيسر مكتوب سطران: تبالن قروته رغسيف يعصى إلها له جالال ومن خلف\_\_\_ه سط\_ران كل يـوم يمر يـاخـــذ بـعــــضى يا نفس كفي عن المعاصي وتوبي

وتفسريق أعسضاء ولحم مبسدد على نائبات الدهر مع كل مسعد

بأنك لا تضيع من خلقت تؤدى ما ضمنت كما قسمتا ولكن القلوب كمما علمتا

ما مكذا تفعل العبسيد

يأتى به الـــــيــــد الـلطـيف وهـــو بــه راحــم رءوف

يذهب الأطيبين منى ويمضى ما المعاصى على العباد بفرض

ومن بين يديه سطـــران

أيه الشامخ الذى لا يرام إنما هذه الحسياة مستاع وعلى عكازه مكتوب سطران اعمل وأنت بذى الدنيا على وجل واعلم بأنك ما قدمت من عمل

واعلم بأنك بسعمد الموت مسمعوث

نحن من طينة عليك السللم

ثم مــوت تسـاوی به الأنام

یحصی علیك وما خلفت موروث ال أنا محددن الحوارج لست عددن القلب

فقيل له أنت حكيم لست بمجنون فقال أنا مجنون الجوارح لست بمجنون القلب ثم ولى هاربا رضى الله عنه.

#### الحكاية الخامسة والعشرون

عن أبى الجوال المغربى رحمه الله تعالى قال كنت جالسا مع رجل صالح ببيت المقدس وإذا قد طلع علينا شاب والصبيان حوله يقذفونه بالحجارة ويقولون مجنون فدخل المسجد وهو ينادى اللهم أرحنى من هذه الدار فقلت له هذا كلام حكيم فمن أين لك هذه الحكمة فقال (من أخلص لله الخدمة أورثه طرائف الحكمة وأيده بأسباب العصمة) وليس بى جنون وزلق بل قلق وفرق ثم جعل يقول:

هجرت الورى فى حب من جاد بالنعم ومروهت ذهنى بالجنون على الورى فلما رأيت الشروق بالحب بالحوا فإن قيل مرجنون فقد جننى الهوى وحق الهروى والحب والعهد بيننا لقد لامنى الواشون فيك جهالة في المنى الواشون فيك جهالة في المناهم طرفى بغير تكلم في الحلم يا ذا المن لا تبعدننى

وعفت الورى شوقا إليه فلم أنم لأكتم ما بى من هواه فما انكتم كشفت قناعى ثم قلت نعم نعم وإن قيل مسقام فما بى من سقم وحرمة روح الأنس فى حندس الظلم فقلت لطرفى أفصح العذر فاحتشم وأخبسرهم أن الهوى يورث السقم وقرب مرزارى منك يابارئ النسم

قال فيقلت أحسنت لقيد غلط من سماك مجنونا فنظر إلى وبكى وقال أو لا تسألنى عن القوم كيف وصلوا فاتصلوا، قلت بلى أخبرنى فقال طهروا الأخلاق ورضوا منه بيسير الأرزاق وهاموا من محبته فى الآفاق واتزروا بالمصدق وارتدوا بالإشفاق وباعوا العاجل الفانى بالآجل الباقى وركبوا فى ميدان السباق وشمروا تشمير الجهابذة الحذاق حتى اتصلوا بالواحد الرزاق فشردهم فى الشواهق وغيبهم عن الخلائق

لا تأويهم دار ولا يقربهم قرار فالنظر إليهم اعتبار ومحبتهم افستخار وهم صفوة أبرار ورهبان أحبار ومدحهم الجبار ووصفهم النبى المختار إن حضروا لم يعرفوا وإن غابوا لم يفتقدوا وإن ماتوا لم يشهدوا ثم أنشأ يقول :

كن من جميع الخلق مستوحشاً واصبر نبال المنى واصبر فبالصبر تبنال المنى واحساته وجد فى السير وشمر كما أولئك الصفي والمسادة عن سما

مست أنسا بالواحد الحق وارض بما يجرى من الرزق في النطق في النطق شمسر أهل السبق للسبق لللال وخرية الله من الخلق وخرية

قال فأنسيت الدنيا عند حديثه ثم ولى هاربا وأنا مستأسف عليه رضى الله عنه.

#### الحكاية السادسة والعشرون عن ابن القصاب الصوفي رحمه الله:

قال دخلنا جماعة إلى المارستان فرأينا فيه فتى مصابا شديد الهوس فولعنا به وزدنا في الولع فاتبعناه فصاح وقال: (انظروا إلى ثياب مطرزة وأجساد معطرة قد جعلوا الولع بضاعة والسخف صناعة وجانبوا العلم رأسا ليسوا من الناس فقلنا له أفتحسن العلم فنسألك فقال أى والله إنى لأحسن علما جما فاسألوني فقلنا: من السخى في الحقيقة فقال: الذي رزق أمثالكم وأنتم لا تساءون قوت يوم فضحكنا وقلنا: من أقل الناس شكرا فقال من عوفي من بلية ثم رآها في غيره فترك العبرة والشكر واشتغل بالبطالة واللهو قال فكسر قلوبنا وسألناه عن بعض الخصال المحمودة فقال خلاف ما أنتم عليه ثم يكي وقال يا رب إن لم ترد على عقلى فرد على يدى لعلى أصفع كل واحد من هؤلاء صفعة فتركناه وانصرفنا.

#### الحكاية السابعة والعشرون

عن عبد الواحد بن زيد رضى الله عنه :

قال سألت الله عز وجل ثلاث ليال أن يرينى رفيقى فى الجنة فقيل لى يا عبدالواحد رفيقك فى الجنة ميمونة السوداء فقلت وأين هى قيل فى بنى فلان بالكوفة فخرجت إلى الكوفة وسألت عنها فقالوا هى مجنونة ترعى غنيمات فقلت أريد أن آراها فقالوا اخرج إلى الجبانة فخرجت فإذا هى قائمة تصلى وإذا بين يديها عكاز وعليها جبة صوف مكتوب عليها لا تباع ولا تشترى وإذا الغنم مع الذئب فلا الذئاب تأكل الغنم ولا الغنم تخاف الذئاب فلما رأتنى أوجزت فى صلاتها ثم قالت ارجع يا

ابن زيد فليس الموعد ههنا إنما الموعد غدا فقلت يرحمك الله من أعلمك أني ابن زيد فقالت أما علمت أن الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف فقلت لها عظيني فقالت واعجبا لواعظ يوعظ إنه بلغني ما من عبد أعطى من الدنيا شيئا فابتغى إليه ثانيا إلا سلبه الله حب الخلوة معه وبدله بعد القرب بعدا وبعد الأنس وحشة ثم أنشأت تقول:

> يا واعظا قام لاحستساب تنهمي وأنت السقيم حقا لو كنت أصلحت قسبل هذا كـــان لما قلت ياحـــبــيــبى تنهى عن الغي والتمادي

تزجـــر قــومـا عن الـذنوب هذا من المنكر العيب مسوقع صدق من القلوب وأنت في النهي كيالريب

فقلت إنسى أرى الذئاب مع الغنم فلا الغنم تفرع من الذئاب ولا الذئاب تأكل الغنم فلأى شيء هذا فقالت إليك عني فإني أصلحت ما بيني وبين سيدي فأصلح ما بين الذئاب والغنم رضى الله عنها ونفعنا بها آمين.

#### الحكاية الثامنية والعشرون

حكى عن الربيع قال : بت أنا وابن المنكدر وثابت البناني عند ريحانة المجنونة رضى الله عنها وعنهم أجمعين قال فقامت أول الليل وهي تقول :-

قام المحب إلى المؤمل قرومة كاد الفراد من السرور يطير فلما كان جوف الليل سمعنا هاتفا يقول:

لا تأنسن بمن تسوحسشك نظرته فتمنعن من التذكسار في الظلم واجهد وكد وكن في الليل ذا شجن يسقيك كسأس وداد العرز والكرم فلما ذهب الليل نادت واحزناه واسلباه فقلت مم ذا فقالت:

ذهب الظلام بأنسه وبإلفه ليت الظلام بأنسه يتجدد الحكاية التاسعة والعشرون عن عتبة الغلام رضى الله عنه:

قال خبرجت من البصرة فإذا أنا بخباء أعراب قمد زرعوا زرعا وإذا بخيمة مضروبة وإذا بالخيمة جارية مجنونة عليها جبة صوف مكتوب عليها لاتباع ولا تشترى فدنوت منها فسلمت فلم ترد على السلام ثم سمعتها تقول:

أفلح الزاهدون والعسسابدونا إذ لمولاهم أجساعسوا البطونا أسهروا الأعين القريحة فيه فممضى ليلهم وهم ساهرونا

حيرتهم محبة الله حتى حسب الناس أن فيهم جنونا هم البا ذوو عقول ولكن قد شجاهم جميع ما يعرفونا

قال فمدنوت إليها فقلت لمن الزرع فقالت لنا إن سلم فتركتها وأتبت بعض الاخبية فأرخت الــــماء مطرا كأفواه القرب فقلت والله لآتينها وأنظر قــصتها في هذا المطر فإذا بالزرع قد غرق وإذ هي قائمة وهي تقول والذي أودع قلبي من صرف الصفاء مودة محبتــه إن قلبي ليوقنن منك بالرضا ثم التفتت إلى وقالت يا هذا إنه هو الذى زرعه فأنبئه وأقامه فسنبله وركبه فشققه وأرسل عليمه غيثا فسقاه واطلع عليه فحفظه فلما دنا حصاده أهلكه ثم رفعت رأسها نحو السماء وقالت كل العباد عبادك وأرزاقهم عليك فاصنع ما شئت فقلت لها كيف صبرك فقالت اسكت يا عتبة إن إلهى لغنى حميد في كل يوم منه رزق جديد الحمد لله الذي لم يزل يفعل بي أكثر بما أريد قال عتبة فوالله ما ذكرت كلامها إلا هيجني وأبكاني.

## الحكاية الثلاثون عن ذي النون المصرى رضى الله عنه:

قال وصف لي رجل من أهـل المعرفة في جـبل لكام فقصـدته فسـمعتـه يقول بصوت حزين في بكاء وأنين :

يا ذا اللذى أنس الفلواد بذكره أنت اللذى ملا إن سلواك أريد تفنى الليالى والزمان بأسره وهواك غض فى الفراد جاديد

قال ذو النون فستتبعت الصوت فإذا بفتي حسن الوجه، حسن الصوت وقد ذهبت تلك المحاسن وبقيت رسومها نحيل قد اصفر واحترق وهو شبيه بالواله الحيران فسلمت عليه فرد على السلام وبقى شاخصا يقول :

أعميت عيني عن الدنيا وزينتها إذا ذكرتك وفي مصقلتي أرق من أول الليل إلى مطلع الفلق ومــــا تطابقــت الأحــداق عــن سنة

فأنت والروح منى غيير مفترق إلا رأيتك بين الجيفن والحيدق

ثم قال يا ذا النون مالك وطلب المجانين قلت أو مجنون أنت قال سميت به قلت مسألة قال سل قلت أخبرني ما الذي حبب إليك الانفراد وقطعك عن المؤانسين وهمت في الأودية والجـبال فقـال حبى له هيـمنى وشوقى إلـيه هيجنـي ووجدى به أفردني ثم قال يا ذا النون أعجبك كالام المجانين قلت إي والله وأشجاني ثم غاب عنى فلا أدرى أين ذهب رضى الله عنه.

#### الحكاية الحادية والثلاثون عن ذي النون المصرى ايضا رضي الله عنه :

قال بلغنى أن بجبل المقطم جارية متعبدة فأحببت لقاءها فخرجت إلى المقطم أطلبها فلم أجدها فلقيت جماعة من المتعبدين فسألتهم عنها فقالوا تترك العقلاء وتسأل عن المجانين فقلت دلونى عليها وإن كانت مجنونة قالوا هى فى الوادى الفلانى فذهبت إلى الوادى فلما أشرفت عليها سمعت صوتا حزينا وهو يقول:

يا ذا الدى أنس الفواد بذكره أنت الدى ما إن سواك أريد قال فاتبعت الصوت فإذا بجارية جالسة على صخرة عظيمة فسلمت عليها فسردت على السلام وقالت يا ذا النون مالك وللمجانين تطلبهم فقلت لها وأنت مجنونة فقالت لو لم أكن مجنونة ما نودى على بالجنون فقلت لها ما الذى جننك قالت يا ذا النون (حبه جننى وشوقه هيمنى ووجده أقلقنى) لأن الحب فى القلب والشوق فى الفؤاد والوجد فى السر فقلت يا جارية الفؤاد غير القلب فقالت نعم الفؤاد نور القلب والسر نور الفؤاد فالقلب يحب والفؤاد يشتاق والسر يجد قلت وما يجد قالت يجد قالت يجد قالت يا ذا النون وجدان الحق بلاكيف يجد الحق قالت يا ذا النون وجدان الحق بلاكيف ثم أنشأت تقول:

إن كنت بالوجد موجودا فلا وجدت نفسى وجبودك إلا بعد مبوجبودي

فقلت يا جارية ما صدق وجدانك للحق فبكت بكاء شديدا حتى كادت نفسها تفيض ثم غشى عليها فلما أفاقت نادت تقول أواه أواه منك ثم أنشأت تقول:

فوجدى به وجد بوجد وجوده ووجد وجود الواجدين لهيب لئن مت حقا في محبة سيدى فيان المنايا في الفيواد تطيب

ثم صاحت صيحة وقالت هكذا يموت الصادقون وغشى عليها ساعة فاحركتها فإذا هي ميتة فطلبت شيئا أحفر لها به قبرا فإذا هي قد غيبت عنى فلم أجدها رحمة الله عليها.

#### الحكاية الثانية والثلاثون عن الفضيل بن عياض رضى الله عنه :

قال مكثت فى جامع الكوفة ثلاثة أيام لم أطعم طعاما ولم أشرب شرابا فلما كان فى اليوم الرابع هزلنى الجوع فبينما أنا جالس إذ دخل على من باب المسجد رجل مجنون وبيده حجر كبير وفى عنقه غل ثقيل والصبيان من ورائه فجعل يجول فى المسجد حتى إذا حاذانى جعل يتفرس فى ففزعت فى نفسى منه فقلت إلهى وسيدى أجعتنى وسلطت على من يقتلنى فالتفت إلى وقال:

محل نبات الصبر فيك غريزة فياليت شعرى هل لصبرك آخر قال الفضل فزال عنى جزعى وطاوعنى هلعى وقلت يا سيدى لولا الرجاء لم أصبر قال فأين مستقر الرجاء منك قلت بحيث مستقر هموم العارفين قال أحسنت والله يا فضيل إنها لقلوب الهموم عمرانها والأحزان أوطانها عرفته فاستأنست به وارتحلت إليه فعقولهم صحيحة وقلوبهم غارقة بالأنوار مشرقة وأرواحهم بالملكوت والأعلى معلقة ثم ولى وأنشأ يقول:

فهام ولى الله في القفر سائحا فعاد بخير قد جرى في ضميره

وحطت على سير القدوم رواحله تذوب به أحــشــاؤه ومــفــاصله

قال الفضيل فوالله لقد بقيت عشرة أيام لم أطعم ولم أشرب شرابا وجدا بكلامه فطوبي لمن استوحش من الخلق وأنس بالحق وأنشد بعضهم :

أنست بـوحـــدتى ولـزمت بيــــتى وأدبنــى الزمـــــان فــــــلا أبــالى ولست بـــــائل مـــا عــشت يومـــا وأنشد آخــــــر :

فطاب الأنس وصفا السرور هجـــرت فــلا أزار ولا أزور أسار الجند أم ركب الأمــيــر

كفاني من اللذات ألا يسروعني وزير ولا يسطو عملي أمسيسر

#### الحكاية الثالثة والثلاثون عن الشبلي رضي الله عنه:

قال مر بى بهلول المجنون فى بعض الأيام وهو خارج إلى الجبانة ومعه قصبة قد جعلها فرسه وبيده مقرعة وهو يعدو فقلت إلى أين يا بهلول فقال إلى العرض على الله عز وجل قال فجلست حتى رجع وقد انكسرت القصبة واحمرت عيناه من البكاء فقلت له ما كان منك قال وقفت بين يديه على أن يكتبنى من الخدام فلما عرفنى طردنى قلت هذا القول من بهلول قول عارف محب مقبول صدر من قلب حزين بالخوف مشغول وفى معنى العرض والرد والقبول أشرت فى هذه العشرة الأنات أقه ل:

عرضنا على المولى ونحن عبيده فمن كان منا ليس يصلح خادما ومن كان يصلح فهو فى قدس حضرة حبيب له جاه عريض ورفعة أولئك خسدام كسرام وسادة

فسمنا شسقی رده وسسعسیسد فسعن بابه بالطرد ذاك بعسیسد قریب ومقبول هناك حسیسد ومنجد علی مسر الجدید جدید ونحن عبید السوء بشس عبیسد

فيا غسبننا يوم التغابن عندما ترى الناس كأنهم سكارى وما هم تحيط بنا الأهوال من كل جسانب وهم ركبوا نجبا من النور في الهوى فسلا فسزع يحزنهم بل بقربه

يقابلهم وعد ونحن وعيد سكارى ولكن العذاب شديد إلى أن كنا بالعقاب أيسد تطير إلى الرب الكريم وفسود لهم فسرح يحلو هناك وعيد

(قيل) مثل الصالحين وما زينهم الله به دون غيرهم مثل جند قال لهم الملك تزينوا للعرض على غدًا فمن كانت رينته أحسن كانت منزلته عندى أرفع ثم يرسل الملك في السر بزينة من عنده ليس عند الجند مثلها إلى خواص مملكته وأهل محبته فإذا تزينوا بزينة الملك فخروا على سائر الجند عند العرض على الملك فهذا مثل من وفقهم الله للأعمال الصالحات:

## الحكاية الرابعة والثلاثون قال السرى السقطي رضي الله عنه

خرجت يوما إلى المقابر فإذا ببهلول المجنون فقلت له أى شيء تصنع ههنا قال أجالس قوما لا يؤذونني وإن غبت لا يغتابونني فقلت له ألا تكون جائعا وأنشأ يقول:

تجوع فإن الجوع من علم التقى وإن طويل الجسوع سيسسبع

(وقيل) لآخر من عقلاء المجانين وقد أقبل من بعض المقابر من أين جئت فقال من عند هذه القافلة النازلة قيل له ماذا قلت لهم وماذا قالوا لك قال قلت لهم متى ترحلون فقالوا حين تقدمون (وقيل) لآخر لم لا تصلى فتكلم بكلام عجيب غريب وأنشد شعرًا.

وقد أسـقطت حالى حـقوقــهم عنى ولم يأنفـــوا منهـــا أنفت لــهم منى يقــولون زرنا واقض واجب حــقنا إذا هم رأوا حالى ولم يأنفوا لها وأنشد بعضهم شعرًا:

أقاسيه من فرط الجموى بسطوا العذرا

يقسولون مجنون ولو علمسوا بما

(وسئل) بعضهم عن هؤلاء المجانين وما يتكلمون به من الحكمة والمعرفة فقال إن هؤلاء كان لهم فضل وعقل فلما أخذ الله عقلهم أبقى عليهم فضلهم.

## الحكاية الخامسة والثلاثون عن عطاء رضى الله عنه :

قال دخلت سوقا من الأسواق فإذا بجارية ينادى عليها فاشتريتها بسبعة دنانير على أنها مجنونة وجئت بها إلى منزلى فلما كان الليل وقد مضى بعضه رأيتها قد توضأت واستقبلت القبلة تصلى فسمعتها تختنق بالدموع وتقول إلهى بحبك لا إلا ما رحمتنى فتحققت جنونها وقلت يا جارية لا تقولى هكذا ولكن قولى بحبى لك فقالت إليك عنى يا بطال فوحق حقه لو لم يحبنى ما أنامك وأقامنى ثم سقطت على وجهها وجعلت تقول:

الکرب مسجمتمع والسقلب محستسرق کسیف القسرار عملی من لا قسرار له یا رب إن کسان شیء فسیه لی فسرج

والصبر مفترق والدمع مستبق مما جناه الهوى والشوق والقلق فامان على به ما دام بى رمق

ثم نادت بأعلى صوتها إلهى كانت المعاملة بينى وبينك سرا والآن قد علم المخلوقون فاقبضني إليك ثم شهقت شهقة فارقت الدنيا رحمة الله عليها.

## الحكاية السادسة والثلاثون عن الشبلي رضي الله عنه :

قال رأیت مجنونا فی بعض الطرقات والصبیان خلفه یرجمونه بالحیجارة وقد ادموا وجهه وشجوا رأسه فزجرتهم عنه فقالوا یا شیخ دعنا نقتله فإنه کافر قلت ما بدا لکم من کفره قالوا یزعم أنه یری ربه ویحادثه فقلت أمسکوا علی قلیلا ثم تقدمت إلیه فوجدته یتحدث ویضحك ویقول فی أثناء ذلك هذا جمیل منك تسلط علی هؤلاء الصبیان یفعلون بی هکذا، فقلت له یا أخی هؤلاء الصبیان یقولون عنك شیئا قال یا شبلی ما یقولون، قلت یقولون إنك تزعم أنك تری ربك وتحادثه فصاح صیحة عظیمة ثم قال یا شبلی وحق من تیمنی بحبه وهیمنی بین بعده وقربه لو احتجب عنی طرفة عین لتقطعت من ألم البین ثم ولی عنی مسرعا وهو یقول:

خيالك في عيني وذكرك في فمى ومشواك في قلبى فأين تغيب

قلت الصواب في هذا البيت أن يقال:

جمالك في عيني وذكرك في فمي وحسبك في قلبي فأين تغسيب لأن بعض الفاظ البيت الذي قاله لا يجوز في صفات الخالق سبحانه وتعالى.

## الحكاية السابعة والثلاثون عن محمد بن محبوب رحمه الله

قال كنت في شارع المارستان فإذا بغلام قد غُلّ وقُيد فقال لي يا ابن محبوب أتراه بعد الغل والقيد راضيا عني كل ذلك في حبه ثم بكى وأنشأ يقول:

لم تدع لى الذنوب قلبا صحيحا ونعاني المشيب نعيا صريحا عاد قلبي من الذنوب جريحا جاء في الحشر آمنا مستريحا

من ذنـوبي يجـق لي أن أنوحــــا أخلقت مهجيتي أكف المعاصي كلمسا قلت قد بسرا جسرح قبلبي إنما الفسور والنعسيم لعسبد

#### الحكاية الثامنة والثلاثون عن على بن عبدان رحمه الله

قال كان عندنا مجنون يجن بالنهار ويفيق بالليل ويصلي ويناجي ربه إلى الصباح فقلت له يوما منذ كم جننت قال منذ عرفت ثم أنشأ يقول:

أنا الذي ألبسنى سيدي لما تقربت لباس الوداد

فصرت لا آوي إلى مؤنس إلا إلى مالك رزق العباد

قال فخرجت فإذا أنا ذاهل العقل فدخل وقال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا

هذا نصبا فعلمت أنه جائع فقدمت إليه طعاما فأكل ثم شرب وأنشأ يقول: عليك اتكالى لا على الناس كلهم وأنت بحالي عالم ليس تعلــــم

وأقسمت إنى كلما جعت سيدي ستفتح لي بابا فأسقى وأطعهم قلت له أوصني بوصية فأنشأ يقول:

ن وتقـــوی الله تربح إن تقوي الله أرجيح لل إذا ما الليل جُنّع فلعل الباب يفستح

البزم الخيوف مع الحسوز واترك الدنيا جسمسيعا واجتهد في ظلمة الليد 

(وقيل) لبعضهم علمني شيئا أنتفع به فقال فر منهم ولا تأنس بهم فيتم اتصالك ويقل عذابـك (فقلت ردني) قال (الزم الصـدق والتقى واترك العـجب والريا واغلب النفس والهوى ترزق السؤال والمني) فقلت حسبك رضي الله عنه.

#### الحكاية التاسعة والثلاثون عن ذي النون المصرى رضي الله عنه

قال رأيت في جبل لبنان في كهف رجلا أبيض الرأس واللحية أشعث أغبر نحيفا نحيلا وهو يصلى فسلمت عليه بعد ما سلم من الصلاة فرد على السلام وقام إلى الصلاة فما زال راكعا وساجدا حتى صلى العصر ثم استند إلى حجر وجعل يسبح الله ولا يكلمنى فقلت له رحمك الله ادع الله عز وجل لى فقال: (آنسك الله بقربه) فقلت له زدني فقال يا بني من آنسه الله بقربه أعطاه أربع خصال عزا من غير عشيرة وعلما من غير طلب وغنى من غير مال وأنسا من غير جماعة ثم شهق شهقة فلم يفق إلا بعد ثلاثة أيام ثم قام فتوضاً وسألنى كم فاته من صلاة فأخبرته فقال:

إن ذكر الحبيب هيّج شوقى ثم حب الحبيب أذهل عقلى

وقد استوحشت من ملاقاة المخلوقين وأنست برب العالمين انصرف عني بسلام فقلت له يرحمك الله وقفت عليك ثلاثة أيام رجاء الزيادة وأريد موعظة منك وبكيت فقال: (أحبب مولاك ولا ترد بحبه بدلا فالمحبون لله هم تيجان العباد وعلم الزهاد وهم أصفياء الله وأحباؤه وعباده وأولياؤه) ثم صرخ صرخة وفارق الدنيا فما كان إلا هنيهة فإذا نحن بجماعة من العباد ينحدرون من الجبل فتولوه حتى واروه تحت التراب فسألت ما اسم هذا الشيخ فقالوا شيبان المصاب رحمه الله ونفعنا به.

#### الحكاية الاربعون عن ذي النون أيضا رضي الله عنه

قال بينما أنا جالس في بعض أودية بيت المقدس إذ سمعت صوتا يقول يا ذا الأيادى التي لا تحصي وياذا الجود والبقاء متع بصر قلبي في الجولان في جبروتك واجعل همتى متصلة بجود لطفك يالطيف وأعذني من مسالك المتجبرين بجلال بهائك يارءوف واجعلنى لك في الحالين خادما وطالبا وكن لي يا منور قلبي وغاية طلبي في القصد صاحبا قال فطلبت الصوت فإذا هي امرأة كأنها العود المحترق وعليها درع من الصوف وخمار من الشعر قد أضناها الجهد وأفناها الكمد ودوبها الحب وقتلها الوجد فقلت السلام عليك فقالت وعليك السلام يا ذا النون فقلت لا إله إلا الله وكيف عرفت اسمي ولم تريني قالت كشف لى عن سره الحبيب فرفع عن قلبي حجاب العمى فعرفني اسمك فقلت ارجعى إلى مناجاتك فيقالت أسألك يا ذا النور والبهاء أن تصرف عني شر ما أجد فقد استوحشت من الحياة ثم خرت ميتة فبقيت متحيرا متفكرا فأقبلت عجوز كالولهانة فنظرت إليها ثم قالت الحمد لله الذي أكرمها متحيرا متفكرا فأقبلت عجوز كالولهانة فنظرت إليها ثم قالت الحمد لله الذي أكرمها

فسألتها من هي فقالت أنا زهراء الوالهة وهذه ابنتي توهم الناس منذ عشرين سنة أنها مجنونة وإنما قتلها الشوق إلى ربها عز وجل رضى الله عنها وأنشد بعضهم : قالوا جُنّت بمن تهوى قلت لهم ما لــنة العيش إلا للمجانيــن

## الحكاية الحادية والأربعون

عن الشيخ أبي عبد الله الإسكندري رضى الله عنه.

قال كنت بجبل لكام أسيح راجيا رؤية الرجال أو النساء من القوم الصالحين فجمع الله لي مرادي فأول من لقيت امرأة وقد سمعتني أنشد هذه الأبيات :

يا جيرة الحي من شرقى ذى سلم هل عدودة لليالينا على العلم أيام شملى بكم ياسلم مجتمع وحبل ودى لديكم غير منصرم

ناشدتك الله إن جزت العقيق ضحى فاقرأ السلام عليهم غير محتشم وقل تركت صريعا في دياركم ميتا كحى بغير السقم ذا سقم

قال فلما رأيتها قلت في نفسي لو كان اجتماعي برجل كان أحسن من امرأة فقالت يا عبد الله ما رأيت أعجب من حالك أيريد الأجتماع بالرجال من لم يصل إلى مقامات النساء فقلت ما أكثر دعواك فقالت تحسرم الدعاوي بغير بينة فـقلت فما الذي لك من البينة قالت هو لي كما أريد لأني له كما يريد قلت فأريد الساعة سمكا مشويا طريا قالـت هذا من نزول مقامك وافتجاعك في غذائك وطعامك وهلا سألته أن يهب لِك من الشــوق جناحا تطيــر به إليه كطيرانــي ثم طارت وتركتني فــوالله ما رأيت أمر من ذلى وأحلى من عرها فعدوت خلفها وقلت يا سيدتى بالذي أعطاك ومنعنى وجاد عليك وخذلني جودي على بدعوة فقالت أنت لا تريد إلا دعوة الرجال ثم أنشدت:

ما الجزع وما الغضا وما نعمان لولاك وما طويلع والبــــان ما ينفعني العقيق والسكـان إن لم أراكم بالحمى سكـان فقلت لها إن لم يكن الدعاء فزوديني منك بنظرة وقلت:

وإلا دعيني سائرا مع جلالك ترفق بصب واله مستهالك وفاء له إن الوفاء من فعالك

قےفی رودینی نظرۃ من جــمــالـــك وقــولي لحــأدى العيس هذا أســيــرنا وجبودي على المستباق يوميا بنظرة فقالت إن الذي أنا فيه من الخطر أولى من اشتغالك بالنظر قلت والمدعاء لا بد منه قالت في غداتك تلقى السيد الداعى والمولى المجيب الواعى والمليح المقبول في المساعى ثم مرت ولحلو العيش أمرت غابت عنى ما غابت بل بسهام حالها رمت قلبى فأصابت ثم بت ليلتى ببليتي قد بليت بشرف بالها يلبابى وقطعت لما قطعت بسيف حبها أوصالي فلما كان من الغد إذا أنا برجل يزحف عليه آثار المآثر وبه من الحب ثائر فقلت إن كان الرجل المشار إليه كما ذكرت فهو هذا فاقبل بإقباله وقبوله على وقال نعم هو هو قلت يا سيدى فلعل إرفادى بدعوة يكون لى بها عند الحبيب حظوة فقال يا أبا عبدالله فاتك دعاء من ليس لها دعوى أما كان عندك من بصر البصيرة ما تعرف به ريحانة الكوفية ولكن يا أبا عبد الله ما أقدر أن أدعو لك حتى تصل إلى مقام مجانيننا وفي غد تراهم وتؤمن بما من الوجد اعتراهم ثم غاب عنى فلم أره فأدركنى من الوجد مالا أعبر عنه ولا أقدر على فراغى منه ثم أنشد لسان حالى :

ومن يدعى الغيرام ميريدى ذاك في شرعة الهوى من شهودى مت في في من في من عيدى دع دعاويهم فيهم من عبيدى أنا سلطانكم وأنتم جنودى فيأجاب الفواد هل من مييد ليس عن سكرة الهوى من محيد فيالهوى من محيد فيالهوى من محيد فيالهوى سائقى ودمعى شهودى

أنا شيخ الهروى بزاوية الحب
والذي مات بالغرام شهيدا
وفقيه مدرس سنن العشه
وإذا ما ادعى المحبة قوم
يا أهيل الهروا
قلت للقلب قد ملئت غراما
سكرة الحب أين منها خيلاصي
وإذا أنكر العرامي

فلما كان من الغد إذا بقارئ يقرأ (وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجا من الله إلا إليه) بصوت رخيم من قلب حزين رحيم يكاد سامعه يذوب شوقا ومستحديه يتوله جنونا وعشقا ومجاريه لا يجاريه سعيا وسبقا فالمطرود يناديه بحضرة ناديه كم تسعد وأشقى فقلت وقد استعبدني بحسن صوته رفقا بالذي جاد بنعمة النغمة حقا ارفق بقلب شقه خوف الفراق شقا وجعله على لبة أطيار العشق عنقا وصيره صريعا على مصارع أبواب أرباب الوصل والوصول ملقى قال فبرز لى رجل قد خنقه الحب خنقا وقال ما تريد بالمجنون الذي دمعه لا يرقأ وجنونه لا يداوى ولا يرقى وعمره في الطريق ينادى الحريق فما يرى نحو الغريق سحابا ولا برقا ولكن قد أحالوك على في الدعاء بنسبة الجنون بيننا وفقا فعليك بجناب المجانين وانشق من حبهم نشقا والزم سنة محمد صله

الله عليه سلم تدم وتبق واحذر أن تخرج عنها فتسمع منه وقد غضب سحقا سحقا فقلت أوصنى فقال ارحم نفسك من الذنوب فإنها ضعيفة وارفق بها رفقا وإياك ودنياك فإنها تجعل أعالى أبنائها ببحرها غرقى وأو ساطهم شرقى وأدناهم حرقى ومع هذا متعك الله قبولا ووصولا وصدقا وجعلك من قوم رضى الله عنهم فقال عز من قائل أولئك هم المؤمنون خقا ولا أحرمك لذة النظر ولاجعلك عن يقنع بعد العيان بالخبر ففهمت ما أشار إليه رحمة الله عليه.

## الحكاية الثانية والأربعون عن ذي النون رضي الله عنه

قال بينما أنا أسير في جبل أنطاكية إذا أنا بجارية كأنها مجنونة وعليها جبة صوف فسلمت عليها فردت علي السلام ثم قالت ألست ذا النون فقلت عافاك الله كيف عرفتني فقالت عرفتك بمعرفة حب الجبيب ثم قالت أريد أن أسألك عن مسألة قلت سلى قالت أى شيء السخاء قلت البذل والعطاء قالت هذا السخاء في الدنيا فما السخاء في الدين قلت المسارعة إلى طاعة رب العالمين قالت فإذا سارعت إلى طاعة المولى فهو أن يطلع على قلبك وأنت لا تريد منه شيئا ويحك يا ذا النون إنى أريد أن أطلب منه شيئا منذ عشرين سنة فأستحيي منه مخافة أن أكون كأجير السوء إذا عمل طلب الأجرة ولكن أعمل تعظيما لهيبته وعز جلاله ثم مرت وتركتني رضى الله عنها.

# الحكاية الثالثة والاربعون عن ذي النون أيضا رضي الله عنه

قال بينما أنا أسير في تيه بنى إسرائيل إذا أنا بجارية سوداء قد استلبها الوله من حب الرحمن شاخصة ببصرها نحو السماء فقلت السلام عليك يا أختاه فقالت وعليك السلام ياذا النون فقلت لها من أين عرفتنى يا جارية فقالت يابطال إن الله عز وجل خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام ثم أدارها حول العرش فما تعارف منها أئتلف وما تناكر منها اختلف فعرفت روحى روحك في ذلك الجولان وأنشدت تقول:

إن القلوب لأجناد مجندة لله في الغيب والأهواء تختلف فما تعارف منها فهو مؤتلف وما تناكر منها فهو مختلف

قال ذو النون رضى الله عنه فقلت إنى لأراك حكيمة علمينى شيئا مما علمك الله فقالت يا أبا الفيض ضع على جوارحك ميزان القسط حتى يذوب كل ما كان لغير الله تعالى، ويبقى القلب مصفى ليس فيه غير الرب عز وجل فحينت يقيمك على الباب ويوليك ولاية جديدة ويأمر الخزان لك بالطاعة فقلت يا أختاه زيدينى فقالت يا أبا الفيض خذ من نفسك لنفسك وأطع الله تعالى إذا خلوت يحببك إذا

دعوت رضى الله عنها ورحمها.

## الحكاية الرابعة والاربعون عن أبي القاسم الجنيد رضى الله عنه

قال حـججت على الوحدة فجاورت بمكة فكنت إذا جن الليل دخلت الطواف وإذا بجارية تطوف وتقول:

فاصبح عندى قد أناخ وطنبا وإن رمت قربا من حبيبي تقربا ويسمعمدني حمتى ألمذ وأطربا

أبي الحب أن يخفى وكم قلد كتمته إذا اشتد شوقى هام قلبى بذكره ويسدو فسأفنى ثم أحسيسا به له

قال فقلت لها يا جارية أما تتقين الله في مثل هذا المكان تتكلمين بهذا الكلام فالتفتت إلى وقالت ياجنيد :

> أهجر طيب الوسين فحبه هيمنــــــى

لولا التقي لم تىرنىسى إن التقى شردنيي كما ترى عن وطنيي أفر من وجدى بـــــه

ثم قالت يا جنيد أنت تطوف بالبيت أم برب البيت فقلت أطوف بالبيت فرفعت رأسها إلى السماء وقالت سبحانك ما أعظم مشيئتك في خلقك خلق كالأحجار يطوفون بالأحجار ثم أنشأت تقول:

إليك وهم أقسى قلوبا من الصخر وحلوا محل القرب في باطن الفكر وقامت صفات الود للحق بالذكر

يطوفسون بالأحسجسار يبسغسون قسربة وتاهوا فلم يدروا من التسيمه من هم فلو أخلصوا في الود خبب صفاتهم

### قال الجنيد فغشى على من قولها فلما أفقت لم أرها رضى الله عنها. الحكاية الخامسة والأربعون عن ذي النون المصري رضي الله عنه

قال لقيت امراة في تيم بني إسرائيل عليها مدرعة من شعر وخمار من صوف وفي كفها عكار من حديد فقلت السلام عليك ورحمة الله فقالت وعليك السلام ورحمة الله ما للرجال وخطاب النساء عافاك الله فقلت أنا أخوك ذو النون المصرى، فقالت مرحبا حياك الله بالسلام قلت ما تصنعين ههنا قالت كلما أتيت إلى بلد يعصى فيه الحبيب ضاق على ذلك البلد فأنا أطلب بقعة طاهرة أخر عليها ساجدة أناجيه بقلب ذاب من شدة الشوق إلى لقائه، قلت ما سمعت أحدا يذكر الحبيب أحسن من ذكرك فأى شيء المحبة، فقالت سبحان الله أنت الحكيم الواعظ وتسألني عن المحبة أول المحبة يبعث على الكد الدائم حتى إذا وصلت أرواحهم إلى أعلى الصفاء جرعهم من محبته لذيذ الكئوس ثم صرخت وخرت مغشيا عليها فلما أفاقت رضي الله عنها

قالت:

أحببك حبين حب الهدوى فأما الذي هو حب الهدوى وأمال الذي أنت أهل له فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي

وحبب الأنك أهل لذاكسا فشغلى بذكرك عمن سواكا فكشفك لى الحجب حتى أراكا ولكن لك الحمد فى ذا وذاكا

## الحكاية السادسة والاربعون عن محمد بن رافع رحمه الله

قال أقبلت من بعض بلاد الشام فبينما أنا في بعض الطريق رأيت فتى عليه جبة من صوف وبيده ركوة فقلت أين تريد قال لا أدرى فقلت من أين جئت فقال لا أدرى فظننته مـوسوسا فـقلت من خلقك فاصـفر لونه حتى كـأنه صبغ بالزعفـران ثم قال خلقني من لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا فسي السماء فقلت يرحمك الله أنا من إخوانك وعمن يأنس إلى أمـئالك فلا تنقبض منى فقــال إنى والله أود لو جاز لى ترك الجماعات حتى أنفرد في شاهق منيف صعب المرتقى أو في غار لعلى أجد قلبي ساعة يسلو عن الدنيا وأهلها فقلت وما جنت عليك الدنيا حتى استحقت منك هذا البغض فقال جناياتها العمى عن جناياتها فقلت هل من دواء تعالج به من هذا العمى الذي حجب عنى ما يراد بي، فقال ما أراك تقدر على هذا العلاج فاستعمل من الدواء أيسره فقلت صف لى دواء لطيفا، قال فما داؤك قلت حب الدنيا فتبسم وقال أى داء أعظم من هذا ولكن اشرب السموم الطرية والمكاره الصعبة قلت ثم ماذا قال ثم مر الصبر الذي لا جزع فيه والتعب الذي لا راحة فيه قلت ثم ماذا قال ثم الوحشة التي لا أنس فيها والفرقة التي لا اجتماع معها قلت ثم ماذا قال ثم السلوى عما تريد والصبر عما تحب فإن أردت فاستعمل هذا وإلا فتأخر واحذر الفتن فإنها كقطع الليل المظلم قلت له فدلني على عمل يقربني إلى الله عز وجل فقال يا أخى قد نظرت في جميع العبادات فلم أر أرفع أو قال أنفع من الفرار من الناس وترك مخالطتهم يا أخى رأيت القلب عشـرة أجزاء فتسعـة مع الناس وجزء مع الدنيا فمن قــوى على الانفراد حار تسعة أجزاء من القلب ثم غاب عنى فلم أره رضى الله عنه.

# الحكاية السابعة والأزبعون عن بعض الصالحين رضى الله عنهم

قــال مررت بطبــيب وبين يديه جــمع من الناس وهو يصف لــهم ما يشــربون فتقدمت إليه فجس يدى جسا لطيفا وقال لي: ولكن بحمد الله يبريك ذو اللطف اری بك داء ليس يبلغـه وصـفي صدقت وقد أظهرت جملة ما أخفى فيصحت من الآلام صيحة مغرم فقد حل ما بی من سقامی ومن ضعفی فجدلي بوضف فيه برئي من الضنا

قال فاطرق ساعة ثم قال خذ عروق الفقر مع ورق الصبر مع إهليلج التواضع ثم الق الجملة في ظرف اليـقين واجعل عليه ماء الخشـية والحيا وأوقد تحـته نار الحزن والشجن ثم صف بمنخل المراقبة في جام الرضا وامزجه بشراب التوكل وتناوله بكف الصدق واشربه بكأس الاستغفار وتمضمض بعده بماء الورع واجعل حميتك في ترك الحرص والطمع فإنك إن فعلت هذا رجوت لك الشفاء إن شاء الله تعالى وأنشدوا:

قل للطبيب إذا ماجئت تسأله هل في علومك ما يشفى من الكمد إنى مرضت بأوزارى وفجعتها وليس بى ألم أشكوه في جسدى

### الحكاية الثامنة والاربعون

قيل مو أمير المؤمنين على بن أبى طالب كرم الله وجهه في بعض شوارع البصرة فإذا هو بحلقة كبيرة والناس حولها يمدون إليها الأعناق ويشخصون إليها بالأحداق فمضى إليهم لينظر ما سبب اجتماعهم فإذا فيهم شاب حسن الشباب نقى الثياب عليه هيبة الوقار وسكينة الأخيار وهو جالس على كرسي والناس يأتونه بقوارير من الماء وهو ينظر في دليل المرضى ويصف لكل واحد منهم ما يوافقه من أنواع الدواء فتقدم إليه وقال السلام عليك أيها الطبيب ورحمة الله وبركاته هل عندك شيء من ادوية الذنوب فقد أعيا الناس دواؤها يرحمك الله فأطرق الطبيب رأسه إلى الأرض ولم يتكلم فناداه ثانية كذلك فلم يتكلم فناداه ثالثة كذلك فرفع رأسه بعد ما رد السلام فقال أو تعرف أدوية الذنوب بارك الله فيك قال نعم قال صف وبالله التوفيق قال تعمد إلى بستان الإيمان فتأخذ منه عروق النية وحب الندامة وورق التدبر وبذر الورع وثمر الفقه وأغمان اليقين ولب الإخلاص وقشور الاجتهاد وعروق التوكل وأكمام الاعتبار وسيقان الإنابة وترياق التـواضع تأخذ هذه الأدوية بقلب حاضـر وفهم وافر بأنامل التصديق وكف التوفيق ثم تضعها في طبق التحقيق ثم تغسلها بماء الدموع ثم تضعها في قدر الرجاء ثم توقد عليها بنار الشوق حتى ترغى زبد الحكمة ثم تفرغها في صحائف الرضا وتروح عليها بمراوح الاستغفار ينعقد لك من ذلك شربة جيدة ثم تشربها في مكان لا يراك فيه أحد إلا الله تعالى فإن ذلك يزيل عنك الذنوب حتى لا يبقى عليك ذنب ثم أنشأ الطبيب يقول:

ياخاطب الحوراء في خدرها شمر فتقوى الله من مهرها وكن مجددا لا تكن وانيا وجاهد النفس على صبرها

ثم شهق شهـقة فارق بها الحيـاة الدنيا فقال رضى الله عنه إنك لـطبيب الدنيا وطبيب الآخرة ثم أمر بتجهيزه ودفنه رحمة الله عليه.

الحكاية التاسعة والاربعون عن ذي النون رضي الله عنه

قال مررت ببعض الأطباء وحوله جماعة من الرجال والنساء وهو يصف لكل واحد منهم ما يوافقه من الدواء فدنوت إليه وسلمت عليه فرد علي السلام فقلت يرحمك الله صف لي دواء الذنوب وكان حكيما حاذقا فأطرق ساعة ثم قال لى إن وصفت لك تفهم فقلت نعم إن شاء الله تعالى فقال خذ عروق الفقر مع ورق الصبر مع إهليلج التواضع مع بليلج الخضوع مع دهن بنفسج الهيبة مع خطمية المحبة مع تمر هندى السكينة مع ورد الصدق فإذا جمعت الأوصاف فأجملها في قدر الأحكام وصب فوقها من ماء الأحكام وأوقد تحتها بنار الاشتياق والاحتراق وحركها بأصطام العظمة يزيد زبد الحكمة فإذا صفا بصفاء الفكرة فاجعله في جام الذكر وصفه بأوراق الرضا واجعل فيه محمود الإنابة وغض مقل الجد في العمل واشربه في حانوت الخلوة وتمضمض بماء الوفاء وغير فاك بسواك الخوف والجوع وشم تفاح القناعة وامسح علام الغيوب.

### الحكاية الخمسون

حكى عن أحدهم أنه مرض وضعف واصفر لونه فقيل له ألا ندعو لك طبيبا يداويك من هذا المرض فقال الطبيب أمرضنى ثم أنشد:

كيف أشكو إلى طبيبي ما بي والذي بي أصابني من طبيبي

(وقال) ذو النون المصرى رضى الله عنه إن لله عبادا نصبوا أشجار الخطايا نصب أعينهم وسقوها بماء التوبة فأثمرت ندما وحزنا فجنوا من غير جنون وتبلدوا من غير وعي ولا بكم وإنهم لهم البلغاء الفصحاء العارفون بالله وبرسوله على شربوا بكأس الصفاء فورثوا الصبر على طول البلاء ثم تولهت قلوبهم في الملكوت وجالت فكرهم بين سرايا حجب الجبروت واستظلوا تحت أوراق الندم وقرءوا صحيفة الخطايا فأورثوا أنفسهم الجزع حتى وصلوا إلى علو الزهد بسلم الورع فاستعذبوا مرارة الترك للدنيا واستلانوا خونة المضجع حتى ظفروا بحبل النجاة وعروة السلامة وسرحت

أرواحهم في العلاحتى أناخوا في رياض النعيم وخاضوا في بحر الحياة وردموا خنادق الجزع وعبروا جسور الهوى حتى نزلوا بفناء العلم واستقوا من غدير الحكمة وركبوا في سفينة العطية وأقلعوا بريح النجاة في بحر السلامة حتى وصلوا إلى رياض الراحة ومعدن العز والكرامة (وقال) رضى الله عنه اللهم اجعلنى من الذين تاهت أرواحهم في الملكوت وكشف لهم حجاب الجبروت فخاضوا في بحر اليقين وتنزهوا في ظهر رياض المتقين وركبوا في سفينة التوكل وأقلعوا بشرع التوسل وساروا بريح المحبة في جداول قرب العزة وحطوا بشاطئ الإخلاص فنبذوا الخطايا وحملوا الطاعات برحمتك يا أرحم الراحمين وأنشد بعضهم :

ركب المحب إلى الحبيب سفينة في سروسر السر سرا أقلعت ياحب المجرى به مستفردا فالقلب مشكاة وفيه زجاجة مستسونة

تجري من الخطرات في أمسواج في لج بحر زاخر عسجاج بعلومسه في جنح ليل داج فد علقت بسلاسل المنهاج تسقى سراجا فاق كل سراج

وفي شيء من هذه المعانى قلت لما جاءتهم عناية الفضل تركوا الفضول وسافروا إلى منازل الرصول وركب السادات على خيل السعادات واستعانوا في سفرهم على سلوك الطريق بزاد التقوى المعجون بماء التوفيق وراضوا خيلهم في رياض الرياضة وضمروها وألجموها بلجام منع الالتفات إلى غير مبولاها وزجروها وضربوها بسوط الحوف وحركوها بإعمال أعمال الشوق وركضوها إلى غاية المنى في مبيدان السوق ونالوا بمواضى عزائم الهمم العوالى عزيز مكرمات مجد المعالى باجتلاء بعض عرائس الأنوار في جنات سرر ومعارف الأسرار بعد ما جاهدوا في سلوك الطريق عساكر الهوى لما عرضوا للصد والتعويق وذبحوا نفوس الهوى بسيوف المخالفة وطعنوا فرسان الطبع برماح ترك العادات السالفة وطهروا بماء الدموع الطهبور نجاسات الذنوب الطبيوب وسائر الشرور حتى صحت لهم العبادة المفتقرة إلى الطهارة كالصلاة وداووا قلوبهم من أمراض علل حب الدنيا وسائر الحظوظ والجاه وأحرقوا أشجار خبثها بنار حزن القلب الأواه وطبيوها بماء ورد الأوراد وأحيوا ميتها بذكر الله واعجباه كيف نعرف تلك المواهب والأحوال ولا نتداوى من الداء العضال الذي بيننا وبينها حال فنبرأ مثلهم من الأسقام التي أمرضت منها القلوب ونصير على مبرارة المراهم التي فنبرأ مثلهم من الأسقام التي أمرضت منها القلوب ونصير على مبرارة المراهم التي ضوروا عليها حتى نشفى مثلهم وتزول عنا علل العيب لقد عبجزنا وملنا إلى الهوى صبروا عليها حتى نشفى مثلهم وتزول عنا علل العيب لقد عبجزنا وملنا إلى الهوى

وإلف العادة ولم نخرج عن الرعونات والطباع التى خرج عنها السادة فلم نتعظ بعظة ولم نتزجر عن نهى ولم نأتمر بأمر وذلك من سوء حظ أنفسنا ولم تساعدنا السعادة وإلا فنحن نعرف مراهم الداء التى تداوى بها السعداء وفيها قلت في بعض القصائد منشدا:

ومع غارقون الذكر منغلى عزائم بها برء معلول وإيقاظ نائم وجبوع وصمت مع سهاد مداوم طبيب قلوب أو طبيب مسعالم وذهنا نأى عنه الذكا غير فاهم ورتق لفيت من طعام مسخاصم يأبيض مسلول من العلم صارم بداء هوى طبع النفسوس الطوالم لذلك مركوم الهوى غير شامم ويسمع تكليما حللا من منادم وليس بمشتاق له غير طاعم ليهنا بعيش للأحبية ناعم وياضيعة الأعسار سوق المواسم لقيد فساتنا كل المنى والمكارم ولم ندر طعم الحب مثل البهائم سكرنا وغبنا عن جمسيع العوالم وباح بمكتوم الهوى كل كاتم ونـور وأســـرار وطيـب تنـادم ولا ليلسى ولا سلمى ولا أم سالم ويرجى لعسبد قارع الساب لازم وصل على المخسسار من آل هاشم

فستسرياق تقى مع سنفسوف رياضة مسراهم أسقسام القلب نواقع وأركان بنيان الرياضة عسزلة وليس طبيب في جميع الورى سوى فهذا يداوى الناس من داء جهلهم بفتق الرتق في غوامض مسشكل عن السنة الغرا يذب مجاهدا وهذاك يشمه قلب كل مسعلل فيشتم طيبا فاح من جانب الحمى وينظر نبورا من جسمال مسحسيسر ويطعم من طعم إلهي ما يشوقه فمن ذاق طعم الحب يشتاق للقا فيا أسفا يا حسرتا يامصيبتا كما لم نكن كالغير أهلا لقربه نموت ولم ننظر جمسال جسلاله فلو شاهدت ذاك الجـمـــال أعــيننا وملنا نشاوی من شراب محبة ونحن حمجمينا عن عجمائب قمدرة فما العيش إلا ذاك لا عيش عزة وذلك فيضل الله يؤتيه من يشا فسيارب وفق واعف وافستح وعافنا

# (وقلت في ذلك المعنى في أخرى)

فـجــرد لسيف الــصدق بعــد تجــرد به النفس إن رامت هواها وحــاولت وداوم ولازم قـــرع باب مــــؤمـــلا

لذكر وفكر حب عن كل مشغل خلاف ولم ترجع إلى الطاعة اقتل فسما خيب المولى رجاء مؤمل

وقل واعظا للنفس عند التململ منايا كــرام فــاصـــبــرى وتحـــملى بدهن رياضات وتوب معجل وفي سيل عين كل أوساخه اغسل لسكنى أراض منه طابت وأجسبل أن اتخذى منها بيتا بها احللي بوابل غيث الغوث من رحمتي اهطل وأرضا ويجرى كل عين ومنهل إليها بزاكى ثمرك الطيب احملي أضاءت لكل الكون علو وأسفل بمشكاته من زيت تقسواه مسعل وإجاص إخالاص وتين التوكل وأعناب أشرواق بها القلب ممتلى وموز الحيا مبدى رجاء السفرجا, ويا نفسه أحملي نفسس له كلي ير عيش غبن غير عيش منكل ولكن بأخسيار الصدوق المعدل حكى فيضل حال الأولياء بالتطفل

وصابر فما نال العلا غير صابر مع الصبر إحدى حسنيين مناك أو وداو لسقم القلب واعمر خرابه وأحرق بنار الحزن أشجار خبشه وطيب بورد الورد واجمعله صالحا فيوحى إلى الأسرار كالنحل ربها ويوحى لسحب الجود من فيض فيضله فيحيى الحيامنه شعابا وأنجدا وينبت أشجار المعارف موحيا فيسزهر أنوارا لموامع برقسها بمصباح قلب في زجاجة صدره ويشمر خوخ الخوف في روضة الرضا وأرطاب حب قـ د جنتـها يد الهـوى ورمان إجلال وتفاح هيبة جنان جنان عــارف بمعـارف فيا طرف قلب عش برؤياك طرفه وياطيب عيش ناعم من رآك لم وماذاقك الحاكي ولا شم أو رأى طفیلی حالی فی زری فسضوله

## (وقلت في ذلك المعنى في أخرى)

لدى شهوة أو عند صدم بلية ويبدو نحاس النحس في كل محنة دروع الرضا والصبر في كل شدة وراحوا وقد أرووا مواضى الأسنة وأرخوا لها نحو العلا للأعنة ببيض العوالى في القصور العلية فأضحوا ملوك الدهر فوق الأسرة وفقر غنى والحزن كل مسرة شراب كئوس حاليات هنية

وعبد الهبوى يمتاز من عبد ربه بكير البلى يبدو من التبر حسنه حلا من حلى قبوم كرام تدرعوا ولاقوا طعان النفس في معرك الهوى وساقوا جياد الجد عند استباقهم سموا فاحتلوا بيض المعالى عواليا مقامات قوم أتعبوا النفس في السرى بذل أنيلوا العز والجهد راحة وطيب عيش بالطوى ثم بالظما

بجنات وصل في رياض معارف جنوا من جناها زاكسيا لا يذوقه تسلت عن الدنيا وماتت عن الهوى وصلت عليها صالحات فعالها وشيلت على نعش انتعاش إلى البقا وقومها في البعث باعث عقلها وألزمها تمشى صراط استقامة هوت جوف نار الهجر والبعد والقلى ونالت مناها والسعادة كلها إلهى تفضل بالعطا واكشف الغطا وصل على خيير الأنام وآله

لهم ذللت منها قطوف تدلت من الخلق إلا كل نفس زكية وغسلها في مسوتها ماء دمعة وقد كفنت في بيض أثواب توبة بقبر خمول شق في أرض غربة وحاسبها في كل مثقال ذرة دقيقا كحد السيف إن عنه زلت وان ثبتت سارت بجنبات وصلة فيا سعد نفس أدركت ما تمنت وكل الخطا فاغفره وامنن بجنة وأصحابه والحمد لله تمت

قلت وهذه الأقوال أقولها بغير أفعال كما قال بعض الرجال ما يأتى ذكره قريبا وأستغفر الله من هذا الحال ومن كل حال وأسأله التوفيق لصالح الأعمال وحسن الخاتمة عند منتهى الآجال.

## الحكاية الحادية والخمسون عن سرى رضى الله عنه

قال بينما نحن نسير في بعض بلاد الشام إذ قال واحد منا ههنا عابد فميلوا بنا إليه لعل الله يسخره يكلمنا فملنا إليه فوجدناه يبكى فقلنا له ما يبكى العابد فقال مالى لا أبكى وقد توعرت الطريق وقل السالكون فيها وهجرت الأعمال وقل الراغبون فيها وقل الحق ودرس هذا الأمر فلا أراه إلا في لسان كل بطال ينطق بالحكمة ويفارق الأعمال قد افترش الرخصة وتمهد التأويل واعتل بزلل العاصين ثم صاح صيحة وقال كيف سكنت قلوبهم إلى روح الدنيا وانقطعت عن روح ملكوت السماء ثم جعل يقول واغماه من فتنة العلماء واكرباه من حيرة الأدلاء وجال جولة ثم قال أين الأبرار من العلماء بل أين الأخيار من الزهاد ثم بكى وقال شغلهم والله طول الأمل عن رد الجواب وعن ذكر الجنة والنار والثواب والعقاب وطول الحساب ثم قال أستغفر الله من شهوة الكلام تنحوا عنى فخليناه يبكى وقد ملئنا منه غما وهما رضى الله عنه وأنشد أحدهم:

وغير تقى يأمر الناس بالتقى طبيب يداوى الناس وهو عليل

وقلت في هذا المعنى في ذم نفسى

بعلم لا بأعمال وقميل وللا انتداب أمور غير فعال ونـــاه فعول للمناهي ذو ارتكـاب

وقلت أبضا

إلهمي لئن لم تعف فــالويل كـله تعلم علما ليس فسيسه بعامل فإن تنتقم من ظالم شر ظالم وإن تعف منك العفو فيضل أتت به على محدب عطشان لهفان مقفر

لعبد مسىء ذى ضدلال وباطل وكم قسال من قول وليس بفساعل فعدل أتى من عبادل خير عبادل سحائب جود جاد بالخصب هاطل فقسيس إلى غوث يغسيب ووابل

## الحكاية الثانية والخمسون عن احدهم

قال رأيت عند قبر النبي ﷺ تسعة من الأولياء فتبعتهم فالتفت إلى أحدهم وقال لى أين تمر فقلت أسير معكم لحبسى فيكم فإنى سمعت عمن زرتموه عليا انه قال المرء مع من أحب، فسقال أحمدهم إنك لن تقدر على المسير إلى هذا الموضع الذي نقصده فإنه لا يقدر عليه إلا من بلغت سنه أربعين سنة فقال آخر دعه لعل الله يرزقه فسرت معهم والأرض تطوى من تحـتنا طيا والحب يقـول للعشاق هيـا وأنشدوا في المعنى:

> والله ما جئتكم زائسسرا إلا رأيت الأرض تطوى له ولا انثنى عزمى عن بابكم إلا تعثرت بأذيساله

قال فلم نزل كذلك حتى انتهينا إلى مدينة مبنية بالذهب والفضة وأشجارها متعانقة وأنهارها مطردة رائقة وفواكهها كثيرة فائقة فدخلنا وأكلنا من ثمارها وأخذت معى ثلاث تفاحات فلم يمنعوني من أخذها فسألتهم عند الانصراف عن المدينة فقالوا هذه مدينة الأولياء إذا أرادوا التنزه ظهرت لهم أينما كانوا ما دخلها أحد قبل الأربعين غيرك فلما دخلنا مكة أعطيت الدامغاني تفاحة فقذفها فلامني أصحابي وقالوا اردد ما أعطيت إلى مكانه وكنت كلما جمعت أكلت من التفاحة وهي لا تتغيير ورجعت إلى أهلى وقد بقيت معى تفاحة واحدة وهي التي ادخرتها لنفسى فعانقتني أختى وقالت أين الذي أطرفتنا به من سفرك فقلت وما الذي أطرفكم به وأنا بعيد عن الدنيا وعن الراحة فقالت أين التفاحة فعميت عليها وقلت وأي تفاحة قالت يا مسكين والله لقد أدخلوني تلك المدينة وأنا بنت عشرين سنة وأما أنت فلم ترها إلا بعد أن طردوك وأنا

والله جذبت إليها جذبة وخطبت إليها خطبة قلت أي أخت فالبدل الكبير منهم يقول لى لم يدخلها أحد لم يبلغ أربعين سنة غيرك، قالت نعم من المريدين وأما المرادون في لم يدخلونها ولا يرضون بها ومتى شئت أريتكها فقلت قد شئت فقالت يا مدينة احضرى فوالله لقد رأيت المدينة بعينها تتدلى إليها وترف عليها فمدت يدها وقالت أين تفاحك قالت فتساقط على من التفاح ماعلاني فضحكت ثم قالت من عنده من الملك هذا يحتاج إلى تفاحتك قال فاستحقرت والله نفسى عند ذلك وما كنت أعلم أن أختى منهم رضى الله عنها وعنهم وأنشدوا في المعنى:

الشوق ينمو والخرام يريد وقديم عهدى ثابت لا ينقضى لا والخوير وساكنيه ورامة وحياة منعرج اللوامن لعلع ما حلت عن عهدى ولاخنت الهوى وإذا ترنم طائر في أيكة وأنوح إذ ناح الحمام على اللوا يابانة الجرعاء من وادى النقا إلا رحمت مولها حلف الضنا ويظل في عرصات نجد منشدا يبكى بنعمان ورملة عالج يخصفى هواه خيفة وتسترا

والسقم يكتم والشفاء بعيد أرعد محتم أن الغرام جديد وطويلع والبان حين يميد والرقد محتين وما حوته زرود وعلى القطيعة صابر وجليد أبكى أسى ويلذ لى التخريد شوقا إلى وادى الغضا وأميد بان الكرى وتزايد التسهيد كتم الغرام ومقلتاه شهود قلبا براه الوجد فهو فقيد وبجنب ساكنة الخبا ويريد عن عاذل والعذل ليس يفيد

# الحكاية الثالثة والخمسون عن الشيخ أبي الربيع المالقي رضي الله عنه

قال سمعت بامرأة من الصالحات في بعض القرى اشتهر أمرها وكان من دأبنا ألا نزور امرأة فدعت الحاجة إلى زيارتها للاطلاع على كرامة قد اشتهرت عنها وكانت تدعى بالفضة فنزلنا القرية التى هي بها فذكر لنا أن عندها شاة تحلب لبنا وعسلا فاشترينا قدحا جديدا يوضع فيه شيء في مضينا إليها وسلمنا عليها ثم قلنا لها نريد أن نرى هذه البركة التى ذكرت لنا عن هذه الشاة التى عندكم فأعطتنا الشاة فحلبناها في القدح فشربنا لبنا وعسلا فلما رأينا ذلك سألناها عن قصة الشاة، فقالت نعم كانت لنا شويهة ونحن قوم فقراء ولم يكن لنا شيء فحضر العيد فقال لى زوجى وكان رجلا صالحا تذبح هذه الشاة في هذا اليوم فقلت له لا تفعل فإنه قد رخص لنا في الترك والله يعلم حاجتنا إليها فاتفق أنه استضاف بنا في ذلك اليوم ضيف ولم يكن عندنا

قرى فقلت له يارجل هذا ضيف وقد أمرنا الله بإكرامه فخذ تلك الشاة فاذبحها قالت فخفنا أن تبكى عليها صغارنا فقلت له أخرجها من البيت إلى وراء الجدار فاذبحها فلما أراق دمها قفزت شاة على الجدار فنزلت إلى البيت فخشيت أن تكون قد انفلتت منه فخرجت لأنظرها فإذا هو يسلخ الشاة فقلت له يارجل عجبا وذكرت له القصة فقال لعل الله تعالى أن يكون قد أبدلنا خيرا منها فكانت تلك تحلب اللبن وهذه تحلب اللبن والعسل ببركة إكرامنا الضيف ثم قالت يا أولادى إن شويهتنا هذه ترعى في قلوب المريدين فإذا طابت قلوبهم طاب لبنها وإن تغيرت تغير لبنها فطيبوا قلوبكم يطب لكم كل شيء طلبتموه منه رضى الله عنها.

(قلت) وقد سألنى بعض أهل العلم والأخيار ماذا تعنى بالمريدين فظهر لي والله أعلم أنها تعنى بالمريدين نفسها وزوجها ولكن أطلقت لفظا ظاهره العموم مع إرادة التخصيص تسترا أو تحريضا للمريدين على تطييب قلوبهم إذ بطيب القلوب يحصل كل طيب محبوب من الأنوار والأسرار ولذة العيش بمنادمة الملك الغفار والمعنى لما طابت قلوبنا طاب ما عندنا فطيبوا قلوبكم يطب لكم ما عندكم ولو لم يكن الأمر كذلك بل المراد عموم المريدين لكان يطيب اللبن من سائر الغنم ولو خبث قلبهما لما نفعهما طيب قلوب المريدين وإذا طاباهما لم يضرهما خبث قلوب المريدين والله أعلم.

## الحكاية الرابعة والخمسون عن بعض أصحاب السري رضى الله عنه

قال كان لسرى تلمياة ولها ولد عند المعلم فبعث به المعلم إلى الرحى فنزل الصبى في الماء فغرق فاعلم المعلم سريا بذلك فقال السرى قوموا بنا الى أمه فمضوا إليها وتكلم السرى عليها في علم الصبر ثم تكلم في علم الرضا فقالت يا أستاذ وأى شيء تريد بهذا فقال لها إن ابنك قد غرق فقالت ابنى فقال نعم فقالت قوموا بنا فقاموا معهاحتى انتهوا إلى النهر فقالت أين غرق فقالوا ههنا فصاحت به ابنى محمد فأجابها لبيك يا أماه فنزلت وأخذت بيده فمضت به إلى منزلها فالتفت السرى إلى الجنيد وقال أى شيء هذا قال الجنيد رضى الله عنه أقول: قال قل، قال: إن المرأة مراعية لما لله عز وجل عليها وحكم من كان مراعيا لما لله عز وجل عليه ألا يحدث عليه حادثة حتى يعلمه بذلك فلما لم تكن حادثة لم يعلمها بذلك فأنكرت فقالت إن بي عز وجل ما فعل هذا رضى الله عنها ونفعنا بها.

## الحكاية الخامسة والخمسون عن أبي عامر الواعظ رضي الله عنه

قال بينما أنا جالس بمسجد رسول الله ﷺ إذ جاءني غلام أسود برقعة فقرأتها فإذا فيها أسعدك الله يا أخى بمسامرة الفكرة ونعمك بمؤانسة العبرة وأفردك بحب الخلوة وأيقظك من الغفلة يا أبا عامر أنا أخ من إخوانك بلغني قدومك فسررت بذلك واشتقت إلى رؤيتك ومجالستك وسماع محادثتك وبي من الشوق ما لو كان فوقى لأظلني ولو كان تحتى لأقلنسي سألتك بالذي حباك بالبلاغة إلا لما ألحفتني جناح التوصل بزيارتك والسلام (قال) أبو عامر فقمت مع الرسول حتى أتى بي إلى قباء فأنزلني منزلا رحيبا خربا وقال قف ههنا حتى أستأذن لك فوقفت فخرج إلَّى وقال لي لج فدخلت فإذا ببيت مفرد في الخربة له باب من جريد المنخل وإذا بشيخ قاعد مستقبل القبلة تخاله من الوله مكروبا ومن الخشية محزونا قد ظهرت في وجهة أحزانه وذهبت من البكاء عيناه ومرضت أجفانه فسلمت عليه فرد على السلام وإذا به أعمى مقعد مسقام فقال يا أبا عامر غسل الله تعالى من أدران الذنوب قلبك لم يزل قلبي إليك تواقا وإلى استماع الموعظة منك مشتاقا وبي جرح نغل قد أعيا الواعظين دواؤه، وأعجز المطببين شفاؤه وقد بلغني نفع مراهمك للجراح والآلام فبادر رحمك الله في إيقاع الترياق ولو كان مر المذاق فإني ممن يصبر على ألم الدواء رجاء الشفاء قال أبو عامر فنظرت إلى منظر بهرني وسمعت كلاما أفظعني ففكرت طويلا وتأتي لي من الكلام وسهل من صعوبته ما راق للأفهام وحصل به للسامع المرام فقلت يا شيخ ارم ببصر قلبك في ملكوت السماء وأجل سمع معرفتك في سكان الأرجاء وانقل حقيقة إيمانك إلى جنة المأوى فترى ما أعد الله تعالى فيها للأولياء ثم تشرف على نار لظى فترى ما أعد الله فيها للأشقياء فشتان ما بين الدارين ليس الفريقان في الموت سواء، قال فَأَنَّ أَنَّةً وصاح صيحة وزفر زفرة والتوى وبكى حتى أروى الثرى وقال يا أبا عامر وقع والله دواؤك على دائي وأرجو أن يكون عندك شفائي زدنى يرحمك الله قال فقلت يا شيخ إن الله تعالى عالم بسريرتك مطلع على حقيقة ضميرك شاهدك في خلوتك بعينه حيث كنت عند استتارك من خلقه ومبارزته فصاح صيحة كصيحته الأولى ثم قال من لفقرى، من لفاقتى، من لذنبى، من لخطيئتى، أنت لى يامولاى وإليك منقلبي ومثواي ثم خر ميتا رحمه الله فخرجت إلى جارية عليها مدرعة من صوف وخمار من صوف قد ذهب السجود بجبهتها وأنفها وتورمت لطول القيام قدماها واصفر لونها فقالت أحسنت والله يا حادى قلوب العارفين ومثير أشجان غليل المحزونين لانسى لك هذا المقام رب العالمين هذا الشيخ والدى مبتل بالسقم منذ

عشرين سنة صلى حتى أقعد وبكى حتى عمى وكان يتمناك على الله ويقول حضرت مجلس أبي عامر فأحيا موات فكرى وطرد وسن نومي فإن سمعته ثانيا قتلني فجزاك الله من واعظ خيرا ومتعك من حكمته بما أعطاك ثم أكبت على أبيها تقبل بين عينيه وتبكى وتقول با أبتاه، يا من أعماه البكاء على ذنبه، يا أبت يا أبتاه يا من قتله ذكر وعيد ربه يا أبت يا أبتاه ياحليف الحرقة والبكاء ياأبت يا أبتاه يا جليس الابتهال والدعاء يا أبت يا أبتاه يا قتيل الوعاظ والحكماء قال أبو عامر فأجبتها فقلت أيتها الباكيـة الحيري والناحبة الثكلـي إن أباك نحبه قد قضى وورد دار الجـزا وعاين كل ما عمل وعليه يحصى في كتاب عند رب لا يضل ولا ينسى فمحسن فله الزلفي ومسيء فوارد دار من أساء فصاحت الجارية كصيحة أبيها وجعلت ترشح عرقا ثم ماتت رحمها الله تعالى فصلينا عليهما ودفناهما وسألت عنهما فقيل لى هما من ولد الحسين بن على بن أبى طالب رضوان الله عليهم أجمعين فما زلت جزعا مما جنيت عليهما حتى رأيتهما في المنام وعليهما حلتان خيضراوان فقلت مرحبا بكما وأهلا وسهلا فما زلت حذرا مما وعظتكما به فما صنع الله بكما فقال الشيخ :

أنت شـــریکی فی الذی نلتــه مــســتـاهـلا ذاك أبا عــامــر من رد عبدا مذنبا كان كمن قد راقب رب العدرة القساهر واجتمعا في دار عدن وفي جسوار رب سيد غافسر

فنصف مــا يعطاه للآمـر

یا أبا عامر وردت علی رب کـریم راض غیر غضبـان فأسکننی الجنان وزوجنی من الحور الحسان فاحرص يا أبا عامـر أن تكثر من الاستغفار في كل وقت وفي الليل عند الأسحار تجاور الرب العزيز الغفار وأنشد بعضهم :

> إذا أمسى وسادى من تراب وبت مجاور الرب الرحيـــم فهنوني أصحابي وقولـــوا لك البشرى قدمت على كريم الحكاية السادسة والخمسون عن بهلول رضى الله عنه

قال بينما أنا ذات يوم في بعض شوارع البصرة وإذا بصبيان يلعبون بالجوز واللوز وإذا بصبى ينظر إليهم ويبكي فقلت هذا صبى يتحسر على ما في أيدي الصبيان ولا شيء معه فلحقت به فقلت له أي بني ما يبكيك أشتري لك الجوز واللوز ما تلعب به مع الصبيان فرفع بصره إلي وقال يا قليل العقل ما للعب خلقنا فقلت أى بني فلماذا خلقنا قال للعلم والعبادة قلت من أين لك ذلك بارك الله تعالى فيك قال من قوله عز وجل ﴿أَفْحَسَبُتُم أَنْمَا خُلَقْنَاكُمْ عَبِثًا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا تَرْجَعُونَ﴾(١). قلت له أي بني إني أراك حكيما فعظني وأوجز فأنشأ يقول:

> أرى الدنيا تجهز بانطلاق فــــلا الدنيـــــا ببــــاقــــــــــة لحي كـــأن الموت والحـــدثان فـــيـــهـــا فسيسا مسغسرورا بالمدنيسا رويدا

مسشمرة على قدم وساق ولا حي عملي المدنيما ببساق إلى نفس الفتى فرسا سياق ومنها خذ لنفسك بالوثاق

قال بهلول رضى الله تعالى عنه ثم رمق السماء بعينيه وأشار إليها بكفيه ودموعه تنحدر على خديه وأنشأ يقول:

يامن إليه المبته لل يا من عليه المتكل

يا من إذا ما آمـــل يرجوه لم يخط الأمــل

قال فلما أتم كلامه خر مغشيا عليه فرفعت رأسه إلى حجرى ونفضت التراب عن وجهه بكمي فلما أفاق قلت له أي بني ما نزل بك وأنت صبى صغير لم يكتب عليك ذنب قال إليك عنى يا بهلول إنى رأيت والدتى توقد النار بالحطب الكبار فلا يتقد لـها إلا بالصغار وأنا أخـشي أن أكون من صغار حطب جـهنم فقلت له أي بني أراك حكيما فعظني وأوجز فأنشأ يقول:

غفوت وحادى الموت في أثري يحدو أنعم جـــسمى باللباس ولينه كأنى به قد مر في برزخ البلي وقــد ذهبت مــني المحــاسن وامَّحُتْ أرى العــمــر قـــد ولى ولم أدرك المني وقد كنت جماهرت المهيمن عاصيا وأرخيت خوف الناس سسترا من الحيا بلى خمفتم لكن وثقت بحلمه فلو لم یکن شیء سوی الموت والبلی لكان لنا في الموت شغل وفي البلي عسى غافر الزلات يغفر زلتي أنا عبد سوء خنت مولاي عهده فكيف اذا أحسرقت بالمنار جشستي أنا الفرد عند الموت والــفرد في البلي

فإن لم أرح يوما فلابد أن أغدو وليس لجسمى من لباس البلا بد ومن فـوقــه ردم ومن تحـتــه لحــد ولم يبق فـــوق العظــم لحم ولا جلد وليس معى زاد وفي سفرى بعد وأحدثت أحداثاً وليس لها رد وما خمفت من سرى غمدا عنده يبدو وأن ليس يعفو غيره فله الحمد ولم يك من ربى وعسيد ولا وعد عن اللهو لكن زال عن رأينا الرشد فقد يغفر المولى إذا أذنب العبد كـذلك عـبد السـوء ليس له عـهـد ونارك لا يقوى لها الحجر الصلد وأبعث فردا فارحم الفرديا فرد قال بهلول فلما فرغ من كلامه وقعت مغشيا على وانصرف الصبى فلما أفقت نظرت إلى الصبيان فلم أره معهم فقلت لهم من يكون ذلك الغلام قالوا وما عرفته قلت نعم قالوا ذاك من أولاد الحسين بن على بن أبى طالب رضوان الله عليهم أجمعين قلت قد عجبت من أين تكون هذه الثمرة إلا من تلك الشجرة نفعنا الله تعالى به وبآبائه آمين.

### الحكاية السابعة والخمسون عن بشر الحافي رضي الله عنه

قال رأيت رجلا عشية عرفة عليه الوله وهو يبكى وينتحب انتحابا شديدا وهو يقول:

سبحان من لو سجدنا بالعيون له على شبا الشوك والمحمى من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمت ولا العشير ولا عشرا من العشر وأنشد أيضا :

كم قد زللت فلم أذكرك في زلت ي وأنت يا مالكى بالغيب تذكرن كم أكشف الستر جهلا عند معصيت وأنت تلطف بى حلما وتسترن قال ثم غاب عنى وحبجب فلم أره فسألت عنه فقيل لى هو أبو عبيد الخواص أحد الخواص له سبعون سنة ما رفع وجهه إلى السماء فقيل له في ذلك فقال إنى لأستحيى أن أرفع إلى المحسن وجها مسيئا رضى الله عنه واعجباه من مطبع يتذلل ويستحيى مع إحسانه ومن عاص يتذلل ولا يستحيى مع عصيانه اللهم لا تحرمنا النظر

## الحكاية الثامنة والخمسون عن مالك بن دينار رضى الله عنه

إلى وجهك الكريم وانفعنا ببركة أوليائك الصالحين واحشرنا معهم في الدارين آمين.

قال خرجت حاجا إلى بيت الله الحرام وإذا بشاب يمشى في الطريق بلا زاد ولا ماء ولا راحلة فسلمت عليه فرد على السلام فقلت له أيها الشاب من أين قال من عنده قلت وإلى أين قال إليه قلت وأين الزاد قال عليه قلت إن الطريق لا تقطع إلا بالماء فهل معك شيء قال نعم قد تزودت عند خروجي بخمسة أحرف قلت وما هذه الخمسة الأحرف قال قوله تعالى : ﴿كهيعص﴾(١) قلت وما معنى كهيعص قال أما الكاف فهو الكافي، وأما الهاء فهو الهادى، وأما الياء فهو المؤوى، وأما العين فهو العالم، وأما الصاد فهو الصادق، فمن كان مصاحبا كافيا وهاديا ومؤويا وعالما وصادقا لا يضيع ولا يخشى ولا يحتاج إلى حمل الزاد والماء قال مالك فلما سمعت

<sup>(</sup>١) سورة مريم الآية ١.

كلام هذا الشاب نزعت قميصى على أن ألبسه أياه فأبى أن يقبله وقال أيها الشيخ العرى خير من قميص الدنيا حلالها حساب وحرامها عقاب وكان إذا جنه الليل رفع وجهه إلى السماء وقال يا من تسره الطاعات ولا تضره المعاصى هب لى ما يسرك واغفر لى مالا يضرك فلما أحرم الناس ولبوا قلت لم لا تلبى فقال يا شيخ أخشى أن أقول لبيك فيقول لا لبيك ولا سعديك ولا أسمع كلامك ولا أنظر إليك ثم مضى فما رأيته إلا في منى وهو يقول:

إن الحبيب الذي يرضيه سفك دمى والله لو علمت روحى بمن علقت يا لائمى لا تلمني في هواه فلو يطوف بالبيت قوم لو بجارحة ضحى الحبيب بنفسى يوم عيدهم للناس حج ولي حج إلى سكنى

دمى حسلال له في الحل والحسرم قامت على رأسها فضلا عن القدم عساينت منه الذى عاينت لم تلم بالله طافوا لأغناهم عن الحرم والناس ضحوا بمثل الشاء والنعم تهدى الأضاحي وأهدى مهجتي ودمي

ثم قال اللهم إن الناس ذبحوا وتقربوا إليك وليس لى شيء أتقرب به إليك سوى نفسى وقد أهديتها إليك فتقبلها منى ثم شهق شهقة فخر ميتا رحمه الله تعالى وإذا بقائل يقول هذا حبيب الله هذا قتيل الله قتل بسيف الله فجهزته وأوريته وبت تلك الليلة متفكرا في أمره فرأيته في منامى فقلت له ما فعل الله بك قال فعل بى كما فعل بشهداء بدر وزادني فقلت لم زادك قال لأنهم قتلوا بسيوف الكفار وأنا قتلت بمحبة الجبار رضى الله عنه ونفعنا به.

# الحكاية التاسعة والخمسون عن ذي النون المصرى رضي الله عنه

قال رأيت في البادية شابا حدثا كأنه سبيكة فضة قد ولع بجسمه الوله يريد الحج فصحبته وأوصيته وذكر له بعد المسافة فأنشأ يقول :

أروح وقد ختمت على فـــــؤادى بعبك أن يحل به سواكــــــا فلو أنى استطعت غمضت طرفـــى فلم أنظر به حتى أراكـــــا وفي الأحباب مختص بوجـــــد وآخر يدعى معه اشتراكـــــا إذا انسكبت دموع في خــــدود تبين من بكى عن تباكـــــى

(وقال) الفضيل بن عياض رضى الله عنه والناس وقوف بعرفات ما تقولون ولو قصد هؤلاء الوفد بعض الكرماء يطلبون منه دانقا أكان يردهم قالوا لا فقال والله للمغفرة في جنب كرم الله أهون على الله عز وجل من الدانق في جنب كرم ذلك الرجل. ووقف الفضيل رضى الله عنه أيضا في بعض حجاته ولم ينطق بشىء فلما غربت الشمس قال واسوأتاه وإن عفوت.

## الحكاية الستون عن إبراهيم بن المهلب السائح رضى الله عنه

قال بينا أنا أطوف وإذا بجارية متعلقة بأستار الكعبة وهي تقول سيدى بحبك لي إلا رددت على قلبي فقلت لها ياجارية من أين تعلمين أنه يحبك فقالت بالعناية القديمة جيش في طلبي الجيوش وأنفق الأموال حتى أخرجني من بلاد الشرك وأدخلني في التوحيد وعرفني نفسه بعد جهلي أياه فهل هذا يا إبراهيم إلا لعناية ومحبة قلت فكيف حبك له قالت أعظم شيء قلت وكيف هو قالت هو أرق من الشراب وأحلى من الحلاب ثم ولت وهي تقول:

له مقلة عبرى أضر بها البكا فمن ذا يداوى المستهام من الضنا إذا عطفت منه العسواطف بالقنا

وذى قلق لا يعرف الصبرا والعزا وجسم نحيل من شجا لوعة الهوى ولا سيما والحب صعب مرامه

## الحكاية الحادية والستون عن أحد الصالحين رضى الله عنه

قال كانت إلى جنبى عجوز قد أضنتها العبادة فسألتها أن ترفق بنفسها فقالت يا شيخ أما علمت أن رفقى بنفسي غيبنى عن باب المولى ومن غاب عنه مشتغلا بالدنيا عرض نفسه للبلوى وما قدر عملى إذا عملت واجتهدت فكيف إذا قصرت ثم قالت واسوأتاه من حسرة السباق وفجعة الفراق فأما حسرة السباق فإذا قام القائمون من قبورهم وركب الأبرار نجائب الأنوار وساروا إلى قصور من العز والجلال ورفعت لهم منازل المحبين وقدمت بين أيديهم نجائب المقربين وبقى المسبوق في جملة المحزونين فعند ذلك يتقطع فؤاده حسرة وتأسفا ويذوب ندامة وتلهفا.

أما فحعة الفراق فعند تمييز الناس بالجمع والافتراق وذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا جمع الخلق في صعيد واحد أمر ملكا ينادى أيها المجرمون امتازوا إن المتقدمين قد فازوا وهو قوله تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون فيميز الرجل من

زوجته والولد من والديه والحبيب من حبيبه هذا يحمل مبجلا إلى جنات النعيم وهذا يساق مسلسلا مغلولا إلى عذاب الجـحيم وقد طال منهم التلفت والوداع ودمـوعهم تجرى كالأنهار بفجعة الانقطاع وأنشدوا في البين والفراق:

لو كنت ساعة بيننا ما بيننـــا ورأيت كيف تكره التوديعــــا لعلمت أن من الدموع محدثـــا ورأيت من عتب الحديث دموعا قلت وقد أبدلت هذا البيت الثاني ببيت يناسب فراق الآخرة وحال الباكين فيها

لعلمت أن من الدموع لأنهرا مجرى وعاينت الدماء دموعـــا

# الحكاية الثانية والستون عن مالك بن دينار رضى الله عنه

قال رأيت في بعض الأيام شابا عليه آثار الدعاء ونور الإجبابة ودموعه تتساقط على وجهه فعرفته وكنت أعهده بالبصرة ذا نعمة فبكيت لما رأيت من حاله على تلك الصفة وبكي الآخر لما رآني وبدأني بالسلام وقال يا مالك بالله عليك إلا ذكرتني في وقت خلواتك وسألت الله لي التوبة والمغفرة لعله يرحمني ويغفر لي ثم أنشأ يقول :

وعرض بذكرى حين تسمع زينب وقل ليس يخلو ساعة منك بالــــه عساها إذا ما مر ذكرى بسمعها تقول فلان عندكم كيف حال\_\_\_ه

قال مالك رضى الله عنه ثم ولى ودموعم تستبق فلما دخلت أشهر الحبج توجهت إلى مكة فبسينما أنا في المسجد الحرام إذ رأيت حلقة يجستمع الناس إليها وإذا بفتى يتضرع وقد قطع على الناس طوافهم بكثرة بكائه فوقفت عليه أنظر مع الناس إليه فإذا هو الرجل صاحبي فسررت به وسلمت عليه وقلت له الحمد لله الذي أبدلك بخوفك أمنا وأعطاك ما تتمنى قال فأنشد:

فساروا بلا خوف إلى خيف أمنهم تمنوا فأعطاهم مناهم وصانهم بتوبته الخلصا عن الفحش والخنما وسامح عن كل الذنوب التي جرت وما اجترح العبد المسيء وما جنبي أدار عليهم ساقى القوم خمــرة فنادوا من الساقى فقال لهم أنـا أنا الله فادعوني أنا الله ربكــــم لي المجد والعليا والملك والسنـــا قال مالك ثم قلت له بالله عليك أطلعني على أمرك كيف كان فقال ما كان إلا

خيرا دعاني بفضله فأجبته وأعطاني كل ما منه طلبته وأنشأ يقول:

ولما دعاني قلت أهلا ومرحبا بوصلك ما أحلى هواك وأعلبا وإن لامني فييك العيذول وأطنبيا ولا أرض نعمان ولا الخيف أوقبا بهم إن حدا الحسادى وغنى وأطربا فما اشتقت سعدى لا ولا رمت زينبا فقصدى دون الكل ساكنة الخبا

وحيقك أنت السؤل والبقصيد والمني فقلبي ما اشتاق إلا رآك لأجله كمذاك النقا والسبان والجسزع واللوا وإن عبرضوا يبوما بسعمدى وزينب لئن ذكيرت تلك المنازل سيادتي

قال مالك ثم عاد الى طوافه وتركني ومضى فلم أره ولم أجد له خبرا.

### الحكاية الثالثة والستون عن أحد الصالحين

قال حججت سنة من السنين وكانت سنة كثيرة الحر والسموم فلما كان ذات يوم وقد توسطنا أرض الحجاز انقطعت عن الحجاج وغفوت قليلا فلم أشعر إلا وأنا وحدى في البرية فلاح لى شـخص أمامي فأسرعت إليه فلحقـته وإذا به غلام أمرد لا نبات بعارضيه كأنه القمر المنير أو الشمس الضاحية وعليه أثر الدلال والترف فقلت له السلام عليك يا غلام فقال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا إبراهيم فعجبت منه كل العجب ورابني أمره فلم أتمالك أن قلت له ياسبحان الله من أين عرفتني ولم ترني قبلها فقال يا إبراهيم ما جهلت مذ عرفت ولا قطعت مـذ وصلت فقلت له ما الذي أوقفك في هذه البرية في هذه السنة الكثيرة الحــر والقيظ فأجابني يا إبراهيم ما أنست بسواه ولا رافقت غيره وأنا منقطع إليه بالكلية مقر له بالعبودية فقلت له من أين المأكول والمشروب فقال تكفل لي به المحبوب فقلت والله إني خائف عليك لأجل ما ذكرت لك فأجابني ودموعه تنحدر على خديه كاللؤلؤ الرطب وأنشأ يقول:

إلى المحب وقسد قسدمت إيمانا ولا يخاف محب الله إنسانا ولا أكون بحمد الله عطشانا من الحجاز إلى أقصى خراسانا دع عنك عذلك ليى قد كان سا كانا

من ذا يخمونني بالبر قطعمه الحب أقلقني والشوق أزع جني فلو أجوع فذكر الله يشبعني وإن ضعفت فوجد منه يحملني فهل لصغرى تكون اليوم تحقرنى

قال (فقلت) سألتك بالله يا غلام إلا ما أعلمتني بحقيقة عمرك فقال لقد آليت

على بأجل الأيمان عندى عمرى اثنتا عشــرة سنة ثم قال يا إبراهيم ما الذي ألجأك إلى ذلك تسألني عن عـمرى فقد أخبـرتك بحقيقـته فقلت والله لقد أدهشني مــا سمعت منك فقال الحمد لله على ما أولانا من نعمه وفيضلنا على كثير من عباده المؤمنين قال فتعجبت من حسن وجهه وبهاء طلعته وحلاوة منطقه وقلت سبحان الله الخالق المصور فأطرق الغلام برأسه إلى الأرض مليا ثم رفع رأسه إلى السماء ينظرني شررا وأنشأ يقول:

> ويحى إذا كان الجحيم جازائي يبلى العذاب محاسني ويشينها ويقسول لي الجسبار جل جسلاله بارزتني وعصيت أمرى جاهلا وترى وجوه الطائعين كسأنها كشف الحجاب فعاينوا فأدهشوا وكسساهم حلل المهابة والرضا

ماذا يحل ببهجمتي وبهائي ويطول منى في الجــحــيم بـكائي يا عسب سوء أنت من أعدائي أنسيت عــهــدى ثم يوم لقــائي يدر بدا في ليلة الظلماء ونسوا نعيمهم وكل رخاء وحسيا الوجسوه بنضرة وبهاء

ثم قال يا إبراهيم اعلم أن المنقطع من قطعه الحبيب والمواصل من أخد من الطاعة بنصيب ولكن أنت المنقطع عن الحاج يا إبراهيم فقلت له نعم أنا ذاك وأنا أسألك بالله إلا ما دعوت لي أن ألحق من سبقني من أصحابي قال فنظرت الغلام قد لمح بطرفه إلى السماء وتكلم بكلمات حرك بها شفتيه فعند ذلك لحقتني سنة من النوم وأغمى عملى فلم أفق إلا وأنا في وسط الحاج وزميلي يقول لي يا إبراهم احذر أن تقع عن الراحلة ولم أعرف أصعد الغلام إلى السماء أم نزل في الأرض فلما وافينا مكة ودخلت الحرم إذا أنا بالغلام وهو متعلق بأستار الكعبة وهو يبكى ويقول :

تعلقت بالأستار والبيت زرته وأنت بما في القلب والسر أعلم أتيت إليـــه مــاشــــيــا غـــيـــر راكب هويتك طفلا حــيث لا أعرف الهوى وإن كــان قـــد حــانت إلهى منــيـتى

لائى على صخرى محب متيم فللا تعدلوني إنني مستسعلم لعلى بوصل منك أحظى وأغنم

قال فارخى نفسه ووقع ساجدا وأنا أنظر إليه فأتيــته فحركته فإذا هو قضى نحبه رضى الله عنه قال فتأسفت عليه كل الأسف ومضيت إلى راحلتي وأخذت ثوبا استعنت بمن يساعدني عليه حتى أواريه فأتيت إليه فلم أجده فسألت عنه الحجاج فلم أجد من قال إنه رآه حيا ولا ميتا فعلمت أنه مستور عن أعين الخلق وأنه لم يره غيرى

فأتيت إلى مكانى وغفوت قليلا قرأيته في المنام في موكب عظيم وهو في أولهم وعليه من النور والحلل مالا أحسن وصفه فقلت له ألست صاحبى فقال نعم فقلت له ألست مت قال كان ذلك فقلت له والله لقد طلبتك أن أكفنك وأصلى عليك فلم أجدك فقال يا إبراهيم اعلم أن الذى من بلدى أخرجنى وبحبه شوقنى وعن أهلى غربنى هو كفننى وما أحوجنى فقلت له ما الذى فعل بك إلهك بعد ذلك قال أوقفنى بين يديه وقال لى ما بغيتك فقلت إلهى وسيدى أنت بغيتى ومناى فقال لى أنت عبدى حقا حقا ولك عندى ألا أحجب عنك ما تريد فقلت أريد أن تشفيعنى في القرن الذى أنا فيه فقال شفيعتك فيه ثم إنه صافحنى فاستيقظت بعد المصافحة من منامى وأصبحت وقضيت ما كان على من فرائض الحج ونسكه لم يفتر قلبى عن ذكر الغلام تأسفى عليه وسرت في جملة الحاج فلم أر أحدا إلا ويقول يا إبراهيم لقد أرعجت الناس من طيب رائحة يدك وقال بعض المحدثين لهذا الخبر لم تزل رائحة الطيب تخرج من إبراهيم حتى قضى نحبه رحمة الله عليه.

# الحكاية الرابعة والستون عن إبراهيم الخواص رضى الله عنه

قال حججت سنة من السنين فبينما أنا أمشى مع أصحابى إذ عارضنى عارض في سرى يقتضى الخلوة وخروجا عن الطريق الجادة فأخذت طريقا غير الطريق الذي عليه الناس فمشيت ثلاثة أيام بلياليها ما خطر على سرى ذكر طعام ولا شراب ولا حاجة فانتهيت إلى برية خضراء فيها من كل الثمرات والرياحين رأيت في وسطها بحيرة فقلت كأنها الجنة وبقيت متعجبا فبينما أنا كذلك أتفكر إذ أنا بنفر قد أقبلوا سيماهم الآدميون عليهم المرقعات الحسان والفوط الملاح فحفوا بى وسلموا علي فقلت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أين أنا وأنتم ثم وقع بخاطرى بعد سؤالى لهم أنهم من الجن وأن البقعة بقعة غريبة فقال قائل منهم قد جرت بيننا مسألة واختلفنا فيها ونحن نفر من الجن قد سمعنا كلام الله عز وجل من محمد عليه لية العقبة فيها ونحن نفر من الجن قد سمعنا كلام الله عز وجل من محمد وقال يا أبا إسحق وسلبتنا نغمة كلامه جميع أمور الدنيا وقد قيض الله لنا هذه البحيرة في هذه البرية قلت وكم بيننا وبين الموضع الذي تركت فيه أصحابي فتبسم بعضهم وقال يا أبا إسحق أن لله عز وجل أسراراً وعجائب إن الموضع الذي أنت فيه لم يحضره آدمي قبلك إلا شاب ومن أصحابكم واحد توفي ههنا وذلك قبره وأشار إلى قبره على شفير البحيرة شاب ومن أصحابكم واحد توفي ههنا وذلك قبره وأشار إلى قبره على شفير البحيرة صوله روضة ورياحين لم أر مثلها قبل ثم قال بينك وبين القوم الذين فارقتهم مسيرة

كذا وكــذا من شهــر أو كذا وكــذا من سنة والله أعلم أيهمــا ذكر إبراهيم قــال قلت أخبروني عن الشاب فقال قائل منهم بينما نحن قعود علىي شفير البحيرة نتذاكر المحبة ونتحاور فيها إذا بشخص قد أقبل إلينا وسلم علينا فرددنا عليه السلام وقلنا له من أين أقبل الشاب قال من مدينة نيسابور قلنا له ومـتى خرجت منها قال منذ سبعة أيام قلنا له وما الذي أزعجك على الخروج من وطنك قــال سمعت قوله تعالى: ﴿وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون (١) قلنا له فما معنى الإنابة وما معنى التسليم وما معنى هذا العلناب، فلكل الإنابة أن ترجع بك منك إليه، قلت ولم يذكر التسليم في الأصل الذي نقلت منه ولله أن تسلم نفسك له وتعلم أنه أولى بك قال، ثم قال بالعذاب وصاح صيحة عظيمة فمات فواريناه وهذا قبره رضى الله عنه قال إبراهيم فتعجبت مما وصفوا ثم دنوت من قبره فإذا عند رأسه طاقة نرجس كأنها رحى عظيمة وعلى قبره مكتوب هذا قبر حبيب الله قتيل الغيرة وعلى ورقة مكتـوب صفة الإنابة قــال فقرأت مــا على النرجس مكتوب فــسألوني أن أفسره لهم ففســرته لهم فوقع فيهم الطرب فلما أفاقوا وسكنوا قــالوا قد كفينا جواب مسألتنا قال ووقع على الــنوم فما انتهيت إلا وأنا قريب من مســجد عائشة رضي الله عنها وإذا في وطائى طاقة ريحان فبقيت معى سنة كاملة لم تتغيــر فلما كان بعد أيام فقدتها رضى الله عنه وعنهم.

# الحكاية الخامسة والستون عن أحد الصالحين

قال خرجت مرة إلى الحج فنمت ذات ليلة مقمرة فسمعت صوت شخص ضعيف يقول لي يا أبا إسحق قد انتظرتك من الغداة فدنوت منه فإذا هو شاب نحيل الجسم كأنما أشرف على الموت وحوله رياحين كثيرة منها ما أعرفه ومنها ما لا أعرفه فقلت له من أين أنت فسمى لى بلده وقال قد كنت في عز وثروة فطالبتنى نفسى بالعزلة فخرجت هائما إلى البرارى والقفار وهأنا قد أشرفت على الموت وسألت الله أن يقيض لى وليا من أوليائه وأرجو أنك هو فقلت له ألك والدان قال نعم وأخوة وأخوات قال نعم فقلت هل الشتقت إليهم أو ذكرتهم قال لا إلا اليوم أردت أن أشم ويحهم فاحتوشتنى السباع والبهائم وبكين معى وحملن إلى هذه الرياحين قال إبراهيم فأقبلت حية عظيمة وفي فمها نرجس كثير فقالت دع شرك عنه فإن الله مطلع على أوليائه وأهل طاعته فغشى على فما أفقت حتى خرجت روحه رضى الله عنه ثم وقع

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآية ٥٤.

على سبات فانتبهت وأنا على الجادة فلما قبضيت الحج دخلت بلده الذى ذكره فاستقبلتنى امرأة بيدها ركوة ماء ما رأيت أشبه بالشاب منها فلما رأتنى قالت يا أبا إسحق كيف رأيت الشاب فإنى في انتظارك منذ ثلاثة أيام قبال فذكرت لها القصة إلى أن قلت قبال أردت أن أشم ريحهم فيصاحت وقالت آه بلغ الشم وخرجت روحها فخرج أتراب لها عليهم المرقعات و الفوط فتولين أمرها رحمة الله عليها.

## الحكاية السادسة والستون

حكى أنه ركب جماعة من التجار في البحر متوجهين إلى الحج فانكسر المركب وضاق وقت الحج وفيهم إنسان معه بيضاعة بخمسين ألفا فتركها وتوجه إلى الحج فقالوا له لو أقمت في هذا المكان لعل أن تخرج لك بعض بضاعتك فقال والله لو حصلت لى الدنيا كلها ما اخترتها على الحج ورؤية من يشهده من أولياء الله تعالى بعد أن رأيت منهم ما رأيت قالوا وما رأيت منهم قال كنا مرة متوجهين إلى الحج فأصابنا عطش في بعض الأيام وبلغت الشربة كذا وكذا ودرت في الركب من أوله إلى آخره فلم يحصل ماء لا ببيع ولا غيره وبلغ العطش منى الجهد فتقدمت قليلا وإذا أنا بفقير معه عكار وركوة وقد ركز العكار في ساقية بركة والماء ينبع من تحت العكار ويجرى في الساقية إلى البركة فجئت إلى البركة فشربت وملأت قربتى ثم أعلمت الركب فاستقوا كلهم منها وتركوها وهي تطفح قال فهل يسمح بفوت مشهد يشهده مثل هؤلاء القوم رضى الله عنهم ونفعنا بهم آمين.

# الحكاية السابعة والستون عن أبي عبدالله الجوهري رضي الله عنه

قال كنت سنة في عرفات فلما كان آخر الليل نمت فرأيت ملكين نزلا من السماء فقال أحدهما لصاحبه كم وقف هذه السنة قال له صاحبه ستمائه ألف فلم يقبل منهم إلا ستة أنفس قال فهممت أن ألطم وجهى وأنوح على نفسى فقال له الآخر ما فعل الله تعالى في الجميع قال نظر الكريم إليهم بعين الكرم فوهب لكل واحد منهم مائة ألف وغفر لستمائة ألف بستة أنفس وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

## الحكاية الثامنة والستون عن على بن الموفق رضى الله عنه

قال جلست يوما في الحرم وقد حججت ستين حجة فقلت في نفسى إلى متى أتردد في هذه المسالك والقفار فغلبتنى عيناى فنمت فإذا أنا بقائل يقول لى يا ابن الموفق هل تدعو إلى بيتك إلا من تحب فطوبى لمن أحبه المولى وحمله إلى المقام الأعلى وأنشأ يقول:

دعوت إلى الزيارة أهل ودى ولم أطلب بها أحدا سواهم فجاءونى إلى بيتى كرام المسرى فأهلا بالكرام ومن دعاهم (وروى) عن ذى النون المصرى رضى الله عنه أنه قال رأيت شابا عند الكعبة يكثر الركوع والسجود فدنوت منه وقلت له إنك تكثر الصلاة فقال أنتظر الإذن بالانصراف قال فرأيت رقعة سقطت عليه فيها من العزيز الغفور إلى العبد الصادق الشكور انصرف مغفورا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر رضى الله عنه.

### الحكاية التاسعة والستون عن أحــد الصالحين

قال بينما أنا جالس عند الكعبة إذ جاء شيخ قد شال ثوبه على وجهه ودخل إلى زمزم فاستقى منها بركوة كانت معه وشرب فأخذت فضلته فشربت فإذا هو ماء مخلوط بعسل لم أذق شيئا قط أطيب منه قال فالتفت لأنظره فإذا هو قد ذهب، قال ثم عدت من الغد فجلست عند البئر وإذا الشيخ قد أقبل وثوبه مسدول على وجهه ودخل من باب زمزم واستقى دلوا وشرب فأخذت فضلته فشربت منها فإذا لبن ممزوج بسكر لم أذق شيئا أطيب منه رضى الله عنه.

## الحكاية السبعون عن سهل بن عبدالله رضى الله عنه

قال مخالطة الولى للناس ذل وتفرده بالله عز وقلما رأيت وليا لله إلا منفردا إن عبد الله بن صالح كان له سابقة وموهبة من الله جزيلة وكان يفر من الناس من بلد إلى بلد حتى أتى مكة فطال مقامه فيها فقلت له لقد طال مقامك بها قال لى لم أقم بها ولم أر بلدا ينزل فيه من الرحمة والبركة أكثر من هذا البلد والملائكة تغدو فيها وتروح وإنى أرى فيه أعاجيب كثيرة وأرى الملائكة يطوفون بالبيت على صور شتى لا يقطعون ذلك ولو قلت كل ما رأيت لصغرت عنه عقول قوم ليسوا بمؤمنين فقلت له أسألك بالله إلا أخبرتنى بشىء من ذلك فقال ما من ولى لله تعالى صحت ولايته إلا

وهو يحضر هذا البلد في كل ليلة جمعة ولا يتأخر عنه فمقامي ههنا لأجل من أراه منهم ولقد رأيت رجلا يقال له مالك بن القاسم الجيلي وقد جاء ويده غمرة فقلت له إنك قريب عهد بالأكل فقال لى أستخفر الله فإنى منذ أسبوع لم آكل ولكن أطعمت والدتى وأسرعت لألحق صلاة الفجر وبينه وبين الموضع الذى جاء منه تسعمائة فرسخ فهل أنت مؤمن بذلك قلت نعم قال الحمد لسله الذي أراني مؤمنا قلت وقدر تسعمائة فرسخ مائة وسبعة عشر مرحلة وذلك مسيرة ثلاثة أشمهر وسبعة وعمشرين يوما في مجرد سير النهار دون الليل أو قال الليل دون النهار \* وقد أخبرني بعضهم أنه يرى حول الكعبة الملائكة والأنبياء والأولياء عليهم السلام وأكثر ما يراهم ليلة الجمعة وكذلك ليلة الاثنين وليلة الخميس وعدد لي جماعة كثيرة من الأنبياء والأولياء وذكر أنه يرى كل واحد منهم في موضع معين يجلس فيه حــول الكعبة ويجلس معه أتباعه من أهله وقرابته وأصحابه وذكر أن نبينا ﷺ يجتمع عنده من أولياء الله تعالى خلق لا يحصى عددهم إلا الله ولم يجتمع على سائر الأنبياء كذلك \* وذكر أن إبراهيم وأولاده ﷺ يجتمعون ويجلسون بقرب باب الكعبة بحذاء مقامه المعروف وموسى وجماعة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بين الركنين اليمانيين وعيسى وجماعة منهم عليهم السلام في جهة الحجر ورأى فيه قبر إسماعيل عليه السلام وجماعة من الملائكة عليهم الصلاة والسلام عند الحجر الأسود ورأى سيد الخلق أجمعين المرسل رحمة للعالمين تاج الأصفياء وخاتم الأنبياء محمدا صلى الله عليه وعليهم أجمعين جالسا عند الركن اليماني مع أهل بيــته وأصحابه وأولياء أمته وذكــر أنه رأى إبراهيم وعيسى عليهما السلام أكثر الأنبياء محبة لأمة محمد عليهما واكثرهم فرحا بفضلهم وأنسهم بهم ورأى في بعض الأنبياء غيرة من فضلهم وذكر أسرارًا كثيرة منها ما ذكره يطول ومنها ما لا تحمله بعض العقول (قلت) ولا تستبعد الغيرة المذكورة فقد كان من غيرة موسى عليه السلام وبكائه ليلة المعراج ما كان والغيرة في الخير محمودة وإنما يذم الحسد وما ذكره عن إبراهيم وعيسى عليهما الصلاة والسلام مناسب لحالهما وكثرة ودهما لهذه الأمة يعرف ذلك من له الاطلاع على الأخبار والآثار بل يفهم ذلك من القرآن والله تعالى أعلم.

## الحكاية الحادية والسبعون

حكى أنه حج هشام بن عبد الملك قبل أن يلى الخلافة فاجتهد أن يستلم الحبجر الأسود فلم يمكنه وجاء زين العابدين على بن الحسين بن على بن أبى طالب رضوان الله عليهم أجمعين فوقف الناس له وتنحوا عنه حتى استلم الحجر فقيل لهشام من هذا قال لا أعرفه فقال الفرزدق لكنى أعرفه وأنشد يقول:

هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا الذى تعرف البطحاء وطأته يكاد يمكسه عرفان راحت مساقال لا قط إلا في تشهده إذا رأته قريش قال قائلها إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله وليس قولك من هذا بضائره يغضى حياء ويغضى من مهابته

هذا التسقى النقى الطاهر العلم والبيت يعسرف والحل والحسرم ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم لولا التسهد كانت لاءه نعم الى مكارم هذا ينتسهى الكرم أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم يجده أنبياء الله قد ختموا العرب تعرف من أنكرت والعجم فسلا يكلم إلا حين يبستسم

( وروى ) أن زين العابدين رضى الله عنه كان يصلى فى كل يوم وليلة ألف ركعة ولايدع صلوات الليل فى السفر والحضر وكان إذا توضأ اصفر لونه وإذا قام إلى الصلاة أخذته رعدة فقيل له مالك فقال ما تدرون بين يدى من أقوم .

وكان رضى الله عنه إذا هاجت الريح سقط مغشيا عليه ووقع حريق فى بيت هو فيه وهو ساجد فجعلوا يقولون له يا ابن رسول الله النار النار فما رفع رأسه حتى طفئت فقيل له فى ذلك لما رفع رأسه فقال ألهتنى عنها النار الأخرى وكان رضى الله عنه يقول اللهم إنى أعوذ بك أن تحسن فى لوامع العيون علانيتى وتقبح سريرتى .

وكان رضى الله عنه يقول إن قوما عبدوا الله عز وجل رهبة فتلك عبادة العبيد وآخرين عبدوه رغبة فتلك عبادة التجار وقوما عبدوه شكرًا فتلك عبادة الأحرار .

وكان رضى الله عنه لايحب أن يعينه على طهوره أحد كان يستقى الماء لطهوره ويخـمره قـبل أن ينام فإذا قـام من الليل بدأ بالسـواك ثم يتوضـاً ويأخذ فى صـلاته ويقضى ما فاته من النهار إذا مشى لاتجاوز يده فخذه ولايخطر بيده.

وكان رضى الله عنه يقول عجبت للمتكبر الفخور الذي كان بالأمس نطفة ويكون غدا جيفة وعجبت كل العجب لمن شك في الله تعالى ولايري خلقه وعجبت كل العجب لمن أنكر النشأة الأخرى وهو يرى النشأة الأولى وعجبت كل العجب لمن عمل لدار الفناء وترك دار البقاء .

وكان ناس من أهل المدينة يعيشون ولايدرون من أين معاشم فلما مات فقدوا ماكانوا يؤتون به بالليل لأنه كان رضى الله عنه ينفق سراء ويظن الجاهل به أنه بخيل فلما مات وجدوه كان ينفق على أهل مائة بيت .

(وقال) ابنه محمد الباقر رضى الله عنهما أوصاني أبي فقال لاتصحبن خمسة ولاتحادثهم ولاترافقهم في طريق لاتصحبن فاسقا فإنه يبيعك بأكلة فما دونها قلت يا أبت وما دونها قال يطمع فيها ثم لاينالها ولاتصحبن البخيل فإنه يقطع بك أحوج ما تكون إليه ولاتصحبن كذابا فإنه بمنزلة السراب يبعد عنك القريب ويقرب منك البعيد ولا تصحبن أحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك وقد قيل عدو عاقل خير من صديق أحمق ولا تصحبن قاطع رحم فإنى وجدته ملعونا في ثلاثة مواضع من كتاب الله تعالى.

(وروى) أنه تكلم رجل في زين العابدين وافـترى عليه فقـال زين العابدين إن كنت كما قلت فأستغفر الله تعالى وإن لم أكن كما قلت فغفر الله تعالى لك فقام إليه الرجل معتذرا وقبل رأسه وقال جعلت فداك لست كما قلت فاستغفر لي قال غفر الله لك فقال الرجل الله أعلم حيث يجعل رسالاته ولقد أحسن القائل:

وما الناس إلا واحدٌ من ثلاثــــة شريف ومشروف ومثل مقــــاوم فأما الذي فوقى فأعرف حقــــه وأما الذي مثلي فإن زل أو هفـــــا وأما الذي دوني فإن قال صنــت له سألزم نفسي الصفح عن كل مــذنب

وأتبع فيه الحق والحـــــق لازم تفضلت إن الحر بالفضل حاكـــــم مقالته عرضي وإن لام لائـــــــم وإن كثرت منه على الجرائـــــــم

(وأقبل) خادم لزين العابدين مسرعا بشواء من التنور لضيف عنده فسقط من يده على ابن له صغير فأصاب رأسه فقتله فقال زين العابدين رضى الله عنه أنت حر لأنك لم تتعمدة وأخذ في جهاز ابنه .

ودخل على محمد بن أسامة بن زيد في مرضه فجعل محمد يبكي فقال له زين العابدين رضى الله عنه ما شأنك قال على دين قال كم هو قال خمسة عشر ألف دينار فقال هو عليّ . وخرج يوما من المسجد فلقيه رجل فسبه فثارت إليه العبيد والموالي فقال لهم زين العابدين مهلا عن الرجل ثم أقبل عليه وقال ما ستر عنك من أمرنا أكثر ألك حاجة نعينك عليها فاستحيا الرجل فألقى عليه خميصة كانت عليه وأمر بألف درهم فكان الرجل بعد ذلك يقول أشهد أنك من أولاد الرسول .

(قلت) لايتوهم غر أنهم كانوا أهل دنيا ينفقون منها الأموال إنما كانوا أهل سخاء وفتوة وفيضل ومروءه وجود مكارم النبوة كانت تأتيهم الدنيا فيخرجونها في العاجل وفيهم يصدق قول القائل:

> وهم ينفقون المال في أول الغنــي إذا نزل الحي الغريب تنازعـــوا (وقال آخر)

تعود بسط الكف حتى لو أنـــــه فلو لم یکن فی کفه غیر نفســـه هو البحر من أي النواحي أتيتـــــه (وقال آخر)

إن الكريم ليخفى عنك عسرتــــه حتى تراه غنيا وهو مجهــــــود

كم بالمواسم من سعفاء أرملــــة

(وقال آخر)

وللبخيل على أموالــــه علل زرق العيون عليها أوجه ســـود (وقال) حسان بن ثابت رضى الله عنه لما قال رسول الله ﷺ لحى من الأنصار من سيدكم يابني سلمة قالوا الحر بن قيس على بخل فيه فقال رسول الله ﷺ وأى داء أدوأ من البخل بل سيدكم عمرو بن الجموح فسمع حسان رضي الله عنه مقالة

رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنشأ يقول :

يقول رسول الله والحق قولـــه فقلنا له حر بن قيس على التك وسود عمرو بن الجموح لجــوده إذا جاءه السؤال أنهب مالــــه فلو كنت يا حر بن قيس على التي

وحق لعمرو ذي الندي أن يســـودا على مثلها عمرو لكنت المسمودا

ويستأنفون الصبر في آخر الصبر

عليه فلم يدر المقلل من المثرى

ثناها لقبض لم تطعه أناملـــــه

لجاد بها فليتق الله سائل

فلجته المعروف والجود ساحلــــــه

ومن يتيم ضعيف النطق والبصــــر

كالفرخ في الركن لم ينهض ولم يطر

روض الرياحين م ؛

فتبسم رسول الله ﷺ من شعره وقال إن من الشعر لحكما وروى لحكمة . ( وقال الإمام الحفيل السيد الجليل ابن المبارك رضي الله عنه) سخاء النفس عما في أيدى الناس أفضل من سخاء النفس بالبذل .

### الحكاية الثانية والسبعون

حكى عن أبى جعفر محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب رضي الله عنهم أجمعين أنه خرج حاجا فلما دخل المسجد الحرام نظر إلى البيت فبكى حتى علا صوته فقيل له إن الناس ينظرون إليك فلو رفقت بصوتك قليلا فقال ولم لا أبكى لعل الله ينظر إلى برحمة فأفوز بها عنده غدا ثم طاف بالبيت وصلى خلف المقام ورفع رأسه من السجود فإذا موضع سجوده مبتل بدموع عينيه وقال لبعض أصحابه إنى لمحزون وإنى لمشتغل القلب فقيل له وما حزنك وما شغل قلبك قال إنه من دخل قلبه صافى خالص دين الله تعالى شغله عما سواه وما عسى أن تكون الدنيا هل هى إلا مركب ركبته أو ثوب لبسته أو امرأة أصبتها أو أكلة أكلتها أو كما قال رضي الله عنه .

وقال إن أهل التقوى أيسر أهل الدنيا مئونة وأكثرهم معونة إن نسيت ذكروك وإن ذكرت أعانوك قوالون بحق الله تعالى بأمر الله عز وجل فأنزل الدنيا بمنزلة منزل نزلت به وارتحلت عنه أو كما أصبته في منامك فاستيقظت وليس معك منه شيء وأنشد:

ألا إنحا الدنيا كالم المحالم نائم وما خير عيشى لايكون بدائم تأمل إذا مالك الله عنه إن بالأمس لذة فأفنيتها هل أنت إلا كحالم ( وقال) رضى الله عنه إن الغنى والعز يجولان في قلب المؤمن فإذا وصلا إلى مكان فيه التوكل استوطناه .

(قلت) يعنى وإن لم يجدا فيه توكلا رحلا عنه وفي معنى ذلك قلت :-

وقوله من دخل قلبه صافى خالص دين الله عنز وجل شغله عما سواه أشار بذلك إلى المحبة لأن صافى خالص دين الله تعالى يستلزم محبة الله حقيقة فى القلب الذى حل فيه فحينتذ يشتغل بالمحبوب عما سواه فلا يسمع ولايبصر إلا بالله ومنه قول القائل:

#### حبیب قلبی به سمعی به بصری

وعليه يدل الحديث حبك للشيء يعمى ويصم .

(وقال) عبد الله بن عطاء رحمه الله ما رأيت العلماء عند أحد أصغر علما منهم عند محمد بن على بن الحسين .

وقال بعض أهل اللغة إنما لقب محمد بن على بن الحسين بالباقر لتبقره وتوسعه في العلم يقال بقرت الشيء بقرا أى فتحته ووسعته وسمى الأسد باقرا لأنه يبقز بطن فريسته .

وقال محمد بن على رضى الله عنهما كان لى أخ فى عينى عظيما وكان الذى عظمه فى عينى صغر الدنيا فى عينه .

## الحكاية الثالثة والسبعون عن الليث بن سعد رضى الله عنه

قال حججت ماشيا سنة ثلاث عشرة ومائة فأتيت مكة ، فلما صليت العصر رقيت أبا قبيس فإذا برجل جالس وهو يدعو فقال يارب يارب حتى انقطع نفسه ، ثم قال يا رباه يارباه حتى انقطع نفسه ثم قال يا ألله يا الله حتى انقطع نفسه ثم قال ياحي ياحي حتى انقطع نفسه ، ثم قال يارحمن يارحمن حتى انقطع نفسه ثم قال يارحيم يارحيم حتى انقطع نفسه ثم قال يا أرحم الراحمين حتى انقطع نفسه سبع مرات ، ثم قال اللهم إنى أشتهي العنب فأطعمنيه وإن بردى قد خلقا يعني ثوبيه قال الليث فوالله ما استتم كلامه حتى نظرت إلى سلة عملوءة عنبا وليس على وجه الأرض يومئذ عنب وبردين موضوعين فأراد أن يأكل فقلت أنا شريكك فقال ولم قلت لأنك كنت تدعو وأنا أؤمن ، فقال لى تقدم وكل ولا تخبئ منه شيئا فتقدمت وأكلت معه شيئا لم آكل مثله قط ، وإذا به عنب ليس له عجم فأكلت حتى شبعت والسلة لم ينقص منها شيء ثم قال لي خذ أحب البردين إليك فقلت له أما البردان فأنا غني عنهما فقال لى توار منى حتى ألبسهما فتواريت عنه فاتزر بأحدهما وارتدى بالآخر ثم أخذ البردين اللذين كانا عليه فجعلها على يده ونزل فاتبعته حتى إذا كان بالمسعى لقيه رجل فقال اكسني كساك الله يا ابن رسول الله حلة من حلل الجنة ، فدفعهما إليه فلحقت الرجل، فقلت له ، من هذا ، فقال : جعفر بن محمد فطلبته لأسمع منه لأنتفع به فلم أجده رضى الله عنه .

(قال) الإمام سفيان الثورى رضى الله عنه سمعت جعفر بن محمد الصادق رضى الله عنه يقول لقد عزت السلامة حتى لقد خفى مطلبها فإن تك فى شىء فيوشك أن تكون فى الخمول فإن لم توجد فى الخمول فيوشك أن تكون فى التخلى وليس كالخمول فإن لم تكن فى التخلى فيوشك أن تكون فى الصمت وليس كالتخلى فإن لم توجد فى الصمت فيوشك أن تكون فى كلام السلف الصالح والسعيد من وجد فى نفسه خلوة.

(وروى) أنه طلبه الخليفة أبو جعفر المنصور وقد تغيظ عليه وتوعده بالقتل فلما دخل عليه تهدده وأوعده وقال له اتخذك أهل العراق إماما يجبون إليك زكاة أموالهم وتلحد في سلطاني وتبغيه الغوائل قتلني الله إن لم أقتلك فقال رضى الله عنه يا أمير المؤمنين إن سليمان عليه السلام أعطى فشكر وإن أيوب عليه السلام ابتلى فصبر وإن يوسف عليه السلام ظلم فغفر فذهب غيظ المنصور وشره وجاء سروره وخيره فرضى عن جعفر الصادق رضى الله عنه وأثنى عليه فلما خرج من عنده قيل له ماذا قلت حين دخلت قال قلت اللهم احرسني بعينك التي لاتنام واكنفني بكنفك الذي لايرام واغيفر لي أو قال وارحمني بقدرتك على لا أهلك وأنت رجائي اللهم إنك أجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم بك أدفع في نحره وأعوذ بك من شره .

وقال رضى الله عنه حدثنى أبى عن جدى أن رسول الله ﷺ قال من أنعم الله عليه بنعمة فليحمد الله ومن استبطأ الرزق فلسيتغفر الله ، ومن حز به أمر فليقل لاحول ولاقوة إلا بالله .

### الحكاية الرابعة والسبعون عن شقيق البلخي رضي الله عنه

قال خرجت حاجا في سنة تسعة وأربعين ومائة فنزلت القادسية فبينما أنا أنظر إلى الناس وزينتهم وكثرتهم نظرت فتى حسن الوجه فوق ثيابه ثوب صوف مشتملا بشملة وفي رجليه نعلان وقد جلس منفردا فقلت في نفسي هذا الفتي من الصوفية يريد أن يكون كلا على الناس في طريقهم والله لأمضين إليه وإلا وبخته ، فدنوت منه فإذا رآني مقبلا قال يا شقيق (اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم) وتركني ومضى فقلت في نفسي إن هذا لأمر عظيم قد تكلم بما في نفسي ونطق باسمي ماهذا الا عبد صالح لألحقنه ولأسألنه أن يحلني فأسرعت في أثره فلم ألحقه وغاب عن عيني فلما نزلنا واقصة إذا به يصلي وأعضاؤه تضطرب ودموعه تجرى فقلت هذا صاحبي أمضى إليه وأستحله ، فصبرت حتى جلس وأقبلت نحوه فلما رآني مقبلا صاحبي أمضى إليه وأستحله ، فصبرت حتى جلس وأقبلت نحوه فلما رآني مقبلا

قال ياشقيق اقرأ وإنى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ثم تركنى ومضى فقلت إن هذا الفتى لمن الأبدال قد تكلم على سرى مرتين فلما نزلنا زبالا إذا بالفتى قائم على البئر وبيده ركوة يريد أن يستقى فسقطت الركوة من يده فى البئر وأنا أنظر إليه فرأيته قد رمق السماء وسمعته يقول:

أنت ربي إذا ظمئت من المسا ء وقوتي إذا أردت الطعامسا

اللهم أنت تعلم يا إلهى وسيدى مالى سواها فلا تعدمنى إياها قال شقيق رضى الله عنه فوالله لـقد رأيت البئر وقد ارتفع ماؤها فمد يده وأخذ الركوة وملأها ماء وتوضأ وصلى أربع ركعات ثم مال إلى كثيب من رمل فجعل يقبض بيده ويطرحه فى الركوة ويحركه ويشرب فأقبلت إليه وسلمت عليه فرد على السلام فقلت أطعمنى من فضل ما أنعم الله تعالى به عليك فقال ياشقيق لم تزل نعمة الله تعالى علينا ظاهرة وباطنة فأحسن ظنك بربك ثم ناولنى الركوة فشربت منها فإذا سويق وسكر فوالله ما شربت قط ألذ منه ولا أطيب ريحا فشبعت وأقمت أياما لا أشتهي طعاما ولا شرابا ثم لم أره حتى دخلنا مكة فرأيته ليلة في جنب قبة الشراب في نصف الليل يصلى بخشوع وأنين وبكاء فلم يزل كذلك حتى ذهب الليل فلما رأى الفجر جلس في مصلاه يسبح ثم قام فصلى فلما سلم من صلاة الصبح طاف بالبيت أسبوعا وخرج فتبعته فإذا له حاشية وموال وهو على خلاف ما رأيته في الطريق ودار به الناس من عوله يسلمون عليه فقلت لبعض من رأيته بالقرب منه من هذا الفتى فقال هذا موسى ابن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب رضوان الله عليهم ابن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب رضوان الله عليهم المعين فقلت عجبت أن تكون هذه العجائب والشواهد إلا لمثل هذا السيد.

# الحكاية الخامسة والسبعون عن الشيخ أبي سعيد الخراز رضي الله عنه

قال دخلت المسجد الحرام فرأيت فقيرا عليه خرقتان يسأل شيئا فقلت في نفسى مثل هذا يكون كلا على الناس فنظر إلى وقال ( واعلموا أن الله يعلم مافي أنفسكم فاحذروه) فاستغفرت في سرى فناداني وقال : ( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده و يعفو عن السيئات) .

وقال بعضهم) كنت أسير فى البادية مع القافلة فرأيت امرأة تمشى بين القافلة فقلت هذه ضعيفة سبقت القافلة لئلا تنقطع وكان معى دريهمات فأخرجتها من جيبى وقلت لها خذيها فإذا نزلت القافلة فاطلبيني لأجمع لك شيئا تكترين مركوبا يحملك فمدت يدها وقبضت شيئا من الهواء فإذا فى يدها دراهم فناولتني إياها وقالت أنت

أخذتها من الجيب ونحن أخذناها من الغيب رضى الله عنها. وسمعت امرأة متعلقة بأستار الكعبة تنشد هذه الأبيات :

> یاحبیب القلوب مالی سواکا عیل صبری وزاد فیك اشتیاقی أنت سؤالی وبغیتی ومرادی لیس قصدی من الجنان نعیما

فارحم اليوم زائرا قد أتاكا وأبى القلب أن يحب سواكا ليت شعرى متى يكون لقاكا غير أنى أريدها لأراكا

## الحكاية السادسة والسبعون عن الشيخ أبى عبد الرحمن بن خفيف رضى الله عنه

قال دخلت بغداد قاصدا الجمع ، وفي رأسى نخوة الصوفية يعنى حدة الإرادة وشدة المجاهدة وأطرح ما سوى الله تعالى قال ولم آكل أربعين يوما ولم أدخل على الجنيد وخرجت ولم أشرب وكنت على طهارتى فرأيت ظبيا في البرية على رأس بئر وهو يشرب وكنت عطشان فلما دنوت من البئر ولى الظبى وإذا الماء في أسفل البئر فمشيت وقلت ياسيدي مالى عندك محل هذا الظبى فسمعت قائلا يقول من خلفي جربناك فلم تصبر ارجع فخذ الماء إن الظبى جاء بلا ركوة ولا حبل وأنت جئت بالركوة والحبل فرجعت فإذا البئر ملآنة فملأت ركوتي وكنت أشرب منها وأتطهر إلى المدينة ولم ينفد الماء فلما رجعت من الحج دخلت الجامع فلما وقع بصر الجنيد على قال لو صبرت ساعة لنبع الماء من تحت قدميك .

## الحكاية السابعة والسبعون عن احدهم

أنه كان يمشى فى البرية فإذا هو بفقير يمشى حافى القدمين حاسر الرأس عليه خرقتان متزر بإحداهما مرتد بالأخرى ليس معه زاد ولا ركوة قال فقلت فى نفسى لو كان مع هذا ركوة وحبل إذا أراد الماء توضأ وصلى كان خيرا له ثم لحقت به وقد اشتدت الهاجرة فقلت له يا فتى لو جعلت هذه الخرقة التى على كتفك على رأسك تتقى بها الشمس كان خيرا لك فسكت ومشى فلما كان بعد ساعة قلت له أنت حاف ما ترى فى نعلى تلبسها ساعة وأنا ساعة فقال أراك كثير الفضول ألم تكتب الحديث قلت بلى قال فلم تكتب عن النبى على ساحل البحر فالتفت إلى وقال أنت عطشان فقلت لا ومشينا ساعة وقد كظنى العطش ثم التفت إلى وقال أنت عطشان فقلت لا فمشينا ساعة وقد كظنى العطش ثم التفت إلى وقال أنت عطشان فقلت نعم وما تقدر

تعمل معى في مثل هذا الموضع فأخذ الركوة مني ودخل البحر ، وغرف الماء وجاءني به وقال اشرب فشربت ماء أعذب من ماء النيل وأصفى لونا وفيه حشيش ولله در القائل:

إذا وردوا الأطلال تاهت بهم عجبا وإن وطئوا يوما على ظهر صخرة لأنبتت الصماء من وطئهم عشبا وإن وردوا السحر الأجاج لشربة

وإن لمسوا عودا زها غصنه رطبا لأصبح ماء البحر من ريقهم عذبا

قال فقلت في نفسى هذا ولى لله تعالى ولكنى أدعه حتى إذا وافينا المنزل سألته الصحبة فوقف وقال أيما أحب إليك تمشى أو أمشى فقلت في نفسى إن تقدم فاتنى ولكن أتقدم أنا وأجلس في بعض المـواضع فإذا جاء سألته الصحبـة فقال يا أبا بكر إن شئت تقدم واجلس وإن شئت تأمر فإنكَ لاتصحبني ومضى وتركني فدخلت المنزل وكان به صديق لى وعندهم عليل فقلت له رشوا عليه من هذا الماء فرشوا عليه فبرئ بإذن الله تعالى وسألته عن الشخص ، فقالوا ما رأيناه رضي الله عنه ونفع به .

## الحكاية الثامنة والسبعون عن الشيخ فتح الموصلي رضي الله عنه

قال رأيت في البادية غلاما لم يبلغ الحلم عشى ويحرك شفتيه فسلمت عليه فرد الجواب ، فقلت له ، إلى أين ياغلام ، فقال إلى بيت الله الحرام ، قلت له فبم إذن تحرك شفتيك قال بالقرآن قلت فإنه لم يجر عليك قلم التكليف قال رأيت الموت يأخذ من هو أصغر منى سنا فـقلت خطوك قصير وطريقك بعيـد فقال إنما على نقل الخطى وعلى الله الإبلاغ فقلت أيسن الزاد والراحلة فقال زادى يقسيني وراحلتي رجلاي قلت عن الخبر والماء فقال يا عماه أرأيت لو دعاك مخلوق إلى منزله أكان يجمل بك أن تحمل معك زادك فقلت لا قال إن سيدى دعا عباده إلى بيته وأذن لهم في زيارته فحملهم ضعف يقينهم على حمل أزوادهم ، وإنى استقبحت ذلك فحفظت الأدب معه أفتـراه يضيعني فقلت كلا وحاشا ثم غـاب عن عيني فلم أره إلا بمكة فلما رآني قال ياشيخ أنت بعد على ذلك الضعف في اليقين ثم أنشأ يقول :

مالك العالمين ضامن رزق فلماذا أكلف الخلق رزق   صاحب البذل والندى في يســـارى فكما لايرد عجزى رزقـــــــى

### الحكاية التاسعة والسبعون عن أحدهم

قال بقيت في برية الحجاز أياما لم آكل شيئا فاشتهيت باقلا حارا وخبزا من باب الطاق ، فقلت أنا في البرية وبيني وبين العراق مسافة بعيدة ، فلم أتم خاطرى حتى نادى أعرابي من بعيد يا باقلا حارا وخبزا فتقدمت إليه وقلت له عندك باقل حار قال نعم وبسط منززا كان عليه وأخرج خبزا وباقلا حارا وقال لى كل فأكلت ثم قال كل فأكلت ، ثم قال لى ثالثة كل فأكلت فلما قال الرابعة قلت بحق الذى بعثك لى في هذه البرية إلا ماقلت لى من أنت فقال الخضر وغاب عنى فلم أره سلام الله ورضوانه عليه .

## الحكاية الثمانون عن شقيق البلخي رضي الله عنه

قال رأيت في طريق مكة مقعدا يزحف على الأرض فقلت له من أين أقبلت قال من سمرقند قلت وكم لك في الطريق فذكر أعوامًا تزيد على العشرة فرفعت طرفي إليه أنظر متعجبا فقال لي ياشقيق مالك تنظر إلى فقلت متعجبا من ضعف مهجتك وبعد سفرك فقال لي ياشقيق أما بعد سفرتي فالشوق يقربها وأما ضعف مهجتي فمولاي يجملها ياشقيق أتعجب من عبد ضعيف يحمله المولى اللطيف وأنشد يقول:

أزوركم والهوى صعب مسالك والشوق يحمل من لامال يسعده ليس المحب الذى يخشى مهالك كلا ولا شدة الأسفار تقعدده الحكانة الحادية والثمانون عن أحد الصالحين

قال رأيت في الطريق غلاما شابا نحيف الجسم دقيق الساقين وهو يبكى ويقول واشواقاه لمن يراني ولا أراه فقلت له من هو فأنشد يقول :

ولى حبيب بلا كيف ولا شبيه ولى مقام بلا ربع ولا خيم ما أثيت من دار عشق لا أمثلهما فحركناه فوجدناه قد مات رضي الله عنه .

(روى ) أن الشيخ نجم الدين الأصبهاني رضي الله عنّه خرج مع جنازة بعض الصالحين بمكة فلما دفنوه وجلس الملقن يلقنه ضحك الشيخ نجم الدين وكان من عادته لايضحك فسأله أحد أصحابه عن ضحكه فزجره فلما كان بعد ذلك قال ما ضحكت

إلا لأنه لما جلس الملقن على القبر سمعت صاحب القبر يقول ألا تعـجبون من ميت يلقن حيا رضى الله عنهم ونفعنا بهم أجمعين .

## الحكاية الثانية والثمانون عن الشيخ المزنى الكبير رضى الله عنه

قال كنت بمكة فوقع بى انزعاج فخرجت أريد المدينة فلما وصلت إلى بــــر ميمونة رضى الله عنها إذا بشاب مطروح وهو فى النزع فقلت قل لا إله إلا الله ففتح عينيه وأنشأ يقول:

أنا إن مت فالهوى حشو قلبى وبداء الهوى تموت الكرام

ثم مات فغسلته وكفنته وصليت عليه ، فلما فرغت من دفنه سكن ما كان بى من إرادة السفر فرجعت إلى مكة رضى الله عنهما وقال بعضهم كان عندنا فتى بمكة عليه أطمار رثة وكان لايداخلنا ولا يجالسنا ، فوقعت محبته فى قلبى ، ففتح لى بمائتى درهم من وجه حلال فحملتها إليه ووضعتها على طرف سجادة وقلت له إنى فتح لى بهذه من وجه حلال فاصرفها فى بعض حوائجك فنظر إلى شزرا ثم قال إنى اشتريت هذه الجلسة مع الله تعالى على الفراغ بسبعين ألف دينار غير الضياع والمستغلات تريد أن تخدعنى عنها بهذه وقام وبدرها وقعدت ألتقطها فما رأيت كعزه حين مر ولا كذلى حين كنت ألتقطها رضى الله عنه .

## الحكاية الثالثة والثمانون عن أحدهم

قال كنت بالمدينة فجئت عند القبر الشريف فإذا برجل أعجمى كبير الهامة يودع النبى والنبى في فتبعته لما خرج فلما بلغ مسجد ذى الحليفة صلى ولبى فعصليت ولبيت وخرجت خلفه فالتفت فرآنى وقال ما تريد فقلت أريد أن أتبعك فأبى فألححت عليه فقال إن كان ولابد فلا تضع قدمك إلا على أثر قدمى فقلت نعم فمشى فأخذ على غير الطريق فلما مر هزيع من الليل إذا بضوء سراج فالتفت إلى وقال هذا مسجد عائشة فتقدم أنت أو أتقدم أنا فقلت ما تختاره فتقدم ونمت أنا حتى إذا كان وقت السحر دخلت مكة فطفت وسعيت وجئت عند الشيخ أبى بكر الكتانى رضي الله عنه وجماعة من الشيوخ عنده قعود فعلمت عليهم ، فقال لى الكتانى متى قدمت قلت الساعة قال من أين قلت من المدينة قال كم لك عنها قلت البارحة فنظر بعضهم إلى بعض فقال لى الكتانى مع من جئت قلت مع رجل من حاله أو قصته كذا وكذا، قال ذاك أبو جعفر الداغانى وهذا فى حاله قليل ثم قال قوموا فاطلبوه ثم قال لى يا ولدى

قد علمت أن هذا ليس حالك ثم قال كيف كنت تحس بالأرض تحت قدميك قلت مثل الموج إذا دخل تحت السفينة رضى الله عنه ونفع به آمين .

## الحكاية الرابعة والثمانون عن سفيان بن إبراهيم رحمه الله

قال لقيت إبراهيم بن أدهم رضى الله عنه بمكة شرفها الله تعالى في سوق الليل عند مولد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكى فألجأته إلى ناحية من الطريق قال فسلمت عليه وصليت عنده وقلت له ما هذا البكاء يا أبا إسمحق فقال خير فعاودته مرة ثانية وثالثة فلما أطلت عليه السؤال قال لي يا سفيان إن أنا أخبرتك بخبر تبوح به أم تستر على فقلت له يا أخى قل ماشئت قال اشتهيت نفسى سكباجا منذ ثلاثين سنة وأنا أمنعها جهدى فلما كان البارحة غلبني النوم وإذا أنا بشاب من أحسن الناس وجها وبيده قدح أخضر يعلو منه البخار ورائحة السكباج فأجمعت همتي عنه فقرب منى وقال يا إبراهيم كل فقلت ما آكل شيئا تركته لله عز وجل فقال ولا إن أطعمك الله تعالى قال فما كان لى والله جواب إلا البكاء فقال لى كل يرحمك الله فقلت له قد أمرنا ألا نطرح في وعائنا إلا ما نعلم فقال لي كل عافاك الله فإنما ناولني هذا رضوان وقال لي ياخضر اذهب بهذا الطعام فأطعمه لنفس إبراهيم بن أدهم فقد رحمها الله تعالى على طول صبرها على ما يحملها من منعها شهواتها ثم قال فالله عز وجل يطعمها وأنت تمنعها يا إبراهيم إني سمعت الملائكة يقولون مَنْ أعطى فلم يأخذ طلب ولم يعط فقلت إن كان كذلك فهأنا بين يديك لم أخل بالعهد مع الله تعالى وإذا بفتي آخر قــد ناوله شيئا وقال ياخضر لقــمة فلم يزل يطعمني بيده فانتبهت وحلاوة ذلك في فمي ولون الزعفران في شفتي فدخلت زمزم فغسلت فمي فلا الطعم ذهب ولا أثر الزعفران قال سفيان قلت له فأرنى فإذا أثره لم يذهب فقلت يا من يطعم مناع الشهوات إذا صححوا المنع لأنفسهم يا من الزم قلوب أوليائه التصحيح يا من سقى قلوبهم من شراب محبته أترى لسفيان عندك ذلك قال ثم أخذت يد إبراهيم ورفعتها إلى السماء وقلت اللهم بقدر هذه الكف وقدر صاحبها وحرمته عندك وبالجود الذي وجده منك يا ألله جد على عبدك الفقير إلى فضلك وإحسانك برحمتك يا أرحم الراحمين وإن لم يستحق ذلك منك يارب العالمين .

### الحكاية الخامسة والثمانون

حكى عن إبراهيم بن أدهم أيضا رضى الله عنه أنه حج إلى بيت الله الحرام فبينما هو في الطواف ، وإذا بشاب حسن الوجه قد أعجب الناس حسنه وجماله فصار إبراهيم ينظر إليه ويبكى فقال بعض أصحابه إنا لله وإنا إليه راجعون غفلة دخلت على الشيخ بلاشك قال ياسيدي ما هذا النظر الذي يخالطه البكاء فقال له إبراهيم يا أخى إنني عقدت مع الله تعالى عقدا لا أقدر أفسخه وإلا كنت أدنى هذا الفتى منى وأسلم عليه فإنه ولدى وقرة عينى تركته صغيرا وخرجت فارا إلى الله تعالى وها هو قد كبر كما ترى وإنى لأستحيى من الله سبحانه وتعالى أن أعود لشيء خرجت عنه وتركته له عز وجل وأنشد:

ولا عرضت لى نظرة مذ عرفت له مدى الدهر إلا كان لى حيث أنظر أغار على طرفى له فكأنن لله فكأنن الله في غيره لست أبصر أيا منتهى ذخرى وسؤلى وعدتى ودادك فى قلبى إلى يوم أحشر

ثم قال لى امض وسلم عليه لعلى أتسلى بسلامك عليه وأبرد نارا على كبدى فأتيت الفتى وقلت له بارك الله لأبيك فيك فقال ياعم وأين أبى إن أبى خرج فارا إلى الله تعالى ليتنى أراه ولو مرة واحدة وتخرج نفسى عند ذلك هيهات هيهات وخنقة العبرة وقال والله أود أنى رأيته وأموت فى مكانى ثم بكى وأنشد يقول:

قال ثم رجعت إلى إبراهيم وهو ساجد في المقام وقد بل الحصى بدموعه وهو يتضرع إلى الله تعالى ويبكى ويقول :

هجرت الخلق طرًا في هواكــــا وأيتمت العيال لكى أراكـــا فلو قطعتنى في الحب إربـــا لل سكن الفؤاد إلى سواكـــا قال فقلت له ادع له فقال حجبه الله عن معاصيه وأعانه على ما يرضيه .

# الحكاية السادسة والثمانون عن الشيخ أبى بكر الدقاق رضى الله عنه

قال بقيت بمكة عشرين سنة وكنت أشتهى اللبن فغلبتنى نفسى فخرجت إلى عسفان فاستضفت حيا من أحياء العرب فوقعت عينى على جارية حسناء أخذت بقلبى فقالت يا شيخ لو كنت صادقا لذهبت عنك شهوة اللبن فرجعت إلى مكة وطفت بالبيت فرأيت في منامى يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم فقلت يانبى الله أقر الله عينك بسلامتك من زليخا فقال لي يامبارك بل أنت أقر الله عينك بسلامتك من العسفانية ثم تلا يوسف الما في قلن خاف مقام ربه جنتان بصوت رخيم وأنشدوا:

وأنت إذا أرسلت طرفك رائــــدا لقلبك يوما أتعبتك المناظـــر رأيت الذى لا كله أنت قـــادر عليه ولا عن بعضه أنت صابـر وقال أحدهم لا يمكن الخروج من النفس بالنفس ، وإنما يمكن الخروج عن النفس بالله تعالى وقال استرح مع الله تعالى ولاتسترح عن الله فإن من استراح مع الله نجا ومن استراح عن الله هلك والاستراحة مع الله تـعالى تروح القلب بذكره والاستراحة عن الله تعالى مداومة الغفلة وقال الشيخ أبو عـبد الله محمد بن على الترمذى الحكيم رضى الله عنه ذكر الله يرطب القلب ويلينه فإذا خلا عـن الذكر أصابته حرارة النفس ونار الشهـوات فيقسـو وييبس وامتنعت الأعضاء من الطاعة فإذا مددتها انكسرت كالشجرة إذا يبست لاتصلح إلا للقطع وتصير وقودا للنار أعاذنا الله الكريم منها .

وقال الشيخ أبو عبد الله محمد بن الفضل رضى الله عنه العجب ممن يقطع الأودية والمفاوز والقفار ليصل إلى بيته وحرمه لأن فيه آثار أنبيائه كيف لايقطع نفسه وهواه حتى يصل إلى قلبه فإن فيه آثار مولاه .

وقال الشيخ أبو تراب النخشبي رضى الله تعالى عنه من شغل مشغولا بالله عن الله أدركه المقت في الوقت أو كما قال نعوذ بوجه الله الكريم من مقته وعدابه الأليم.

### الحكاية السابعة والثمانون

عن أحدهم أنه سافر للحج على قدم التجرد وعاهد الله سبحانه ألا يسأل أحدا شيئا فلما كان في بعض الطريق مكث مدة لايفتح عليه بشيء فعجز عن المشى ثم قال في نفسه هذا حال ضرورة تؤدى إلى تهلكة بسبب الضعف المؤدى إلى الانقطاع وقد نهى الله عن الإلقاء إلى تهلكة ثم عزم على السؤال فلما هم بذلك انبعث من باطنه خاطر رده عن ذلك العزم ثم قال أموت ولا أنقض عهدا بيني وبين الله تعالى فمرت القافلة وانقطع واستقبل القبلة مضطجعا ينتظر الموت فبينما هو كذلك إذا بفارس قائم على رأسه معه إداوة فيها ماء فسقاه وأزال ما به من الضرورة ، وقال له تريد القافلة فقال وأين منى القافلة ، فقال قم وسار معه خطوات ثم قال قف ههنا والقافلة تأتيك فوقف وإذا بالقافلة مقبلة من خلفه .

قلت وسياتي الجواب في خاتمة الكتاب إن شاء الله تعالى عن إنكار من أنكر هذه الحكاية وأشباهها .

### الحكاية الثامنة والثمانون

حكى أنه كان شاب يطوف بالكعبة ويشتغل بالصلاة على النبى على فقيل له هل عندك في هذا شيء قال نعم خرجت أنا وأبي حاجين فمرض أبي في بعض المنازل ومات واسود وجهه وازرقت عيناه وانتفخ بطنه فبكيت وقلت إنا لله وإنا إليه راجعون مات أبي في أرض غربة هذه الموتة فلما كان الليل غلبني النوم فرأيت النبي وعليه ثياب بيض ورائحة طيبة عطرة فدنا من أبي ومسح على وجهه فصار أشد بياضا من اللبن ثم مسح على بطنه فعاد كما كان ثم أراد أن ينصرف فقمت إليه وأمسكت بردائه وقلت ياسيدى بالذي أرسلك إلى أبي رحمة في أرض غربة من أنت فقال أو ما تعرفني أنا محمد رسول الله كان أبوك هذا كثير المعاصى والذنوب غير أنه كان يكثر الصلاة على فلي فلما نزل به ما نزل استغاث بي فأغثته وأنا غياث لمن يكثر الصلاة على في دار الدنيا .

قلت وفي مدحه عَلَيْهُ خطرت لي هذه الأبيات عند كتبابة هذه الحكاية في الشفاعة :

عليك صلاة الله يا ملجأ الــــورى وراموا شفيعا يستغاث بجاهــــه وقالوا لأهل العزم في الرسل من لها فعنها خليل والكليم تأخــــرا

إذا أقبلت يوم الحساب جهنـــم له شرف العلياء رحب مكـــرم فليس سواكم يا أهل العزم يعـــزم وعيسى وقبل القوم نـــوح وآدم

فخير الكرام والرسل عنها تأخروا أتيت إليها بالندا تتقريدم أغثت جميع الخلق إذ كنت رحمــة بعثت لكل العالمين ليرحمـــوا فأنت الذي في الحشر تحت لوائه جميع البرايا للأنام مقلم

### الحكاية التاسعة والثمانون عن أبي الحسن السراج

قال خرجت حاجا إلى بيت الله الحرام فبينما أنا أطوف وإذا بامرأة قد أضاء حسن وجهها فقلت والله ما رأيت إلى اليوم قط نضارة وحسنا مثل هذه المرأة وما ذاك إلا لقلة الهم والحزن فسمعت ذلك القول مني فقالت كيف قلت هذا يارجل والله إنى لوثيقة بالأحزان ومكلومة الفؤاد بالهموم والأشجان ما يشركني فيها أحد فقلت وكيف ذاك فقالت ذبح زوجي شاة ضحينا بها ولي ولدان صغيران يلعبان وعلى ثديي طفل يرضع فقمت لأصنع لهما طعاما إذ قال ابنى الكبير للصغير ألا أريك كيف صنع أبي بالشاة قال بلى فأضجعه وذبحه وخرج هاربا نحو الجبل فأكله الذئب فانطلق أبوه في أثره يطلبه فأدركه العطش فمات فوضعت الطفل وخرجت إلى الباب أنظر ما فعل أبوهم فدب الطفل إلى البرمة وهي على النار فوضع يده فيها فصبها على نفسه وهي تغلى فانتثر لحمه عن عظمه ، فبلغ ذلك ابنة لى كانت عند زوجها فرمت بنفسها إلى الأرض فوافقت أجلها فأفردني الدهر من بينهم فقلت لها كيف صبرت على هذه المصائب العظيمة فقالت ما من أحد ميز بين الصبر والجزع إلا وجدت بينهما منهاجا متفاوتا فأما الصبر بحسن العلانية فمحمود العاقبة ، وأما الجزع فصاحبه غير معوض ثم أعرضت عنى وهي تنشد:

وهل جزع يجدى على فأجــــزع صبرت على ما لو تحمل بعضـــه جبال شرود أصبحت تتصـــدع ملكت دموع العين حتى رددتها إلى ناظرى فالعين في القلب تدميع

صبرت وكان الصبر غير معسول

### الحكاية التسعون عن إبراهيم الخواص رضى الله عنه

قال عطشت في بعض أسفاري وأسقطت من العطش فإذا أنا بماء رش على وجهى ففتحت عيني فإذا برجل حسن الوجه راكب على دابه شهباء فسقاني وقال كن رديفي فما لبثت إلا يسيرا حتى قال لى ما ترى فقلت أرى المدينة فقال فاقرأعلى رسول الله ﷺ السلام وقل له أخـوك الخضر يقرئك السلام ، وقال الشــيخ أبو الخير الأقطع رضى الله عنه قدمت مدينة رسول الله ﷺ فأقمت خمسة أيام ماذقت ذواقا فتقدمت إلى القبر الشريف وسلمت على النبي عَلَيْكَ وعلى أبي بكر وعمر رضى الله عنهما وقلت يارسول الله أنا ضيفك الليلة وتنحيت ونمت خلف المنبر فرأيته على في المنام وأبو بكر رضى الله عنه عن يمينه وعمر رضى الله عنه عن شماله وعلى بن أبى طالب كرم الله وجهه بين يديه فحركنى على رضى الله عنه وقال لى قم فقد جاء رسول الله على فقمت إليه وقبلت بين عينيه فدفع إلى رغيفا فأكلت نصفه وانتبهت وفي يدى والله نصفه وأنشد بعضهم:

أحن الى نوح الحصام إذا غنى ويعجبنى مر النسيم لأنه ويخببر عن زوار ليلى بأنهم بعيشك إن جئت الخيام فقف بها وعرض بذكرى عنده فلعله متى بقببا تقضى منيه عاشق ملك قلبى الحب من سكن الحمى تكامل معناه فأصبح فاتنا عليه مالاح بارق

وأشتاق للوادى وأصبو إلى المعنى يحدث عن نجد حديثا له معنى رأوا عند بانات النقا وجهها الأسنى وقل لمليح الحى إنى به مضنى يرق لمشتاق إلى ربعه حنا ويدفن في سلع ويمسى له سكنى في قلبى يهواه وعقلى به جنا الاياله بدرا حوى الحسن والحسنى وما ناح طير في الغصون وما غنى

## الحكاية الحادية والتسعون عن أبى جعفر الصفار رضى الله عنه

قال تهت في البادية أياما فعطشت مدة وضعفت فرأيت رجلا نحيفا فاتحا فاه ينظر إلى السماء فقلت له ما هذه الوقفة فقال مالك والدخول بين المولى والعبيد ثم أشار بيده وقال هذه الطريق فسرت نحو إشارته فما مضيت إلا قليلا حتى رأيت رغيفين على أحدهما قطعة لحم حار وهنالك كوز فيه ماء فأكلت حتى شبعت وشربت حتى رويت ثم رجعت إليه وقلت ما التصوف فتبسم ثم قال لاح لاح ، فاصطلم فاستباح يعنى كشفا يرد على الأسرار فيخطف العبد ويستبيح منه كل ما كان له من مال وغيره حتى لايؤثر لنفسه شيئا والاصطلام محل القهر ونعت الحيرة وصفة الدهشة رضى الله عنه .

قال وإلى هذا الاصطلام المذكور أشار الشيخ أبو الغيث اليمنى المشهور رضى الله عنه بقوله أهل الحضرة على أربعة أقسام رجل خوطب فصار كله أذنا ورجل

أشهد فـصار كله عينا ورجل مصطلم تحـت أنوار التجلى والرابع لسان حال الشـفاعة وهو أكمل .

### الحكاية الثانية والتسعون عن على بن الموفق رضى الله عنه

قال حجب سنة من السنين في محمل فرأيت رجالا يمشون فأحببت المشى معهم فنزلت وأركبت واحدا في محملي ومشيت معهم فتقدمنا إلى البريد وعدلنا عن الطريق فنمنا فرأيت في منامي جواري معهن طسوت ذهب وأباريق فضة يغسلن أرجل المشاة فبقيت أنا فقالت إحداهن لصواحبها أليس هذا منهم قلن هذا له محمل فقالت بل هو منهم لأنه أحب المشي معهم فغسلن رجلي فذهب عني كل تعب كنت أجده .

### الحكاية الثالثة والتسعون عن على بن الموفق أيضا رضى الله عنه

قال حججت نيفا وخمسين حجة وجعلت ثوابها للنبى الله ولأبى بكر وعمر وعشمان رضى الله عنهم ولأبوى وبقيت حجة فنظرت إلى أهل الموقف بعرفات وضجيج أصواتهم فقلت اللهم إن كان فى هؤلاء من لاتقبل حجته فقد وهبت له هذه الحجة ليكون ثوابها له فبت تلك الليلة بالمزدلفة فرأيت ربى عز وجل فى المنام فقال يا على بن الموفق على تتسخى قد غفرت لأهل الموقف ومثلهم وأضعاف ذلك وشفعت كل رجل منهم فى أهل بيته وخاصته وجيرانه وأنا أهل التقوى وأهل المغفرة.

#### الحكاية الرابعة والتسعون عن ذي النون المصري رضي الله عنه

قال ركبنا مرة في مركب وركب معنا شاب صبيح وجهه يشرق فلما توسطنا فقد صاحب المركب كيسا فيه مال ففتش كل من في المركب فلما وصلوا إلى الشاب ليفتشوه وثب وثبة من المركب حتى جلس على أمواج البحر وقام له الموج على مثال السرير ونحن ننظر إليه من المركب وقال يامولاي إن هؤلاء اتهموني وأنا أقسم عليك ياحبيب قلبي أن يأمر كل دابة في هذا المكان أن تخرج رأسها وفي أفواهها جواهر وقال ذو النون رضى الله عنه في الما تم كلامه حتى رأينا دواب البحر أمام المركب قد أخرجت رءوسها وفي فم كل واحدة منها جوهرة تتبلألا وتلمع ثم وثب الشاب من الموج إلى البحر وجعل يتختر على متن الماء ويقول (إياك نعبد وإياك نستعين) حتى الموج إلى البحر وجعل يتختر على متن الماء ويقول (إياك نعبد وإياك نستعين) حتى غاب عن بصرى قال فحملني هذا على السياحة وذكرت قول النبي عن المهم واحد بدل الله أمتى ثلاثون قلوبهم على قلب إبراهيم خليل الرحمن كلما مات منهم واحد بدل الله تعالى مكانه واحدا .

#### الحكاية الخامسة والتسعون عن إبراهيم الخواص رضى الله عنه

قال دخلت البادية فأصابتنى شدة فكابدتها وصابرتها فلما ذخلت مكة داخلنى شيء من الإعجاب فنادتنى عجوز من الطواف يا إبراهيم كنت معك في البادية فلم أكلمك لأنى لم أرد أن أشغل سرك عنه أخرج هذا الوسواس عنك.

(وقال الشيخ) أبو الحسين المزين رضى الله عنه دخلت البادية على التجريد حافيا حاسرا فخطر ببالى أنه ما دخل للبادية فى هذه السنة أحد أشد تجريدا منى فجذبنى إنسان من ورائى وقال ياحجام كيف تحدث نفسك بالأباطيل وأنشدوا :

نظرت في الراحة الكبرى فلم أرهـــا تنال إلا على جنس من التعــــب والجد منها بعيد في تطلبهـــــا فكيف تدرك بالتقصير واللعــــب

( وقال بعضهم) هجر النفس مواصلة الحق ومواصلة النفس هجر الحق وقيل الهجر نيران والوصل جنان وأنشدوا :

والهجر لو سكن الجنان تحولــــت نعم الجنان على العبيد جحيمـــا والوصل لو سكن الجحيم تحولـــت نقم الجحيم على العباد نعيمــــا

(وقال) بعضهم إن الله تعالى وهب لكل عبد من معرفته مقدارا وحمله من المعرفة لتكون معرفته عونا له على حمل بلائه .

#### الحكاية السادسة والتسعون عن أحد الصالحين رضى الله عنهم

قال رأيت سمنون في الطواف وهو يتمايل فقبضت على يده وقلت له ياشيخ بموقفك بين يديه إلا أخبرتني بالأمر الذي أوصلك إليه فلما سمع بذكر الموقف بين يديه سقط مغشيا عليه فلما أفاق أنشد:

ومكتئب لج السقام بجسمه كذا قلبه بين القلوب سقيم يحق له لو مات خوفا ولوعة فموقفه يوم الحساب عظيم

ثم قال يا أخى أخذت نفسى بخمس خصال أحكمتها فأما الخصلة الأولى أمت منى ما كان حيا وهو هوى النفس وأحييت منى ماكان ميتا وهو القلب وأما الثانية فإنى أحضرت ماكان عني غائبا ، وهو حظى من الدار الآخرة، وغيبت عنى ماكان عندى حاضرا وهو نصيب من الدنيا وأما الثالثة فإنى أبقيت ماكان فانيا عندى وهو التقى وأفنيت ماكان باقيا عندى وهو الهوى وأما الرابعة فإنى أنست بالأمر الذى منه تستوحشون وفررت من الأمر الذى إليه تسكنون ثم ولى عنى وهو يقول:

روحي إليك بكلها قد أقبلـــت لو كان فيك هلاكها ما أقلعـــت تبكى عليك تخوفا وتلهف حتى يقال من البكاء تقطع تبكى عليك

فانظر إليها نظرة بتعط في فلطالما متعتها فتمعت ت

# الحكانة السابعة والتسعون عن الشيخ أبي الربيع رضي الله عنه

قال كنا جماعة من الفقراء بمكة وكان فيهم رجال لهم سياحات وأحوال عهدوها من أنفسهم وكنت قد وقف بي بحثى عن نفسى على أنى لم أجد لي عملا صالحا ففكرت في نفسي هل لي حال أنظره في المستقبل يرد على فوجدتني فقيرا منه فقلت من العجز انتظار مالم يكن فتعلقت بفعل مايلزمني في الوقت فوجدت أنه ليس عمل صالح أفضل من الطواف فكنت أكثر منه فكان بعضهم يقول لي إلى متى تدور كحمار الساقية أفي كل هذا العمل أنت واجد قلبك فقلت لا ولا أعرف لي قلبا أجده ولا أعرف له مكانا فأطلبه ولكني سمعت قوله تعالى: ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق (١) فأنا أعمل على ظاهر من الأمر.

### الحكاية الثامنة والتسعون روى عن الشيخ أبي يعقوب البصري رضي الله عنه

أنه قال جعت مرة في الحرم عشرة أيام فوجدت ضعفا فجذبتني نفسي أن أخرج إلى الوادي لعلى أجد شيئا أسكن به جوعي فخرجت فوجدت سلجمة مطروحة متغيرة فأخذتها فوجدت في قلبي منها وحشة وكأن قائلا يقول لي جعت عشرة أيام فآخرتك يكون حظك سلجمة مطروحة متغيرة فرميت بها ودخلت المسجد فقعدت فإذا برجل جاء فعجلس بين يدى ووضع قعطرة وقال هذه لك فعلت له كيف خصصتنى بها فقال اعلم أنا كنا في البحر منذ عشرة أيام فأشرفت السفينة على الغرق فنذر كل واحد منا نذرا إن خلصنا الله تعالى أن يتصدق بشيء وندرت أنا إن خلصني الله تعالى أن أتصدق بهذه الخمسمائة الدينار على أول من يقع عليه بصرى من المجاورين وأنت أول من لقيته ، فقلت أفتحها ففتحتها فإذا فيها كعك سميد مصرى ولوز مقشر وسكر كعاب فقبضت قبضة من ذا وقبضة من ذا وقلت رد الباقي إلى صبيانك هدية منى إليهم ، وقد قبلتها ثم قلت في نفسي رزقك يا نفس سيّر إليك

<sup>(</sup>١) سورة الحج : الآية ٢٩ .

عشرة أيام وأنت تطلبينه من الوادي وأنشدوا:

### الحكاية التاسعة والتسعون عن بنان الحمال رضى الله عنه

قال كنت في طريق مكة أجيء من مصر ومعى زاد فجاءتني امرأة وقالت يابنان أنت حمال تحمل على ظهرك وتتوهم أنه لايرزقك قال فرميت بزادى ثم أتى على ثلاثة أيام لم آكل فوجدت خلخالا في الطريق فقلت في نفسي أحمله حتى يأتي صاحبه فربما يعطيني شيئا فإذا بتلك المرأة فقالت أنت تاجر تقول يجيء صاحبه آخذ منه شيئًا ثم رمت إلى شيئا من الدراهم وقالت أنفقها فاكتفيت بها إلى قريب من مصر وأنشدوا:

كم من قوى قوى فى تقلب مهذب الرأى عنه الرزق منحرف وكم ضعيف ضعيف فى تقلب هذا دليل على أن الإله ل فى الخلق سر خفى ليس ينكشف

# الحكاية المائة عن الشيخ أبى بكر الكتاني رضى الله عنه

قال جرت مسألة بمكة أيام الموسم فى المحبة فتكلم الشيوخ فيها وكان الجنيد رضى الله عنه أصغرهم فقالوا له هات ماعندك ياعراقى فأطرق رأسه وذرفت عيناه ثم قال المحب عبد ذاهب عن نفسه متصل بذكر ربه قائم بأداء حقوقه ناظر إليه بقلبه قد أحرق قلبه أنوار هيبته وصفا شربه من كاس وده وانكشفت له الحجب من أستار غيبه فإن تكلم فبالله وإن نطق فمن الله وإن تحرك فبأمر الله وإن سكن فمع الله فهو بالله ولله ومع الله فبكى الشيوخ وقالوا ما على هذا من مزيد جبرك الله يا تاج العارفين وأنشد بعضهم فى المحبة:

إذا فرقت بين المحبين سلوة فحبك لى حتى أموت قريلان ولا فرقت بين المحبين وإن أملت هواك لعظمى في التراب رهيلن

# الحكاية الاولى بعد المائة عن الضحاك بن مزاحم رضى الله عنه

قال خرجت في ليلة جمعة أريد المسجد الجامع فى الكوفة وكانت ليلة زاهرة مقمرة فإذا أنا بشاب فى بعض رحاب المسجد ساجدا وهو يجود بالبكاء ، فلم أشك أنه ولى من أولياء الله تعالى فقربت منه لأسمع مايقول فإذا هو يقول :

عليك يا ذا الجلال معتمدي طوبي لمن كنت أنت معنداه طوبي لمن كنت أنت معناه طوبي لمن بات خائفا وجدلا يشكو إلى ذى الجلال بلواه وما به علة ولا سقم أكثر من حباله لولاه إذا خلا في الظلام مبتهللا أجابه الله ثم لباه

قال فلم يزل يكور علميك يا ذا الجلال معتمدى وهو يبكى وأنا أبكى رحمة لبكائه ، ثم ذكر كلاما معناه أنه رأى نورًا ، وسمع كلاما يقول :

(قلت) لعل هذه الرؤية والسماع المذكورين وقعا في حال النوم أو في غيبة والله علم.

قال فسلمت عليه فرد على السلام فقلت له بارك الله لك في ليلتك وبارك فيك من أنت يرحمك الله قال أنا راشد بن سليمان فعرفته بما كنت سمعت من أمره وخبره وكنت أتمنى لقياه فلم أقدر على ذلك حتى يسر الله تعالى فقلت له هل لك في صحبتى فقال هيهات وهل يأنس بالمخلوقين من تلذذ بمناجاة رب العالمين أما والله لو خرج على أهل عصرنا هذا أحد من المشايخ أصحاب النيات الصحيحة لقال هؤلاء أحزاب لايؤمنون بيوم الحساب ، قال ثم غاب عن بصرى فلم أدر أفي السماء صعد أم في الأرض نزل فأشفقت على مفارقته ، ثم سألت الله تعالى أن يجمع بيني وبينه قبل الموت فلما كان في بعض الأعوام خرجت حاجا إلى بيت الله الحرام ، فإذا أنا به في ظل الكعبة ونفر يقرءون عليه سورة الأنعام فلما نظرني تبسم وقال هذا لطف العلماء وذاك تواضع الأولياء ثم قام إلى وعانقني وصافحني وقال هل سألت الله تعالى أن يجمع بيننا قبل الموت فقلت نعم فقال الحمد لله رب العالمين على ذلك نقلت له رحمك الله أخبرني عما رأيت تلك الليلة وسمعت فشهق شهقة ظننت أنه قلت محباب قلبه وخر مغشيا عليه ونفر الرهط الذين كانوا يقرءون عليه فلما أفاق قال يا أخي هل يغيب عنك ما الله تعالى في قلوب أهل محبته من المهابة عن تفسير قال يا أخي هل يغيب عنك ما الله تعالى في قلوب أهل محبته من المهابة عن تفسير قال يا أخي هل يغيب عنك ما الله تعالى في قلوب أهل محبته من المهابة عن تفسير

تلك الإجابة فقلت له فما هؤلاء النفر الذين كانوا إليك قال أولئك نفر من الجن لهم على حرمة لقديم صحبة فهم يقرءون على القرآن ويحبجون معى فى كل عام ، ثم ودعنى وقال يا أخى جمع الله بينى وبينك فى الجنة حيث لافرقة ولاتعب ولاحزن ولانصب ثم غاب عن عينى فلم أره رضى الله عنه ونفعنا به آمين .

### الحكاية الثانية بعد المائة

حكى أن عابدا من عباد الحرم كان يأتيه رجل كل ليلة بقرصين يفطر عليه ما ولا يشتغل بغير الله عز وجل فقالت له نفسه يوما سكنت فى الـقوت إلى هذا المخلوق ونسيت رزاق المخلوقين ما هذه الغفلة فلما أتاه الرجل بالقرصين ردهما عليه فانصرف عنه وبقى الفقير تلاثة أيام ولم يفتح عليه بشىء من القوت فشكا ذلك إلى ربه سبحانه وتعالى فرأى تلك الليلة فى النوم أنه واقف بين يدى الله تعالى فقال له ياعبدى لم رددت ما أرسلت به إلـيك مع عبدى فقال يارب لما وقع فى نفسي من الكون إلى غيرك فقال ياعبدى فمن أرسله إليك قال أنت يارب قال فأنت تأخذه ممن قال منك قال فخذ ولا تعد ثم رأى الرجل المتصدق كأنه واقف بين يدى الله سبحانه وتعالى فقال له ياعبدى لم منعت عبدى قوته قال يارب علمت ذلك فقال ياعبدى أنت لمن تعطى قال لك يارب قال فأجر الفقير على عادته وابق على عادتك وثوابك الجنة رضى الله عنهما وفى هذا المعنى قلت فى بعض القصائد .

فكل جميل أو جمال فجـــوده وصنعته عن حكمة ذات إتقـان فلا نعمة إلا ومن عنده أتـــت إليك وإن جاءتك من عند إنسان

## الحكاية الثالثة بعد المائة عن أحمد بن أبي الحواري رضى الله عنه

قال كنت مع أبى سليمان الدارانى رضى الله عنه في طريق مكة فسقطت منى السطيحة فأخبرت أبا سليمان بذلك ، فقال ياراد الضالة اردد علينا الضالة فلم ألبث حتى أتى رجل يقول من سقطت منه سطيحة فنظرتها فإذا هى سطيحتى فأخذتها فقال أبو سليمان حسبت أن يتركنا بلا ماء يا أحمد فمشينا قليلا وكان برد شديد وعلينا الفراء فرأينا رجلا عليه طمران وهو يترشح من العرق فقال له أبو سليمان نواسيك ببعض ما علينا فقال الحر والبرد خلقان من خلق الله تعالى إن أمرهما غشيانى وإن أمرهما تركانى وأنا أسير في هذه البادية منذ ثلاثين سنة ما ارتعدت ولا انتفضت يلبسنى في الصيف مذاق برد محبته يادارانى

تشير إلى ثوب وتدع الزهد تجد البرد يا داراني تبكى وتصيح وتستريح إلى الترويح فمضى أبو سليمان رضى الله عنه وقال لم يعرفني غيره.

(قيل) في هذه الحكاية ما معناه أنه لما حقق الله سبحانه يقين أبى سليمان في رد السطيحة صانه عن العجب بما أراه الله تعالى من حال هذا الرجل حتى صغر في عينه حال نفسه وتلك سنة الله تعالى في أوليائه يصونهم عن ملاحظة الأعمال ويصغر في أعينهم ما يصفو لهم من الأحوال رضى الله تعالى عنهم ونفعنا بهم آمين.

# الحكاية الرابعة بعد المائة عن أحدهم

قال رأيت في الطواف كهلا قد أجهدته العبادة وبيده عصا وهو يطوف معتمدا عليها فسألته عن بلده فقال خراسان ثم قال لى في كم تقطعون هذه الطريق قلت في شهرين أو ثلاثة فقال أفلا تحجون في كل عام فقلت له وكم بينكم وبين هذا البيت قال مسيرة خمس سنين فقلت والله إن هذا لهو الفضل المبين والمحبة الصادقة فضحك وأنشأ يقول:

رر من هویت وإن شطت بك الــــدار وحال من دونه حجب وأستـــــار لا يمنعنك بعد عن زيارتــــــه إن المحب لمن يهـــــــواه زوار

### الحكاية الخامسة بعد المائة عن أحدهم

قال رأيت فتى في طريق مكة يتبختر في مشيته كأنه في صحن داره فقلت له ما هذه المشية يا فتى فقال هذه مشية الفتيان خدام الرحمن وأنشد:

فقلت له وأين زادك وراحلتك فنظر إلى منكرا لقولى ثم قال يا هذا أرأيت عبدا ضعيفا قاصدا مولى كريما ثم حمل إلى بيته طعاما وشرابا لو فعل ذلك لأمر الخدام بطرده عن بابه إن المولى جلت قدرته لما دعاني إلى القصد إليه رزقنى حسن التوكل عليه ثم غاب عنى فما رأيته بعد رضى الله عنه.

### الحكاية السادسة بعد المائة عن أحدهم

قال كنت بمكة فرأيت فقيرا يطوف بالبيت فأخرج من جيبه رقعة ونظر فيها فلما كان في اليوم الثاني والثالث كان يفعل ذلك فطاف في يوم من الأيام ونظر في الرقعة وتباعد قليلا وسقط ميتا فأخرجت الرقعة من جيبه فإذا فيها مكتوب ﴿واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا﴾(١) رضى الله عنه ونفع به.

(وحكى عن أبى العباس الخضر رضوان الله عليه) أنه سأله بعض الأبدال هل رأيت وليا لله تعالى أرفع منك درجة قال نعم دخلت مسجد رسول الله على المدينة فرأيت عبد الرزاق وحوله جماعة يستمعون الحديث وفي زاوية المسجد فتى جالس واضع رأسه على ركبته فقلت له أيها الشاب أما ترى الجماعة يسمعون أحاديث الرسول على من عبد الرزاق فهلا سمعت معهم فلم يرفع رأسه إلى ولا اكترث بي ولكن قال هنا من يسمع من عبد الرزاق وهنا من يسمع من الرزاق لا من عبده قال الخضر فقلت إن كان ما تقول حقا من أنا فرفع رأسه إلى وقال إن كانت الفراسة حقا فأنت الخضر فعلمت أن لله تبارك وتعالى أولياء لا أعرفهم لعلو رتبهم رضى الله عنهم ونفعنا بهم آمين.

### الحكاية السابعة بعد المائة عن أحدهم

قال كنا في المدينة نتكلم في بعض الأوقات في آيات الله تعالى المنعم بها على عباده من أوليائه وأهل وده وقربه من أصفيائه وكان رجل ضرير بالقرب منا يسمع ما نقول فتقدم إلينا وقال أنست بكلامكم، اعلموا أنه كان لي عيال وأطفال فخرجت إلى البقيع أحتطب فرأيت شابا عليه قميص من كتان ونعله في أصبعه فتوهمت أنه تائه فقصدت أن أسلبه ثوبه فقلت له انزع ما عليك فقال لي مر في حفظ الله تعالى فقلت له الثانية والثالثة فقال ولا بد قلت ولابد فأشار بأصبعيه إلى عينى فسقطتا فقلت له الله عليك من أنت فقال أنا إبراهيم الخواص رضى الله عنه (قلت) وإنما دعا إبراهيم الخواص رضى الله عنه للذى ضربه بالجنة الخواص رضى الله عنه على اللص أنه لا يتوب إلا بعد العمى فرأى العقوبة أصلح له وابن أدهم لم يشهد توبة الضارب له في عقوبته فتفضل عليه بالدعاء له فتوة منه وكرما أدهم لم يشهد توبة الضارب له في عقوبته فتفضل عليه بالدعاء له فتوة منه وكرما

<sup>(</sup>١) سورة الطور الآية ٤٨ .

فحصلت البركة والخير بدعائه للضارب فأتاه مستغفرا معتذرا فقال له إبراهيم الرأس الذي يحتاج إلى الاعتذار تركته ببلخ يعنى أن نخوة الشرف وكبر البرياسة كان في رأسي حين كنت أجول في ميدان الخيلاء والاستكبار على فرس حب الجاه وزينة الدنيا في بلخ والآن قد خرج ذلك من رأسي واستبدلت بالخيلاء والاستكبار تواضع المسكنة والانكسار وخلعت خلعة الحمقي المنسوجة من غزل الغرور والعطب وحيلة السفهاء المصوغة من نحاس النجاسة والتيه والطرب ولبست خلعة الشرف الأبدى المنسوجة من غزل الزهد، وورع أهل التحقيق وخضوع العبودية والافتقار بمغزل التوفيق وتحليت بحلية الأولياء المصوغة من جواهر المعارف ويواقيت الأدب، وفيروز محاسن أهل بعلية الأولياء المصوغة من جواهر المعارف ويواقيت الأدب، وفيروز محاسن أهل الطريق وسقيت براح المحبة على بساط مشاهدة الحبيب فلا أبالي بخفاء جندي وأنا من الملك قريب إذا حصل من ليلي قبول وإقبال وإنزال المحب في موضع عال وشاهد حسن جمال غال فليس يحزن إذا نبحه كلب من كلاب الحي أو عليه صال وفي ذلك قلت نائبا عن لسان الحال .

أناسا ومن ليلى قبول وإقبــــال ومنها لنا في المنزل العال إنـــزال

اذا ما كلاب الحى فينا تنابحـــت برؤيا الجمال الغال منها لنا المنـــى

#### الحكابة الثامنة بعد المائة

قال المؤلف خبرنى بعض الثقات من أهل اليمن أنه خرج للحج مع بعض الصالحين من أهل بلده ، فلما بلغوا جدة اكتروا جمالا يركبونها إلى مكة وساروا مع القافلة فعرض لهم بعض أولاد سلاطين مكة وأخذ الجباية من تلك القافلة حتى لم يبق إلا نحن فطالبنا بالجباية ولزمنا جمالنا فقال له الشيخ الصالح أطلق الجمال فأبى ثم كرر عليه مرارا وهو يأبى ويزداد غيظا ثم قال وحق رأس أبى ما أطلقكم إلا بكذا وذكر شيئا كثيرا فقال له الشيخ وحق مولاى ما نعطيك شيئا ثم قال الشيخ سيروا قال فسرنا وبقى ذلك الجابى على فرسه لايقدر يتحرك فأرسل نحو الشيخ بعض غلمانه يسأل العفو عنه ويطلقه مما أصابه من العقوبة فأجابه الشيخ إلى ذلك فانطلق حينئذ ومشى به الفرس بعد أن كان لايستطيع المشى رضى الله عنه وعن جميع الصالحين ونفعنا بهم وببركاتهم آمين .

#### الحكابة التاسعة بعد المائة

حكى عن بشر الحافي رضى الله عنه أنه جاءه نفر فسلموا عليه فقال من أنتم قالوا نحن من الشام جئنا نسلم عليك ونريد الحج فقال شكرا لله تعالى لكم قالوا تخرج معنا لنحج في صحبتك فأبى فألحوا عليه فقال إذا عزمتم على ذلك فيكون على ثلاثة شروط ألا نحمل معنا شيئا ولا نسأل أحدا شيئا وإن أعطينا لا نقبل شيئا فقالوا أما لا نحمل ولا نسأل فنعم وأما إن أعطينا لا نقبل فلا نستطيع ذلك فقال كأنكم خرجتم من بيوتكم متوكلين على مزاود الحجاج لا متوكلين على الله تعالى دعوني وحالي روحوا إلى أشغالكم ثم قال أحسن الفقراء ثلاثة فقير لا يسأل وإن أعطى لا يقبل فذلك من الروحانيين أو قال مع الروحانيين وفقير لا يسأل وإن أعطى قبل فذلك يوضع له موائد في حضرة القدس وفيقير يسأل وإن أعطى قبل قدر الكفاية فكفارته صدقة.

(وحكى) أنه أتى أيضا إلى بشر رضى الله عنه جماعة من الصوفية عليهم المرقعات فقال يا قوم اتقوا الله ودعوا هذا اللباس فإنكم تعرفون به فسكتوا إلا شابا منهم فإنه قال والله لنلبسنها ثم لنلبسنها ثم لنلبسنها حتى يكون الدين كله لله فقال أحسنت يا شاب مثلك يصلح له أن يلبسها رضى الله عنهم.

# الحكاية العاشرة بعد المائة عن أحدهم

قال رأيت فقيرا ورد على بئر ماء في البادية فأدلى ركوته فيها فانقطع حبله ووقعت الركوة فيها فأقام زمانا وقال وعزتك لا أبرح إلا بركوتي أو تأذن لي بالانصراف عنها قال فرأيت ظبية عطشى جاءت إلى البئر ونظرت فيها ففاض الماء وطفح على البئر وإذا بركوته على فم البئر فأخذها وبكى وقال إلهى ما كان لي عندك محل ظبية فهتف به هاتف يقول يا مسكين جئت بالركوة والحبل وجاءت الظبية ذاهبة عن الأسباب لتوكلها علينا (قال) بعضهم سقى الله الظبية المذكورة ببركة وقفة الفقير على باب انبساطه مع مولاه وأقسم أنه لا يبرح إلا بركوته فأبر الله قسمه بصورة ورود الظبية تهذيبا لأخلاق أوليائه واهتماما بترك الأسباب واعتناء بالمسبب الوهاب عز وجل.

#### الحكابة الحادبة عشرة بعد المائة

روى أنه سئل الشيخ أبو الخير الأقطع رضى الله عنه عن عجائب الأحوال فقال أعجب ما رأيت أنه أدخل عبد أسود رأسه في مرقعته في جامع طرسوس وخطر بباله

الحرم وزيارة السكعبة فأخرج رأسه وهو في الحرم (وقال) عبدالواحد بن زيد لأبي عاصم البصرى رضى الله عنهما كيف صنعت حين طلبك الحجاج قال كنت في غرفتى فدقوا علي الباب ودخلوا فدفعت بي دفعة فإذا أنا على أبى قبيس بمكة فقال له عبدالواحد من أين كنت تأكل قال كانت تأتى إلى عجوز وقت إفطارى بالرغيفين اللذين كنت آكلهما بالبصرة فقال عبدالواحد تلك الدنيا أمر الله تعالى أن تخدم أبا عاصم رضى الله عنه.

# الحكاية الثانية عشرة بعد المائة

قال أحدهم كنا عند الشيخ أبى محمد الجريرى رضى الله عنه فقال هل منكم من إذا أراد الحق سبحانه وتعالى أن يحدث في المملكة حدثا أعلمه قبل أن يبديه قلنا لا قال ابكوا على قلوب لا تجد من الله تعالى شيئا (وقيل) اعتل بعضهم فحمل إليه دواء في قدح فأخذه ثم قال وقع اليوم في المملكة حدث لا آكل ولا أشرب حتى أعلم ما هو فورد الخبر بعد أيام أن القرمطى دخل مكة في ذلك اليوم وقتل بها مقتلة عظيمة فلما ذكرت هذه الحكاية لابن الكاتب قال هذا عجب فقال له الشيخ أبو عثمان المغربى رضى الله عنه ليس هذا بعجب فقال أبو على بن الكاتب في أى شيء خبر مكة اليوم فقال هو ذا يتحارب الطلحيون وبنو الحسن ويقدم الطلحيون أسود عليه عمامة حمراء وعلى مكة اليوم غمامة على مقدار الحرم فكتب ابن الكاتب إلى مكة فكان كسما ذكر أبو عثمان رضى الله عنه ونفعنا به.

# الحكاية الثالثة عشرة بعد المائة عن أبي جعفر الحداد أستاذ الجنيد رضى الله عنهما

قال كنت بمكة فطال شعرى ولم يكن معى شيء أقطعه به فتقدمت إلى مزين توسمت فيه الخير وقلت تأخذ شعرى لله تعالى فقال نعم وكرامة وكان بين يديه رجل من أبناء الدنيا فصرفه وأجلسنى وحلق شعرى ثم دفع إلى قرطاسا فيه دراهم، وقال تستعين بهذه على بعض حوائجك فأخذتها وعقدت أن أدفع إليه أول شيء يفتح على قال فدخلت المسجد فاستقبلنى بعض إخواني وقال لي جاء بعض إخوانك بصرة من البصرة فيها ثلثمائة دينار جعلها لك في سبيل الله فأخذت الصرة وحملتها إلى المزين وقلت هذه ثلثمائة دينار تصرفها في بعض أمورك فقال ألا تستحيى يا شيخ تقول لي احلق شعرى لله ثم آخذ عليه شيئا انصرف عافاك الله تعالى رضى الله عنهما.

# الحكاية الرابعة عشرة بعد المائة عن الشيخ الشبلي رضى الله عنه

قال لي خاطرى يوما أنت بخيل فقلت ما أنا ببخيل فقال بل أنت بخيل فنويت أن أول شيء يفتح علي أعطيه أول فقير ألقاه فما تم هذا الخاطر حتى دخل على فلان (سماه) بخمسين دينارا فأخذتها وخرجت فأول من لقيت فقيرا ضريرا أو قال أكمه بين يدى مزين يحلق له شعره فناولته ذلك فقال أعطها المزين فقلت إنها دنانير فرفع رأسه إلى وقال ما قلنا لك إنك بخيل فناولتها المزين فقال منذ قعد بين يدى هذا الفقير عقدت مع الله تعالى عقدا أنى لا آخذ على حلاقته شيئا قال فأخذتها وذهبت بها إلى البحسر ورميت بها فيه وقلت فعل الله تعالى بك وفعل ما أحبك أحد إلا أذله الله تعالى رضى الله تعالى عن الثلاثة ونفعنا بهم آمين قلت وسيأتى الجواب في خاتمة الكتاب إن شاء الله تعالى عن إنكار من أنكر هذه الحكاية.

## الحكاية الخامسة عشرة بعد المائة عن إبراهيم الخواص رضى الله عنه

قال دخلت البادية مرة فرأيت نصرانيا على وسطه زنار فسألنى الصحبة فمشينا سبعة أيام ثم قال لي يا راهب الحنيفية هات ما عندك من الانبساط فقد جعنا فقلت إلهى لا تفضحنى مع هذا الكافر فرأيت طبقا عليه خبر وشواء ورطب وكوز ماء فأكلنا وشربنا ومشينا سبعة أيام ثم بادرت وقلت يا راهب النصرانية هات ما عندك فقد انتهت النوبة إليك فاتكأ على عصاه ودعا وإذا بطبقين عليهما أضعاف ما كان على طبقى قال فتحيرت وتغيرت وأبيت أن آكل فألح على فلم أجبه فقال كل فإنى أبشرك ببشارتين إحداهما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحل الزنار، والأخرى قلت اللهم إن كان لهذا العبد حظ عندك فافتح علينا قال فأكلنا وشربنا ومشينا وحجمنا وأقمنا سنة ومات رحمه الله ودفن بالبطحاء علينا قال فأكلنا وشربنا ومشينا وحجمنا وأقمنا سنة ومات رحمه الله ودفن بالبطحاء رضى الله عنه (وقال الخواص) رضى الله عنه دواء القلب في خمسة أشياء قراءة القرآن بالتدبر، وقيام الليل، وخلاء البطن، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين رضى الله عنه م.

#### الحكاية السادسة عشرة بعد المائة

روى أنه قيل لحذيفة المرعشي رحمه الله تعالى ما أعجب ما رأيت من إبراهيم ابن أدهم رضى الله عنه قال بقينا في طريق مكة لم نجد طعاما ثم دخلنا الكوفة فأوينا إلى مسجد خراب فنظر إلى إبراهيم بن أدهم وقال يا حذيفة أرى الجوع فقلت هو ما

رأى الشيخ فقال على بدواة وقرطاس فحبئت به فكتب بسم الله الرحمن الرحيم أنت المقصود بكل حال والمشار إليه بكل معنى.

أنا حامد أنا شاكر أنا ذاكر هي ستة وأنا الضمين بنصفها مدحى لغيرك لهب نار خضتها

أنا جائع أنا قانع أنا عارى فكن الضمين بنصفها يا بارى فأجر عبيدك من دخول النار

ثم دفع إلى الرقعة وقال اخرج ولا تعلق قلبك إلا بالله تعالى وادفع الرقعة إلى أول من يلقاك قال فخرجت فأول من لقينى رجل على بغلة فناولته الرقعة فأخذها فلما وقف عليها بكى وقال ما فعل صاحب هذه الرقعة فقلت في المسجد الفلانى فدفع إلى صرة فيها ستمائه دينار ثم لقيت رجلا آخر فقلت له من صاحب هذه البغلة قال نصرانى فجئت إلى إبراهيم بن أدهم فأخبرته بالقصة فقال لا تمسها فإنه يجى الساعة فلما كان بعد ساعة جاء النصراني وأكب على إبراهيم رضى الله عنه وأسلم ولله در القائل:

يكون أجاجا دونكم فإذا انتهى إليكم تلقى طيبكم فيطيب الحكاية السابعة عشرة بعد المائة عن الشيخ أبى حمزة الخراساني رضى الله عنه

قال حججت سنة من السنين فبينما أنا أمشى إذ وقعت في بئر فنازعتنى نفسى أن أستغيث فقلت لا والله لا أستغيث فما استتم هذا الخاطر حتى مر برأس البئر رجلان فقال أحدهما للآخر تعال حتى نسد رأس هذه البئر لئلا يقع فيهاأحد فأتوا بقصب وبارية وسدوا رأس البئر فطمسوها فهممت أن أصيح ثم قلت في نفسى والله لا أصيح أدعو من هو أقرب منهما وسكت فبينما أنا بعد ساعة إذ بشىء جاء وكشف عن رأس البئر وأدلى رجله وكأنه يقول تعلق بي في همهمة منه كنت أعرف منه ذلك فتعلقت به فأخرجنى فإذا هو سبع فمر وهتف بي هاتف يا أبا حمزة أليس هذا أحسن نجيناك من التلف بالتلف فمشيت وأنا أقول:

نهاني حيائي منك أن أكشف الغطا تلطفت في أمرى فأبديت شاهدى تراءيت لى بالغيب حتى كانما أرانى وبى من هيبتى لك وحشة وتحيى محبا أنت في الحب حتفه

وأغنيتنى بالفهم منك عن الكشف إلى غائبى واللطف يدرك باللطف تبشرنى بالغيب أنك في الكف فتؤنسنى باللطف منك وبالعطف وذا عجب كون الحياة مع الحتف

(قلت) وسيأتي الجواب في الخاتمة عن إنكار من أنكر هذه الحكاية وأشباهها إن شاء الله تعالى

### الحكاية الثامنة عشرة بعد المائة

روى أن إبراهيم بن أدهم رضى الله عنه كان يعمل في الحصاد ويحفظ البساتين فجاء يوما جندى وطلب منه أن يعطيه شيئا من الفواكه فأبى أن يعطيه فقلب الجندى سوطه وضرب رأسا طالما عصى الله عز وجل فلما عرفه الجندى اعتذر إليه فقال إبراهيم إن الرأس الذي يحتاج إلى الاعتذار تركته ببلخ (وقال) رضى الله عنه لرجل وهو في الطواف اعلم أنك لا تنال درجة الصالحين حتى تجوز ست عقبات أولاها تغلق باب النعمة، وتفتح باب الشدة، والثانية تغلق باب العز وتفتح باب الذل والشالثة تغلق باب الراحة وتفتح باب الجهد، والرابعة تغلق باب الغنى وتفتح باب الشهر، والخامسة تغلق باب الغنى وتفتح باب الشقر، والسادسة تغلق باب الأمل وتفتح باب الاستعداد للموت وأنشدوا:

طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا أنها ليسست لحي وطنا صالح الأعمال فيها سفنا إن لمله عسبسادا فطنا نظروا فيها فلما عسرفوا جسعلوها لجسة واتخسذوا

# الحكاية التاسعة عشرة بعد المائة عن عبدالله بن المبارك رضى الله عنه

قال كنت بمكة وقد لحق الناس قحط واستمر إمساك المطر عنهم فخرج الناس بها يلى يستسقون في المسجد الحرام ولم يبق أحد من الصغار والكبار وكنت في الناس بها يلى باب بنى شيبة وإذا بعبد أسود قد أقبل عليه قطعتا خيش وقد اتزر بإحداهما وألقى الأخرى على عاتقه فانتهى إلى موضع خفى بحذائى فسمعته يقول إلهى قد أخلقت الوجوه كثرة الذنوب ومساوئ الأعمال وقد منعتنا غيث السماء لتؤدب الخليقة بذلك فأسألك ياحليما ذا أناة يا من لا يعرف عباده منه إلا الجميل أن تسقيهم الساعة فلم يزل يقول الساعة الساعة حتى استوت السماء بالغمام وأقبل المطر من كل مكان وجلس مكانه يسبح وأخذت أبكى فلما قام اتبعته حتى عرفت موضعه.

فجئت إلى الفضيل بن عياض رضى الله عنه فقـال مالى أراك كئيبا قلت سبقنا إليه غـيرنا فتولاه دوننـا قال وما ذاك فقـصصت عليه القـصة فصاح وسـقط وقال : ويحك يا ابن المبارك خذني إليه فقلت قد ضاق الوقت وسأبحث عن شأنه.

فلما كان من الغد صليت الغداة وخرجت أريد الموضع فإذا شيخ على الباب قد بسط له وهو جالس فلما رآنى عرفني وقال مرحبا بك يا أبا عبدالرحمن ما حاجتك فقلت له احتجت إلى غلام أسود فقال نعم عندى عدة فاختر أيهم شئت وصاح يا غلام فخرج غلام جلد فقال هذا محمود العاقبة أرضاه لك فقلت ليس هذا حاجتى فما زال يخرج لى واحدا بعد واحد حتى أخرج لي الغلام المذكور فلما بصرت به بدرت له عيناى بالنظر فقال هذا هو قلت نعم قال ليس لى إلى بيعه من سبيل فقلت ولم قال قد تبركت بموضعه في هذه الدار وذلك أنه لا يرزؤني شيئا.

قلت ومن أين طعامه قال يكتسب من فتل الشريط نصف دانق أو أقل أو أكثر فهـو قوته فإن باعه في يومـه وإلا طوى ذلك اليوم وأخبرنى الغلمان عنه أنه لا ينام الليل الطويل ولا يختلط بأحد منهم وهـو مهتم بنفسه وقد أحبـه قلبى فقلت انصرف إلى سفيان الثورى وإلى فضيل بن عياض بغير قضاء حاجة.

فقال إن ممشاك عندى كبير خذه بما شئت فاشتريته وأخذت به نحو دار الفضيل فمشيت ساعة ثم قال يا مولاى قلت لبيك فقال لا تقل لي لبيك فإن العبد أولى بأن يلبى مولاه قلت ما حاجتك يا حبيبي قال أنا ضعيف البدن لا أطيق الخدمة وقد كان لك في غيرى سعة وقد أخرج إليك من هو أجلد منى فقلت لا يرانى الله تعالى أستخدمك ولكن أشترى لك منزلا وأزوجك وأخدمك أنا بنفسي فبكى بكاء كثيرًا فقلت ما يبكيك فقال أنت تفعل بي هذا إلا وقد رأيت بعض متصلاتي بالله تبارك وتعالى وإلا فلم اخترتنى من بين أولئك الغلمان.

فقلت له ليس بي حاجة إلى هذا فقال سألتك بالله إلا أخبرتنى فقلت بإجابة دعوتك فقال لي أحسبك إن شاء الله تعالى رجلا صالحا إن لله عز وجل خيرة من خلقه ولا يكشف شأنهم إلا لمن أحب من عباده ولا يظهر عليهم إلا من ارتضى من خلقه ثم قال ترى أن تقف على قليلا فإنه قد بقيت على ركعات من البارحة فقلت هذا منزل فضيل قريب قال لا ههنا أحب إلى أمر الله عز وجل لا يؤخر فدخل المسجد فما زال يصلى حتى أتى على ما أراد ثم التفت إلى وقال يا أبا عبدالرحمن هل من حاجة قلت لم قال إني أريد الانصراف قلت إلى أين قال إلى الآخرة فقلت لا تفعل دعنى أسر بك فقال إنما كانت تطيب الحياة حيث كانت المعاملة بينى وبينه فأما إذا اطلعت عليها فسيطلع عليها غيرك ولا حاجة لي في ذلك ثم خر لوجهه فجعل يقول إلهى اقبضنى الساعة الساعة فدنوت منه فإذا هو قد مات.

فوالله ما ذكرته قط إلا طال حـزنى وصغـرت الدنيا في عـيني رضى الله عنه ونفعنا به (قلت) وفي أمثاله أقول:

عبيد الهوى بين الفريقين كالشرى بهم يدفع الله البلايا عن الورى

عبيــد لمولاهم تـعــالى وغــيــرهم وعلو الثــريا في ارتفــاع مــقــامــهم

# الحكاية العشرون بعد المائة عن محمد بن الحسين البغدادي رضى الله عنه

قال حججت في بعض السنين فبينما أنا أدور في شوارع مكة وإذا أنا بشيخ قابض على يد جارية متغير لونها نحيل جسمها وعلى وجهها نور ساطع وضياء لامع وهو ينادى هل من طالب هل من راغب هل من زائد على عشرين دينارا وأنا برىء من كل عيب قال فدنوت منه وقلت له الثمن عرفناه فما العيب.

قال اعلم أنها جارية مهيومة مهمومة قائمة ليلها صائمة نهارها لا تأكل طعاما ولا تشرب شرابا قد ألفت الانفراد والوحدة في كل أرض وبلدة.

فلما سمعت كلامه أحب قلبي الجارية فاشتريتها بالثمن المذكور ورحت بها إلى منزلي فرأيت الجارية مطرقة إلى الأرض ثم رفعت رأسها إلى وقالت يامولاى الصغير من أين أنت يرحمك الله قلت من العراق قالت من أي من العراق من البصرة أم من الكوفة فقلت لها لا من البصرة ولا من الكوفة فقالت لعلك من مدينة السلام بغداد قلت نعم قالت بخ بخ مدينة الزهاد والعباد قال فتعجبت وقلت جارية ينادى عليها من حجرة إلى حجرة من أين لها معرفة بالزهاد والعباد ثم أقبلت عليها شبه الملاعب لها وقلت لها ومن تعرفين منهم قالت أعرف مالك بن دينار، وبشر الحافي، وصالحا المرى، وأبا حاتم السنجستاني، ومعروفا الكرخي، ومحمد بن الحسين البغدادي، ورابعة العدوية، وشعوانة، وميمونة.

فأقبلت عليها وقلت لها من أين لك معرفة هؤلاء قالت يا فتى كيف لا أعرفهم وهم والله أطباء القلوب ومن يدل المجب على المحبوب ثم أنشدت تقول:

قوم هممهم بالله قد علقت فما لهم همم تسمو إلى أحد فمطلب القوم مولاهم وسيدهم ياحسن مطلبهم للواحد الصمد ما إن تنازعهم دنيا ولا شرف من المطاعم والملذات والولد ولا لباس لثوب فائق أنق ولا التزيد في الأموال والعدد

قال فسقلت لها یاجاریة أنا محمد بن الحسین قالت لقد سالت الله تعالی أن یجمع بسینی وبینك یا أبا عبدالله ما فعل حسن صوتك الذی كنت تحیی به قلوب المریدین و تبكی به عیون السامعین فقلت باق علی حاله قالت فبالله علیك أسمعنی شیئا من القرآن فقرأت ﴿بسم الله الرحمن الرحیم﴾ فصرخت صرخة عظیمة وغشی علیها فرششت علی وجهها الماء فأفاقت ثم قالت یا أبا عبدالله هذا اسمه فكیف لو عرفته وفی الجنان رأیته اقرأ یرحمك الله فقرأت ﴿أم حسب الذین اجترحوا السیئات أن نجعلهم كالمذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم و ماتهم ساء ما یحکمون (۱) فقالت یا أبا عبدالله ما عبدنا وثنا و لا قبلنا صنما اقرأ یرحمك الله فقرأت ﴿إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها و إن يستغیثوا یغاثوا بماء كالمهل یشوی الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا (۱).

فقالت ياأبا عبدالله لقد ألزمت نفسك القنوط روح قبلك بين الرجاء والخوف اقرأ يرحمك الله ﴿وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة (٣) وقرأت أيضا (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ﴾ (٤) فقالت واشوقاه إلى لقائه يوم تجلى لأوليائه اقرأ يرحمك الله فقرأت ﴿يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون ﴾ (٥) إلى قوله ﴿لأصحاب اليمين ﴾ فقالت يا أبا عبدالله أراك قد خطبت الحور العين فهل بذلت من مهورهن شيئا فقلت دليني يا جارية فإنى مفلس فقالت عليك بقيام الليل وصيام النهار وحب الفقراء والمساكين ثم أنشأت تقول:

ياخاطب الحسوراء في خدرها انهض بجدد لا تكن وانيسا وقدم إذا الليل بدا شطره فلو رأت عيناك إقبالها وهي تماشى بين أترابها لهان في عسينك هذا الذي

وطالب اذاك على قسدرها وجاهد النفس على صبرها وصم نهارا فهو من مهرها وقد بدت رمانتا صدرها وعقدها يشرق في نحرها تراه في دنيساك من زهرها

<sup>(</sup>١) الجاثية : الآية ٢١. (٢) الكهف : الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٣) عبس : الآيتان ٣٨، ٣٩. (٤) القيامة : الآيتان ٢٢، ٢٣.

<sup>(</sup>٥) الواقعة : الآيات : ١٧ - ١٩.

قال ثم غشى عليها فرششت على وجهها الماء ثم أنشأت تقول:

الهى لا تعسدنى فسانى فكم من زلة لي في الخطايا يظن الناس بى خسيسرا وإني ومسالى حسيلة إلا رجسائى

مسقسر بالذي قسد كسان منى غسفسرت وأنت ذو فسضل ومن لشسر المناس إن لم تعف عنى لعفوت وحسن ظنى

قال ثم غشى عليها فدنوت منها فإذا هى قد ماتت رحمة الله تعالى عليها فاغتممت لذلك غما شديدا وخرجت إلى السوق لآخذ في جهازها فلما رجعت إذا هي قد كفنت وحنطت وعليها حلتان خضراوان من حلل الجنة مكتوب بالنور على الكفن سطران:

السطر الأول - لا إله إلا الله محمد رسول الله.

السطر الثاني - ﴿ أَلَا إِن أُولِياء الله لا خرف عليهم ولا هم يحزنون ﴾ (١).

قال فحملناها أنا وأصحابي وصلينا عليها ودفناها وقرأت عند رأسها سورة يس ورجعت إلى محرابي باكي العين حزين القلب على فراقها فصليت ركعتين ونمت فرأيت الجارية في الجنة وعليها الحلل وهي في مرج من زعفران أفيح عليها حلل السندس والإستبرق وعلى رأسها إكليل مرصع بالدر والجوهر وفي رجليها نعلان من الياقوت الأحمر يفوح منها رائحة المسك والعنبر وجهها أضوأ من الشمس والقمر فقلت لها مهلا يا جارية.

ما الذي أبلغك هذه المنزلة قالت حب الفقراء والمساكين وكثرة الاستغفار ونقل الأذى عن طريق المسلمين ثم أنشأت تقول:

طوبی لمن سهرت في الليل عيناه وناح يومسا عملى تفسريطه وبكى وقسام يرعى نجسوم الليل منفسردا

وبات ذا قلق في حب مسسولاه خسوفا لما قد جناه من خطاياه خوف الوعسد وعين الله ترعاه

## الحكاية الحادية والعشرون بعد المائة عن أحد أهل العلم

قال كانت تختلف إلى في بعض الأحيان جارية لها وضاءة وعليها حياء تسألنى عن شرائع الإسلام وأمور الدين فأجيبها وألطف بها وكان حالها يميل الى التستر والكتمان وكان يعجبنى سمتها وحسن حالها فبينما أنا بعد مدة مار بالسوق إذ رأيت الجارية وقد قبض على يدها إنسان وهو ينادى عليها من يشترى الجارية بعيبها.

<sup>(</sup>١) يونس: الآية ٦٢.

فقلت لها ألست التى كنت تسأليننى عن أمور الدين وشرائع الإسلام فأطرقت رأسها وأشارت به نعم فقلت له خل يدك عنها فقال ياسيدي لا أقدر فإن سيدها مجوسى وقد أغضبته فبينما أنا أتكلم معه إذ بسيدها قد أقبل فتقدمت إليه وقلت له صف لى صفة جاريتك واذكر لى ما الذى تكرهه منها قال أخبر الشيخ أن الأبعد مجوسى يعبد النار والنور وقد كنت استحسنت هذه الجارية لما رأيت من عقلها وجمالها فاشتريتها بثمن جزيل وكنت أراها كثيرة العبادة والتعظيم لمعبودنا محبة طائعة لاكلهتنا حتى كانت ليلة من الليالى مر بنا رجل من أهل ملتكم وقرأ شيئا من كتابكم فما هو إلا أن سمعت ما قرأه فصاحت صيحة عظيمة فدهشنا وأنشدت:

طق السمع يا أهيل المصلى محكم النقل قد روته ثقات عندما شمت بارقا من حماكم وكتمت الوشاة ما بى من الوجد أنا أفنى بكم وتبلى عظامى

خسبر منكم فراد اشتياقى مسسند بالرواة والاتفساق حن قلبى إلى لذيذ التسلاقى ومن لوغستى وحسر احسسراقى ورسيس الغسرام في القلب باقى

قال فدهشنا وهي باهته نسألها فلم ترد لنا جوابا إلا إنها هجرتنا وتركت عبادة الهتنا وأبت أن تأكل طعامنا وإذا جن عليها الليل صلت إلى قبلتكم وكم نهيناها فلم تنته وقد أذهبت نضارتها وغيرت حالها ولم يحصل لنا بها انتفاع ولم نستطع أن نردها عما هي عليه وقد عزمت على بيعها قال فقلت لها الأمر كذلك فأشارت برأسها نعم فقلت في نفسي إنما عابها من جهلها فأنشدت:

يعيبون مالو أنههم فطنوا به لكانوا أشد الناس حبا لما عابوا فقلت لها أى آية قرئت عليك قالت قول ربكم تبارك وتعالى ﴿ففروا إلى الله إنى لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إنى لكم منه نذير مبين﴾(١) قالت فمنذ سمعت هذا عدمت صبرى وظهر بى ما ترى من أمرى وأنشدت:

ما بين منعسرج اللوى والوادى ورجسعت ذا وله وكم من عاشق يا أهل نجسد ارحسموا ذا لوعسة ولهان لا يسعنى لعذل عواذل ما هب لى منكم نسيم مخبر

یا صاحبی ضحی عدمت فوادی مقتول عشق ماله من فادی ما بین أطناب الخیام ینادی ظمآن من ماء التواصل صادی بالوصل فیه منائح الإسعاد

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات : ٥٠ ، ٥١.

إلا سعيت مبادرا للقائم وإذا نطقت بذكر غزلان النقا فلأنتم قصدى وغاية مطلبى لا شيء يشبهكم تعالى ذكركم

ومنعت عینی من لذیذ رقددی أوزینب أو علوة وسسعساد ولأنتم دون الجسسیع مسرادی عن قسول ذی زیغ وذی الحساد

قال فقلت لها لو أسمعتك تمام الآيات فقالت إن كنت تحسنها فاقرأها فقرأت عليها حتى انتهيت إلى قوله تعالى: ﴿وَمَا خُلَقْتُ الْجُنْ وَالْإِنْسُ إِلَّا لَيْعَبْدُونَ، مَا أُرِيْدُ مِنْ رَزِقٌ وَمَا أُرِيْدُ أَنْ يَطْعُمُونَ، إِنْ الله هو الرزاق ذو القوة المتينُ ﴿(١).

فقالت أحسنت حسبك ما ضمنه الإله المعبود ثم قلت لسيدها هل لك أن تقبض ثمنها منى فقال إن ثمنها جزيل ولى ابن عم قد تعلق بها وقصدنى فيها يروم أن ترجع عما هي عليه من الخاطر الذى قد اعتراها وهو مجوسى من أهل الملة.

قال فبينما هو يخاطبنى وإذ قد أقبل ابن عمه فقال أنا أردها عما هى عليه فدفعها إليه فلما علمت ذلك قالت لى يا شيخ لا تسمع كلامه ليكونن لى وله شأن عظيم يطلعك إلهك عليه فلما كان بعد مدة رأيت سيدها المجوسي الذي ذهب بها يصلى معنا في المسجد فقلت له ألست سيد الجارية قال بلى قلت كيف كان الخبر قال خير خبر، مضيت بالجارية إلى منزلى وخرجت لحاجة فلما رجعت وجدتها قد نصبت كرسيا وجلست عليه وجعلت تذكر الله تعالى وتوحده وتحذر أهلى وتنهاهم عن عبادة النار وتصف الجنة فخشيت أن تفسد علينا ديننا فقلت أخذت هذه الجارية طمعا أن أفسد عليها دينها فإذا هى تفسد علينا ديننا وقصصت قصتها على صاحب لي وقلت أفسد عليها دينها فإذا هى تفسد علينا ديننا وقصصت قصتها على صاحب لي وقلت له ما تشير على أن أفعل.

قال أودعها مالا وخذه من ورائها واطلبه منها لتشبت لك عليها الحجة ثم اضربها قال فأودعتها كيسا فيه خمسمائة دينار فاشتغلت على عادتها في عبادتها فأخذت الكيس وهي لا تشعر وطلبته منها فوثبت إلى الموضع الذي وضعته فيه وإذا بالكيس في موضعه فناولتني أياه فتعجبت من ذلك وقلت في نفسي أنا أخذت الكيس وهذا آخر فلا شك بعد العيان هذا يدل على قدرة إلهها الذي تعبده فآمنت بإلهها وأسلمت أنا وصاحبي وأهلى كلهم وأطلقت سبيلها كما اختارت رضى الله عنها ونفع بها وما زالت تكتم الغرام حتى أظهر الله تعالى حالها للأنام كما أنشد لسان حالها:

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات : الآيات : ٥٦ - ٥٨..

كتسمت الوشساة غسرامى بكم وحسبك ومسوهت عنكم بوادى النقسا وسكان ولولاكم مسا ذكسسرت اللوى ولاحن

وحبكم في حسسا أضلعى وسكان رامسة والأجسرع ولاحن قلبى إلى لعملع

### الحكاية الثانية والعشرون بعد المائة عن سرى السقطى رضى الله عنه

قال سهرت ليلة من الليالي وقلقت قلقا شديدا فلم أطق الغمض مع ما حرمته من التهاجد فلما صليت صلاة الصبح خرجت لا يقر لى قرار فوقفت في الجامع أستمع بعض القصاص لعلى أجد للقلبي راحة فوجدت قلبي لا يزداد إلا قساوة فقلت أمضي إلى فمضيت ووقفت ببعض الوعاظ فوجدت قلبي لا يزداد إلا قساوة فقلت أمضي إلى بعض أطباء القلوب ومن يدل المحب على المحبوب فمضيت فوجدت قلبي لا يزداد إلا قساوة فقلت أفضي إلى أهل الشرط أعتبر بمن يعاقب في الدنيا فمضيت فوجدت قلبي لا يزداد إلا قساوة فقلت أمضي إلى المارستان لعلى أتروع وأنزجر بمن ابتلى فلما ولجت المارستان وجدت قلبي قد انفسح وصدري قد انشرح وإذا أنا بجارية من أنضر ولجما عليها أطمار حسنة رفيعة وشمسمت منها رائحة عطرية عفيفة المنظر وسيمة الخطر وهي مقيدة الرجلين مغلولة اليدين فلما رأتني تغرغرت عيناها بالدموع وأنشأت تقول:

بغــيــر جــرية ســبـقت ومــا خـانت ومــا ســرقت أحس بهـا قــد احــتــرقت يمينا برة صــــدقت وحـــقك عـنك مــا رجــعت

قال السرى رضى الله عنه فلما سمعت كلامها قلت لصاحب المارستان ما هذه قال مملوكة اختل عقلها فحبسها مولاها لعلها تنصلح، فلما سمعت كلام القيم أغرورقت عيناها بالدموع ثم جعلت تقول:

معشر الناس ما جننت ولكن أغللتم يدى ولم آت ذنبيا أنا مفتونة بحب حبيب فصلاحى الذى زعمتم فسادى وما على من أحب مولى الموالى

أنا سكرانة وقلبى صلحى غير جهدى في حبه وافتضاحى لست أبغى عن بابه من براح وفسادى الذي زعمتم صلاحي وارتضاه لنفسسه من جناح

قال السرى رضى الله عنه فسمعت كلاما أقلقنى وأشبجانى وأحرقنى وأبكانى فلما رأت دموعى قالت ياسرى هذا بكاؤك على صفته فكيف لو عرفته حق معرفته ثم أغمى عليها ساعة فلما أفاقت جعلت تقول:

ألبستنى ثوب وصل طاب ملبسه كسانت بقلبى أهواء مسفسرقسة من غص داوى بشرب الماء غصته قلبى حزين على ما فات من زللى والشوق في خاطرى منى وفي كبدى اللك منك قصدت الباب معتذرا

فأنت مولى الورى حقا ومولائي فاستجمعت مذرأتك العين أهوائى فكيف يصنع من قد غص بالماء والنفس في جسدى من أعظم الداء والحب منى مصون في سويدائى وأنت تعلم ما ضمته أحشائى

فقلت لها یاجاریة قالت لبیك یا سری قلت من أین عرفتنی قالت ما جهلت مذ عرفت ولا فترت مذ خدمت ولا انقطعت مذ وصلت وأهل الدرجات یعرف بعضهم بعضا، قلت أسمعك تذكرین المحبة فمن تحبین قالت لمن تعرف إلینا بنعمائه وجاد علینا بجزیل عطائه، فهو قریب إلی القلوب محبیب لطلب المحبوب سمیع بدیع علیم حكیم جواد كریم غفور رحیم فقلت لها من حبسك ههنا، فقالت یاسری حاسدون تعاونوا وتعاقدوا وتراسلوا، ثم شهقت شهقة حتی ظننت أنها فارقت الحیاة ثم أفاقت وأنشأت تقول:

قلبى أراه إلى الأحبباب مرتاحا ياعين جودى بدمع خوف هجرهم ورب عين رآها الله باكسيسة لله عسبد جنى ذنبا فأحرنه مستوحش خائف مستيقن فطن

سكران من راح حب بالهوى باحا فرب دمع أتى للخير مفتاحا بالخوف منه تنال الروح والراحا فبات يبكى ويذرى الدمع سفاحا كأن فى قلبه للنور مصباحا

قال السرى رضى الله عنه فقلت لقيم المارستان أطلقها ففعل فقلت اذهبى حيث شئت، قالت يا سرى إلى أين أذهب ومالى عنه مذهب إن حبيب قالبى قد ملكنى لبعض عاليكه فإن رضى مالكى ذهبت وإلا صبرت واحتسبت فقلت هذه والله أعقل منى فبينما هى تخاطبنى إذ دخل مولاها فقال للقيم أين تحفة قال هى داخل وعندها سرى السقطى رضى الله عنه.

قال: ففرح ودخل وسلم على ورحب بى وعظمنى فقلت له هى أولى بالتعظيم منى فما الذى تكره منها فقال أمور كثيرة لا تأكل ولا تشرب ذاهلة العقل مدهوشة اللب ولا تنام ولا تدعنا ننام كثيرة الفكرة سريعة العبرة ذات زفرة وحنين وبكاء وأنين

وهي بضاعتي اشتريتها بكل مالي بعـشرين ألف درهم وأملت أن أربح فيها مثل ثمنها لحسن صنعتها قال قلت وما صنعتها قال مطربة قلت ومنذ كم كان بها هذا الداء قال منذ سنة قلت وما كان بدؤه قال بينما العود في حجرتها وهي تغنى وتقول:

> وحقك لا نقضت الدهر عهدا ملأت جموانحي والقلب وجمدا فسيامن ليس لي مسولي سسواه

ولا كدرت بعد الصفو ودا فكيف ألذ أو أسلو وأهدا تراك تركيتني في الناس عيبدا

ثم كسرت العود وقامت وبكت وانتحبت فاتهمتها بمحبة إنسان فكشفت عن ذلك فلم أجد له أثرا فقلت لها أهكذا كان الحديث فأجابتني بلسان طلق وقلب محترق وهي تقول:

فكان وعظى على لسياني وخيصني البله واصطفياني ملبيا للذي دعياني فـــوقع الحب بالأمــانـي

خـــاطبنى الحق من جنانى قـــربنى منه بعـــد بعـــد أجــــبت لما دعــــيت طوعـــــا وخيفت مما جنيت قيدما

قال السرى رضى الله عنه فقلت على الثمن وأزيدك فصاح وقال وافقراه من أين لك ثمن هذه الجارية وأنت رجل فقير فقلت له لا تعجل على تكون في المارستان حتى أتى بشمنها ثم ذهبت باكى العين حزين القلب ووالله ما عندى من ثمنها درهم وبقيت طول الليل أتضرع وأبكى وأدعو إلى الله عـز وجل فلم أطعم غمضا وأقول يا رب إنك تعلم سرى وجهري وقد عولت على فضلك فلا تفضحني عند مالكها، فبينما أنا في المحراب وإذا بقارع يقرع الباب فقلت من بالباب فقال حبيب من الأحباب جاء في سبب من الأسباب بأمر الملك الوهاب ففتحت الباب وإذا برجل معه أربعة غلمان وشمعة فقال يا أستاذ أتأذن لي في الدخول فقلت ادخل فدخل فقلت له من أنت، فقال أنا أحمد بن المثنى قد أعطاني من إذا أعطى لا يبخل بالعطاء كنت الليلة نائما فهتف بي هاتف يقول احمل خمس بدرات إلى السرى تطيب بها نفسه ويشترى بها تحفة فإن لنا بها عناية فسجدت شكرا لله على ما أولاني من نعمة وجلست أتوقع الفجر فلما صليت الصبح خرجت وأخذت بيد أحمد ومضيت به إلى المارستان فإذا الموكل بها يلتفت يمينا وشمالا فلما رآني قال مرحبا ادخل فإن لها عند الله تعالى عناية هتف بي البارحة هاتف وهو يقول:

إنها منا ببال ليس تخلو من نوال

قربت ثم ترقت وعلت في كل حال

قال الســرى رضى الله عنه فلمــا رأتنا تحفــة تغرغرت عــيناها بالدمــوع وقالت شهرتنى بين المخلوقين ثم أنشأت تقول:

عسیل فی حسبك صسبسر ی وامستسها نی فسیك صدری یا منی سسسؤالی وذخسسری قد تصبرت إلى أن ضاق من قديدى وغلى ليس يخدفي عليك أمرى

قال فبينما نحن جلوس إذ دخل مولاها وهو باكي العين حزين القلب متغير اللون فقلت له لاتبك فقد جئناك بما وزنت وربح خمسة آلاف فقال لا والله فقلت وربح عشرة آلاف فقال لا والله فقلت وربح المثل فقال لو أعطيتنى الدنيا ما قبلت هى حرة لوجه الله تعالى، فقلت له ما القصة فقال يا أستاذ وبخت البارحة أشهدك أنى قد خرجت من جميع مالى هاربا إلى الله تعالى اللهم كن لى في السعة كفيلا وبالرزق حميلا فالتفت إلى ابن المثنى فرأيته يبكى فقلت له ما يبكيك فقال كأن الحق مارضينى لما ندبنى إليه أشهدك أنى قد تصدقت بجميع مالى لوجه الله تعالى فقلت ما أعظم بركة تحفة على الجميع فقامت تحفة فنزعت ما كان عليها ولبست مدرعة من شعر وخرجت وهى تبكى فقلنا لها قد أطلقك الله تعالى فما يبكيك فأنشأت تقول:

بكيت منه عليــــه لا دلـــت بـــين يــــديــه بمـا رجـــــوت لــديـه

هربت منه إلى وحرب وحرب قد وهو سرولى وحرب قد منه وهو سرولى وحرب والمال وأحظى

قال ثم خرجنا من الباب فلما سرنا في بعض الطريق طلبناها فلم نجدها ومات ابن المثنى في الطريق ودخلت أنا ومولاها مكة فبينما نحن في الطواف إذ سمعت كلام مجروح من كبد مقروح وهو يقول:

تطاول سقهمه فدواه داه فارواه المهدمان الخسطان المهدمان المهدمان المساواه فليس يريد محربوسا سواه يهديم بحسب حسى يراه

محب الله في الدنيا سقيم سقاه من محبت بكأس فهام بحببه وسما إليه كذاك من ادعى شوقا إليه

قال فتـ قدمت إليها فلمـا رأتنى قالت ياسرى قلت لبـيك من أنت يرحمك الله قالت لا إله إلا الله وقع التناكر بعد المعرفة أنا تحفة فـإذا هي كالخيال فقلت يا تحفة ما

الذى أفادك الحق بعد انفرادك عن الخلق فقالت آنسنى بقربه وأوحشنى من غيره فقلت لها مات ابن المثنى فقالت رحمه الله لقد أعطاه مولاى من الكرامات مالا عين رأت ولا أذن سمعت وهو بجوارى في الجنة فقلت جاء مولاك الذى أعتقك معى فدعت بدعاء خفى فلم يكن بأسرع ما عاينتها تلقاء الكعبة ميتة فلما نظرها سيدها لم يتمالك أن سقط على وجهه فحركته فإذا هو قد قضى نحبه فأخذت في جهازهما ودفنتهما رحمة الله عليهما.

# الحكاية الثالثة والعشرون بعد المائة عن أبي هاشم المذكور رحمه الله

قال أردت البصرة فجئت إلى سفينة أكتريها وفيها رجل ومعه جارية فقال الرجل ليس ههنا موضع لك فسألته الجارية أن يحملنى ففعل فلما سرنا دعا الرجل بالغداء فوضع فقال ادعوا ذلك المسكين ليتغدى معنا فجئت على أنى مسكين فلما تغدينا قال ياجارية هاتى شرابك فشرب وأمرها أن تسقينى فقلت يرحمك الله إن للضيف حقا فتركنى فإذا دب فيه النبيذ قال ياجارية هاتى عودك وهاتي ماعندك فأخذت العود فغنت وقالت:

وكنا كخصنى بانة ليس واحد تبدل بى خلا فخاللت غيره فلو أن كفى لم تردنى أبنتها ألا قسبح الرحسمن كل ممالق

يزول على الحالات عن رأى واحد وخليسته لما أراد تباعسدى فلم يصحبنها بعد ذلك ساعدى يكون أخا في الخصب لا في الشدائد

فالتفت إلى الرجل وقال أتحسن مثل هذا فقلت أحسن خيرا منه فقرأت: ﴿إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجسال سيرت وإذا العشار عطلت ﴾(١).

فجعل الشيخ يبكى فلما انتهيت إلى قوله تعالى: ﴿وإذا الصحف نشرت﴾(٢). قال ياجارية اذهبى فأنت حرة لوجه الله تعالى وألقى ما معه من الشراب في الماء وكسر العود ثم عاد إلى فاعتنقنى وقال ياأخى أترى أن الله يقبل توبتى فقلت إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وواخيته في الله واصطحبنا بعد ذلك أربعين سنة حتى مات فرأيته في المنام فقلت له إلى ماذا صرت فقال إلى جنة المأوى فقلت بماذا قال بقراءتك على ﴿وإذا الصحف نشرت﴾ وأنشدوا:

الآية: ١٠. سورة التكوير: الآيات ١ - ٤.

والموت ويحك لم يمدد إلىك يمدا إن لم يكن ميستا في اليوم مات غدا

بادر الى التــوبة الخلصــاء مجــتهــدا فـــإنما المرء فــي الدنيــــا علــى خطر

# الحكاية الرابعة والعشرون بعد المائة عن إسماعيل بن عبدالله الخزاعي رحمه الله.

قال قدم رجل من المهالبة من البصرة أيام البرامكة في حوائج له فلما فرغ منها انتحدر إلى البصرة ومعه غلام له وجارية فلما صار في دجلة إذا بفتى على ساحل دجلة عليه جبة صوف وبيده عكازه ومزود، فسأل الملاح أن يحمله إلى البصرة ويأخذ منه الكراء فأشرف المهلبي فلما رآه رق له وقال للملاح قرب واحمله معك على الطلل فحمله فلما كان وقت الغداء دعا بالسفرة وقال للملاح قل للفتى يأتى يتغدى معنا فأبي أن يأتي إليه فلم يزل يطلب إليه حتى أتى فأكلوا حتى إذا فرغوا ذهب الفتى ليقوم فمنعه الرجل ثم دعا بالشراب فشرب قدحا ثم سقى الجارية قدحا ثم عرض على الفتى فأبي فسقى الجارية وقال هاتى ما عندك فأخرجت عودا لها في غشاء فهيأته وأصلحته ثم غنت فقالت يا فتى تحسن مثل هذا قال أحسن ما هو أحسن من هذا فافتتح الفتى وقرأ:

﴿بسم الله الرحمن الرحيم قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ﴾(١) وكان الفتى حسن الصوت فرمى الرجل بالقدح في الماء وقال أشهد أن هذا أحسن مما سمعت فهل غير هذا قال نعم ﴿وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ﴾(١) فوقعت في قلبه موقعا فرمى ظرف الشراب بما فيه في اللهاء وكسر العود ثم قال يا فتى أههنا فرج قال نعم ﴿قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنف سهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ﴾(١) فصاح صيحة عظيمة وخر مغشيا عليه فنظروا فإذا هو قد فارق الدنيا رحمه الله وكان رجلا معروفا فحمل إلى منزله واجتمع الناس فما رأيت جنازة أكثر جماعة من جنازته رحمه الله تعالى، قال وبلغنى أن الجارية المغنية تدرعت الشعر فوق الصوف وجعلت تصوم النهار وتقوم الليل فمكثت أربعين يوما ثم مرت بهذه الآية في

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف الآية ٢٩.

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٧٧، ٧٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر الآية ٥٣ .

بعض الليالي ﴿وقل الحق من ربكم فمن شاء فليومن ومن شاء فليكفرإنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا﴾.

فلما كان الصبح وجدوها ميتة رحمها الله تعالى.

# الحكاية الخامسة والعشرون بعد المائة عن أحدههم

قال كنا نمشى على شاطئ الأبلة في الليل والقمر طالع فمررنا بقصر جندى وفيه جارية تضرب بالعود وإلى جانب القصر فقير عليه خرقتان فسمع الفقير الجارية وهى تغنى وتقول:

في سيبيل الله ود كسل يسوم تستسلسون

كـــان منى لـك يبـــنل غـــيدل غــيدر هـذا بك أجـــمل

فصاح الفقير فقال أعيديه يا جارية بحق مولاك الكبير فهذا حالى مع الله تعالى فنظر صاحب الجارية إلى الفقير فقال لها اتركى العود وأقبلى عليه فإنه صوفى فجعلت تقول البيتين وترددهما والفقيريقول هذا حالى مع الله تعالى والجارية تقول وتردد إلى أن صاح الفقير صيحة وخر مغشيا عليه قال فحركناه فإذا هو ميت رضى الله عنه فنزل صاحب القصر فأدخله القصر فاغتممنا عليه وقلنا هذا يكفنه بكفن غير طيب فصعد الجندى صاحب القصر وكسر كل ما كان بين يديه فقلنا ما بعد هذا إلا خير فمضينا إلى الأبلة وأعلمنا الناس فلما أصبحنا رجعنا إلى القصر وإذا الناس مقبلون من كل وجه إلى الجنازة فكأنما نودى في البصرة حتى خرج القضاة والعدول وغيرهم والجندى يمشى خلف الجنازة حافيا حاسر الرأس حتى دفن فلما هم الناس بالانصراف. قال الجندى المقاضى والشهود اشهدوا أن كل جارية لى حرة لوجه الله بالانصراف. قال الجندى حبس في سبيل الله وفي صندوقى أربعة آلاف دينار وهى تعالى وكل ضياعى وعقارى حبس في سبيل الله وفي صندوقى أربعة آلاف دينار وهى في سبيل الله عز وجل ثم نزع الثوب الذى كان عليه فرمى به وبقى فى سراويله في سبيل الله عز وجل ثم نزع الثوب الذى كان عليه فرمى به وبقى فى سراويله في شوبين اتزر بواحد واتشح بالآخر وهام على وجهه فكان بكاء الناس عليه فاعر من بكائهم على الميت.

وقال بعضهم رأيت في تيه بنى إسرائيل رجلا قد أنحلت العبادة حتى صار كالشن البالى فقلت ما الذي بلغ بك إلى هذه الحالة فنظر إلى متعجبا من سؤالى فقال يا هذا ثقل الأوزار وخوف النار والحياء من الملك الجبار قال بعضهم في ذلك:

لما ذكسرت علماب النار أزعسجني وصرت في القفر أرعى الوحش منفردا وذا قلميل لمشلى بعسد جسرأته نادوا على وقولوا في مجالسكم فما أرعويت ولاقصرت من زللي

ذاك التذكر على أهلى وأوطانى كسما ترانى على وجدى وأحزانى فما عصى الله عبد مثل عصيانى هذا المسيء وهذا المجسرم الجانى ولا غسلت بماء الدمع أجفانى

### الحكاية السادسة والعشرون بعد المائة عن عبد الله بن الانحنف رحمه الله تعالى

قال خرجت من مصر أريد الرملة لزيارة الروذبارى رضى الله عنه فرآنى عيسى ابن يونس المصرى رحمه الله فقال لى هل أدلك قلت نعم فقال عليك بصور فإن فيها شيخا وشابا قد اجتمعا على حال المراقبة فلو نظرت إليهما نظرة لأغنتك باقى عمرك، قال فدخلت عليهما وأنا جائع عطشان وليس على ما يسترنى من الشمس فوجدتهما مستقبلين القبلة فسلمت عليهما وكلمتهما فلم يكلمانى فقلت أقسمت عليكما بالله ألا ما كلمتمانى فرفع الشيخ رأسه وقال ياابن الأحنف ما أقل شغلك حتى تفرغت إلينا ثم أطرق فأقمت بين يديهما حتى صلينا الظهر والعصر فذهب عنى الجوع والعطش فقلت للشاب علمنى بشىء أنتفع به فقال نحن أهل المصائب ليس لنا العظة فأقمت عندهما ثلاثة أيام بلياليهن لم نأكل فيها ولم نشرب فلما كان عشية اليوم الثالث قلت في نفسى لابد من سؤالهما في وصية أنتفع بها باقى عمرى فرفع الشاب رأسه، وقال عليك بصحبة من يذكرك الله تعالى بنظره ويعظك بلسان فعله لا بلسان قوله ثم عليك بصحبة من يذكرك الله تعالى بنظره ويعظك بلسان فعله لا بلسان قوله ثم التفت فلم أرهما رضى الله عنهما ونفع بهما وأنشد لسان الحال:

شدوا المطايا قبيل الصبح وارتحلوا وخلفونى على الأطلال أبكيها

## الحكّاية السابعة والعشرون بعد المائة عن أبى القاسم الجنيد رضى الله عنه

قال رأيت إبليس في المنام نعوذ بالله منه وهو عريان فقلت له أما تستحيى من الناس فقال أهؤلاء عندك من الناس فقلت نعم قال لو كانوا من الناس ما تلاعبت بهم تلاعب الصبيان بالكرة ولكن الناس غير هؤلاء قلت من هم قال قوم في مسجد الشونيزية قد أضنوا جسدى وأحرقوا كبدى كلما هممت بهم أشاروا إلى الله تعالى فأكاد أحترق.

قال الجنيد رضى الله عنه فلما استيقظت من النوم أتيت ذلك المسجد فإذا أنا بثلاثة رجال قد جعلوا رءوسهم في مرقعاتهم فلما أحسوا بى أخرج واحد منهم رأسه وقال يا أبا القاسم لا يغرنك حديث إبليس الخبيث لعنه الله ثم رد رأسه رضى الله عنهم ونفعنا بهم.

الحكاية الثامنة والعشرون بعد المائة عن الجنيد أيضا رضى الله عنه

قال كنت جالسا في مسجد الشونيزية أنتظر جنازة أصلى عليها وأهل بغداد على طبقاتهم جلوس ينتظرون الجنازة فرأيت فقيرا عليه أثر السنسك يسأل الناس فقلت في نفسى لو عمل هذا عملا يصون به نفسه عن سؤال الناس كان أجمل فلما انصرفت

إلى منزلى وكان لى شيء من الورد في الليل من البكاء والصلاة وغير ذلك فثقل على جميع أورادى فسهرت وأنا قاعد وغلبتنى عينى فنمت فرأيت ذلك الفقير جاءوا به على خوان ممدود وقالوا لى كل لحمه فقد اغتبته وكشف لى عن الحال فقلت ما اغتبته إنما قلت في نفسى شيئا فقيل لى ما أنت ممن نرضى منك بمثله اذهب فاستحله فأصبحت ولم أزل أتردد حتى رأيته في موضع يلتقط من الماء أوراقا مما يتساقط من غسل البقل فسلمت عليه فقال هل تعود يا أبا القاسم فقلت لا فقال غفر الله لنا ولك رضى الله عنهم ونفعنا بهم آمين.

# الحكاية التأسعة والعشرون بعد المائة عن إبراهيم الخواص رضى الله عنه

قال كنت في جبل لكام فرأيت رمانا فاشتهيته فدنوت منه وأخذت منه واحدة فشققته فوجدته حامضا فمضيت وتركت الرمان فرأيت رجلا مطروحا قد اجتمع عليه الزنابير فقلت السلام عليك فقال وعليك السلام يا إبراهيم قلت كيف عرفتنى فقال من عرف الله تعالى لا يخفى عليه شيء قلت له أرى لك مع الله تعالى حالا فلو سألته أن يقيك ويحميك من هذه الزنابير فقال وأرى لك مع الله تعالى ما لا فلو سألته أن يقيك ويحميك من شهوة الرمان فإن لدغ شهوة الرمان يجد الإنسان ألمه في الآخرة ولدغ الزنابير يجد ألمه في الدنيا قال إبراهيم فتركته ومشيت وأنشد في ذلك :

نون الهوان من الهوى مسروقة فأسير كل هوى أسير هوان

(قلت) قوله من عرف الله لا يخفى عليه شيء أى شيء توجه إليه أو قصده أو تعلق به أو أطلعه الله تعالى عليه أو نحو ذلك من تخصيص اللفظ العام الواقع في الكلام الفصيح إذ لا يمكن حمل لفظه على العموم وقد قال الشيوخ العارفون المحققون رضي الله عنهم يجوز أن يعرف العارف بالله تعالى الأشياء من حيث التفصيل.

# الحكاية الثلاثون بعد المائة عن إبراهيم الخواص رضي الله عنه

قال كنت ببعداد وهناك جماعة من الفقراء فأقبل شاب ظريف طيب الرائحة حسن الخلقة حسن الوجه فقلت لأصحاب يقع لي أنه يهودي فكره الأصحاب قولي فخرجت وخرج ثم رجع إليهم وقال أيش، قال الشيخ فاحتشموه فألح عليهم فقالوا قال الشيخ إنك يهودي قال إبراهيم فجاءني وأكب على يدي وأسلم فقيل له في ذلك فقال نجد في كتبنا أن الصديق لا يخطئ فراسته فقلت في نفسي أمتحن المسلمين فتأملتهم فقلت إن كان فيهم صديق ففي هذه الطائفة يوجد لأنهم يقولون بترك ما سوى الله فلما اطلع هذا الشيخ علي فتفرس في علمت أنه صديق وصار الشاب من كبار الصوفية رضى الله عنه.

### الحكاية الحادية والثلاثون بعد المائة عن أبى العباس بن مسروق رضى الله عنه

قال قدم علينا شيخ وكان يتكلم علينا في هذا الشأن بكلام حسن عذب بالخاطر الجيد ويقول لنا كل ما وقع لكم في خاطركم فقولوا لى فوقع في خاطرى أنه يهودى وكان الخاطر يقوى على ذلك ولا يزول فذكرت ذلك للجريرى فكبر ذلك عليه فقلت لابد أن أخبر الرجل بذلك فقلت له أما أنت فقلت لنا ما وقع لكم في خواطركم فقولوا لى وقد وقع في خاطرى أنك يهودى فأطرق رأسه ساعة ثم رفعه، وقال صدقت أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وقال لقد مارست جميع المذاهب وكنت أقول إن كان مع قوم شيء من الصدق فهو مع هؤلاء فداخلتكم لأختبركم فوجدتكم على الحق فحسن إسلامه رحمه الله.

# الحكاية الثانية والثلاثون بعد المائة عن أبى القاسم الجنيد رضى الله عنه

قال كان السرى يقول لى تكلم على الناس وكان في قلبي حسمة من الكلام على الناس وكنت أتهم نفسى في استحقاق ذلك حياء فرأيت النبى والله في المنام في ليلة جمعة فقال لى تكلم على الناس فانتبهت وأتيت باب السرى قبل أن أصبح فدققت عليه الباب فقال لى لم تصدقنا حتى قيل لك ذلك فقعد للناس في الجامع بالغداة فانتشر في الناس أن الجنيد قعد يتكلم على الناس فوقفت عليه غلاما نصرانيا متنكراً وقال أيها الشيخ ما معنى قول رسول الله وقعل اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تبارك وتعالى، فأطرق الجنيد رأسه ثم رفعه فقال أسلم فقد حان وقت إسلامك فأسلم الغلام وقطع الزنار وتاب الله عليه اللهم تب علينا ياكريم.

### الحكاية الثالثة والثلاثون بعد المائة

حكى عن الشبلى رضى الله عنه أنه خرج ذات يوم على أصحابه وكانوا أربعين رجلا فقال لهم ياقوم إن الله تبارك وتعالى قد تكفل بأرزاق العباد فقال عز من قائل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه (١) فتوكلوا على الله عز وجل، وتوجه و إليه ولا تتوجهوا إلى سواه ثم تركهم ومضى فأقاموا ثلاثة أيام لم يفتح عليهم بشيء، فلما كان في اليوم الرابع دخل عليهم الشيخ فقال يا قوم إن الله تبارك وتعالى قد أباح السبب للعباد فقال عز من

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق الآية ٢، ٣.

قائل: ﴿هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ﴿(١) فانظروا إلى أصدقكم نية فليخرج عسى أن يأتيكم بشيء من القوت فاختاروا واحدا منهم فقيرا فيخرج يمشى في جانبي بغداد فلم يفتح له بشيء من القوت فأخذه الجوع وأعياه المشى فحلس عند دكان طبيب نصراني عليه من الناس خلق كثير وهو يصف لهم الأدوية فنظر إلى الفقير فقال ما بك وما علتك فكره أن يشكو الجوع إلى نصراني، فمد يده فبجسها فقال علتك هذه أنا أعرفها وأعرف دواءها ثم التفت إلى غلامه فقال له امض إلى السوق فائتني برطل خبز ورطل شواء ورطل حلواء، فمضي الغلام إلى السوق وأتاه بذلك فأخذه النصراني وناوله الفقير وقال له هذا دواء مرضك عندى فقال له الفقير إن كنت صادقا في حكمتك فهذه العلة في أربعين رجلا فقال النصراني لغلامه ارجع الى السوق مسرعًا واثتني بأربعين رطلا مثلما أتيتني به فأسرع الغلام فأتى بذلك جميعه فأعطاه الفقير وأمر حمالا أن يحمله معه إلى موضعه، وقال للفقير اذهب به إلى الفقراء الأربعين الذين ذكرت فذهب الفقير والحمال معه إلى أن وصلا إلى أصحابه والنصراني يتبعه من بعيــد ليختبر صــدقه فلما دخل الدويرة التي فيها أصحابه وقف النصراني خلف طارق خارج الباب فوضع الطعام ونادوا الشيخ أبا بكر الشبلي وقدموا الطعام بين يديه فشال الشيخ يده عنه وقال يافقراء سر عجيب في هذا الطعام ثم أقبل على الفقير الذي أتى بالطعام وقال أخبرني عن قصة هذا الطعام فحكى له القصة بكمالها فقال لهم الشبلي أترضون أن تأكلوا طعام نصراني وصلكم به ولم تكافئوه فقالوا يا سيدنا وما مكافأته قال تدعون له قبل أن تأكلوا طعامه فدعوا له وهو يسمع فلما رأى النصراني إمساكهم عن الطعام مع حاجتهم إليه وسمع ما قاله لهم الشيخ قرع الباب ففتحوا له فدخل وقطع زناره وقال ياشيخ مد يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ﷺ فأسلم وحسن إسلام النصراني وصار من جملة أصحاب الشبلي رضي الله عنهم.

# الحكاية الرابعة والثلاثون بعد المائة

حكى عن الشبلى أيضا رضى الله عنه أنه اعتل فحمل إلى المارستان وكتب على بن عيسى الوزير إلى الخليفة في ذلك فأرسل الخليفة إليه مقدم الأطباء وكان نصرانيا ليداويه فما أنجحت مداواته فقال الطبيب للشبلى والله لو علمت أن مداواتك في قطعة لحم من جسدى ما عسر على ذلك فقال الشبلى

<sup>(</sup>١) سورة الملك الآية ١٥.

رضى الله عنه دوائي في دون ذلك فقال الطبيب وما هو قال تقطع الزنار فقال الطبيب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر الخليفة بذلك فبكى وقال أنفذنا طبيبا إلى مريض وما علمنا أنا أنفذنا مريضا إلى طبيب (قلت) هذا هو الطبيب وحكمته هى الحكمة التى بها العلل تزول وفيه وفي أمثاله أقول:

إذا ما طبيب الجسم أصبح قلبه عليلا فمن ذا للطبيب طبيب فقل هم أولو العلم اللدنى وحكمة إلهية تشفى بتلك قلوب فقل هم أولو العلم الله المحاية الخامسة والثلاثون بعد المائة

حكى عن إبراهيم الخواص رضي الله عنه أنه كان إذا أراد سفراً لم يعلم أحدا ولم يذكره وإنما يأخذ ركوته ويمشى قال حامد الأسود فببينما نحن معه في مسجده إذ تناول ركوته ومشى فاتبعته فلما وافينا القادسية، قال لى يا حامد إلى أين قلت ياسيدي خرجت لخروجك قال إني أريد مكة إن شاء الله تعالى، قلت وأنا أريد مكة إن شاء الله تعالى فلما كان بعد ثلاثة أيام إذا بشاب قد انضم إلينا فمشى معنا يوما وليلة لا يسجد لله عز وجل سجدة فعرفت إبراهيم وقلت إن هذا الغلام لا يصلى فجلس، وقال له ياغلام، مالك لا تصلى والصلاة أوجب عليك من الحرج، فقال يا شيخ ما على صلاة قال ألست بمسلم قال لا قال فأى شيء أنت قال نصراني ولكن إشارتي في النصرانية إلى التوكل، وادعت نفسي أنها قد أحكمت حال التوكل فلم أصدقها فيما ادعت حتى أخرجتها إلى هذه الفلاة التي ليس فيها موجود غير المعبود أثير ساكني، وأمتحن خاطرى، فقام إبراهيم ومشى وقال دعـه يكن معك فلم يزل يسايرناحتي وافينا بطن مر، فقام إبراهيم فنزع خلقاته فطهرها بالماء ثم جلس فقال له ما اسمك فقال له عبدالمسيح فقال له، عبدالمسيح هذا دهليز مكة يعنى الحرم وقد حرم الله تعالى على أمثالك الدخول إليه فقال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام والذي أردت أن تستكشف من نفسك قد بان لك فاحذر أن تدخل مكة فإن رأيناك بها انكرنا عليك قال حامــد فتركناه ودخلنا مكة وخرجنا إلى الموقف فــبينما نحن جلوس بعرفات إذا به قد أقبل عليه ثوبان وهو محرم يتصفح الوجوه حتى وقف علينا فأكب على إبراهيم يقبل رأسه فقال له ما وراءك ياعبدالمسيح فقال هيهات أنا اليوم عبد لمن المسيح عبده، فقال إبراهيم حدثني قال لما سافرتم وتركتموني جلست مكاني حتى أقبلت قافلة الحجاج فقمت وتنكرت في زي المسلمين كمأني محرم فساعة وقعت عيني على الكعبة اضمحل عنى كل دين سوى دين الإسلام فأسلمت واغتسلت وأحرمت وهأنا أطلبك يومى فالتفت إلى إبراهيم، وقال ياحامد انظر بركة الصدق في النصرانية كيف هداه إلى الإسلام ثم صحبناه حتى مات بين الفقراء رحمة الله تعالى عليه وفي الصوفية الصادقين قلت هذه الأبيات:

سلام على السادات من كل صادق صفا ثم صوفي فهو صوفي ملخيم تلافى طعان النفس في نيل وصلها على حد سيف الصدق يسعون للعلا سقتهم حميا الوصل من كرم حسنها وناحوا وساحوا ثم فاحوا بنشرها

له مسسرح في مسعدك ومسراح على باب سسعدى ليس عنه براح ومن دونها بيض حمت ورماح لتسجلى لهم بيض هناك صباح إذا شمها أهل الصبابة صاحوا عبيرا ومكتوم المحبة فاحوا

## الحكاية السادسة والثلاثون بعد المائة . عن أبى عبدالله بن حنيف رضى الله عنه

قال كنت مدة مديدة أسيح على وجه الأرض للالتقاء بالبدلاء فسئمت من السياحة والسفر فرجعت إلى بلد أصطخر فارس فدخلت دويرة الصوفية فرأيت جماعة من المشايخ وبين أيديهم مأكول هم تسعة نفر منهم الحسن بن أبى سعد وأبو الأزهر بن حيان وجماعة فوقفت ساعة فتوضأت فلما فرغت وسعوا لى فقعدت معهم وتناولت مما كانوا يأكلون ثم تفرقنا فرقدت رقدة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول لى يا ابن حنيف من كنت تطلبهم وترجو مجالستهم هم هؤلاء في هذا البلد وأنت منهم فطالبتني نفسي أن أخبر القوم بما رأيت فعلاني منهم وقار وهيبة فلم ألبث ساعة من النهار حتى قابلني المشيخ أبو الحسن بن أبي سعد وقال لي يا أبا عبدالله أخبرهم بما رأيت في المنام فأخبرتهم فتفرقوا في البلدان حين فشا الخبر رضي عليه وعن سائر الصالحين آمين.

# الحكاية السابعة والثلاثون بعد المائة عن أحدمهم

قال سافرت شرقا وغربا طمعا أن أكتحل بالأبدال فوافيت ساحل البصرة عشاء فتيامنت من الطريق وقربت من الساحل لأكون قريبا من الماء فرأيت عشرة نفر قعودا على السجادات لم أر معهم الركى والآلات التي تكون مع الصوفية فقاموا كلهم واستقبلوني وعانقوني ثم جلسوا كلهم مطرقين لا ينظر بعضهم إلى بعض إلى وقت غروب الشمس، فقام واحد من الجماعة ودخل البحر ولم أعرف كيف كان حاله،

غير أنه أتى بإحدى عشرة سمكة مشوية، ولم أر نارا ولا حطبا فقام واحد منهم فطرح عند كل واحد سمكة وانفرد هو بسمكة أعظمها وتفرقوا عن المجلس واستغل كل واحد منهم بحاله ولم يتفرغ أحد لأحد.

فلما دنا الصبح أذن المؤذن وصلوا الصبح جماعة وأخذوا سجاداتهم فدخلوا البحر ومشوا في البحر على الماء فأراد خادمهم الذى طرح السمك بين أيديهم وتخصص بالكبيرة أن يسير معهم ويمشى على الماء فغاص في البحر فالتفتوا إليه، وقالوا يا فلان من خاننا ليس منا وكنت أنظر إليهم من بعيد وأتحسر على فراقهم وأخذت الركوة ومشيت وتركت ذلك الخادم في موضعه رضى الله عنهم.

#### الحكابة الثامنة والثلاثون بعد المائة

عن الشيخ عبدالله بن عبيد العباداني رضي الله عنه

قال كنت في مسجد عبادان بعد صلاة العشاء الآخرة وفي الصف الأول ثلاثة نفر قد صلوا معنا، ثم خرجوا نحو البحر فوقع لى أنهم أولياء فتبعتهم فلما وصلوا إلى البحر امتد لهم فيه مثل الشراك من فضة، فمروا عليه فوضعت رجلي عليه لأتبعهم فغاصت في الماء فقعدت أبكى ومضوا وانصرفت إلى المسجد.

فلما كان وقت الصبح إذا بهم فى الصف الأول فجلسوا فى المسجد إلى أن صلوا العشاء الآخرة ثم خرجوا نحو البحر فامتد لهم فيه مثل الشراك من فضه فمروا عليه فوضعت رجلى على الماء فغاصت رجلى فى الماء فقعدت أبكى ومضوا وانصرفت إلى المسجد.

فلما كان اليوم الثالث إذا بهم في المسجد في الصف الأول فقلت في نفسى يانفس منك أتيت لوكان فيك خير لمررت معهم وعلم الله تعالى منى الصدق فخرجوا في الوقت الذي يخرجون فيه كل ليلة فامتد لهم فيه مثل الشراك من فضة فمروا عليه فوضعت رجلى على الماء فمررت معهم وأخذ واحد منهم بيدى فإذا هم سبع أنفس كل ثلاث ليال ينزل عليهم سبع سمكات وكان تلك الليلة الثالثة فإذا مائدة عليها ثماني سمكات فقعدت معهم آكل فقلت لواحد منهم لو كان لنا ملح فقال لى أنت منهم بلى أنت منهم فأخذ بيدى فإذا أنا في المشرعة وما رأيتهم بعد ذلك وأنا الله حسن التوفيق رضى الله عنهم ونفع بهم آمين.

## الحكاية التاسعة والثلاثون بعد المائة عن عبدالواحد بن زيد رضى الله عنه

قال اشتريت غلاما للخدمة فلما جن الليل طلبته في دارى فلم أجده والأبواب مغلقة على حالها فلما أصبحت جاء وأعطانى درهما منقوشا عليه سورة الإخلاص فقلت له من أين لك هذا فقال ياسيدى لك عندى كل يوم درهم مثل هذا على أنك

لا تطلبني في الليـل فكان يغيب كل ليـلة ويأتي في الصبح بمـثل ذلك فلما كـان في بعض الأيام جاء إلى جيراني وقالوا ياعبدالواحد بع غلامك فإنه نباش القبور فغمني ذلك وقلت لهم ارجعوا فأنا أحفظه في هذه الليلة فلما كان بعد صلاة العشاء قام ليخرج فأشار إلى الباب المغلق فانفتح ثم أشار إليه فانغلق وقصد الباب الثاني ففعل مثل ذلك ثم قصد إلى الباب الثالث ففعل مثل ذلك وأنا أنظر إليه فخرج فتبعته ومشيت وراءه حتى بلغ إلى أرض ملساء فنزع ثيابه ولبس مسبحا وصلى إلى الفجر ورفع رأسه إلى السماء ياسيدي الكبير هات أجرة سيدي الصغير فوقع عليه درهم من السماء فأخذه وتركه في جيبه فتحيرت في أمره ودهشت بحاله وقمت وتوضأت وصليت ركعتين واستخفرت الله تعالى مما خطر ببالي ونويت أن أعتبقه ثم إني طلبته فلم أجده فانصرفت حزينا وما كنت أعرف تلك الأرض فإذا أنا بفارس على فرس أشهب فقال لى ياعبدالواحد ماقعودك ههنا قلت من شأن كذا وكذا فقال أتدرى كم بينك وبين بلدك قلت لا قال مسيرة سنتين للراكب المسرح فلا تبرح من هذا المكان حتى يرجع إليك عبدك فإنه يأتيك في هذه الليلة قال فلما جن الليل إذا به قد أقبل ومعه طوفرية عليها من كل الطعام قال لي كل ياسيدي ولا تعد إلى مثلها فأكلت وقام فصلى إلى الفجر ثم أخذ بيدى فتكلم بكلام لم أفهمه وخطا معى خطوات وإذا أنا واقف على باب دارى فقال ياسيدى أليس قد نويت أن تعتقني قلت وهو كذلك قال فأعتقني وخل ثمني وأنت مأجور ثم أخذ حجرا من الأرض وأعطانيه فإذا هي قطعة ذهب، ومضى الغلام وبقيت متحسرا على فراقى له ثم اجتمعت بجيراني فقالوا ما فعلت بالنباش قلت ذاك نباش النور لا نباش القبور، ثم حدثتهم بما شاهدته منه من الكرامات فبكوا وتابوا مما خطر ببالهم رضى الله عنهم ونفع بهم.

# الحكاية الأربعون بعد المائة عن إبراهيم الخواص رضى الله عنه

قال رأيت بالبصرة مملوكا في السوق ينادى عليه من يشترى هذا الغلام بعيوبه وهى ثلاث خصال لا ينام الليل ولا يأكل بالنهار ولا يتكلم إلا بما لابد منه، قال إبراهيم فقلت للغلام أراك عارفا به، قال يا إبراهيم لو عرفته ما اشتغلت بغيره، قال فعلمت أنه من العارفين فقلت للبائع بكم هذا الغلام، فقال بما أردت فإنه مجنون فأعطيته ثمنه وقلت في نفسى يارب إنى قد أعتقته لوجهك الكريم فالتفت إلى وقال ياإبراهيم إن كنت قد أعتقتنى في الدنيا من الرق فقد أعتقك الله في الآخرة من النار ثم غاب عنى فلم أره رضى الله عنه.

#### الحكاية الحادية والاربعون بعد المائة

عن أحد الصالحين أنه قال اشتريت عبدا فقلت له ما اسمك قال يامولاى ما سميتنى فقلت له ما الذي تأكل سميتنى فقلت له ما الذي تعمل قال يامولاى ما به أمرتنى فقلت له ما الذي تكون فقال يامولاى ما أطعمتنى فقلت له فما لك إرادة في شيء فقال وأى إرادة تكون للعبد مع مولاه قال فأبكانى وذكرنى حالى مع مولاى فقلت له يا هذا لقد أدبتنى مع سيدى فأنشأ يقول:

لو تم لى كونى لعبدك خادما ما كنت أطلب فوق ذاك نعيما فارحم بفضلك ذلتى وتحيرى فكذا عرفتك محسنا ورحيما الحكاية الثانية والاربعون بعد المائة

حكى عن أحدهم أنه دعى إلى دار مرارا كثيرة في ساعة واحدة كلما وصل الباب رده الداعى وهو طيب بذلك لم يظهر منه انزعاج فتعجب الداعى من حلمه وصبره واستعظم ذلك منه فقال له لا تستعظم منى صفة هى صفة الكلاب فإنه كلما دعى أجاب وإن طرد ذهب وإنما فعل ذلك به اختبارا له رضى الله عنه.

وعن الحسن البصرى رضى الله عنه قال في الكلب عشر خصال ينبغى لكل مؤمن أن تكون فيه الأولى أن يكون جائعا فإنها من آداب الصالحين، والثانية ألا يكون له مكان معروف وذلك من علامات المتوكلين، والثالثة ألا ينام من الليل إلا قليلا وذلك من صفات المحبين، والرابعة إذا مات لا يكون له ميراث وذلك من صفات الزاهدين، والخامسة ألا يترك صاحبه وإن جفاه وضربه وذلك من علامات المريدين الصادقين، والسادسة أن يرضى من الأرض بأدنى موضع وذلك من علامات المراتين المتواضعين، والسابعة إذا تعلب على مكانه تركه وانصرف إلى غيره وذلك من علامات المراضين، والثامنة إذا ضرب وطرد وطرح له كسرة أجاب ولم يحقد على ما علامات الراضين، والثامنة إذا ضرب وطرد وطرح له كسرة أجاب ولم يحقد على ما مضى وذلك من علامات الحاشين، والعاشرة أنه إذا ارتحل عن مكانه لا يلتفت إليه وهذه من علامات المحاونين.

## الحكاية الثالثة والأربعون بعد المائة

عن أحدهم قال كنا جماعة في بعض البلاد فخرجنا إلى باب البلد في بعض الأيام فتبعنا كلب من البلد فلما بلغنا الباب إذا نحن بدابة ميتة فلما نظر الكلب إليها رجع إلى البلد ثم عاد بعد ساعة ومعه نحو عشرين كلبًا فجاءت إلى الميتة وأكلت منها

وذلك الكلب قائم ينظر من بعيد إلى أن فرغت الكلاب من الأكل وقفت وطرها وصدرت فورد وأكل من سؤرها من العظام وما بقى عليها ثم انصرف.

#### الحكاية الرابعة والأربعون بعد المائة

حكى عن أحدهم أنه رأى كلابا في كهف في بعض الجبال مقيمة فيه لا تخرج منه ولا تدخل البلد إلا يوما واحدا في الأسبوع تدخل فتأكل من المزابل ثم تعود إلى مكانها وهكذا دأبها فأقام معها مدة يخرج معها يوم خروجها إلى البلد ويأكل معها من المزابل مما يحصل له أكله ثم يعود معها إلى الجبل فحصل له بتلك الكلاب رياضة وآداب.

وقال بعض الصالحين وقد جاز عليهم قوم معهم كلاب الصيد فنبحتها كلاب الدرب فقال سبحان الله كأن هذه حادثت هذه فقالت هذه الأهلية لكلاب الصيد يامساكين رغبتن في نعيم الملوك فسوجروكن ولو قنعتن بالمنبوذ مثلنا كنتن مخليات فقالت لها كلاب الصيد خفى عليكن حالنا نحن لما رأوا فينا آله الخدمة حبسونا للخدمة وقاموا لنا بالكفاية، فقالت الأهلية فالواحد منكن إذا كبر خلى وصار معنا، قالت كلاب الصيد لأنه قصر فيما يجب عليه وكل من قصر فيما يجب عليه طرد، اللهم لا تطردنا عن بابك ولا تعاقبنا بسخطك وعذابك.

#### الحكاية الخامسة والاربعون بعد المائة

روى أن أويسا القرنى رضى الله عنه كان يقتات من المزابل ويكتسى منها فنبحه يوما كلب على مربلة فقال له أويس كل مما يليك وأنا آكل مما يلينى ولا تنبحنى فإن جزت على الصراط فأنا خير منك وإلا فسأنت خير منى وكان أهله يقولون هو مجنون وأقاربه يستخفون به ويستهزئون والصغار به يتولعون وبالحجارة له يرجمون وفيه

سقى الله قوما من شراب وداده يظنهم الجهال جنوا وما بهم جنون سقوا بكثوس الحب راحا من الهوى يناجونه في ظلمة الليل عندما شهر يمانى حوى المجد والعلا

فساموا به من بين باد وحاضر سسوى حب على القسوم ظاهر فراحوا سكارى بالحبيب المسامر به قد خلوا منهم أويس بن عامر لنا فيه عالى الفخر عند التفاخر

(وفي الحديث) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله عَلَيْكُمُّ: (إن الله عز وجل يحب من خلقه الأتقياء الأصفياء الأخفياء الأبرياء الشعثة رءوسهم المغبرة

وجوههم الخمصة بطونهم الذين إن استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم وإن خطبوا المنعمات لم ينكحوا، وإن غابوا لم يفتقدوا و إن طلعوا لم يفرح بطلعتهم، وإن مرضوا لم يعادوا، وإن ماتوا لم يشهدوا قالوا يارسول الله كيف لنا برجل منهم قال ذلك أويس القرنى قالوا يارسول الله وماأويس القرنى قال أشهل ذو صهوبة بعيد ما بين المنكبين معتدل القامة آدم شديد الأدمة ضارب بذقنه إلى صدره، رام ببصره إلى موضع سجوده واضع يمينه على شماله يبكى على نفسه، ذو طمرين لا يؤبه له متزر بإزار صوف ورداء صوف مجهول في أهل الأرض معروف في أهل السماء، لو أقسم على الله تعالى لأبره، ألا وإن تحت منكبه الأيسر لمعة بيضاء ألا وإنه إذا كان يوم القيامة قيل للعباد ادخلوا الجنة وقيل لأويس قف فاشفع فيشفعه الله عز وجل في مثل عدد ربيعة ومضر، ياعــمرو ياعلي إذا أنتما لقيتماه فاطلبا إليه أن يستـغفر لكما، يغفر الله تعالى لكما قال فمكثا يطلبانه عشر سنين لا يقدران عليه، فلما كان في آخر السنة التي انتقل فيها عمر رضى الله عنه قام على جبل أبي قبيس فنادى بأعلى صوته يا أهل اليمن أفيكم أويس فقام شيخ كبير طويل اللحية فقال إنا لا ندري ما أويس ولكن ابن أخ لى يقال له أويس وهو أجل ذكرا وأقل مالا وأهون أمرا من أن نرفعه إليك وأنه ليرعى إبلنا حقير بين أظهرنا فعمى عليه عمر كأنه لا يريده وقال لي أين ابن أخيك هذا أبحرمنا هو قال نعم قال وأين يصاب قال بأراك عرفات قال فركب عمر وعلى رضى الله عنهما مسرعين إلى عرفات فإذا هو قائم يصلى إلى شلجرة والإبل حوله ترعى فشدا حماريهما ثم أقبلا إليه فقالا السلام عليك ورحمة الله فخفف أويس رضى الله عنه من الصلاة ورد السلام عليهما فقالا من الرجل قال راعى إبل وأجير قــوم، قالا لسنا نسألك عن الرعاية ولا على الإجارة مــا اسمك قال عبدالله قالا قد علمنا أن أهل السموات والأرض جميعا عبيد لله فما اسمك الذي سمتك به أمك قال ياهذان ماتريدان إلى ؟ قالا وصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أويسا القرنى فقد عرفنا الصهوبة والشهولة وأخبرنا أن تحت منكبك الأيسر لمعة بيضاء فأوضحها لنا فإن كانت بك فأنت هو فأوضح منكبه فإذا اللمعة فابتدراه يقبلانه وقالا نشهد أنك أويس القرني، فاستغفر لنا يغفر الله لك، فقال ما أخص باستغفاري نفسى ولا أحدا من ولد آدم ولكنه في البـر والبحـر من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من هو مستجاب الدعوة، فقالا لابد من ذلك فقال ياهذان قد شهر الله لكما حالى وعرفكما أمري فمن أنتما فقال على رضى الله عنه أما هذا فأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأما أنا فعلى بن أبى طالب فاستوى أويس قائما وقال السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته وأنت يا ابن أبى طالب فجزاكما الله تعالى عن هذه الأمة خيرا، فقالا وأنت فجزاك الله عن نفسك خيرا، فقال له عمر مكانك رحمك الله حتى أدخل مكة فآتيك بنفقة من عطائى وفضل كسوة من ثيابى هذا المكان ميعاد بيني وبينك، فقال يا أمير المؤمنين لا ميعاد بيني وبينك لا أراك بعد اليوم فعرفنى ما أصنع بالنفقة وما أصنع بالكسوة ما ترى على إزاراً من صوف ورداء من صوف متى ترانى أخرقها ألا ترى أن نعلى مخصوفتان متى ترانى أبليهما، أما ترى أنى قد أخذت من رعايتى أربعة دراهم متى ترانى آكلها ياأمير المؤمنين إن بين يدى ويدك عتبة كئود، لا يجاوزها إلا كل ضامر مخف مهزل فأخف يرحمك الله، فلما سمع ذلك عمر ضرب بدرته الأرض ثم نادى بأعلى صوته ألا ليت عمر لم تلده أمه ياليتها كانت عقيما لم تعالج حملها إلا من يأخذها بما فيها ولها يعنى الخلافة ثم قال يا أمير المؤمنين خذ أنت ههنا حتى آخذ أنا ههنا فولى عمر ناحية مكة وساق أويس إبله فوافى القوم فأعطاهم إبلهم وترك الرعاية، وأقبل على العبادة حتى لحق بالله عز وجل.

وفي صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتى عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن عن مراد ثم من قرن كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستخفر لك فافعل ثم ساق الحديث إلى أن ذكر اجتماع عمر به رضى الله عنه عند قوله له فاستغفر لى فاستغفر له، فقال له عمر رضى الله عنه أين تريد قال الكوفة، قال ألا أكتب لك إلى عاملها قال أكون في غسراء الناس أحب إلى وهذا بعض الحديث.

وفي رواية لمسلم عن عمر رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض فمروه فليست غفر لكم، وقول أويس غبراء الناس بفتح الغين المعجمة وإسكان الباء الموحدة وبالمد وهم فقراؤهم وصعاليكهم ومن لا يعرف عينه من أخلاطهم.

(قلت) وقوله ﷺ إن أويسا خير التابعين صريح بأنه خيرهم مطلقا ودليل على أن النفع اللازم قد يكون أفضل من المتعدى وأن علماء الباطن العارفين بالله تعالى أفضل من علماء الظاهر العارفين بأحكام الله سبحانه.

وروى عن علقة بن مرثد رضى الله عنه قال انتهى الزهد إلى ثمانية من التابعين منهم أويس القرنى رضى الله عنه ظن أهله أنه مجنون فبنوا له بيتا على باب دارهم فكانت تأتى عليه السنة والسنون لا يرون له وجها وكان طعامه ما يلتقط من النوى، فإذا أمسى باعه لإفطاره، فلما ولى عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال بالموسم أيها الناس قوموا فقاموا فقال اجلسوا إلا من كان من اليمين فجلسوا فقال اجلسوا إلا من كان من مراد فجلسوا فقال اجلسوا إلا من كان من قرن، فجلسوا إلا رجلا وكان عم أويس فقال له عمر أقرنى أنت قال نعم قال أفتعرف أويسا قال وما تسأل عن ذلك يا أمير المؤمنين فوالله ما فينا أحمق ولا أجن ولا أحوج منه فبكى عمر ثم قال بك لا به فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجينة بشفاعته مثل ربيعة ومضر.

(وروی) عن عمار بن يوسف الضبي.

قال قال رجل لأويس القرنى كيف أصبحت وكيف أصبح فقال أصبحت أحب الله وأمسيت أحمد الله، وما تسأل عن حال رجل إذا أصبح ظن أنه لا يمسى، وإذا أمسى ظن أنه لا يصبح، إن الموت وذكره لم يدع لمؤمن فرحا، وإن حق الله تعالى في مال المسلم لم يدع له في ماله فضة ولا ذهبا، وإن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لم يدع لمؤمن صديقا يأمرهم بالمعروف ويشتمون أعراضنا ويجدون على ذلك أعوانا من الفاسقين حتى والله لقد رمونى بالعظائم، وايم الله لا أدع أن أقوم لله فيهم بحقه ثم أخذ الطريق يعنى مشى وخلانى.

(وروى) عن هرم بن حيان رضى الله عنه قال بلغنى حديث أويس فقدمت الكوفة فلم يكن لى هم إلا طلبه حتى سقطت عليه جالسا على شاطئ الفرات نصف النهار يتوضأ فعرفته بالنعت الذى نعت له، فإذا رجل نحيل شديد الأدمة أشعث محلوق الرأس مهيب المنظر فسلمت عليه فرد على السلام ونظر إلى ومددت يدى إليه لأصافحه فأبى أن يصافحنى.

(قلت) وفي انقباض أويس رضى الله عنه وما كان فيه من رثاثة الحال والتوحش والانعزال وما نسب إليه الجهال من الجنون والاختلال وما كان فيه من التقشف والابتذال وغير ذلك من سائر الأحوال أظهر دليل لمن نحا ذلك النحو من الفقراء الصادقين ولا مبالاة بإنكار من ينكر عليهم ويزعم أن ذلك خلاف السنة ولم يدر أن السنة العظمى هى ترك الدنيا والإعراض عن الورى والإقبال على المولى وترك الخلائق كلها سوى الله عز وجل.

قال هرم بن حيان فقلت رحمك الله يا أويس وغفر لك كيف أنت ثم خنقتني العبرة من حبى إياه ورقتى عليه لما رأيت من حاله حتى بكى وبكيت فقال وأنت فحياك الله ياهرم بن حيان كيف أنت يا أخي من دلك على قلت الله، قال لا إله إلا الله ﴿سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ﴿(١) ، فقلت ومن أين عرفت اسمى واسم أبي وما رأيتك قبل اليوم ولا رأيتني قال نبأني العليم الخبير عرفت روحي روحك حين كلمت نفسى نفسك إن المؤمنين يعرف بمعضهم بعضا ويتحابون بروح الله وإن لم يلتقوا وإن نأت بهم الدار وتفرقت بهم المنازل، قلت حدثني رحمك الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني لم أدرك رسول الله عليه ولم يكن لي معه صحبة بأبي وأمي رسول الله ﷺ، ولكني قد رأيت رجالا رأوه ولست أحب أن أفتح على نفسى هذا الباب أن أكون محدثًا أو قاضيا أو مفتيا في نفسى شغل عن الناس، فقلت أى أخي اقرأ على آيات من كتاب الله تعالى أسمعها منك وأوصني بوصية أحفظها عنك فإنى أحبك في الله فأخذ بيدى وقال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال ربى وأحق القول قول ربى وأصدق الحديث حديث ربى ثم قرأ ﴿وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقناهما إلا بالحق ﴿ (٢) إلى قوله ﴿العزيز الرحيم﴾ فشهق شهمقة وأنا أحسبه قد غشى عليه ثم قال يا ابن حيان مات أبوك حيان وتوشك أن تموت أنت فإما إلى الجنة وإما إلى النار ومات أبوك آدم وماتت أمك حواء يا ابن حيان ومات نبي الله ومات إبراهيم خليل الله ومات موسى نجيٌّ الله ومات داود خليفة الرحمن ومات محمد عَيَالِيُّهُ وعلى جميع الأنبياء ومات أبو بكر رضى الله عنه خليفة رسول الله ﷺ ومات أخي وصديقي عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقلت له يرحمك الله إن عمر رضى الله عنه لم يمت قال بلى قد نعاه الناس ونعاه إلى ربى تبارك وتعالى ونعى إلى نفسى وأنا وأنت في الموتى ثم صلى على النبي عَلَيْا ودعا بدعوات خفاف ثم قال هذه وصيتى إليك كتاب الله، نعى المرسلين، ونعى صالحي المؤمنين، فعليك بذكر الموت، ولا يفارقن قلبك طرفة عين ما بقيت، وأنذر قومك إذا رجعت إليهم، وانصح للأمة جميعا، وإياك أن تفارق الجماعة فتفارق دينك وأنت لا تعلم فتدخل النار ادع لى ولنفسك.

ثم قال اللهم إن هذا زعم أنه يحبنى فيك وزارنى من أجلك فعرفنى وجهه في الجنة وأدخله على دارك دار السلام واحفظه في الدنيا ما دام حيا وأرضه من الدنيا باليسيسر واجعله لما أعطيته من نعمك من الشاكرين واجزه عنى خيرا ثم قال السلام عليك ورحمة الله وبركأته لا أراك بعد اليوم يرحمك الله فإنى أكره الشهرة والوحدة

<sup>(</sup>٢) سورة الدخان: الأيتان ٣٨، ٣٩.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: الآية ١٠٨.

أحب إلى لأنى كثير الغم ما دمت مع هؤلاء الناس حيا فلا تسال عنى ولا تطلبنى واعلم أنك منى على بال وإن لم أرك وترنى واذكرني وادع لى فإنى سأدعو لك وأذكرك إن شاء الله تعالى، فانطلق أنت ههنا حتى آخذ أنا ههنا فحرصت أن أمشى معه ساعة فأبى على ففارقته فجعلت أبكى وهو يبكى وأنظر إليه حتى دخل بعض السكك ثم سألت عنه ذلك وطلبته فلم أجد أحداً يخبرنى عنه بشىء وما أتت على جمعة إلا وأنا أراه في المنام مرة أو مرتين، قلت وإنما قال أويس رضى الله عنه ومات محمد والمعروف بكمال الشرف والسؤدد لا يحتاج أن يمدح ويمجد، ألا ترى أصحابنا إذا ذكروا الإمام الشافعي رضى الله عنه قالوا قال الشافعي وإذا ذكروا أحد أصحابه فقد يذكرون فضله فيقولون قال الإمام الحفيل السيد الجليل أو نحو ذلك بالسلطان لأن الشيء إذا اشتهر بكمال الفضل أو الشرف لا يحتاج إلى أن يمدح ويعرف لأنه إذا مدح الشيء إذا اشتهر بكمال الفضل أو الشرف لا يحتاج إلى أن يمدح ويعرف لأنه إذا مدح لا يحتاج إلى مدح كشير، وربما وقع في مدحه تقصير فكانت شهرة قدره مغنية عن ذكره وقوله رضى الله عنه ونعى المرسلين ونعى صالح المؤمنين يعنى ذكر موتهم.

وروى عن أصبغ رحمه الله قال كان أويس رضى الله عنه إذا أمسى يقول هذه الليلة ليلة الركوع فيركع حتى يصبح وكان يقول هذه الليلة ليلة السجود فيسجد حتى يصبح، وكان إذا أمسى تصدق بما في بيته من الفضل من الطعام والشراب ثم يقول اللهم من مات جوعا فلا تؤاخذنى به ومن مات عاريا فلا تؤاخذنى به.

وروى عن نصر بن إسماعيل رحمه الله قال كان أويس رضى الله عنه يلتقط الكسر من المزابل فيغسلها ويتصدق ببعضها ويأكل بعضها ويقول اللهم إنى أبرأ إليك من كل كبد جائعة.

وروى عن عبد الله بن سلمة قال غزونا أذربيجان في زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه، وأويس القرنى معنا فلما رجعنا مرض فحملناه فلم يستمسك فمات فنزلنا فإذا قبر محفور وماء مسكوب وكفن وحنوط فغسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه ومشينا فقال بعضنا لبعض لو رجعنا فعلمنا قبره فرجعنا إلى القبر فإذا لا قبر ولا أثر.

وروى عن عبد السرحمن بن أبى ليلى رحمه الله قال نادى مناد يوم صفين في القوم أويس القرنى فوجد في القتلى من أصحاب على رضى الله عنهم أجمعين والله أعلم.

#### الحكانة السادسة والأربعون بعد الماثة

حكى أن الربيع بن خيئم رضى الله عنه قيل له في منامه إن ميمونة السوداء زوجتك في الجنة فلما أصبح سأل عنها فدل عليها فإذا هى ترعى غنما، فقال لأقيمن عندها أنظر عملها فأقام عندها فرآها لا تزيد على الفريضة فإذا أمست جاءت إلى عنز لها فحلبت ثم شربت ثم حلبت ثم سقته إياه فقال لها في اليوم الثالث ياهذه لم لا تسقيني من غير هذه العنز قالت ياعبد الله إنها ليست لى قال فلم تسقيني من هذه قالت إن هذه منحتها أشرب من لبنها وأسقى من شئت فقال ياهذه ليس لك من العمل أكثر بما أرى قالت لا إلا أنى ما أصبحت ولا أمسيت على حال قط فتمنيت سواها رضا بما قسم الله تعالى لى فقال ياهذه أعلمت أنى رأيت في المنام أنك زوجتي في الجنة، قالت فأنت الربيع بن خثيم قال نعم فقيل للراوى كيف علمت هذا قال لعلها رأت في منامها مثلما رأى.

(قلت) ماقاله الراوى صحيح لأنه يحتمل ولكن لا ينحصر ذلك في المنام بل يجوز أن يكون كشف لها في اليقظة بأن قيل لها ذلك فسمعت أو شهدت فرأت في حالة سكر الأحوال الواردة عليهم المشهورة عنهم وقد أخبرنى بعضهم أنه قيل له في الميقظة روجتك في الجنة فلانة من الصالحات المشهورات رضى الله عنهم ونفعنا بهم آمين.

الحكاية السابعة والاربعون بعد المائة عن الشيخ أبى محمد الجريرى رضي الله عنه

قال حضر باب دارى بال أشهب فلم أصده ومكثت أربعين سنة أنصب حبالى عليه لعلى أظفر به أو بمثله فما ظفرت فيقيل وما ذاك البال الأشهب قال رجل دخل علينا الرباط بعد صلاة العصر شاب مصفر اللون أشعث الشعر حاسر الرأس حافى القدمين فجدد الوضوء وصلى ثم جلس ووضع رأسه في جبة إلى المغرب فلما صلى معنا المغرب جلس كذلك وإذا رسول الخليفة يستدعينا في دعوة فقمت إلى الشاب وقلت له هل لك أن ترافقنا إلى دار الخليفة فرفع رأسه وقال ليس لى قلب إلى دار الخليفة ولكن أشتهى عصيدة حارة فأطرحت قوله حيث لم يوافق الجماعة والتمس شهوته وقلت في نفسى هذا قريب عهد بالطريقة لم يتأدب بعد ومضيت إلى دار الخليفة فأكلنا وسمعنا وتفرقنا آخر الليل فلما دخلت الرباط رأيت الشاب على تلك الخالة فجلست على سجادتى ساعة فله جت عيناى في النوم وإذا جماعة وقائل يقول

هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام فدنوت إليه لأسلم عليه فولى بوجهه عنى معرضا فكررت عليه وهو يعرض عنى ولا يلتفت ولا يجيب فخفت من ذلك فقلت يارسول الله ما الذى أذنبت حتى تعرض عنى بوجهك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقير من أمتى اشتهى عليك شهوة فتهاونت به فاستيقظت مرعوبا وقمت نحو الفقير فلم أجده وسمعت صوت الباب فخرجت في طلبه فإذا به قد خرج فناديته يافتى اصبرحتى تحضر شهوتك التى طلبتها فالتفت إلى وقال إذا اشتهى عليك فقير شهوة لا توصلها إليه حتى يستشفع إليك بمائة الف وأربعة وعسرين ألف نبى فلا حاجة به إليها ثم تركنى ومضى رضى الله عنه ونفع به آمين وأنشد:

# طلبت الغنى من صاحبى فأجابنى إن الفقير إلى الغنى بغيض الحكاية الثامنة والاربعون بعد المائة عن سرى السقطى رضى الله عنه

قال قعدت يوما أتكلم بجامع المدينة فوقف على شاب حسن الشباب فاخر الثياب ومعه أصحابه فوعظت فسمعنى أقول في وعظى عجبا لضعيف كيف يعصى قويا فتغير لونه وانصرف فلما كان من الغد جلست في مجلسى وإذا به قد أقبل فسلم وصلى ركعتين وقال يا سرى سمعتك بالأمس تقول عجبا لضعيف كيف يعصى قويا فما معناه فقلت لا أقوى من المولى ولا أضعف من العبد وهو يعصيه فنهض فخرج ثم أقبل من الغد وعليه ثوبان أبيضان وليس معه أحد وقال يا سرى كيف الطريق إلى الله تعالى.

فقلت إن أردت العبادة فعليك بصيام النهار وقيام الليل وإن أردت الله عز وجل فاترك كل شيء سواه تصل إليه ولا تسكن إلا المساجد والخراب والمقابر فقام وهو يقول والله لا سلكت إلا أصعب الطرق وولى خارجا فلما كان بعد أيام أقبل إلى غلمان كثير فقالوا ما فعل أحمد بن يزيد الكاتب فقلت لا أعرفه إلا أن رجلا جاءني من صفته كذا وكذا فجرى لى معه كذا وكذا ولا أعلم حاله فقالوا بالله عليك متى عرفت حاله فعرفناه ودلنا على داره فبقيت سنة لا أعرف له خبرا فبينما أنا ذات ليلة بعد العشاء الآخرة جالس في بيتى وإذا بطارق يطرق الباب فأذنت له بالدخول فإذا أنا بالفتى عليه قطعة من كساء في وسطه وأخرى على عاتقه وبيده زنبيل به نوى فقبل بين عينى وقال ياسرى أعتقك الله من النار كما أعتقنى من رق الدنيا فنظرت فأومات بين عينى وقال ياسرى أهله فأخبرهم فمضى فإذا بزوجته قد جاءت ومعها ولده

وغلمانه فدخلت وألقت الولد في حجره وعليه حلى وحلل وقالت له ياسيدى أرملتني وأنت حي وأيتمت ولدك وأنت حي، قال السرى فنظر إلى وقال ياسسرى ما هذا وفاء ثم أقبل عليها وقال والله إنكما لثمرة فؤادى وحبيبة قلبى وإن هذا ولدى لأعز الخلق على غير أن هذا سرى رضى الله عنه أخبرني أن من أراد رضا الله قطع كل ما ســواه ثمَّ نزع ما على الصبي وقــال ضعى هذا في الأكبــاد الجائعة والأجــساد العارية وقطع قطعة من كسائه فلف بها الصبي فقالت المرأة والله لا أرى ولدى في هذه الحالة وانتزعته منه فحين رآها قد اشتغلت به نهض وقال ضيعتم على ليلتي بيني وبينكم إلى وولى خارجا وضبجت الدار بالبكاء، فقالت امرأته إن عاديا سرى أو سمعت له خبراً فأعلمني فقلت إن شاء الله تعالى فلما كان بعد أيام أتتني عبور فقالت ياسري بالشونيزية غلام يسألك الحضور فمضيت فإذا أنا به مطروح تحت رأسه لبنة فسلمت عليه ففتح عينيه وقال يا سرى ترى يغفر لى تلك الجنايات فقلت نعم فقال لمثلى فقلت نعم قال أنا غريق قلت هو منجى الغرقى فقال على مظالم فقلت في الخبر أنه يؤتى بالتائب يوم القيامة ومعه خصومه فيقال لهم خلوا عنه فإن الله تعالى يعوضكم، فقال يا سرى معى دراهم من لقط النوى إذا أنا مت فاشتر ما أحتاج إليه وكفني ولا تعلم أهلى لئلا يغيروا كفني بحرام فجلست عنده قليلا ففستح عينيه وقال لمثل هذا فليعمل العاملون ثم مات رحمة الله عليه، فأخذت الدراهم فاشتريت ما يحتاج إليه وسرت نحوه فإذا الناس يهرعون فقلت ما الخبر فقيل مات ولى من أولياء الله تعالى نريد أن نصلي عليه فعجئت فغسلته وصلينا عليه ودفناه فلما كان بعد مدة وفد أهله يستعلمون خبره فأخبرتهم بموته فأقسبلت امرأته باكية فأخبرتها بحاله فسألتنى أن أربها قبره فقلت أخاف أن تغيروا أكفانه، فقالت لا والله فأريتها القبر فبكت وأمرت بإحضار شاهدين فأحضرا فأعتقت جواريها ووقفت عقارها وتصدقت بمالها ولزمت قبره حتى ماتت رحمة الله عليها وأنشدوا:

بان الدين تجنبوا الأشخالا تركوا النساء كانهن أرامل تجوعوا وتعطشوا وتضمروا وتعسروا عن أهلهم فطموا عن الدنيا نفوسا طالما خافوا البيات فشمروا بعزيمة حتى إذا بليت ضنى أجسادهم وردوا جناب مليكهم فحساهم

بذلوا النفوس وأنفقوا الأموالا قبل الممات وأيتموا الأطفالا طلب السباق وخففوا الأثقالا حذر الفوات وفككوا الأغلالا كانت تتيه على النعيم دلالا طلب النجاة وكابدوا الأهوالا ولقوا شجونا من السرى وكلا رتبا تفوق الفرقدين منالا

#### الحكاية التاسعة والاربعون يعد المائة

حكى أنه كان سبب خروج إبراهيم بن أدهم عن أهله وماله وجاهه ورياسته وكان من أبناء الملوك، أنه خرج يوما يصطاد فرأى ثعلبا أو أرنبا فبينما هو في طلبه إذ هتف به هاتف من قربوس سرجه هتف به هاتف من قربوس سرجه وقال والله مالهذا خلقت ولا بهذا أمرت فنزل عن مركوبه، وصادف راعيا لأبيه فأخذ جبة الراعى وكانت من صوف فلبسها وأعطاه فرسه وما معه ثم دخل البادية وكان من شأنه ما كان رضى الله عنه.

## الحكاية الخمسون بعد المائة

حكى أن الشيخ أبا الفوارس شياه بن شجاع الكرمانى رضى الله عنه خرج للصيد وهو يومئذ ملك كرمان فأمعن في الطلب حتى وقع في برية مقفرة وحده فإذا هو بشاب راكب على سبع وحوله سباع فلما رأته ابتدرت نحوه فيزجرها الشاب عنه فلما دنا إليه سلم عليه وقال له ياشاه ما هذه الغفلة عن الله، اشتغلت بدنياك عن آخرتك، وبلذتك وهواك عن خدمة مولاك، إنما أعطاك الله الدنيا لتستعين بها على خدمته، فيجعلتها ذريعة إلى الاشتغال عنه، فبينما الشاب يحدثه إذ خرجت عجور بيدها شربة ماء فناولتها للشاب فشرب ودفع باقيه إلى شاه فشربه وقال ما شربت شيئا ألذ منه ولا أبرد ولا أعنب، ثم غابت العجوز فقال الشاب هذه الدنيا وكلها الله تعالى إلى خدمتى فما احتجت إلى شيء إلا أحضرته إلى حين يخطر ببالى، أما بلغك أن الله تعالى لما خلق الدنيا قال لها يادنيا اخدمى من خدمنى واستخدمى من خدمك فلما رأى ذلك تاب وكان منه ما كان رضى الله عنه ونفعنا به وأنشد أحدهم:

خدمت لما قد صرت من خدمك ودار عندى السرور من نعمك وكانت الحادثات تطرقنى فاحتشمتنى إذ صرت من حشمك

## الحكاية الحادية والخمسون بعد المائة عن مالك بن دينار رضى الله عنه

أنه سئل عن سبب توبته فقال كنت شرطياً وكنت منهمكا على شرب الخمر ثم إنى اشتريت جارية نفيسة ووقعت منى أحسن موقع فولدت لى بنتا فشغفت بها فلما دبت على الأرض ازدادت حبا في قلبى وألفتنى وألفتها فكنت إذا وضعت المسكر جاءت إلى وجاذبتنى إياه وأهرقته على ثوبى فلما تم لها سنتان ماتت فأكمدنى الحزن عليها فلما كانت ليلة النصف من شعبان وكانت ليلة جمعة بت ثملا من الخمر ولم أصل صلاة العشاء، فرأيت كأن أهل القبور قد خرجوا وحشر الخلائق وأنا معهم

فسمعت حـسا من ورائى فالتفت فإذا أنا بتنين أعظم ما يكون أسـود أزرق قد فتح فاه مسرعا نحوى فمررت بين يديه هاربا فزعا مرعوبا فمررت في طريقي فإذا أنا بشيخ نقى الثياب طيب الرائحة فسلمت عليه فرد على السلام فقلت له أجرني وأغثني فقال أنا ضعيف وهذا أقوى منى وأنا ما أقدر عليه ولكن مر وأسرع فلعل الله تعالى أن يسبب لك من ينجيك منه فوليت هاربا على وجهى فصعدت على شرف من شرف القيامة فأشرفت على طبقات النيران فنظرت إلى أهوالها وكدت أهوى فيها من فزعى من التنين الذي في طلبي، فصاح بي صائح ارجع فلست من أهلها فاطمأننت إلى قوله ورجعت ورجع التنين في طلبي فأتيت الشيخ فقلت له ياشيخ سألتك أن تجيرني من هذا التنين فلم تفعل فبكى الشيخ وقال أنا ضعيف ولكن سر إلى هذا الجبل فإن فيه للمسلمين ودائع فإن كان لك فيه وديعة فستنصرك، فنظرت إلى جبل مستدير فيه كوى مخرقة وستور معلقة على كل كوة مصراعان من الذهب الأحمر مرصع بالياقوت مكللة بالدر وعلى كل مصراع ستر من الحرير فلما نظرت إلى الجبل هربت إليه والتسنين ورائى حتى إذا قربت مسنه صاح بعض الملائكة ارفعوا الستسور وافتسحوا المصاريع وأشرفوا فلعل لهذا البائـس فيكم وديعة تجيـره من عدوه، فإذا الستـور قد رفعت والمصاريع قد فـتحت، فأشرف على أطفال بوجوه كـالأقمار وقرب التنين منى فتحيرت في أمرى فصاح بعض الأطفال ويحكم أشرفوا كلكم فقد قرب منه فأشرفوا فوجا بعد قوج فإذا بابنتي التي ماتت قد أشرفت على معهم فلما رأتني بكت وقالت أبى والله ثم وثبت في كفة من نور كرمية السهم حتى مثلت بين يدى فمدت يدها الشمال إلى يدى اليّمين فـتعلقت بها ومـدت يدها اليمن إلى التنين فـولى هاربا ثم أجلستني وقعدت على حجري وضربت بيدها اليمني إلى لحيتي وقالت يا أبت: ﴿ أَلَم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق﴾(١) فبكيت وقلت يابنية وأنتم تعرفون القرآن قالت يا أبت نحن أعرف به منكم، قلت فأخسريني عن التنين الذي أراد هلاكي قالت ذلك عملك السوء الخبيث قويته فتـقوى فأراد أن يغرقك في النار، قلت فأخبريني عن الشيخ الذي مررت به في طريقي قالت يا أبت ذلك عملك الصالح أضعفته فضعف حتى لم يكن له طاقة بعملك السوء، قلت يا بنية وما تصنعون في هذا الجبل، قالت نحن أطفال المسلمين قد أسكنا فيه إلى أن تقوم الساعة ننتظركم تقدمون علينا فنشفع فيكم فانتبهت فزعا مرعوبا فلما أصبحت فارقت ماكنت عليه وتبت إلى الله عز وجل وهذاسب توبتي رضى الله عنه.

<sup>(</sup>١) سورة الحديد الآية ١٦.

(قلت) وقد جاء في الحديث أن عمل الإنسان يدفن معه في قبره فإن كان العمل كريما أكرم صاحبه وإن كان لئيما أسلمه أى إن كان عملا صالحا أنس صاحبه وبشره ونور عليه قبره ووسعه وحماه من الشدائد والأهوال والعذاب والوبال.

وقد سمعت عن بعض الصالحين في بعض بلاد اليمن أنه لما دفن بعض الموتى وانصرف الناس عنه سمع في القبر ضربا ودقا عنيفا ثم خرج من القبر كلب أسود فقال له الشيخ الصالح ويحك أيش أنت قال أنا عمل الميت قال فهذا الضرب فيك أم فيه قال بل في وجدت عنده سورة يس وأخواتها فحالت بينى وبينه وضربت وطردت قلت لما قوى عمله الصالح غلب عمله القبيح وطرده عنه بكرم الله ورحمته، ولو كان عمله القبيح أقوى لغلبه وأفزعه وعذبه نسأل الله الكريم لطفه ورحمته وعفوه وعافيته لنا ولأصحابنا ولكافة المسلمين آمين.

## الحكاية الثانية والخمسون بعد المائة

حكى عن أحد العصاة أنه مات فلما حفروا له قبرا وجدوا فيه حية عظيمة فحفروا له قبرا آخر فوجدوها فيه ثم كذلك قبرا بعد قبر إلى أن حفروا نحوا من ثلاثين قبرا وفي كل ذلك يجدونها فيه فلما رأوا أنه لا يقدر أن يهرب من الله هارب ولا يغلبه غالب دفنوه معها وهذه الحية هي عمله كما ذكرنا في حكاية مالك بن دينار نسأل الله الكريم التوفيق وحسن الخاتمة في عفو وعافية في الدين والدنيا والآخرة إنه المنان الكريم البر الرحيم.

## الحكاية الثالثة والخمسون بعد المائة عن أبى إسحاق الفزاري رحمه الله

قال كان رجل يكثر الجلوس إلينا ونصف وجهه مغطى، فعلت له إنك تكثر الجلوس إلينا ونصف وجهك مغطى أطلعنى على هذا فعال وتعطينى الأمان قلت نعم قال كنت نباشا فدفنت امرأة فأتيت قبرها فنبشت حتى وصلت إلى اللبن فرفعته ثم ضربت بيدى إلى الرداء ثم ضربت بيدى إلى اللفافة فمجررتها فجعلت تجرها فقلت أتراها تغلبنى فجثيت على ركبتى فجررت اللفافة فرفعت يدها فلطمتنى وكشف عن وجهه فإذا أثر خمس أصابع في وجهه، فقلت له ثم ماذا فعلت قال ثم رددت عليها لفافتها وإزارها ثم رددت اللبن ثم التراب وجعلت على نفسى ألا أنبش قبرا ما عشت قال فكتبت إلى الأوزاعى سله ويحك عمن مات من أهل التوحيد ووجهه إلى القبلة فسألته عن ذلك فقال أكثرهم حول وجهه عن القبلة فكتبت بذلك إلى الأوزاعى الله وإنا إليه راجعون ثلاث مرات أما من حول بذلك إلى الأوزاعى فكتب إلى الأوزاعى فكتب إلى الأوزاع فكتبت الني الأوزاعى فكتب إلى إنا لله وإنا إليه راجعون ثلاث مرات أما من حول

وجهه عن القبلة فإنه مات على غير السنة انتهى كلامهم.

(قلت) لعل الإمام الأوزاعى رضى الله عنه أراد بالسنة ههنا ملة إلاسلام والمعنى والله أعلم أن الإصرار على المعاصى يجر كثيرا من العصاة إلى الموت على الكفر والعياذ بالله عز وجل، كما جاء في تفسير قوله تعالى: ﴿ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوأى أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون﴾(١) كان عاقبة الإساءة التكذيب بآيات الله والاستهزاء بها وذلك هو الكفر أعاذنا الله منه وسأذكر شيئا من ذلك الآن.

#### الحكاية الرابعة والخمسون بعد المائة

روى أن أحد الناس حضرته الوفاة فكان كلما قيل له قل لا إله إلا الله قال: يارُبُّ قائلة يوما وقد تعبت أين الطزيق إلى حمام منجاب

وذلك أن امرأة خرجت في بعض الأيام تريد حماما، يقال له منجاب فلم تعرف الطريق وتعبت من المشى، فصادفت رجلا على باب داره فسألته عن الحمام، فقال هو هذا وأشار إلى داره فلما دخلت أغلق عليها الباب فلما عرفت أنه قد خدعها أظهرت السرور وقالت له اذهب هات لنا من السوق ما نطيب به وقتنا فبادر إلى ذلك وترك الباب مفتوحا فخرجت بخديعة حتى تخلصت بها من خداعة الباطل بارك الله فيها وذلك بفضل الله عليها وحفظه إياها، فلما رجع الرجل على نية الفجور بها لم يلق في بيته إلا الويل والثبور فخرج على رأسه هائما يدور وينشد البيت المذكور حتى جعله عوضا عن شهادة (أن لا إله إلا الله) وهو في غمرات الموت محضور نستجير من ذلك بالله الكريم الغفور.

#### الحكاية الخامسة والخمسون بعد المائة

روى عن آخر أيضا أنه كان حرفته بيع الحشيش وهو غافل عن الله تعالى فلما حضرته الوفاة كان كلما قيل له قل (لا إله إلا الله) قال حزمة بفلس.

وكان بعض الشيوخ بعد ذلك يقول لأصحابه أكثروا من الشهادة حتى تموتوا عليها كما مات هذا على هذه الكلمة التي عاش عليها.

(وروى) عن بعض الأخيار من أهل تلاوة القرآن الكريم أنه لما حضرته الوفاة كانوا كلما قالوا له قل (لا إله إلا الله) قال: ﴿بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ﴾(٢) إلى قوله تعالى: ﴿الله لا إله إلا هو له الأسماء

<sup>(</sup>١) سورة الروم الآية ١٠ ـ

الحسني (١) فلم يزل يعيدها كلما أعادوا عليه إلى أن مات على هذه الآية الكريمة الجليلة العظيمة.

(قلت) وكل ما ذكرنا يحقق ما ورد أنه يموت المرء على ما عاش عليه ويحشر على ما مات عليه نسأل الله الكريم التوفيق للطاعة والموت على الإسلام والسنة والجماعة لنا ولأحبابنا ووالدينا وأولادنا والمسلمين آمين.

#### الحكاية السادسة والخمسون بعد المائة

حكى أن امرأة من المتغبدات يقال لها باهية، لما أشرفت على الموت رفعت رأسها إلى السماء، وقالت ياذخرى وذخيرتى ومن عليه اعتمادى في حياتى و مماتى لا تخذلنى عند الموت، ولا توحشنى في قبرى، فلما ماتت كان لها ولد يأتى قبرها في كل ليلة جمعة ويوم جمعة ويقرأ عند قبرها شيئا من القرآن ويدعو لها ويستغفر لها ولأهل المقابر، قال فرأيتها في المنام فسلمت عليها وقلت لها يا أماه كيف أنت وكيف حالك في فالله في برزخ مفروش فيه حالك في المنام والإستبرق إلى يوم القيامة، فقلت ألك حاجة قالت نعم الريحان وموسد فيه السندس والإستبرق إلى يوم القيامة، فقلت ألك حاجة قالت نعم يابني لا تدع ما كنت عليه من زيارتنا والقراءة والدعاء لنا فإنى يابني أسر بمجيئك إلينا ليلة الجمعة ويوم الجمعة إذا أقبلت يقول لى الموتى يا باهية هذا ابنك قد أقبل فأسر بذلك ويسر من حولى من الموتى، قال فكنت أزورها في كل ليلة جمعة ويومها وأقرأ وزاد بعضهم وتقبل حسناتكم قال فبينما أنا ذات ليلة نائم إذ بخلق كثير قد جاءونى من المقابر حاجتكم فقالوا نحن أهل المقابر جئناك نشكرك ونسألك ألا تقطعنا من المقراءة والدعوات فما زلت أقرأ لهم وأدعو لهم بهن كل ليلة جمعة ويومها.

قلت وما ذكر في هذه الحكاية من نفع قراءة القرآن للموتى يؤيد قول من قال من العلماء بذلك ويؤيده أيضا ما سنذكره الآن إن شاء الله تعالى.

## الحكاية السابعة والخمسون بعد المائة

ذكر أحد أهل العلم أن رجلا رأى في النوم أهل القبور في بعض المقابس قد خرجوا من قبورهم إلى ظاهر المقبرة وإذا بهم يلتقطون شيئا لا يدرى ما هو، قال فتعجبت من ذلك ورأيت واحدا منهم جالسا لا يلتقط شيئا فدنوت منه وسألته ماالذى يلتقط هؤلاء، فقال يلتقطون مايهدى إليهم المسلمون من قراءة القرآن والصدقة والدعاء قال فقلت له فلم لا تلتقط أنت معهم، فقال أنا غنى عن ذلك فقلت بأى شيء قال

<sup>(</sup>١) سورة طه : الآية ٨.

بختمة يقرؤها ويهديها إلى ولدى في كل يوم وهو يبيع الزلابية في السوق الفلاني قال فلما استيقظت ذهبت إلى السوق حيث ذكر فإذا بشاب يبيع الزلابية ويحرك شفتيه فقلت بأى شيء تحرك شفتيك قال اقرأ القرآن وأهديه إلى والدى في قبره قال فلبثت مدة من الزمان ثم رأيت الموتى قد خرجوا من القبور يلتقطون كما تقدم وإذا بالرجل الذى كان لا يلتقط معهم صار يلتقط معهم فاستيقظت وتعجبت من ذلك ثم ذهبت إلى السوق لأعرف خبر ولده فوجدته قد مات رحمه الله.

#### الحكاية الثامنة والخمسون بعد المائة

روى أن إحدى النساء توفيت فرأتها في النوم امرأة تعرفها وإذا عندها تحت السرير آنية من نور مغطاة فسألتها ما في هذه الآنية قالت فيها هدية أهداها لي أولادى البارحة فلما استيقظت المرأة ذكرت ذلك لزوج الميتة فقال قرأت البارحة شيئا من القرآن وأهديته إليها.

(قلت) وقد بلغنى أن أحد الموتى في بلاد اليمن رآه بعض أصحابه في النوم قال وكنت قد أهديت إليه شيئا من القرآن فقال له سلم لى على فلان وقل له جزاه الله عنى خيرا كما أهدى إلى شيئا من القرآن.

وروى بعض العلماء في بعض مصنفاته ما معناه أن الشيخ الإمام مفتى الأنام عز الدين بن عبدالسلام رضى الله عنه سئل بعد موته في منام رآه السائل ما تقول في منا تنكر من وصول ما يهدى من قراءة القرآن للموتى فقال هيهات وجدت الأمر بخلاف ما كنت أظن رحمه الله.

## الحكاية التاسعة والخمسون بعد المائة عن صالح المرى رضى الله عنه

قال أقبلت ليلة جمعة إلى الجامع لأصلى فيه صلاة الفجر فمررت بمقبرة فجلست عند قبر فغلبتنى عينى فنمت فرأيت في نومى كأن أهل المقبرة قد خرجوا من قبورهم فقعدوا حلقا حلقا يتحدثون وإذا بساب عليه ثياب دنسة قعد في جانب القبر مغموما فريدا بنفسه فلم يلبثوا إلا ساعة حتى أقبلت ملائكة على أيديهم أطباق مغطاة بمناديل كأنهن من نور فكلما جاء أحدا منهم طبق أخذه ودخل في قبره حتى بقى الفتى في آخر القوم فلم يأته شيء، فقام حزينا ليدخل في قبره، فقلت له ياعبدالله مالى أراك حزينا وما الذي رأيت قال ياصالح هل رأيت الأطباق قلت نعم فما هي قال تلك صدقات الأحياء ودعاؤهم لموتاهم يأتيهم ذلك في كل ليلة جمعة فما هي قال تلك صدقات الأحياء ودعاؤهم لموتاهم يأتيهم ذلك في كل ليلة جمعة

ويومها ثم ذكر كلاما طويلا ذكر فيه أن له والدة اشتغلت عنه بالدنيا وتزوجت والتهت وأنه يحق له أن يحزن إذ ليس له من يذكره فسأله صالح عن منزل والدته أين هو فوصف له الموضع فلما أصبح صالح ذهب وسأل عنها فأرشد إليها فكلمها من خلف الستر وقص عليها القصة فبكت حتى تحدرت دموعها على خدها ثم قالت ياصالح ذاك ولدى وفلذة من كبدى ومن كان بطنى له وعاء وثديي له سقاء وحجرى له حواء قال ثم دفعت إلى ألف درهم وقالت تصدق بها على حبيبي وقرة عيني ولست أنساه من الدعاء والصدقة في باقى عمري إن شاء الله تعالى قال فتصدقت بالألف عنه فلما كان يوم الجمعة الأخرى أقبلت أريد الجامع فأتيت المقبرة واستندت إلى قبر فخفقت برأسي وإذا بالقوم قد خرجوا وإذا بالفتي عليه ثياب بيض وهو فرح مسرور فأقبل نحوى حتى دنا منى، وقال ياصالح جزاك الله عنى خيرا قد وصلت إلى الهدية قلت نحوى حتى دنا منى، وقال ياصالح جزاك الله عنى خيرا قد وصلت إلى الهدية قلت ليوم صالح يعنى يوم الجمعة أعاد الله علينا من بركته.

## الحكاية الستون بعد المائة عن مالك بن دينار رضى الله عنه

قال رأيت قوما بالبصرة يحملون جنازة وليس معهم أحد ممن يشيع الجنازة فسألتهم عنه فقالوا هذا رجل من كبار المذنبين العصاة المسرفين قال فصليت عليه وأنزلته في قبره ثم انصرفت إلى الظل فنمت فرأيت ملكين قد نزلا من السماء فشقا قبره ونزل أحدهما إليه وقال لصاحبه اكتبه من أهل النار فما فيه حاجة سلمت من المعاصى والأوزار، قال فقال له صاحبه يا أخى لا تعجل عليه اختبر عينيه قال اختبرتهما فوجدتهما مملوءتين بالنظر إلى محارم الله عز وجل قال فاختبر سمعه قال اختبرته فوجدته مملوءا بسماع الفواحش والمنكرات، قال فاختبر لسانه قال اختبرته فوجدته مملوءا بالخوض في المحظورات وارتكاب المحرمات، قال فاختبر يديه قال قد اختبرتها فوجدتهما مملوءتين بتناول الحرام ومالا يحل من اللذات والشهوات، قال فاختبر رجليه قال قد اختبرتها فوجدتهما محلوءتين بالسعى في النجاسات والأمور فاختبر رجليه قال يا أخى لا تعجل عليه ودعنى أنزل إليه فنزل الملك الشاني إليه وأقام عنده ساعة وقال لصاحبه يا أخى قد اختبرت قلبه فوجدته مملوءاً إيمانا فاكتبه مرحوما سعيدا ففضل المولى سبحانه وتعالى يستغرق ما عليه من الذنوب والخطايا وأنشدوا:

لما رأوه مبـــعدا عـن طاعتـي حكموا بأني لا أجـود برحمتـي حلمي أجل ولن يضيق على الورى من ذا يحد أوامـرى ومشيئـتـي

(قلت) إنما حصلت هذه السعادة لهذا المذكور بعناية سابقة وماتحصل هذه لكل عاص فلا تغتر بهذا فالعصاة كلهم في خطر المشيئة بل الطائعون لا يدرون بماذا يختم لهم نسأل الله الكريم حسن الخاتمة والمغفرة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة ويسلم لنا الدين ولأحبابنا ولسائر المسلمين آمين.

#### الحكاية الحادية والستون بعد المائة عن أحدههم

قال سألت الله عز وجل أن يريني مقامات أهل المقابر فرأيت ليلة من الليالي كأن القيامة قد قامت والقبور قد انشقت وإذا منهم النائم على السندس ومنهم النائم على الحرير والديباج ومنهم النائم على الحسرر ومنهم النائم على الريحان ومنهم الضاحك ومنهم الباكي فقلت يارب لو شئت ساويت بينهم في الكرامة قال فنادى مناد من أهل القبور يافلان هذه منازل الأعمال أما أصحاب السندس فهم أهل الخلق الحسن وأما أصحاب الحرير والديباج فهم الشهداء وأما أصحاب الريحان فهم الصائمون وأما أصحاب الضحك فهم أصحاب التوبة والإنابة وأما أصحاب البكاء فهم المذبون وأما أصحاب المراتب فهم المتحابون في الله تعالى انتهى كلامه.

(قلت) هكذا ذكر في الاصل الذي نقلت منه أعنى تفسير أصحاب المراتب ولم يتقدم للمراتب ذكر وقد تقدم ذكر السرر ولم يفسر أصحابها بعد من هم فلعله أراد بالمراتب السرر المتقدم ذكرها وأما حقيقة المراتب فهى المناصب الشريفة والمقامات العالية المنيفة، ولا شك أن أصحاب السرر المذكورة أشرف مرتبة وأعلى منزلة عمن على الأرض وإن كان أهل الأرض على الحرير وغيره، مع أن السرر المذكورة المعدة للإكرام والمرتبة العالية لا تخلو من الفرش العزيزة الغالية وإن لم تذكر معها كما قال سبحانه وتعالى: ﴿إخوانا على سرر متقابلين﴾(١) ولم يذكر الفرش في هذه الآية، ومعلوم أن السرر المذكورة عليها الفرش المذكورة في آيات أخرى، وإذا قال قائل جلس الملك على سريره وجلسنا عنده علم من ذلك شيئان:

أحدهما أن السرير مفروش وإن لم يذكر ذلك.

والثاني أن الملك أنما جلس على السرير ليرتفع على من عنده برفعة المجلس مع رفعة المملكة، ولا يرضى أن يجلس معه غيره على السرير ولا يجلس هو مع غيره على الأرض في الغالب.

<sup>(</sup>١) سورة الحجر الآبة ٤٧.

ولما دخل الأحنف بن قسيس على بعض الولاة لبعض مصالح المسلمين جلس معه على السوير بغير إذنه فرأى الأحنف الغيضب في وجهه فقال الأحنف واعجباه كيف يتكبر من يغسل العذرة بيده كل يوم مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أكثر من ثلاث كيف يتكبر على مثله، ولما دخل عبد المطلب على بعض الملوك رأى منه الملك منظرا حسنا وخبر من سيادته وحسبه من قريش مخبرا شريفا ومنطقا حسنا فأجله الملك وأكرمه وكسره أن يجلسه على الأرض ويجلس هو على السرير وكسره أيضا أن يجلسه معه على السرير فيشاركه في سرير الملك ومجلس العلو فنزل الملك عن سريره وجلس مع عبد المطلب على الأرض وقبضي له حاجته التي طلب وبجله وخصه بمرتبة عالية على المراتب فعلى كـذا يكون المتحابون في الله تعالى أفضل من سائر المذكورين في هذه الحكاية وقد تقدم حديث الترمذي الصحيح قال الله عز وجل: (المتحابون في الله لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء) والحديث الصحيح في الموطأ يقول الله عز وجل: (وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في) فقد ظهر من هذين الحديثين ما يؤيد المنام المذكور أنهم أصحاب المراتب وناهيك بها من مراتب وأكرم بها من مناصب احتوت على شرف جل قدره وعظم فخره مع ما لهم من العيش الأهنى والجمال الأسنى والنعيم المقيم في جوار المولى الكريم زادهم الله من نعمـه وتكرم علينا وعليهم بكرمـه والمسلمين آمين، وأما ذكـر السرر في المنام المذكور ورد ذكر منابر النور في الحديث الصحيح المشهور فليس بينهما تناقض ولا قادح مـحذور فالمنابر تكون في القـيامة والسـرر تكون في القبور كـما رأى في المنام المذكور وكما هو في الحكايات الآتيات مسطور.

## الحكاية الثانية والستون بعد المائة

روينا عن أحد من يحفرون القبور من الثقات رحمه الله أنه حفر قبرا في بعض البلاد فأشرف فيه على إنسان جالس على سرير وبيده مصحف يقرأ فيه وربما قال وتحته نهر يجرى فغشى عليه وأخرجوه من القبر ولم يعلموا ما أصابه ثم أفاق في اليوم الثانى أو قال في الثالث فأخبرهم بما رأى فسأله بعض الناس أن يدله على ذلك القبر فعزم على ذلك فلما كان في الليل رأى صاحب القبر في النوم وهو يقول أقسم بالله عليك لئن دللت أحد على قبرى ليصيبنى كذا وكذا فاستيقظ وتاب مما نوى وعمى عليهم القبر فلم يعلموا أين هو رضى الله عنه ونفعنا به آمين.

## الحكاية الثالثة والستون بعد المائة عن منصور بن عمار رضى الله عنه

قال رأيت في بعض الأيام شابا يصلى صلاة الخائفين فقلت في نفسى لعل هذا الشاب ولى من أولياء الله فوقفت حتى فرغ من صلاته ثم سلمت عليه فرد السلام فقلت له ألم تعلم أن في جهنم واديا يقال له لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى فشهق الشاب شهقة خر مغشيا عليه فلما أفاق زادني فقلت: ﴿يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون (١).

قال فخر ميتا فكشفت عنه ثيابه فإذا على صدره مكتوب ﴿فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية (٢) قال فلما كان في الليلة الثالثة رأيته في المنام جالسا على سرير وعملى رأسه تاج فقلت له ما فعل الله بك؟ قمال غفر لى وأعطاني مثل ثواب أهل بدر وزادني فقلت له: بم زادك قال لأنهم قتلوا بسيف الكفار وأنا قتلت بكلام الملك الجبار.

## الحكاية الرابعة والستون بعد المائة

قال المؤلف عامله الله بلطفه ورحمت في دنياه وآخرته رأيت في النوم كأن قبرا مفتوحا فدخلت فيه فإذا هو واسع لا أرى فيه أحدا إلا أرجل سرير فرفعت طرفى فإذا السرير عــال وعليه شخص نائم فقلــت ما أقبح فعــال بنى الدنيا ما يتركــون الرعونة والترف حتى بعد الموت يدخلون في القبور السرر للموتى، فإذا بصاحب السرير يناديني إليه فلم أقدر أصعد لكون السرير عاليا علوا مفرطا ثم إنه سهل لى طريق من جانب القبر فصعدت فيه كما يصعد في الدرج حتى حاذيت القائم على السرير فإذا هي والدتي رحمها الله تعالى وجزاها عني أفضل الجزاء فسلمت على سلاما بغاية الشفقة البالغة والرحمة والرأفة الكاملة وسألتنى عن أخ لى كان حيا وأما إخوتي الذين خلفتهم ثم ماتوا قبل المنام المذكور فلم تسألني عنهم وهذا يؤدي ما روى أن الموتى يعلمون بمن مات من الأحياء ويسألون من قدم عليهم من الموتى عن أحوال أهل الدنيا ثم إنها ودعتني بعد السلام والسؤال المذكورين فانتبهت ووجدت الشجن بذلك السلام وتلك الشفقة مدة طويلة حتى إذا ذكرت ذلك وجدت تأثيره في قلبي بعد سىئىن .

<sup>(</sup>١) سورة التحريم الآية ٦.(٢) سورة الحاقة الآيات ٢١ - ٢٣.

#### الحكاية الخامسة والستون بعد المائة

قال المؤلف أحسن الله خاتمته رؤية الموتى فى خير أو شر نوع من الكشف يظهر الله للأحياء حال الموتى لتبشير أو موعظة أو مصلحة للميت من إيصال خير إليه أو قضاء دين عليه أو غير ذلك ثم هذه الرؤية قد تكون في النوم وهو الغالب وقد تكون في اليقطة وذلك من كرامات الأولياء الذين هم أصحاب أحوال ومقامات عوال ينظرون إلى الموتى في اليقظة وقتما يريد الله لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى وفي ذلك حكايات صحيحات يطول ذكرها.

من ذلك ما قدمناه عن الشيخ نجم الدين الأصفهاني رضى الله عنه أنه سمع الميت يقول ألا تعجبون من ميت يلقن حيا لما قعد الملقن يلقنه كما مضى ومنها ما أخبرني بعض الصالحين عن الشيخ العارف بالله بحر المعارف ذى الكرامات العظيمة والمناقب الكريمة الفقيه الإمام رفيع المقام أبى الذبيح إسماعيل بن محمد اليمني المشهور بالحضرمي رضى الله عنه ونفعنا به، أنه مر على بعض المقابر في بلاد اليمن فبكا بكاء شديدًا وعلاه حزن وترح ثم ضحك ضحكا حميدا وعلاه في الحال سرور وفرح فتعجب الناس الحاضرون هنالك وسألوه عن ذلك، فقال رضى الله عنه كشف لي عن أهل هذه المقبرة فرأيتهم يعذبون فحزنت وبكيت لذلك ثم تضرعت إلى الله سبحانه وتعالى فيهم فقيل لى قد شفعناك فيهم فقالت صاحبة هذا القبر وأنا معهم يا فقيه إسماعيل أنا فلانة بنت المغنية فضحكت وقلت وأنت معهم ثم إنه أرسل إلى الحفار وقال من في هذا القبر القريب العهد قال فلانة المغنية التي تشفع لها الشيخ نفع الله به.

## الحكاية السادسة والستون بعد المائة

قال المؤلف غفر الله له أخبرنى الثقات أن الشيخين الكبيرين العارفين بالله الشهيرين كبيرى شيوخ اليمن المقدمين في وقتهما على شيوخ الزمان الشيخ محمد بن أبى بكر الحكمى والشيخ أبى الغيث بن جميل قدس الله روحهما ونور ضريحهما وأعاد علينا من بركاتهما جاءهما بعض الفقراء للصحبة بعد موتهما فخرج الشيخ محمد من قبره وصحب الذى أتاه وأخذ عليه العهد والشروط في كلام يطول شرحه وأخرج الشيخ أبو الغيث يده من القبر وصحب الذى أتاه وفي الحكاية كلام يطول رضى الله عنهم ونفعنا بهم آمين.

## الحكاية السابعة والستون بعد المائة

قال المؤلف غفر الله له أخبرنى بعض أهل العلم عن الفقيه الإمام محب الدين الطبرى رحمة الله عليه أنه كان مع الشيخ العارف بالله الإمام إسماعيل بن محمد

الحضرمى المذكور أولا في مقبرة زبيد قال المحب فقال لى يا محب الدين أتؤمن بكلام الموتى قلت نعم قال فإن صاحب هذا القبر يقول لى أنا من حشو الجنة وقال المؤلف وحكاياتهم في هذا المقام تطول في اليقظة والمنام ومن المنامات ما رأيت في ذلك أن بعض شيوخى وكان من العلماء الصالحين توفى فرأيته في المنام وهو لابس في ساقيه خلخالين نصف كل واحد منهما ذهب والنصف الآخر فضة في جهة الطول وليس بينهما لحمة ولا انفصال أصلا أعنى الذهب والفضة وهما يحيران العقل بحسنهما وهو يتبختر في مشيته فانتبهت وكأنى إلى الآن لم أجد حلاوة حسن الخلخالين اللذين صاغتهما يد القدرة.

وسألت بعض الصواغ هل يمكن الصيغة على الصفة المذكورة قال ما نقدر ولا يمكن ذلك ولا بد أن يبقى بينهما فصل ظاهر فعلمت أنه لا يقدر مخلوق على صنعة الخالق القادر سبحانه وتعالى.

## الحكاية الثامنة والستون بعد المائة

قال المؤلف كان الله له وبلغه من الخير أمله وختم بالصالحات عمله رأيت والمدى رحمه الله وغفر له وجزاه عنى أفضل الجنزاء بعد موته في المنام وكأنه عتبان على لكونه مات وأنا غائب عنه غيبة بعيدة المكان طويلة الزمان فقلت له أما علمت أن يعقبوب عليه السلام غاب عنه ابنه دهرًا طويلا وقلت كذا وكذا وهو صابر فقال يا ولدى وتشبهنا بالأنبياء أو قال صبرنا كصبر الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام ثم رأيته بعد ذلك في أول ليلة من رجب وهى ليلة جمعة بعد أن قرأت على قبره القرآن الكريم فبشرني وسسر بلقائي وقال الحمد لله الذي من على بثلاث خصال الأولى الاجتماع بك ثم انتبهت قبل أن يذكر لى الخصلتين الأخريين عامله الله بلطفه وعفوه وحلمه ومغفرته وفضله وكرمه وإيانا وجميع المسلمين آمين.

قلت مذهب أهل السنة أن أرواح الموتى تسرجع فى بعض الأوقات من عليين أو سجين إلى أجسادهم في قبورهم عندمايريد الله تعالى وخصوصا في ليلة الجمعة ويجلسون ويتحدثون وينعم أهل النعيم ويعذب أهل العذاب وتختص الأرواح دون الأجساد بالنعيم ما كان منها في عليين وبالعذاب ما كان منها في سجين وفي القبر يشرح الروح والجسد في النعيم والعذاب عندما تعود إلى الجسد إلا ليلة الجمعة ويومها فإنه بلغنا أنهم لا يعذبون فيها رحمة من الله وشرفا للوقت.

قلت ويحتمل أن يكون رفع العذاب في هذا الوقت المذكور عن عصاة المسلمين دون الكفار لأمرين أحدهما أن الكافر مخلد في العذاب دون المسلم والثاني أن المسلم كان يعتقد فضل الجمعـة وبركتها دون الكافر والله أعلم وقد تظاهرت أدلة الشرع من الأخبار والآثار الصحيحة الشهيرة على النعيم والعذاب في القبور ونعيم الأرواح التي في عليين وعذاب الأرواح التي في سجين على حسب السعادة والشقاوة وكل هذا لا يحيله العـقل ويطول ذكر مـا صح فيه من النقل وأدلتنا مـن المنقول والمعقـول موضع ذكرها كتب الأصول ففي ميدانها اتساع في العرض والطول تجول فيه خيل الاحتجاج السوابق وتمصول وتضرب بالبيض المواضى وتطعن والقنا شواجر بالنصول فهنالك جيش السنة غالب مؤيد وجيش البدع مغلوب مخذول نسأل الله الكريم التوفيق والهدى ونعوذ به من الخذلان والردى ثم هذا الذي ذكرت من النعيم والعذاب للأرواح والأجساد أو للأرواح خاصة، إنما هو في البرزخ أما بعد البعث فإن الروح والجسد معا يشتركان في العذاب أو النعيم بإجماع المسلمين خلافا للفلاسفة الكفار الذين قالوا تبعث الأرواح دون الأجساد وهم الصابئون وأشد منهم كفرًا الفلاسفة الطبيعيون الذين أنكروا بعث الأجساد والأرواح معا وأشد كفرًا من القسمين المذكورين القسم الثالث من الفلاسفة وهم الدهريون الذين أنكروا بعث الأرواح والأجساد وأنكروا الصانع جل وعز عن قولهم وجهلهم وكفرهم علوا كبيرا وتبارك وتقدس في ذاته وصفاته عن كل نقص كبيرا كان أو صغيرا وخصنا بالمخصوص بالمقيام المحمود واللواء المعقود سيد الأصفياء وخاتم الأنبياء بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

## الحكاية التاسعة والستون بعد المائة

حكى عن الشيخ أبى على الروذبارى رضى الله عنه أنه ورد عليه جماعة من الفقراء فاعتل واحد منهم وبقى في علته أياما فمل أصحابه من خدمته وشكوا ذلك إلى الشيخ أبى على ذات يوم فخالف الشيخ على نفسه وحلف ألا يتولى خدمته غيره فتولى خدمته بنفسه أياما ثم مات الفقير فغسله بيده وكفنه وصلى عليه ودفنه فلما أراد أن يفتح رأس كفنه عند إضجاعه في القبر رآه وعيناه مفتوحتان إليه وقال له يا أبا على لأنصرنك بجاهى يوم القيامة كما نصرتنى في مخالفتك نفسك.

## الحكاية السبعون بعد المائة عن الشيخ أبى سعيد الخراز رضى الله عنه

قال كنت بمكة فجزت يوما بباب بنى شيبة فرأيت شابا حسن الوجه ميتا فنظرت في وجهه فتبسم في وجهى وقال لى يا أبا سعيد أما علمت أن الأحباب أحياء وإن ماتوا وإنما ينقلون من دار إلى دار وقال أبو يعقوب السنوسى رضى الله عنه جاءنى مريد بمكة وقال يا أستاذ أنا غدا أموت وقت الظهر فخذ هذا الدينار فاحفر لى بنصفه وكفنى بنصفه فلما كان الغد وقت الظهر جاء فطاف ثم تباعد ومات فغسلته ووضعته في اللحد ففتح عينيه فقلت له أحياء بعد الموت فقال أنا حى وكل محب لله حى رضى الله عنه.

## الحكاية الحادية والسبعون بعد المائة عن احدههم

قال غسلت ميتا مريدا فأمسك إبهامي وهو على المغتسل فقلت يا بني خل يدى فأنا أدرى أنك لست بميت وإنما هي نقلة من مكان إلى مكان فخلى عن يدى.

قلت وبلغنى أن بعض الموتى قص غاسله أظفاره فحاف عليه في بعض الأظفار فجذب الميت أصبعه أخبرنى الغاسل بذلك وبأنه رآه يبتسم ويضيء وجهه والغاسل المذكور امرأة والميت امرأة وكلتاهما من الصالحات إن شاء الله تعالى وقال الشيخ ابن الجلاء رضى الله عنه لما مات أبى ضحك على المغتسل وقالوا إنه حى حتى جاء رجل من أقرانه فغسله رضى الله عنهم أجمعين.

## الحكاية الثانية والسبعون بعد المائة عن أحدههم

قال كنا في مركب فمات رجل عليل كان فيه فأخذنا في جهازه وأردنا إلقاءه في البحر فرأيت البحر قد انشق نصفين ونزلت السفينة إلى الأرض فخرجنا وحفرنا له قبرا ودفناه فلما فرغنا استوى إلماء وارتفعت السفينة وسرنا.

وقيل مات فقير في بيت مظلم فلما أرادوا غسله تكلفوا في طلب السراج فسطع لهم من كوة البيت نور أضاء البيت فغسلوه فلما فرغوا ذهب الضوء كأن لم يكن.

## الحكاية الثالثة والسبعون بعد المائة عن أحدهــم

قال رأيت أبا تراب النخشبى رضى الله عنه ميتا في البادية قائما مستقبلا القبلة لا يمسكه شيء فأردت أن أحمله وأواريه في التراب فما قدرت على رفعه وسمعت هاتفا يقول دع ولى الله مع الله.

(وروى) أنه لما حضرت وفاة الشيخ أبى على الروذبارى رضى الله عنه فتح عينيه وقال هذه أبواب السماء قد فتحت وهذه الجنان قد زينت وهذا قائل يقول لى يا أبا على قد بلغناك الرتبة القصوى وإن لم تردها وأنشد يقول:

بین مسسودة حستی أراکسا ولا أحببت حبا غیسر ذاکا ولا لی بغیسة إلا رضاکسا وبلغنی المنی حستی أراکسا وحقك لانظرت إلى سيواكيا ولا استحسنت في نظرى جمالا ولا استلذذت في الدنيا لذيذا فصمن بنظرة فضك لا ومنا

## الحكاية الرابعة والسبعون بعد المائة عن أحدهـــم

قال لما مات ابن الجلاء رضى الله عنه نظروا إليه فاذا هو يضحك فقال الطبيب إنه حى ثم جسه فقال إنه ميت ثم كشف عن وجهه فقال لا أدرى أهو حى أو ميت. وقيل إن عبدالله بن المبارك فتح عينيه عند الوفاة ثم ضحك فقال لمثل هذا فليعمل العاملون رضى الله عنه.

وقال الشيخ أبو محمد الجريرى رضى الله عنه كنت عند الجنيد رضى الله عنه في حال نزعه وكان يوم جمعة وهو يقرأ القرآن فختم فقلت له أفى هذا الحال يا أبا القاسم قال ومن أولى بذلك منى وها هى ذى تطوى صحيفتى.

## الحكاية الخامسة والسبعون بعد المائة عن محمد بن حامد رضى الله عنه

قال كنت جالسا عند الإمام أحمد بن خيضرويه رضى الله عنه وهو في النزع وقد أتى عليه خمس وتسعون سنة فسأله بعض أصحابه عن مسألة فدمعت عيناه وقال يابنى باب كنت أدق خمسا وتسعين سنة هو ذا يفتح لى الساعة لا أدرى أيفتح بالسعادة أم بالشقاء وآن لى أوان الجواب وكان عليه سبعمائة دينار دينا وحضر غرماؤه

فنظر إليهم وقال اللهم إنك جعلت الرهون وثيقة لأرباب الأموال وأنت تأخذ عليهم وثيقتهم وقد قلت ادعونى أستجب لكم فاقض دينى وأرض عنى خصومى إنك على كل شيء قدير فدق الباب داق وقال أين غرماء أحمد فخرجوا فقضى عنه دينه ثم خرجت روحه رضى الله عنه.

## الحكاية السادسة والسبعون بعد المائة عن أحدهــم

قال إن رجلا قال للشبلى رضى الله عنه لم تقول الله ولا تقول لا إله إلا الله فقال لا أبغى به بدلا فقال يا أبا بكر أريد أعلى من هذا فقال أخشى أن أؤخذ في وحشة الحجاب فقال أريد أعلى من ذلك فقال قال الله تعالى: ﴿قُلِ الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون﴾(١) فزعق الرجل فخرجت روحه فتعلق أولياء الميت بالشبلى وادعوا عليه طلب ثأره فحمل إلى مجلس الخليفة فخرجت الرسالة إليه فسأله عن دعواهم عليه فقال الشبلى روح حنت فرهبت ودعيت فاجأبت وسمعت فأنابت فما ذنبى أنا فصاح الخليفة وقال خلوه فلا ذنب له.

## الحكاية السابعة والسبعون بعد المائة عن الشيخ أبى الحسن المزنى رضى الله عنه

أنه قال لأحدهم في النزع قل لا إله إلا الله فتبسم وقال إياى تعنى وعزة من لا يذوق الموت ما بينى وبينه إلا حجاب العزة وانطفأ من ساعته وكان المزنى يأخذ بلحيته ويقول حجام مثلى يلقن أولياء الله الشهادة واخجلتاه منه وكان يبكى إذا ذكر هذه الحكاية وقيل للأستاذ أبى القاسم الجنيد رضى الله عنه إن أبا سعيد الخراز كان كثير التواجد عند الموت فقال لم يكن بعجيب أن تطير روحه اشتياقا.

وقال الشيخ أبو محمد رويم رضى الله عنه حضرت وفاة أبى سعيد الخراز رضى الله عنه وهو يقول:

حنين قلوب العارفين إلى المذكر أديرت كئوس للمنايا عليهم همسومهم جنوالة بمعسكر فأجسامهم في الأرض قتلى بحبه وما عرسوا إلا بقرب حبيبهم

وتذكارهم عند المناجاة للسر فأغفوا عن الدنيا كإغفاء ذى السكر به أهل ود الله كالمائنجم النزهر وأرواحهم في الحجب نحو العلا تسرى وما عرجوا عن مس بؤس ولا ضر

رضى الله عنه وعنهم ونفعنا بهم أجمعين والمسلمين آمين.

سورة الأنعام : الآية ٩١ .

### الحكاية الثامنة والسبعون بعد المائة عن خلف بن سالم رحمه الله

قال قلت لأبى على بن المغيرة أين مأواك، قال في دار يستوى فيها العزيز والذليل قلت وأين هذه الدار قال المقابر قلت له أما تستوحش من ظلمة الليل قال إنى أذكر ظلمة اللحد ووحشته فتهون على ظلمة الليل قلت فربما رأيت في المقابر شيئا تنكره قال ربما ولكن في هول الآخرة ما يشغل عن هول المقابر وانشدوا ما وجدوا مكتوبا على بعض القبور:

مقيم إلى أن يبعث الله خلقه لقاؤك لا يرجى وأنت قريب تزيد بلى في كل يوم وليلــة وتبلى كما تبلى وأنت حبيب الحكاية التاسعة والسبعون بعد المائة عن الإمام حجة الإسلام أبى حامد الغزالي رضى الله عنه

قال سمعت إمام الحرمين رضى الله عنه يحكى عن الأستاذ أبى بكر يعنى الإمام ابن فورك رضى الله عنه قال كان لى صاحب أيام التعلم وكان مبتدئا كثير الجهد في التعلم تقيا متعبدا وكان لا يحصل له مع الاجتبهاد إلا القليل فكنا نتعجب من حاله فمرض فلزم مكانه بين الأولياء في الرباط ولم يدخل بيت المرضى وكان يجتهد مع مرضه فاشتد به الحال وأنا بجانبه فبينا هو كذلك إذ شخص ببصره إلى السماء ثم قال: يا ابن فورك لمثل هذا فليعمل العاملون فتوفى عند ذلك رحمه الله.

## الحكاية الثمانون بعد المائة عن مالك بن دينار رضى الله عنه

أنه دخل على جار له احتضر فقال يا مالك حبلان من الناربين يدى أكلف الصعود عليهما قال مالك فسألت آله ما كان فعله فقالوا كان له مكيالان يكيل بأحدهما ويكتال بالآخر فدعوت بهما فضربت أحدهما بالآخر حتى كسرتهما ثم سألت الرجل فقال ما يزداد الأمر إلا شدة.

(وروى) عن أحدهم أنه قال لبعض الناس وهو في النزع وكان يعامل الناس بالميزان قل (لا إله إلا الله) فقال ما أقدر أقولها لسان الميزان على لسانى يمنعنى من النطق بها قال فقلت له أما كنت توفى الوزن قال بلى ولكن ربما يقع الميزان بشىء من الغبار ولا أشعر به.

## الحكاية الحادية والثمانون بعد المائة عن أحد أصحاب أحمد بن حنبل رضى الله عنه

قال لما مات أحمد بن حنبل رأيته في النوم وهو يمشى ويتبختر في مشيته فقلت

له يا أخى أي مشية هذه قال هذه مشية الخدام في دار السلام فقلت له ما فعل الله بك فقال غفر لي وألبسني نعلين من ذهب وقال لي هذا جزاء قولك القرآن كلام الله منزل غير مـخلوق وقال يا أحمد قم حيث شـئت فدخلت الجنة فإذا بسفـيان الثورى رضى الله عنه له جناحان أخضران يطير بهما من نخلة إلى نخلة وهو يقرأ هذه الآية: ﴿ الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين (١) فقلت له أصيش خبر عبدالواحد الوراق رضى الله عنه فقال تركته في بحر من النور في مركب من الــنور يزار به الملك الغفور فقلت ما فــعل الله ببشر بنّ الحرث قال بخ بخ ومن مثل بشر تركته بين يدى الملك الجليل سبحانه مقبل عليه وهو يقول كل يا من لم يأكل واشرب يامن لم يشرب وأنعم يا من لم ينعم وقال أحدهم رأيت معروفا الكرخي رضي الله عنه في النوم كأنه تحت العرش والحق عز وجل يقول لملائكته من هذا فقالوا أنت أعلم به يا رب فقال هذا معروف الكرخي سكر في حبى فلا يفيق إلا بلقائي وقال الربيع بن سليمان رحمه الله رأيت الإمام الشافعي رضّي الله عنه بعد وفاته في المنام فقلت لـ يا أبا عبدالله ما فعل الله بك قال أجلسني على كرسمي ذهب ونثر علي اللؤلؤ الرطب وقال بعض الأخيار رأيت الشيخ أبا إسحق إبراهيم بن على بن يوسف الشيـرازى رضى الله عنه في المنام بعد وفاته وعليــه ثياب بيض وعلى رأسه تاج فقلت له ما هذا البياض فقال شرّف الطاعة قلت والتاج قال عز العلم وقال الشيخ العارف أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه رأيت النبي عَلَيْكُم في النوم فقال لي باهي الله موسى وعيسى وصلى الله عليهما وسلم بالإمام الغزالي رضي الله عنه وقال أفي أمتكما حبر كهذا قالا لا رضي الله عنه وعن جميع الأولياء والعلماء ونفع بهم أجمعين آمين.

## الحكاية الثانية والثمانون بعد المائة عن بلال الخواص رضى الله عنه

قال كنت في تيه بنى إسرائيل وإذا برجل يماشينى فتعجبت منه ثم ألهمت أنه الخضر رضوان الله عليه فقلت له بحق الحق من أنت قال أخوك الخضر فلت له أريد أن أسألك فقال سل فقلت ما تقول في الشافعى فقال هو من الأوتاد فقلت ما تقول في أحمد بن حنبل فقال رجل صديق فقلت ما تقول في بشر بن الحرث فقال لم يخلف بعده مثله فقلت بأى وسيلة رأيتك قال ببرك لأمك.

#### الحكاية الثالثة والثمانون بعد المائة

عن أحدهم أنه رأى بشر بن الحرث في النوم بعد وفاته فقال له ما فعل الله بك فقال غفر لى وأتاح لى نصف الجنة وقال كل يامن لم يأكل واشرب يا من لم يشرب

<sup>(</sup>١) سورة الزمر: الآية ٧٤.

وقال لى يابشر لو سجدت على الجمر ما أديت شكر ما جعلته لك في قلوب عبادى وفي رواية أخرى أنه قال له قبضتك يوم قبضتك وليس على وجه الأرض أحد أحب إلى منك قلت وهذا يؤيد قول الخضر رضى الله عنه لم يخلف بعده مثله.

#### الحكاية الرابعة والثمانون بعد المائة عن أحد الصالحين

قال كان لي ابن استشهد فلم أره في المنام إلا ليلة توفى عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه تراءى لى تلك الليلة فقلت يا بنى ألم تك ميتا فقال لا ولكني استشهدت وأنا حى عند الله أرزق فقلت له ما جاء بك فقال نودى في السماء ألا لا يبقى نبى ولا صديق ولا شهيد إلا ويحضر الصلاة على عمر بن عبدالعزيز فجئت لأشهد الصلاة ثم جئتكم لأسلم عليكم.

#### . الحكاية الخامسة والثمانون بعد المائة عن أحد الصالحين

أنه رأى الإمام سفيان الثورى رضى الله عنه في النوم بعد موته فقال له كيف حالك يا أبا عبدالله قال فأعرض عنى وقال ليس هذا زمان الكنى فقلت كيف حالك يا سفيان فأنشد:

نظرت إلى ربى عيانا فقال لى هنيئا رضائى عنك يا ابن سعيد لقد كنت قواما إذا أظلم الدجى بعبرة مشتاق وقلب عميد فدونك فاختر أى قصر أردت وزرنى فإنى عنك غير بعيد الحكاية السادسة والثمانون بعد المائة

حكى أنه لما مات سهل بن عبدالله التسترى رضى الله عنه أكب الناس على جنازته وكان في البلد رجل يهودى قد نيف على السبعين سنة فسمع الضجة فخرج لينظر ما الخبر فلما نظر إلى الجنازة قال أترون ما أرى قالوا وما ترى قال أرى أقواما ينزلون من السماء يتبركون بالجنازة ثم أسلم وحسن إسلامه رحمه الله ونفعنا بجميع الصالحين آمين.

## الحكاية السابعة والثمانون بعد المائة عن خادمة رابعة العدوية رضى الله عنها

قالت كانت رابعة تصلى الليل كله فإذا طلع الفجر هجعت هجعة في مصلاها حتى يسفر الفجر فكنت أسمعها تقول إذا وثبت من مقعدها ذلك وهي فزعة يانفس كم تنامين وإلى كم تقومين يوشك أن تنامي نومة لا تقومين منها إلا لصرخة يوم النشور قالت وكان هذا دأبها إلى أن ماتت فلما حضرتها الوفاة دعتني وقالت لا تؤذني بموتى أحدا وكفنيني في جبتي هذه وكانت جبة من شعر تقوم فيها إذا هدأت العيون قالت فكفناها بتلك الجبة وفي خمار صوف كانت تلبسه قالت فرأيتها في المنام

عليها حلة إستبرق خضراء وخمار من سندس أخضر لم أر شيئا قط أحسن منها قلت يا رابعة ما فعلت في الجبة التي كفناك بها والخمار الصوف قالت إنه والله نزع عني وأبدلت به هذا الذي ترينه وطويت أكف اني وختم عليها ورفعت في عليين ليكون لي ثوابها يوم القيامة فقلت لها لهذا كنت تعملين أيام الدنيا فقالت وما هذا عندما رأيت مما أعد الله من كرامات الله عز وجل لأوليائه قلت فمرينى بأمر أتقرب به إلى الله تعالى قالت عليك بكثرة ذكره فإنه يوشك أن تغتبطي بذلك في قبرك.

#### الحكاية الثامنية والثمانون بعد المائة

روى عن أحمد بن أبي الحواري رضي الله عنه قال كان لرابعة أحوال شتي يعنى زوجته رابعة الشامية قال فمرة يغلب عليها الحب ومرة يغلب عليها الأنس ومرة يغلب عليها الخوف فسمعتها في حال الحب تقول:

حبيب ليس يعدل حبيب وما لسواه في قلبى نصيب حبيب غاب عن بصرى وشخصى ولكن عن فوادى منا يغيب (وسمعتها في حال الأنس تقول)

ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت جسمي من أراد جلوسي (وسمعتها في حال الخوف تقول)

وزادى قلَّيل ما هو مبلغيى للزاد أبكى أم لطول مسافتيى

فالجسم منى للجليس مؤانسس وحبيب قلبى في الفؤاد أنيسى

أتحرقني بالنار ياغاية المنسي فأين رجائي فيك أين مخافتي

قال وقلت لها وقد قامت بليل ما رأينا من يقوم الليل كله غيرك، فقالت سبحان الله مثلك يتكلم بهذا إنما أقوم إذا نوديت قال فجلست آكل في وقت قيامها فجعلت تذكرني فقلت لها دعينا نتهني بطعامنا.

فقالت ليس أنا وأنت بمن يتنغص عليه الطعام عند ذكر الإله.

وقالت لى لست أحبك حب الأزواج إنما أحبك حب الإخوان وكانت إذا طبخت قدرا قالت كلها ياسيدى فما نضجت إلا بالتسبيح.

قال وقالت لى اذهب فتروج فتزوجت ثلاثا وكانت تطعمني اللحم وتقول اذهب بقوتك إلى أهلك وقالت ربما رأيت الجن يذهبون ويجيئون وربما رأيت الحور العين رضى الله تعالى عنها ونفعنا بها قلت الظاهر والله أعلم أن هذه الرؤية المذكورة كانت في اليقظة فأما رؤية المنام فلغير الأولياء.

وهذه رابعة الشامية زوجة ابن أبى الحوارى كما ذكرناه وليست رابعة العدوية البصرية التي تقدمت وبعض أهل العلم يقول هذه الشامية رايعة بالياء المثناة المنقوطة بنقطتين من تحت وبعضهم يقول بنقطة واحدة كرابعة البصرية رضى الله عنهما ونفع بهما أجمعين آمين.

#### الحكاية التاسعة والثمانون بعد المائة حكاية شعوانة رضى الله عنها

ذكر أن شعبوانة رضى الله عنها قد كبرت حتى انقطعت عن الصلاة والعبادة فأتاها آت في منامها فقال:

أذرى دموعك إذا ما كنت شاكية إن النياحة لا تشفى الحزينينا جدى وقومى وصومى الدهر دائبة فإن الدأب من فعل المطيعينا فأخذت بالترنم والبكاء وراجعت العمل وكانت رضى الله تعالى عنها تردد هذا البيت فتبكى وتبكى النساء معها ثم تقول:

لقد أمن المغرور دار مقامـــــه ويوشك يوما أن يخالف كما أمن وروى أنه أتاها الفضيل بن عياض رضى الله عنه لما قدمت وسألها أن تدعو له فقالت : يا فـضيل أما بينك وبين الله تعالى سـريرة ما إن دعوته استـجاب لك فشق الفضيل شهقة وخر مغشيا عليه رضى الله تعالى عنهما ونفع بهما.

## الحكاية التسعون بعد المائة -حكاية : عمرة امرأة حبيب العجمى

روى أن عمرة امرأة حبيب العجمى رضى الله تعالى عنهما كانت توقظه بالليل وتقول قم يارجل فقد ذهب الليل وبين يديك طريق بعيد وزادنا قليل وقوافل الصالحين قد سارت قدامنا وبقينا نحن.

قال بعض الصالحين تـزوجت امرأة فكانت إذا صلـت العشـاء لبـست ثيابهـا وتطيبت وتبخرت ثم تأتيني فتقـول ألك حاجة فإن قلت نعم كانت معى وإن قلت لا قامت فنزعت ثيابها ثم صفت قدميها حتى تصبح.

الحكاية الحادية والتسعون بعد المائة

حكى أنه كان لأحد الملوك جارية يقال لها جوهرة فأعتقها فمرت بأبي عبدالله البراثي رضى الله عنه وهو في كوخ له يتعبد فتزوجت به وتعبدت معه فرأت في المنام خياما مضروبة فقالت لمن ضربت هذه الخيام فقيل للمتهجدين بالقرآن فكانت بعد لا تنام وكانت توقظ زوجها وتقول يا أبا عبدالله قد سارت القافلة وأنشد بعضهم:

أرانى بعيد الدار لم أقرب الحمى وقد نصبت للساهرين خيام علامة طردى طول ليلى نائـــم وغيرى يرى أن المنام حــرام إذا كنت لم أصلح لخدمة مثله على طيب أيام الوصال سلام

الحكاية الثانية والتسعون بعد المائة

حكى أن ملك كرمان خطب بنت الشيخ شاه الكرماني رضي الله تعالى عنه

فاستمهله ثلاثة أيام ثم أقبل شاه يطوف المساجد فرأى غلاما يحسن صلاته، فلما فرغ قال يا غلام ألك زوجة قال لا فقال فهل لك في زوجة تقرأ القرآن وتصلى وتصوم وهى جميلة نظيفة عفيفة فقال ومن يزوجنى فقال شاه أنا أزوجك فخذ بدرهم خبزا وبدرهم أدما وبدرهم طيبا والأمر مفروغ منه فعقد عليها فلما دخلت بيت الغلام رأت رغيفا يابسا على رأس جرة فلما رأت ذلك قالت ما هذا فقال لها رغيف بقى من أمس فتركته لأفطر عليه فلما سمعت ذلك ولت راجعة فقال الشاب قد عرفت أن بنت شاه لا تقنع بفقرى ولا ترضى بى لها بعلا فقالت إن بنت شاه ليس خروجها من منزلك لفقرك بل لضعف يقينك ولست أعجب منك إنما أعجب من أبى كيف قال زوجتك من شاب عفيف كيف وصف بالعفة من لا يعتمد على الله تعالى إلا مع ادخار رغيف، فقال الشاب أنا عن هذا معتذر، فقالت أما العذر فأنت أعرف بشأنك وأما أنا فلا أقيم في بيت فيه مطعوم فإما أن أخرج أنا وإما أن تخرج الرغيف من البيت فتصدق الشاب بالرغيف رضى الله تعالى عنهما.

قلت هذا التزويج المذكور صدر من الشيخ الجليل العارف بالله شاه بن شجاع الكرماني المذكور بعد ما زهد في الملك ودخل في طريق القوم وقد تقدمت حكايته قبل ذلك وقد حكيت هذه الحكاية في كتاب الإرشاد على غير هذا الوجه ولكن اختلاف الحكايين متقارب ويليق بهذه المرأة المذكورة قول القائل:

ولو كان النساء كمن ذكرنكا لفضلت النساء على الرجال فلا التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهالكة الثالثة والتسعون بعد المائة

حكى أن بعض العباد المرابطين بعسقلان قال ذات ليلة يريد التهجد على السطح فإذا هو بهاتف يهتف من البحر يقول يا معشر العبّاد قسمت العبادة ثلاثة أجزاء، أولها قيام الليل، وثانيها صيام النهار، وثالثها الدعاء والتسبيح والاستغفار، وهذا خير القسمة فخذوا منه بالحظ الأوفر فسقط العابد على وجهه لما دخله من الصوت رضى الله عنه وحكى أن أبليس نعوذ بالله منه تمثل ليحسيى بن زكريا عليه السلام فلوى عنه وجهه فأوحى الله تعالى إلى يحيى عليه السلام أن سله فإنه يصدقك فسأله عن مسائل منها أن قال له هل قدرت على قط قال نعم ليلة واحدة امتلأت بطنك من الطعام فنمت عن وردك فقال يحيى إذًا لا أشبع من طعام أبدا فقال إبليس نعوذ بالله منه وإدًا لا أنصح أحدا أبدا وأنشد بعضهم:

وكم من أكلة منعت أخاها بأكلة ساعة أكلات دهـــر وكم من طالب يسعى لشيء وفيه هلاكه لو كان يــدرى قلت ذكر بعض المصنفين هذين البيتين بعد هذه الحكاية وليس ذلك مناسبا لحال يحيى عليه السلام وإنما يناسب أكسلا يورث تخمة تحرم أكلات بعدها كما يتفق لكثير من الناس ولكني أقول في هذا المعنى:

وكم من أكلة حرمت كثيراً من الخيرات في طاعات مولى ولذات بخلوات تجلرات على المولى وقد ناجاه ليك الحكاية الرابعية والتسعون بعد المائة

حكى عن يحيى بن زكريا عليه السلام أنه شبع مرة من خبز شعير فنام عن حزبه تلك الليلة، فأوحى الله تعالى إليه يا يحيى هل وجدت دارا خيرا لك من دارى أو جوارا خيرا لك من جواري، وعزتي وجلالي لو اطلعت في الفردوس اطلاعة لذاب جسمك ولزهقت نفسك اشتياقا إلى الفردوس، ولو اطلعت في جهنم اطلاعة لبكيت الصديد بعد الدموع ولبست الحديد بعد المسوح وأنشدوا:

اقتنع بالقليل تحيا غنياً أن من يطلب الكثير فقير إن خبز الشعير بالماء والمسلح لمن لم يطلب النجاة كثير

### الحكاية الخامسة والتسعون بعد المائة

حكى عن الجنيد رضى الله عنه قال كنت في مسجد الجامع مرة فإذا برجل قد دخل إلينا وصلى ركعتين ثم امتد ناحية من المسجد وأشار إلى فلما جئته قال لى يا أبا القاسم إنه قد حان لقاء الله تعالى ولقاء الأحباب فإذا فرغت من أمرى فسيدخل عليك شاب مغن فادفع إليه مرقعتي وعصاى وركوتي فقلت إلى مغن وكيف يكون ذلك قال إنه قد بلغ رتبة القيام بخدمة الله تعالى في مقامى قال الجنيد فلما قضى الرجل نحبه وفرغنا من مواراته إذا نحن بشاب مصرى قد دخل علينا وسلم وقال أين الوديعة يا أبا القياسم فقلت وكيف ذاك أخبرنا بذلك قال كنت في مشربة بني فلان فهتف بي هاتف أن قم إلى الجنيد وتسلم ما عنده وهو كيت وكيت فإنك قد جعلت مكان فلأن الفلاني من الأبدال فقال الجنيد فدفعت إليه ذلك فنزع ثيابه واغتسل ولبس المرقعة وخرج على وجهه نحو الشام رضي الله تعالى عنه.

#### الحكاية السادسة والتسعون بعد المائة

حكى أن شابا من أهل الصلاح والخير أمر بمعروف ونهى عن منكر فـشق فيه على هارون الرشيد فأمـر به فجعل في بيت وسد عليه بابه ومنافذه ليـهلك فيه، فلما كان بعد خمسة أيام قال بعض الناس للرشيد رأيت الرجل الذي أمرت بسد الباب عليه يتـفرج في البسـتان الفلاني فأمـر هارون الرشيد بإحـضاره فلما حضـر قال من أخرجك من البّيت قال الذي أدخلني البنستان قال ومن أدخلك البستان قال الذي أخرجنى من البيت فقال الرشيد هذا عجيب فقال الشاب وأى أمر ربك ليس بعجيب فبكى الرشيد وأمر بالإحسان إليه وإن يركب الفرس الخاص وأن ينادى بين يديه هذا عبد أعزه الله أراد هارون إهانته فلم يقدر إلا على إكرامه واحترامه رضى الله عنه ونفعنا به وفى هذا المعنى قلت :

إذًا أكرم الرحمن عبدا بعيزه فلن يقدر المخلوق يوما يهينه ومن كان مولاه العزيز أهانيه فلا أحد بالعز يوما يعينيه ومن كان مولاه العزيز أهانيه والتسعون بعد المائة

عن بعض أهل عبادان قال ملح الماء عندنا نيفا وستين سنة وكان عندنا رجل من أهل الساحل له فضل ولم يكن في الصهاريج شيء وحضرت صلاة المغرب فهبطت لأتوضأ للصلاة من النهر، وذلك في رمضان في حر شديد فإذا به يقول سيدى أرضيت عملى حتى أتمنى عليك، أرضيت طاعتى حتى أسألك، سيدى غسالة الحمام كثير لمن عصاك، سيدى لولا أنى أخاف غضبك لم أذق الماء ثم أخذ بكفه فيشرب شرابا مالحا فتعجبت من صبره على ملوحته ثم أخذت من الموضع الذى أخذ منه فإذا هو مثل السكر فشربت حتى رويت، قال وأخبرنى أنه رأى في المنام كأن رجلا يقول له قد فرغنا من بناء دارك لو رأيتها قرت عيناك وقد أمرنا بتنجيزها والفراغ منها إلى سبعة أيام واسمها دار السرور فأبشر بخير، قال فلما كان في اليوم السابع وهو يوم الجمعة بكر للوضوء فنزل في النهر فزلق فغرق فأخرجناه بعد الصلاة ودفناه فرأيته في المنام بعد ثالثة وعليه حلل خضر فسألته عن حاله فقال أنزلنى الكريم في دار السرور فيما أعد لى فيها فقلت له صف لى فقال هيهات يعجز الواصفون عن وصف فيما أعد لى فيها فليت عيالى يعلمون أنه قد هيئ لهم منازل معى، فيها كل ما اشتهت أنفسهم ما فيها فليت عيالى يعلمون أنه قد هيئ لهم منازل معى، فيها كل ما اشتهت أنفسهم نعم وإخوانى وأنت معهم إن شاء الله تعالى عنه ونفعنا به وأنشدت ريحانة رضى الله عها:

إلهى لا تعذبنى فإنــــي أومل أن أفوز بخيـــر دار وأنت مجاور الأبرار فيهـا فياطوبى لهم في ذا الجــوار الحكاية الثامنة والتسعون بعد المائة عن سهل بن عبدالله رضى الله عنه

قال أول ما رأيت من العـجائب والكرامات أنى خرجت يومـا إلى موضع خال فطاب لى المقام فـيه فوجدت من قلبـى قربا إلى الله تعالى وحضـرت الصلاة وأردت الوضوء وكانت عادتى من صباى تجديد الوضوء لكل صلاة فكأنى اغتممت لفقد الماء فبينمـا أنا كذلك وإذا دب يمشى على رجليه كأنه إنسـان معه جرة خضـراء قد أمسك

بيديه عليها فلما رأيته من بعيد توهمت أنه آدمى حبتى دنا منى وسلم على ووضع الجرة بين يدي فجاءنى اعتراض العلم فقلت هذه الجرة والماء من أين هو فنطق اللاب وقال يا سهل إنا قوم من الوحوش قد انقطعنا إلى الله تعالى بعزم المحبة والتوكل فبينما نحن نتكلم مع أصحابنا في مسألة، إذ نودينا ألا إن سهلا يريد ماء ليجدد الوضوء فوضعت هذه الجرة بيدى وإذا بجنبي ملكان فدنوت منهما فصبا فيها هذا الماء من الهواء وأنا أسمع خرير الماء قال سهل فغشى علي فلما افقت إذا بالجرة موضوعة ولا علم لى بالدب أين ذهب وأنا متحسر إذ لم أكلمه فتوضأت فلما فرغت أردت أن أشرب منها فنوديت من الوادى يا سهل لم يأن لك شرب هذا الماء بعد فبقيت الجرة تضطرب وأنا أنظر إليها فلا أدرى أين ذهبت.

### الحكاية التاسعة والتسعون بعد المائة . عن سهل أيضا رضى الله عنه

قال توضأت يوم جـمعة ومضيت إلى الجـامع في أيام البداية فوجدته قــد امتلأ بالناس وهم بالخطيب أن يرقى المنبر فأسأت الأدب ولم أزل أتخطى رقاب الناس حتى وصلت إلى الصف الأول فعلست وإذا عن يميني شاب حسن المظهر طيب السرائحة عليه أطمار صوف فلما نظر إلى قال كيف تجدك ياسهل قلت بخير أصلحك الله وبقيت متـفكرا في معرفته لي وأنا لم أعـرفه فبينما أنا كذلك إذ أخـذني حرقان بول فأكربني، فبقيت على وجل خوفا أن أتخطى رقاب الناس وإن جلست لم يكن لي صلاة فالتفت إلى وقال يا سهل أخذك حرقان بول قلت أجل فنزع حرامه عن منكبه فغشاني به ثم قال اقض حاجتك وأسرع تلحق الصلاة قال فغمى على وفتحت عيني وإذا بباب مفتوح وسمعت قائلا يقول لى لج الباب يرحمك الله فولجت وإذا بقصر مشيد عـال البناء شامخ الأركان وإذا بنخلة قائمة وإلى جنبهـا مطهرة مملوءة ماء أحلى من الشهد ومنزل إراقة الماء ومنشفة معلقة وسواك فحللت لباسي وأرقت الماء ثم اغتسلت وتنشفت بالمنشفة وتوضأت فسمعته يناديني ويقول إن كنت قد قضيت إربك فقل نعم فقلت نعم فنزع الحرام عنى فإذا أنا جالس بمكانى ولم يشعر بى أحد فبقيت متفكرا في نفسى وأنا مكذب ومصدق نفسى فيما جرى فأقيمت الصلاة وصلى الناس فصليت معهم ولم يكن لي شغل إلا الفتي لأعرف فلما فرغ تتبعت أثره فإذا به قد دخل إلى درب والتفت إلى وقال ياسهل كأنك ما أيقنت بما رأيت قلت كلا، قال لج الباب يرحمك الله فنظرت الباب بعينه فولجت القصر فنظرت النخلة والمطهرة والحال بعينه والمنشفة مبلولة، فقلت آمنت بالله، فقال ياسهل من أطاع الله تعالى أطاعه كل شيء، يا سهل اطلبه تجده فتغرغرت عيناي بالدموع فمسحتها وفتحتهما فلم أر الفتي

ولا القصر فبقيت متحسرا على ما فاتنى منه ثم أخذت في العبادة رضى الله عنهما ونفعنا بهما آمين.

### الحكاية المائتان عن أحد أصحاب سهل بن عبدالله رضى الله عنهما

قال خدمت سهلا ثلاثين سنة، فما رأيته يضع جنبه على الفراش لا في ليل ولا في نهار وكان يصلى صلاة الصبح بوضوء العشاء فهرب من الناس إلى جزيرة بين عبادان والبصرة، وإنما فر من الناس لأن رجلا حج سنة من السنين فلما رجع قال لأخ له رأيت سهل بن عبدالله في الموقف بعرفة فقال له أخوه نحن كنا عنده يوم التروية في رباطه بباب بشر الحافى فحلف بالطلاق أنه رآه بالموقف فقال له أخوه قم بنا حتى نسأله فقاما ودخلا عليه وذكرا له ما جرى بينهما من الاختلاف في هذا الحديث وسألاه عن حكم اليمين التى حلفها فقال سهل رضى الله عنه مالكم بهذا الكلام حاجة اشتغلوا بالله تعالى وقال للحاج أمسك عليك زوجك ولا تخبر بهذا أحدا رضى الله عنه ونفعنا به آمين.

#### الحكاية الواحدة بعد المائتيس

حكى عن أحد الصالحين أنه كان يتكلم مع الناس ويعظهم، فمر عليه في بعض الأيام يهودى وهو يخوفهم ويقرأ قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مَنكُم إِلاْ وَارِدِها كَانَ عَلَى رَبِكُ حَمّا مقضياً ﴿(١) فقال اليهودى إن كان هذا الكلام حقا فنحن وأنتم سواء فقال له الشيخ لا ما نحن سواء بل نحن نرد ونصدر وأنتم تردون ولا تصدرون ننجو نحن منها بالتقوى وتبقون أنتم فيها جثيا بالظلم ثم قرأ الآية الثانية: ﴿ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا﴾ (٢) فقال له اليهودى نحن المتقون فقال له الشيخ كلا بل نحن وتلا قوله تعالى: ﴿ورحمتى وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون ﴾(١) الذين يتبعون الرسول النبي الأمى فقال اليهودى هات برهانا على صدق هذا فقال الشيخ رضى الله عنه البرهان حاضر يراه كل ناظر وهو أن تطرح ثيابي وثيابك في النار فمن سلمت ثيابه فهو الناجى منها ومن احترقت ثيابه فهو الباقى فيها فنزعا ثيابهما، وأخذ الشيخ ثياب اليهودى ولفها ولف عليها ثيابه ورمى بالجميع في النار ثم دخل النار فأخذ الثياب وخرج من الجانب الآخر ثم فتحت ورمى بالجميع في النار ثم دخل النار فأخذ الثياب وخرج من الجانب الآخر ثم فتحت وثياب اليهودى قد صارت حراقة مع أنها مستورة وثياب الشيخ المسلم ظاهرة للنار وثياب اليهودى قد صارت حراقة مع أنها مستورة وثياب الشيخ المسلم على سائر فلما رأى ذلك أسلم والحمد لله المنعم المنان الذى أظهر دين الإسلام على سائر فلما رأى ذلك أسلم والحمد لله المنعم المنان الذى أظهر دين الإسلام على سائر

(٣) سورة الأعراف : الآية ١٥٦.

<sup>(</sup>١) سورة مريم : الآية ٧١.

<sup>(</sup>۲) سورة مريم : الآية ۷۲ .

الأديان وهدانا للدين القويم وجمعلنا من أمة النبى الكريم الذى أرسله رحمة للعالمين عَيِّا وعلى آله وأصحابه أجمعين.

#### الحكاية الثانية بعد المائتين

عن أحدهم قال كنت عند الشيخ أبى محمد الجريرى رحمة الله عليه فجاءه رجل فقال له كنت على بساط من الأنس ففتح على باب من البسط فزللت زلة فحجبت عن مكانى فكيف السبيل إلى ما كنت عليه فبكى أبو محمد الجريرى وقال الكل فى قهر هذه الخلة لكنى أنشدك أبياتًا تجد فيها جوابك ثم أنشأ يقول:

قف بالديار فهذه آثارهـــم وابك الأحبة حسرة وتشوقــا كم قد وقفت بربعها مستخبرا عن أهلها متحيرا أو مشفقـا فأجابني داعي الهوى في رسمها فارقت من تهوى وعـز الملتقـي

الحكاية الثالثة بعد المائتين

عن أحدهم قال كنت مع الجنيد رضى الله عنه فسمع مغنيا يغنى :
منازل كنت تهواها وتألفه الله عنه وقال ما أطيب الألفة والمؤانسة وما أوحش مقامات
فبكى الجنيد رضى الله عنه وقال ما أطيب الألفة والمؤانسة وما أوحش مقامات
المخالفة والوحشة لا أزال أحن إلى بدو إرادتي وجدة سعيى وركوبي الأهوال وجعل
يقول :

خليلى هل بالشام عين حزينة تبكى على نجد فإنى أعينها وأسلمها الواشون إلا حمامة مطوقة ورقاء أين قرينها المكانة الرابعة بعد المائتيان عن احد الصالحين

قال رأيت في سياحتى أعرابية صغيرة السن فقلت لها أين تنزلون قالت بالبادية قلت لها أما تستوحشون فقلت يابطال وهل يستوحش مع الله من أنس به فقلت من أين تأكلون قالت الله أعلم من أين يرزق عباده يرزق من جحده فكيف لا يرزق من وحده، ثم قالت قلوب عاشت بمعرفته وطاشت بوحدانيته وتلاشت في محبته غذاؤهم الأنس بالله تعالى والمشاهدة ربانيون روحانيون يسبحون الليل والنهار لا يفترون.

#### الحكاية الخامسية بعد المائتيين

حكى أنه قيل للحسن البصرى رضى الله عنه يا أبا سعيد ههنا رجل لم نره قط الا جالسا وحده خلف سارية فمضى إليه الحسن وقال يا عبدالله أراك قد حببت إليك العزلة فما يمنعك من مجالسة الناس، فقال أمرشغلنى عن الناس، قال فما يمنعك أن تأتى هذا الرجل الذي يقال له الحسن البصرى تجلس إليه فقال أمر شغلنى عن الناس

وعن الحسن البصرى فقال له الحسن ماذا الشغل يرحمك الله تعالى فقال إنى أصبحت بين نعمة وذنب فرأيت أن أشغل نفسى بالشكر على النعمة والاستغفار من الذنب فقال له الحسن يا عبدالله أنت أفقه من الحسن فالزم ما أنت عليه.

#### الحكاية السادسة بعد المائتيين

حكى أنه كان رجل يشرب مع جمع من ندمائه فدفع إلى غلامه أربعة دراهم وأمره أن يشترى بها شيئا من الفواكه للمجلس فمر الغلام بمجلس منصور بن عمار الواعظ رضى الله عنه، وهو يسأل لفقير عنده شيئا ويقول من يدفع إليه أربعة دراهم أدعو له أربع دعوات فدفع الغلام الدراهم إليه فقال منصور ما الذى تريد أن أدعو لك فقال لى سيد أريد أن أتخلص من مملكته فدعا له فقال الأخرى قال أن يخلف الله على دراهمى فدعا له ثم قال الأخرى قال أن يتوب الله على وعلى سيدى فدعا ثم قال الأخرى فقال أن يعفر الله تعالى لى ولسيدى ولك للقوم فدعا منصور فرجع الغلام إلى سيده فقال أن يغفر الله تعالى لى ولسيدى ولك للقوم فدعا منصور فرجع الغلام إلى سيده فقال ما أبطأك فقص عليه القصة فقال له وبم دعا قال أن تعتقنى قال دراهمى فقال لك أربعة آلاف درهم من مالى قال وأيش الثالثة: قال أن يتوب الله تعالى على ولك دراهمى فقال هذه ليست لى فلما جن الليل رأى في المنام كأن قائلا يقول له أنت قد فعلت ما كان إلى قد غفرت لك وللغلام ولنصور بن عمار وللقوم الحاضرين وأنا أرحم الراحمين.

#### الحكاية السابعة بعد المائتين

حكى أن سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام مر في موكبه والطير والدواب الوحوش والأنعام والجن والإنس وسائر الحيوانات من يمينه وشماله فمر بعابد من عباد بنى إسرائيل فقال والله يا ابن داود لقد آتاك الله ملكا عظيما فسمع ذلك سليمان فقال لتسبيحة في صحيفة مؤمن خير مما أعطى ابن داود فيان ما أعطى أبن داود يذهب والتسبيحة تبقى وأنشد بعضهم:

إذا ما لم تكن ملكا مطاعـا فكن عبدا لمالكه مطيعـا وإن لم تملك الدنيا جميعـا كما تختار فاتركها جميعـا هما شيئان من ملك ونـسك ينيلان الفتى شرفا رفيعـا ومن يقنع من الدنيـا بشيء سوى هذين يحيا بها وضيعا

#### الحكاية الثامنية بعد المائتيين

روى أن أحد الملوك كـان متنسكا ثم رجع ومال إلى الدنيـا ورياسة الملك وبنى

دارا وشیدها وأمر بها ففرشت ونجدت واتخذ مائدة ووضع علیها طعاما ودعا الناس فجعلوا یدخلون ویاکلون ویشربون وینظرون إلی بنائه ویتعجبون من ذلك ویدعون له وینصرفون فمکث بذلك أیاما ثم جلس هو ونفر من خاصة أصحابه فقال قد ترون سروری بداری هذه وقد حدثت نفسی أن أتخذ لكل واحد من أولادی مثلها فأقیموا عندی أیاما أستأنس بحدیثکم وأشاورکم فیما أرید من هذا البناء فأقاموا عنده أیاما یلهون ویلعبون ویشاورهم کیف ببنی وکیف یصنع ویرتب ذلك فبینما هم ذات لیلة فی لهوهم إذ سمعوا قائلا من أقصی الدار یقول:

أيها البانى الناسى منيتـــــه لا تأمنن فإن الموت مكتـــوب على الخلائق إن سروا وإن حزنــوا فالموت حتف لذى الآمال منصـوب لا تبنين ديارا لست تسكنــهــــا وراجع النسك كيما يغفر الحــوب

ففزع لذلك وفزع أصحابه فزعا شديدًا وراعهم، فقال هل سمعتم ما سمعت فقالوا نعم قال هل تجدون ما أجد قالوا ما تجد قال مسكة على فؤادى وما أراها إلا علة الموت، فقالوا كلا بل البقاء والعافية فبكى ثم أمر بالشراب فأهريق وبالملاهى فأخرجت أو قال كسرت وتاب إلى الله تبارك وتعالى ولم يزل يقول الموت الموت حتى خرجت نفسه رحمة الله تعالى عليه.

#### الحكابة التاسعة بعد المائتيين

روى أن ملكا من ملوك كندة كان كثير المصاحبة للهو وللذات كثير العكوف على اللعب، فركب يوما للاصطياد أو غيره فانقطع عن أصحابه فإذا هو برجل جالس قد جمع عظاما من عظام الموتى وهي بين يديه يقبلها فقال ما قصتك أيها الرجل وما بلغ بك ما أرى من سوء الحال ويبس الجسم وتغير اللون والانفراد في هذه الفلاة، فقال أما ما ذكرت من ذلك فلأنى على جناح سفر بعيد وبي موكلان مزعجان يحدوان بي إلى منزل ضنك المحل مظلم القعر كريه المقر ثم يسلماني إلى مصاحبة اللبي بمجاورة الهلكي تحت أطباق الثرى فلو تركت بذلك المنزل مع ضيقه ووحشته وارتعاء خشاش الأرض من لحمي حتى أعود رفاتا وتصير أعظمي رماما لكان للبلاء الفضاء وللشقاق انتهاء ولكني أدفع بعد ذلك إلى صيحة الحشر وأرد أهوال ومواقف الجزاء، ثم لا أدرى إلى أي الدارين يؤمر بي فأي حال يلتذ به من يكون إلى هذا الرجل لقد كدر على مقالك صفو عيشي وملك قلبي فأعد على بعض قولك واشرح لي ذلك، فقال له أما ترى هذه التي بين يدى قال بلي قال هذه عظام ملوك غرتهم الدنيا بزخرفها واستحوذت على قلوبهم بسغرورها فألهتهم عن التأهب لهذه المصارع

حتى فاجأتهم الآجال وخذلتهم الآمال وسلبهم بهاء النعمة وستنشر هذه العظام فتعود أجساما ثم تجازى بأعمالها، فإما إلى دار النعيم والقرار، وإما إلى دار العذاب والبوار، ثم غاب الرجل فلم ندر أين ذهب وتلاحق أصحاب الملك به وقد تغير لونه وتواصلت عبراته فلما جن عليه الليل نزع ما كان عليه من لباس الملك ولبس طمرين وخرج تحت الليل فكان آخر العهد به رحمه الله وأنشدوا:

أفنى اللوك التى كانت منعمة كر الليالي إقبالا وإدبـــارا يا راقد الليل مسرورا بأولــه إن الحوادث قد يطرقن أسحارا لا تأمنن بليل طاب أولـــه فرب آخر ليل أجج النـــارا

#### الحكابة العاشرة بعد المائتين

حكى أنه كان فى الأمم الماضية ملك متمرد على ربه عز وجل فغزاه المسلمون وأخذوه أسيرا فقالوا بأى قتلة نقتله فأجمع رأيهم على أن يجعلوا له قمقما عظيما ويجعلوه فيه ويوقدوا تحته النار ولا يقتلوه حتى يذيقوه طعم العذاب ففعلوا ذلك به ، فجعل يدعو آلهته واحدا بعد واحد يافلان بما كنت أعبدك أنقذني مما أنا فيه فلما رأى الآلهة لاتغنى عنه شيئا رفع رأسه إلى السماء وقال لا إله إلا الله ودعا مخلصا فصب الله عليه مبعث ماء من السماء فأطفأ تلك النار وجاءت ريح فاحتملت ذلك القمقم وجعلت تدور به بين السماء والأرض وهو يقول لا إله إلا الله فقذفته إلى قوم لا يعبدون الله عز وجل وهو يقول لا إله إلا الله فاستخرجوه وقالوا ويحك مالك فقال أنا ملك بنى فلان كان من خبرى وأمرى كيت وكيت وقص عليهم القصة فآمنوا رحمة الله تعالى عليه وعليهم أجمعين .

#### الحكاية الحادية عشرة بعد المائتين

حكى أن أحد ملوك الأمم السابقة بنى مدينة وتأنق فيها وتغالى فى حسنها وزينتها ثم صنع طعاما ودعا الناس وأجلس أناسا على أبوابها يسألون كل من خرج هل رأيتم عيبا فيقولون لا حتى جاء أناس فى آخر القوم عليهم أكسية فسألوهم هل رأيتم عيبا فقالوا عيبين اثنين فحبسوهم ودخلوا على الملك فأخبروه بما قالوا فقال ما كنت أرضى بعيب واحد ائتونى بهم فأدخلوهم عليه فسألهم عن العيبين ماهما فقالوا تخرب ويموت صاحبها قال أفتعلمون دارا لاتخرب ولا يموت صاحبها قالوا نعم فذكروا له الجنة ونعيمها وشوقوه إليها ، وذكروا النار وعذابها وخوفووه منها ، ودعوه إلى عبادة الله عز وجل فاجابهم إلى ونكروا النار وعذابه وتعالى رحمة الله عليه .

#### الحكاية الثانية عشرة بعد المائتين

روى أنه تحارب ملكان من ملوك اليمن في قديم الزمان فغلب أحدهما صاحبه وقتله وشرد أصحابه وهيئت له السـرر وزينت له دار الملك وتلقاه الناس ليدخل فبينما هو في بعض السكك يقصد دار الملك إذ وقف له رجل ينسب إلى الجنون فأنشد :

إذا أبقت الدنيا على المرء دينـــه فما فاته منها فليس بضائـــر

تمتع من الأيام إن كنت حازما فإنك فيها بين ناه وآمال فيما والأمس فوق المنابر فكم ملك قد ركم الترب فوقال وعهدى به بالأمس فوق المنابر إذا كنت في الدنيا بصيرًا فإنمـــا بلاغك منها مثل زاد المسافـــر

فقال له صدقت ونزل عن فرسه وفارق أصحابه ورقى الجبل وأقسم على أصحابه ألا يتبعه أحد فكان آخر العهد به ، وبقيت اليمن شاغرة أياما حتى اختير لها من عقد له رايه الملك عليها رحمه الله تعالى .

#### الحكاية الثالثة عشرة بعد المائتين عن أحدهم

قال مررت ببعض القرى فإذا بشلاثة قبور على قدر واحد وهي على نشز من الأرض وعليها مكتوب أبيات من الشعر على الأول مكتوب :

وكيف يلذ العيش من هو عالم بأن إله الخلق لابد سائلمه

فيأخذ منه ظلمه لعباده ويجزيه بالخير الذي هو فاعله (وعلى القير الثاني مكتوب)

بأن المنايا بغتة ستعاجلــــه

وكيف يلذ العيش من كان موقنا فتسلبه ملكا عظيما وبهجـــة وتسكنه القبر الذي هو أهله (وعلى القبر الثالث مكتوب)

وكيف يلذ العيش من كان صائرا إلى جدث يبلى الشباب منازله ويذهب ماء الوجه بعد بهائسه سريعا ويبلى جسمه ومفاصله

فقلت لشيخ جلست إليه لقد رأيت في قريتكم عجبا فقال وما هو فقصصت عليه قصة القبور قال وحديثهم أعسجب مما رأيته على قبورهم فقلت حدثني ، فقال كانوا ثلاثة أخوة أمير وتاجر وزاهد فحضرت الـزاهد الوفاة فاجتمع إليه أخواه وعرضا عليه ما أحب من مالهما ليتصدق به فأبي أن يقبل ، وقال لاحاجة لي في مالكما ولكن أعهد إليكما عهدا فلا تخالفا عهدى قالا اعهد قال إذا مت فغسلاني وكفناني وصليا على وادفناني على نشز من الأرض واكتبا على قبرى هذين البيتين

وكيف يلذ العيش من هو عالم بأن إله الخلق لابد سائلــــه

فيأخذ منه ظلمه لعباده ويجزيه بالخير الذي هو فاعله

فإذا أنتما فعلتما ذلك فأتيانى فى كل يوم مرة لعلكما تتعظان ففعلا ذلك وكان أخوه الأمير يركب فى جنده حتى يقف على قبره فينزل ويقرأ ما عليه ويبكى فلما كان اليوم الثالث جاء كما كان يجىء مع الجند فنزل وقرأ وبكى كما كان يبكى فلما أراد أن ينصرف سمع هدة من داخل القبر كاد ينصدع لها قلبه فانصرف مذعورا فزعا فلما كان الليل رأى أخاه فى منامه فقال يا أخى ما الذى سمعت فى قبرك قال تلك هذه المقمعة قيل لى رأيت مظلوما فلم تنصره فأصبح مهموما فزعا فدعا أخاه وخاصته وقال ما أرى أخى أراد بما أوصى أن يكتب على قبره غيرى . وإنى أشهدكم ألا أقيم بين أظهركم أبدا ، فترك الإمارة ولزم العبادة وكان يأوى إلى الجبال والبرارى حتى حضرته الوفاة مع بعض الرعاة فلما بلغ ذلك أخاه أتاه وقال له يا أخى ألا توصى ، قال بأى شىء أوصى يا أخى ليس لى مال فأوصى به ولكنى أعهد عهدا إذا أنا مت فادفنى إلى جنب أخى واكتب على قبرى هذين البيتين :

وكيف يلذ العيش من كان موقنا بأن المنايا بغتة ستعاجلــــه فتسلبه ملكا عظيما وبهجــــة وتسكنه القبر الذي هو آهــله

ثم زرنى ثلاثة أيام بعد موتى فادع الله لى لعل الله يرحمنى ثم مات ففعل أخوه ما أمره به فلما كان اليوم الثالث أتاه وبكى عنده ودعا له فلما أراد أن ينصرف سمع رجة عظيمة داخل القبر كادت تذهب عقله فرجع قلقا ، فلما كان الليل رأى أخاه في المنام قد أتاه فقال له يا أخى جئتنا زائرا فقال هيهات بعد المزار فلا مزار واطمأنت بنا الدار فقال له كيف أنت قال بخير ما أجمع التوبة لكل خير ، فقال كيف أخى قال مع الأثمة الأبرار قال فسما تأمر قال من قدم شيئا وجده فاغتنم وجدك قبل عدمك فأصبح معتزلا للدنيا قد انخلع قلبه منها وفرق ماله وقسم رباعه وأقبل على طاعة الله عز وجل ونشأ له ولد كامل الشباب وجها وكمالا وجمالا قاقبل على التجارة حتى حضرت أباه الوفاة فقال الابن يا أبت ألا توصى قال والله يابنى مالأبيك مال يوصى به ، ولكنى أعهد إليك عهدا إذا أنا مت فادفنى مع عمومتك واكتب على قبرى هذين البيتن :

وكيف يلذ العيش من كان صائرا إلى حدث يبلى الشباب منازلـــه ويذهب ماء الوجه بعد بهائـــه سريعا ويبلى جسمه ومفاصلــــه

فإذا فعلت ذلك فتعاهدنى ثلاثا فادع الله لى لعل الله يرحمنى ففعل الفتى ذلك فلما كان اليوم الثالث سمع من القبر صوتا اقشعر له جلده وتغير لونه فرجع إلى أهله مهموما أو قال محموما ، فلما كان الليل أتاه أبوه فى المنام فقال يابنى أنت عندنا عن قريب والأمر بآخره والموت أقرب من ذلك ، فاستعد لسفرك وتأهب لرحيلك وحول

جهازك من المنزل الذى أنت عنه ظاعن إلى المنزل الذى أنت فيه مقيم ، ولا تغتر بما اغتر به البطالون قبلك من طول آمالهم فقصروا فى أمر معادهم فندموا عند الموت أشد الندامة وأسفوا على تضييع أعمارهم أشد الأسف فلا الندامة عند الموت تنفعهم ولا الأسف على التقصير أنقذهم من شر ما نالهم وشدة ماهالهم ، ثم قال يابنى بادر ثم بادر فأصبح الفتى وقال ما أظن هذا الأمر إلا قد أظلنى فأدى دينه ولم يزل يقسم ويعطى ويتصدق إلى أن كان اليوم الثالث من صبيحة الرؤيا فدعا أهله وولده فودعهم وسلم عليهم ثم استقبل القبلة وتشهد شهادة الحق ثم مات رحمه الله فكان الناس يزورون قبورهم ويتوسلون بهم إلى الله تعالى فى قضاء حوائجهم فتقضى رضى الله عنهم ونفعنا بهم أمين .

### الحكاية الرابعة عشرة بعد المائتين عن أبى القاسم الجنيد رضى الله عنه

قال دخلت الكوفة في بعض أسفارى فرأيت دارا لبعض الرؤساء وقد شف عليها النعيم وعلى بابها عبيد وغلمان وفي بعض رواشنها جارية تغنى وهي تقول : ألا يادار لا يدخلك حـــزن ولا يعبث بساكنك الزمان

فنعم الدار أنت لكل ضيف إذا ما الضيف أعوزه المكان

قال ثم مررت بها بعد مدة فإذا الباب مسود والجمع مبدد وقد ظهر عليها كآبة الذل والهوان وأنشد لسان الحال :

قال فسألت عن خبرها فقيل لى مات صاحبها قال أمرها إلى ما ترى فقرعت الباب الذى كان لايقرع فكلمتنى جارية بكلام ضعيف فقلت لها يا جارية أين بهجة هذا المكان وأين أنواره وأين شموسه وأقاماره وأين قصاده وأين زواره فبكت ، ثم قالت ياشيخ كانوا فيه على سبيل العارية ، ثم نقلتهم الأقدار الى دار القرار ، وهذه عادة الدنيا ترحل من سكن فيها وتسىء إلى من أحسن إليها فقلت لها ياجارية مررت بها في بعض الأعوام وفي هذا الروشن جارية تغنى :

#### ألا بادار لا يدخلك حزن

فبكت وقالت أنا والله تلك الجارية ولم يبق من أهل هذه الدار أحـد غيـرى فالويل لمن غرته دنياه فقلت لها فكيف قربك القرار في هذا الموضع الخرب فقالت لي ما أعظم جفاءك اما كان هذا منزل الأحباب ثم أنشدت :

قالوا ألفت وقوفا في منازلهـم ونفس مثلك لايفني تحملهـما

فقلت والقلب قد ضجت أضالعه والسروح تنزع والأشواق تبذلها منازل الحب في قلبي معظمـــة وإن خلا من نعيم الوصل منزلهــا فكيف أتركها والقلب يتبعهـــا حبا لمن كان قبل اليوم ينزلهــــا

قال فتركتها ومضيت وقد وقع شعرها من قلبي موقعا وازداد قلبي تولعا ، قلت إنما أعجب أبا القاسم الجنيد رضى الله عنه تعالى عند قولها لأنها ذكرت صفة الحب والمحب والمحبوب وصدقت في الوصف وصدقت في التحقيق بالحب الذي ذكرته وصبرت على ملازمة منزل الأحباب مع مافيه من شعث الحال وتجدد أحزان المصاب .

وقد حكى عن بعض اللصوص أنه قطعت يده اليمني في السرقة ثم سرق فقطعت رجله اليسرى ثم سرق فقطعت يده اليسرى ثم سرق فقطعت رجله اليمنى كما هو حكم الشرع في ذلك ، ثم سرق فعلق في الهواء تعزيرا له إذ لم يبق بعد قطع الأعضاء الأربعة إلا التعزير على حسب ما يليق بالحال فمن عليه بعض الشيوخ الصوفية وهو معلق مقطوع يداه ورجلاه فقال الشيخ لأصحابه الذين معه أنا عبد هذا الشخص قالوا وكيف ذلك قال لأنه صبر على ما أصابه في طلب محبوبه ولم يرده عنه كل ما أصابه من تعب وعقوبة قلت وقول الجارية في أول الحكاية .

#### ألا يادار لايدخلك حزن

اغترار بسرور لم يشبه كدر في أيام إقبال الدنيا الخادعة ولهو بلعب يلهى عن اكتساب الخيرات والسعى في الطاعة أصمهم حب الدنيا عن سماع قول المولى سبحانه وتعالى : ﴿أَمْا الحياة الدنيا لعب وله و وزينة ﴾(١) الآية . وقوله تعالى : ﴿ ذرهم يأكلون ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون (٢) وقوله تعالى : ﴿أَفْرَأَيْتُ إِنَّ متعناهم سنين ثم جاءهم ماكانوا يوعدون ما أغنى عنهم ماكانوا يمتعون (٣) وغير ذلك من الآيات الْكريمات ، وكذلك من الأحماديث النبويات مثل قوله ﷺ إن الدنيا حلوة خضرة وقـوله ﷺ نعمت المرضعة وبئـست الفاطمة وغيــر ذلك مما يطول ذكره وأيضا من ذلك قول القائل:

> ومن يحمد الدنيا لعيش يسمسره فسوف لعمرى عن قليل يلومها إذا أدبرت كانت على المرء حسرة وقول الإمام الشافعي رضي الله عنه ومن يذق الدنيا فإنى طعمتها وسيق إلينا عذبها وعذابها

وإن أقبلت كانت كثيرا همومها

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء : الآيات ٢٠٧- ٢٠٧ (١) سورة الحديد: الآية ٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر: الآية ٣.

وما هي إلا جيفة مستحيلة فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها (وقلت في بعض القصائد)

عجوز السوء سودا الجسم شوها بها يغتر غر لم يشاهد جميع الدهر يجرئ ليس يدرى إلى تقبيل ثغر ليس فيه غرور حبها رأس الخطايا ترى عيشا هنيا فيه دست حساب طال في يوم عبوس عيقاب في جحيم رب سلم

عليها كلاب همهن اجتذابها وإن تجتذبها نازعتك كلابها

وحدابا تحت أشواب حسسان عيوبا في هواها ذو افستنان بجسم من محارمها ملان من الأسنان ما غير اللسان جميعا ذات مكر واختيان سموما تلك منها مهلكان يشبب الطفل من هول ومان بهاجلد ولحم ناضيجان

(وقال) بعض العارفين لو كانت الدنيا ذهبا فانيا والآخرة خزفا باقيا لكان الخزف الباقي أولى بالرغبة أو الطلب من الذهب الفانى، فكيف والأمر بالعكس يعنى أن الدنيا هى الخزف الفانى والآخرة هى الذهب الباقي، قلت بل الآخرة أجل وأفضل من الذهب المذكور فإنها مخلوقة من فاخر الجوار والنور ذات اللذات والنعيم والسرور

(وقال) بعض العارفين أيضا في طلب الدنيا ذل النفوس وفي طلب الآخرة عز النفوس فياعجبا لمن يختار الذل في طلب ما يفنى ويترك العز في طلب ما يبقى.

التقوس في طبب من يعلى المحاربة المذكورة خطر لى أبيات في معارضة قولها الا (قلت) ولما كتبت حكاية الجارية المذكورة خطر لى أبيات في معارضة قولها الا يا دار لا يدخلك حزن حيث ذكرتها بوصف الدار الآخرة التى قال الله سبحانه وتعالى أخبارا عن أهلها ﴿وقالوا الحمد الذي أذهب عنا الحزن ﴾(١) ثم قال في آخر كلامهم ﴿لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب ﴾(١) أى تعب وغير ذلك وهي

هذه الأبيات:

ألا يا دار خلد طبت دارا إذا دار الفنا غررت وأضحت فنعم الدار أنت لكل ثاو وأخرى لا يساوى تلك فضل محمل زاد في الجنات حسنا

نعيمك لا يغيسره الزمان خسرابا ثم أعسورنا المكان بك اللذات والحور الحسان جسوار الرب والنظر العيان على حسسن به تنسى الجنان

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر : الآية ٣٥.

<sup>(</sup>١) سورة فاطر: الآية ٣٤.

وقولى فنعم الدار أنت لكل ثاو أى مقيم ولم أقل لكل ضيف كما قالت الجارية لأن الدنيا دار ضيف لأن الضيف من ينزل عند قوم مدة يسيرة ثم يرحل وهكذا أهل الدنيا كما قال القائل:

ألا إنما الإنسان ضيف لأهله يقيم قليلا عندهم ثم يرحل

وأما الآخرة فهى دار الإقامة الأبدية وقد سماها صانعها سبحانه وتعالى دار المقامة في قوله تعالى حاكيا عن أهل الجنة ﴿وقالوا الحمد لله الدى أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذى أحلنا دار المقامة من فضله لا يحسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب﴾(١) أى تعب والمراد دار المقام والهاء للمبالغة مثل علامة وشبهه وخطر لى أيضا مع الأبيات المذكورة هذه القصيدة المسماة اللآلئ الفاخرة في مدح الدار الآخرة:

الا يادار خالد طبت دارا قصصورا ثم حورا ثم خيسرا ولذات وعييشا ذا نعيم بها ما لم ترى عين وتسمع خيام الدر فيها باهيات بها حور حسان فائقات يرى مخ لساقيها عيانا ولو تبصق ببحر عاد علابا ولو تبدو بدنيا عطرتها تضيء الخلد في نور ابتسسام تغمني في الأرائمك رافمسعممات على خيل ونجب من بهاء فـــلا أحــلى وأهنا من جــــمــــال ونالوا في جـــوار الرب ملكا فهدا العيش لا عيش بدنيا سيدرى كل ذى فهخر بدنيسا إلهى لا تخيب يا فسعيا فـــمــالى قـــربة إلا رجــائى ومسك الختم حسمد الله ربي وتغيشي أحمدا مولى البسرايا

جمعت الحمين مأمون الزوال مسداما غسيسر مسجسدوذ النوال م\_ق\_يم ليس في دهـر ببـال به أذن ولم يخطر ببال وغرفات مضيئات عوالي منيسرات مليسحات غسوالي ورا سبعين ملبوس الجمال فراتا طيب للشرب حالي وأمسسى النور للظلماء جالى بوجــه الزوج في زاهي الحــجـال بأصبوات رخييمات حسوالي كـمثل البرق زاروا ذا الجـلال رأوا لما تجلى ذو الكممسال ورضـــوانا ويالك من نوال وهذا الفــخــر لا فــخـــر بمال لدى الأخرى لمن فمخر المعالى فقيرا من صفات الخير خالى لفيض الفضل يا مسولي الموالي على نعــمائه في كل حـال صلة مع صبحاب ثم آل

<sup>(</sup>١) سورة فاطر : الآيتان ٣٤ ، ٣٥.

# الحكاية الخامسة عشرة بعد المائتين عن ذي النون المصري رضى الله عنه

قال بينما أنا أسير في جبل لكام مررت على واد كثير الأشجار والنبات فبينما أنا واقف أتعجب من حسن زهرته ومن خضرة العشب في جنباته إذ سمعت صوتا أهطل مدامعى وهيج بلابل حزنى فاتبعت الصوت حتى أوقفنى بباب مغارة في سفح ذلك الوادى، فإذا الكلام يخرج من جوف المغارة، فاطلعت فيها فإذا برجل من أهل التعبد والاجتهاد فسمعته يقول سبحان من نزه قلوب المشتاقين في رياض الطاعة بين يديه، سبحان من أوصل الفهم إلى عقول ذوى البصائر فهى لا تعتمد إلا عليه، سبحان من أورد حياض المودة نفوس آل المحبة فهى لا تحن إلا إليه، ثم أمسك فقلت السلام عليك يا حليف الأحزان وقرين الأشجان فقال وعليك السلام ما الذى أوصلك إلى من أفرده خوف المسألة عن الأنام واشتغل بمحاسبة نفسه عن التنطع في الكلام فقلت أوصلنى إليك الرغبة في التصفح والاعتبار والتماس المواهب من قلوب المقربين فقلت أوصلنى إليك الرغبة في التصفح والاعتبار والتماس المواهب من قلوب المقربين فأرواحهم لشدة الاشتياق تسرح في رياض الملكوت وتنظر إلى ما ادخر ألها في حجب فأرواحهم لشدة الاشتياق تسرح في رياض الملكوت وتنظر إلى ما ادخر ألها في حجب الجبروت، قلت صفهم لى قال أولئك قوم أووا إلى كهف رحمته وشربوا كئوس راح محبته، ثم قال سيدى بهم فألحقنى ولأ عمالهم فوفقنى قلت ألا توصنى بوصية قال أحب الله تعالى شوقًا إلى لقائه فإن له يوما يتجلى فيه لأوليائه وأنشأ يقول:

قد كان لى دمع فافنيت وكان لى جفن فادميت وكان لى جفن فادميت وكان لى جسم فابليت وكان لى قلب فاضنيت وكان لى قلب فاضنيت وكان لى قلب فاضنيت وكان لى ياسيدى ناظر أرى به الحق فاعميت عبدك أضحى سيدى موثقا لو شئت قبل اليوم آويت رضى الله عنه ونفعنا به آمين وبجميع الصالحين.

# الحكاية السادسة عشرة بعد المائتين عن ذي النون المصرى ايضا رضي الله عنه

قال بينما أنا أسير على جبل لبنان في جوف الليل إذا أنا بعريش من ورق البلوط وإذا بشاب قد أخرج رأسه من العريش بوجه أحسن من القمر فقال شهد لك قلبى من النوازل بنهاية الصفات الكوامل وحيرت القلوب في كنه ذاتك وسكرها براح محبتك وكيف لا يشهد لك قلبى بذاك ولا يحسن قلبى أن يألف غيرك هيهات .

لقد خاب لديك المقـصرون عنك ثم أدخل رأسه في عريشه وفـاتنى كلامه فلم أزل واقفـا إلى أن طلع الفجر ثم أخـرج رأسه ونظر إلى القـمر فقـال أشرقت بنورك

السموات والأرض وأنارت الظلمات وحجبت جلالك عن العيون ووصلت به معارف القلوب ثم قال بالتجائى إليك في حزنى لتنظر إلى نظرة من ناديته فأجاب فوثبت إليه فسلمت عليه فرد علي السلام فقلت يسرحمك الله أسألك عن مسأله قال لا قلت ولم ذاك قال ما خرج روعك من قلبى قلت حبيبى وما الذى أفزعك منى قال بطالتك في يوم شغلك وتركك الزاد ليوم معادك ووقوفك على الظنون ياذا النون قال فوقعت مغشيا على فما أفقت إلا بحر الشمس ثم رفعت رأسى فلم أره ولا العريش فقمت وسرت وفي قلبى منه حسرة رضى الله عنه ونفعنا به آمين.

#### الحكاية السابعة عشرة بعد المائتين

سئل إبراهيم بن شيبان رضى الله عنه عن وصف العارف فقال: كنت على جبل الطور مع شيخى أبى عبد الله المغربى ومعنا نحو من سبعين رجلا فأتانا ذات يوم شاب عليه أثر الخشوع فكنا إذا صلينا قام يصلى معنا فإذا تجاذبنا العلم يستمع فبينما نحن ذات يوم قعود تحت شجرة في مكان فيه عشب وكانت أيام الربيع فتكلم الشيخ علينا في علوم المعارف فرأيت الشاب تنفس فاحترق ما بين يديه من العشب ثم غاب فلم نره بعد ذلك فقال الشيخ هذا هو العارف وهذا وصفه رضى الله عنه ونفعنا به.

#### الحكاية الثامنة عشرة بعد المائتين عن أحدهم

قال كنت في جبل لكام أطلب الزهاد والعباد فرأيت رجلا عليه مرقعة جالسا على حجر مطرقا إلى الأرض فقلت له ياشيخ ماتصنع ههنا فقال أنظر وأرعى فقلت ما أرى بين يديك إلا الحجارة فما الذى تنظر وترعى فتغير لونه ثم نظر إلى مغضبا وقال أنظر خواطر قلبى وأرعى أوامر ربى فبحق الذى أظهرك على ألا ما رحلت عنى فقلت كلمنى بشيء أنتفع به حتى أمضى عنك فقال من لزم الباب أثبت من الحدم ومن أكثر ذكر الذنوب أعقبه كثرة الندم، ومن استغنى بالله تبارك وتعالى أمن من العدم ثم تركنى ومضى رضى الله عنه ونفعنا به.

#### الحكاية التاسعة عشرة بعد المائتين عن احدهم

قال خرجت من بيت المقدس أريد بعض القرى لحاجة فلقيت عجورا عليها جبة صوف وخمار صوف فسلمت عليها فردت على السلام ثم قالت يا فتى أين تريد قلت

بعض القرى لحاجة قالت كم بينك وبين أهلك ومنزلك قلت ثمانية عشر ميلا قالت ثمانية عشر ميلا قالت ثمانية عشر ميلا في طلب حاجة إن هذه لحاجة مهمة قلت أجل قالت ألا سألت صاحب القرية أن يوجه إليك بحاجتك ولا تتعب قال ولم أدر ما الذى أرادت فقلت يا عجوز ليس بينى وبين صاحب القرية معرفة قالت وما الذي أوحش بينك وبين معرفته وقطع بينك وبين الاتصال به فعرفت الذى أرادت فبكيت فقالت أتحب الله قلت نعم قالت أصدقنى فقلت أى والله إنى لأحب الله عز وجل قالت فما الذي أفادك من طرائق حكمته إذا وصلك إلى محبته قال فبقيت لا أدرى ما أقول، فقالت لعلك عن يحب أن يكتم المحبة فلم أدر ما أقول فقالت يأبى الله تعالى أن يدنس طرائق حكمته وخفى معرفته ومكنون محبته بمارسة قلوب البطالين قلت يرحمك الله لو دعوت الله عز وجل أن يشغلنى بشيء من محبته فنفضت يدها في وجهى فأعدت القول فقالت امض لحاجتك ثم قالت لولا خوف السلب لبحت بالعجب أواه من القول فقالت امض لحاجتك ثم قالت لولا خوف السلب لبحت بالعجب أواه من شوق لا يبرأ إلا بك ومن حنين لا يسكن إلا إليك رضى الله عنها ونفعنا بها آمين.

#### الحكاية العشرون بعد المائتين

حكى أنه كان شابان يتعبدان بالشام يسميان الصبيح والمليح لحسن عبادتهما جاعا أياما فقال أحدهما لصاحبه اخرج بنا إلى الصحراء لعلنا نرى رجلا نعلمه بعض دينه لعل الله أن ينفعنا به فخرجا قالا فلما أصحرنا استقبلنا أسود على رأسه حزمة حطب فقلنا له يا هذا من ربك فرمى الحزمة عن رأسه وجلس عليها ثم قال لا تقولا لى من ربك ولكن قولا لى أين محل الإيمان من قلبك فنظر كل واحد منا إلى صاحبه ثم قال لنا اسألا اسألا فإن المريد لا تتقطع مسائله فلما رآنا لا نرد جوابا قال اللهم إن كنت تعلم أن لك عبادا كلما سألوك أعطيتهم فحول حزمتى هذه ذهبا فإذا هى قضبان ذهب تلمع ثم قال اللهم إن كنت تعلم أن لك عبادا الخمول أحب إليهم من الشهرة فردها حطبا فرجعت حطبا ثم حملها على رأسه ومضى فلم نجترئ أن نتبعه رضى الله عنه ونفعنا به آمين.

الحكاية الحادية والعشرون بعد المائتين عن أحدهم

قال صليت خلف ذى النون صلاة العصر فقال الله ثم بهت وبقى كأنه جسد ليس به روح من إجلاله لله تعالى ثم قال أكبر فظننت أن قلبى قد انقطع من هيبة تكبيره.

(وقال) ذو النون رضى الله عنه سمعت بعض المتعبدين بساحل الشام يقول إن

لله تبارك وتعالى عبادا عرفوه بيقين من معرفته فشمروا قصدا إليه، احتملوا فيه المصائب لما يرجون عنده من الرغائب، صحبوا الدنيا بالأشجان وتنعموا فيها بطول الأحزان فما نظروا إليها بعين راغب وما تزودوا منها إلا كزاد الراكب، خافوا البيات فأسرعوا ورجوا النجاة فأزمعوا وبذلوا مهج نفوسهم في رضا سيدهم ونصبوا الآخرة نصب أعينهم وأصغوا إليها بآذان قلوبهم فلو رأيتهم لرأيت قوما ذبلا شفاههم خمصا بطونهم حزينة قلوبهم ناحلة أجسادهم باكية أعينهم لم يصحبوا التعليل والتسويف وقنعوا من الدنيا بقوت طفيف لبسوا من اللباس أطمارا بالية وسكنوا من البلاد قفرا خالية هربوا من الأوطان واستبدلوا الوحدة من الأخدان فلو رأيتهم لرأيت قوما قد ذبحهم الليل بسكاكين السهر وقصل أعضائهم بخناجر التعب خمص البطون لطول ذبحهم الليل بسكاكين السهر وقصل أعضائهم بخناجر التعب خمص البطون لطول السرى شعث الرءوس لفقد الكرى قد وصلوا الكلال بالكلال وتأهبوا للنقلة والارتحال رضي الله عنهم ونفعنا بهم آمين قلت وفي مثل هؤلاء الرجال أحسن الذي قال:

قد أطالوا البكا إذا الليل طالا من نفيس اليقين يا من تعالى وكسوت الجميع منهم جمالا وصلوا بالكلال منهم كسلالا ذاك لله خشية وابتهالا فاسلم الأهل والديار وجسالا يا كريا إذا استقيل أقالا انت بالصدق قد خبرت رجالا ومسلأت القلوب منهم بنور وتوليستهم فكنت دليسلا فاذا مسا الظلام جن عليهم عسفروا بالتراب منهم وجوها هجرت للمنام منهم عسيون إنما للذة السبكا لمريد خاضعا باكيا حزينا ينادي

# الحكاية الثانية والعشرون بعد المائتين عن سعيد بن (بي عروبة رضي الله عنه

قال حج الحجاج بن يوسف الشققي فنزل في بعض المياه بين مكة والمدينة ودعا بالغداء وقال لحاجبه انظر إلى من يتغدي معي واساله عن بعض الأمر فنظر نحو الجبل فإذا هو بأعرابي بين شملتين نائم فضربه برجله وقال إيت الأمير فأتاه، فقال «الحجاج اغسل يدك وتغد معي فقال إنه قد دعاني من هو خير منك فأجبته قال ومن هو قال الله تبارك وتعالى دعاني إلى الصوم فصمت قال في هذا الحر الشديد قال نعم صمت ليوم هو أشد حرا من هذا اليوم قال فأفطر وصم غدا قال إن ضمنت لي البقاء إلى غد أفطرت، قال ليس ذلك إلى قال فكيف تسألنى عاجلا بآجل لا تقدر عليه.

قال إنه طعام طيب قال لم تطيبه أنت ولا الطباخ ولكن طيبته العافية رضى الله عنه وفي هذا المعنى قلت :

وما طيب الطباخ عيشا وإنما بعافية طاب الطعام لطاعصم إذا كان بى سقم فلا شيء طيب وإن لم يكن طابت جميع المطاعم

#### الحكابة الثالثة والعشرون بعد المائتين

روى أن الحجاج بن يوسف حج فسمع ملبيا يلبى حول البيت رافعا صوته بالتلبية وكان إذ ذاك بمكة فقال على بالرجل فأتي به إليه فقال عن الرجل فقال من المسلمين فقال ليس عن الإسلام سألتك قال فعم سألت قال سألتك البلد قال من أهل اليمن قال كيف تركت محمد بن يوسف يعنى أخاه قال تركته عظيما جسيسما لباسا ركابا خراجا ولاجا قال ليس عن هذا سألتك قال فعم سألت.

قال سألتك عن سيرته قال تركته ظلوما غشوما مطيعا للمخلوق عاصيا للخالق. فقال له الحجاج ما حملك على هذا الكلام وأنت تعلم مكانه منى فقال الرجل أتراه بمكانه منك أعز منى بمكانى من الله تبارك وتعالى وأنا وافد بيته ومصدق نبيه أو قال زائر بيته وقاضى دينه ومتبع دينه فسكت الحجاج ولم يحسن جوابا وانصرف الرجل من غير إذن فتعلق بأستار الكعبة وقال اللهم بك أعوذ وبك ألوذ اللهم فرجك القريب ومعروفك القديم وعادتك الحسنة رضى الله تعالى عنه ونفعنا به آمين.

### الحكاية الرابعة والعشرون بعد المائتين عن طاهر المقدسى رحمه الله تعالى

قال خرجت من عسقلان أريد غزة في طلب البدلاء فإذا أنا بفتى عليه أطمار رثة على ساحل البحر فكأنى لم أعبأ به فالتفت إلى وقال :

لا تنب عنى بأن ترى خَلَقى فإنما الدر داخل الصدف عملى جديد وملبسى خلق ومنتهى اللبس منتهى الصلف

(وقال) الشيخ أبو عبد الله الدينورى رحمه الله تعالى دخل على يوما فقير عليه آثار الضر فطالبتنى نفسى أن آتيه بشىء فهممت أن أرهن نعلى فمنعتنى نفسي وقالت كيف تتم لك طهارة مع الحفاء فقلت أرهن ركوتي فمنعتنى أيضا وقالت فبأي شيء تتوضأ فهممت أن أرهن منديلي فمنعتني أيضا وقالت تبقى مكشوف الرأس فقلت وما

في ذلك فجعلت أراجعها في ذلك فقام الفقيروشد وسطه وأخذ عصاه بيده ثم التفت إلى وقال يا خسيس الهمة احفظ منديلك فأنا خارج قال فعقدت مع الله تعالى ألا أكل خبزًا حتى ألقاه فقيل لى إنه أقام بعد ذلك ثلاثين سنة لم يأكل الخبز رضى الله عنهما ونفعنا بهما آمين.

### الحكاية الخامسة والعشرون بعد المائيتن عن سري السقطى رضى الله عنه

قال بلغني أن امراة كانت إذا قامت من الليل قالت اللهم إن إبليس عبد من عبيدك ناصيته بيدك يراني من حيث لا أراه وأنت تراه من حيث لا يراك اللهم إنك تقدر على أمره كله ولا يقدر على شيء من أمرك اللهم إن أرادني بشر فاردده وإن كادنى فكده أعوذ بك من شره وأدرأ بك في نحره ثم بكت حتى ذهبت إحدى عينها فقيل لها اتقى الله تعالى لئلا تذهب الأخرى فقالت إن كانت عينى من عيون أهل الجنة فسيبدلني الله تبارك وتعالى بها ما هو أحسن منها، وإن كانت من عيون أهل النار فأبعدها الله تعالى عنى رضى الله عنها ونفعنا بها آمين.

### الحكاية السادسة والعشرون بعد الماثتين عن أبي العباس بن مسروق رضى الله عنه

قال كنت بالبصرة فرأيت صيادا يصطاد السمك على بعض السواحل وإلى جنبه ابنة له صغيرة فكان كلما اصطاد سمكة فتركها في دوخلة له ردت الصبية السمكة إلى الماء فالتفت الرجل فلم ير شيئا فقال لابنته أى شيء عملت بالسمك فقالت يا أبت اليس سمعتك تروى عن رسول الله ﷺ أنه قال لا تقع سمكة في شبكة إلا إذا غفلت عن ذكر الله تبارك وتعالى فبكى الرجل ورمى بالسنارة رضى الله تعالى عنهما ونفعنا بهما آمين.

(قلت) تعنى كل مِن كـان غافـلا عن ذكر الـله تعالى لا نريده لنقـصه وعـدم بركته.

#### الحكاية السابعة والعشرون بعد المائتين

روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يعس المدينة فمشى حتى أعيا فاتكأ إلى جدار فإذا امرأة تقول لابنة لها صغيرة قومى إلى ذلك اللبن فامذقيه بالماء فقالت يا أماه أو ما علمت ما كان من عزمة أمير المؤمنين اليوم قالت وما كان من عزمته قالت إنه أمر مناديه فنادى ألا يشاب اللبن بالماء فقالت امذقيه فإنك بموضع لا يراك عمر ولا منادى عمر فقالت الصبية والله ما كنت لأطيعه في الملأ وأعصيه في الحلارضى الله عنهما

" (قلت) وهذه البنية المذكورة أعجب عمر رضى الله عنه حالها فزوجها أحد أولاده ومن ذريتها عمر بن عبدالعزيز رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وسلفه وبجميع الأولياء والصالحين آمين.

## الحكاية الثامنة والعشرون بعد المائتين

روى أنه اجتار بعض الأمراء على باب الشيخ حاتم الأصم رضي الله عنه فاستسقى ماء فلما شرب رمى إليهم شيئا من المال ووافقه أصحابه ففرح أهل الدار سوى بنية صغيرة لحاتم فإنها بكت فقيل لها ما يبكيك قالت مخلوق نظر إلينا نظرة فاستغنينا فكيف لو نظر إلينا الخالق سبحانه وتعالى رضى الله عنها ونفعنا بها آمين.

(وروى) أن بنية للشيخ يحيى بن معاذ الرازي رضي الله عنهما طلبت من أبيها شيئا تأكله فقال لها اطلبي من ربك فقالت والله إني لأستحيى منه أن أسأله شيئا للأكل رضى الله عنهما.

## الحكاية التأسعة والعشرون بعد الماثتين عن أبي عبد الله بن الجلاء رضى الله عنه

قال اشتهت والدى على والدى يوما من الأيام سمكة فمضى والدي إلى السوق وأنا معه فاشترى سمكة ووقف ينتظر من يحملها له فرأى صبيا وقف بحذائه وقال يا عم تريد من يحمل لك فقال نعم فحمل لنا ومشى معنا فسمعنا الأذان فقال الصبي أذن المؤذن وأنا أحتاج أن أتطهر وأصلى فإن رضيت وإلا فاحمل السمكة ووضع الصبي السمكة ومر فقال أبي فنحن أولى أن نتوكل في السمكة على الله تعالى فدخلنا المسجد وصلينا وصلى الصبي فلما خرجنا إذا بالسمكة موضوعة في مكانها فحملها الصبي ومضى معنا إلى دارنا فذكر ذلك والدي لوالدتي فقالت قل له يقعد حتى يأكل معنا فقال له أنا صائم قال فتعود إلينا بالعشي فقال إذا حملت في اليوم مرة فلا أحمل ثانيا فأدخل المسجد إلى المساء ثم أدخل عليكم فمضى فلما أمسينا

دخل الصبي فأكلنا فلما فرغنا دللناه على موضع الطهارة ورأيناه يؤثر الخلوة فتركناه في بيت وكان بالقرب منا امرأة زمنة فلما كان في بعض الليل جاءت تمشى فسألناها عن حالها فقالت قلت يا رب بحرمة ضيفنا عافنى فقمت قال فمضينا نطلب الصبي فإذا الأبواب مغلقة كما كانت ولم نجده رضى الله عنه.

(قلت) منهم الصغار ومنهم الكبار ومنهم العبيد ومنهم الأحرار ومنهم النساء ومنهم الرجال ومنهم المجانين ومنهم العقلاء ومن جملة الصغار صغير كان في بلاد اليمن من أولاد بعض المشايخ كان يلعب مع الصغار وأي شيء طلبوه منه من الشهوات يحضره لهم في الحال في الموضع الذي يلعبون فيه فلما علم بذلك الشيخ قال له يا ولدي أطعمني كذا وكذا فأطعمه فكل شيء طلبه منه أحضره في الحال فمسح عليه وقال بارك الله فيك أطعمني كذا وكذا فطلب الصغير أن يحصل ذلك كالعادة فلم يحصل شيء ومن ذلك الوقت أنسد عنه هذا الباب بنظر الشيخ إذ رأى ذلك أسلم له لأنه خاف عليه الشهرة والعجب وغير ذلك رضي الله عنهما.

الحكاية الثلاثون بعد المائتين عن ذي النون رضي الله عنه

قال خرجت من وادي كنعان في الليل فإذا بشخص قد أقبل إلي وهو يقرأ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون (١) فلما قرب الشخص مني إذا هي امرأة عليها جبة صوف وبرقع صوف وفي يدها ركوة وعكاز فقالت من أنت غير فزعة مني فقلت رجل غريب فقالت يا هذا وهل تجد مع الله تعالى غربة وهو مؤنس الغرباء ومعين الضعفاء فبكيت فقالت ما بكاؤك فقلت وقع الدواء على الداء فقالت إن كنت صادقا في قولك فلم بكيت فقلت يرحمك الله والصادق لا يبكي فقالت لا فقلت ولم ذلك قالت لأن البكاء راحة القلب وملجأ يلجأ إليه وما كتم القلب شيئا أحق من الشهيق والزفير وأما البكاء فهو عند الأولياء ضعف فبقيت متعجبا من كلامها فقالت مالك قلت متعجب من كلامك فقالت أنسيت الداء الذي ذكرته قلت يرحمك الله إن رأيت أن تفيديني شيئا لعل الله تعالى ينفعني به قالت فما أفادك الحكيم من الإفادة ما تستغنى به عن طلب الزيادة. قلت يرحمك الله ما أنا بمستغن عن الزيادة من الأولياء

قالت صدقت يا مسكين اذكر مولاك واشتق إليه فإن له يوما يتجلى فيه ببهاء

<sup>(</sup>١) سورة الزمر: الآية ٤٧.

جماله لإظهار كرامته لأوليائه وأصفيائه وأهل مودته فيسقيهم عندما يتجلى لهم بجمال كمال صفاته غدا كأسا من راح الجسمال وسلسبيل الوصال لا يظمئون بعدها أبدا ثم غلب عليها الوجد فنادت يا حبيب قلبي إلى كم تخلفني بدار لا أجد فيها صديقا صادقا ثم تركتني وانحدرت في الوادي وهي تقول إليك لا إلى النار إليك لا إلى النار حتى انقطع صوتها عنى رضي الله عنها ونفعنا بها آمين.

# الحكاية الحادية والثلاثون بعد المائتين عن ذي النون رضي الله عنه

قال بينما أنا أمشي علي شاطئ النيل إذ رأيت عقربا تدب فأخذت حجرا وأردت قتلها فهربت مسرعة فوقفت على شاطئ النيل فخرجت ضفدعة فوثبت العقرب على ظهرها فعامت بها حتى خرجت بها إلى الجانب الآخر فتبعتها فلما بلغت البر نزلت عن ظهرها وإذا برجل نائم وهو سكران وثعبان قد قبل إليه ليلاغه فأسرعت العقرب إلى الثعبان فلدغته لدغة تقطع الشعبان منها قطعا فأيقظت ذلك الرجل من نومه فقام فزعا مرعوبا فلما رأى الثعبان ولى هاربا فقلت له لا تخف قد كفيت أمره فقصصت عليه القصة فأطرق برأسه ثم رفعه إلى السماء وقال يا رب هكذا تفعل بمن عصاك فكيف بمن أطاعك وعزتك وجلالك لا عصيتك بعدها أبدا ثم ولى باكيا وهو يقول:

يا راقدا والجليل يحرسه من كل سوء يدب في الظلم كيف تنام العيون عن ملك تأتيك منه كرائم النعــــم

# الحكاية الثانية والثلاثون بعد المائتين

حكي أن إبراهيم بن أدهم رضى الله عنه مر بسكران مطروح على قارعة الطريق وقد طفح سكره من فمه فنظر إليه إبراهيم وقال أي لسان أصابته هذه الآفة وقد ذكر الله عز وجل به ثم دنا منه وغسل فمه فلما أفاق أخبر بما فعل إبراهيم به فخم وتاب وحسنت توبته فرأى إبراهيم فيما يرى النائم كأن قائلا يقول له يا إبراهيم طهرت لأجلنا فمه فطهرنا لأجلك قلبه رضي الله عنه ونفعنا به آمين.

# الحكاية الثالثة والثلاثون بعد الماثتين

حكي عن بشر بن الحرث رضي الله عنه أنه سئل ما كان بدء أمرك لأن اسمك . بين الناس كأنه اسم نبي قال هذا من فضل الله تعالى كنت رجلا عيارا صاحب عصبية فوجدت يوما قرطاسا في الطريق فرفعته فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم فمسحته وجعلته في جميبي وكان عندي درهمان كنت لا أملك غيرهما فذهبت إلى العطار فاشتريت بهما غالية وطيبت بها القرطاس فنمت تلك الليلة فرأيت في المنام كأن قائلا يقول يا بشر طيبت اسمي لأطيبن اسمك في الدنيا والآخرة رضى الله عنه ونفعنا به آمين.

(وقيل) كان سبب توبة منصور بن عمار الواعظ رضي الله عنه أنه وجد رقعة في الطريق مكتوب عليها بسم الله السرحمن الرحيم فلم يجد لها موضعا يضمها فيه فابتلعها فسمع في النوم قائلا يقول له فتح الله عليك باب الحكمة باحترامك تلك الرقعة رضى الله عنه.

# الحكاية الرابعة والثلاثون بعد المائتين

حكي أن بشرًا الحافي رضي الله عنه كان في زمن لهوه في دار وعنده ندماؤه يشربون ويطربون فاجتاز بهم رجل من الصالحين فدق الباب فخرجت إليه جارية فقال لها صاحب هذه الدار حر أو عبد قالت بل حر قال صدقت لو كان عبدا لاستعمل آداب العبودية وترك اللهو والطرب فسمع بشر محاورته لها فسارع إلى الباب حافيا حاسرا وقد ولى الرجل فقال للجارية أين ذهب الرجل قالت انطلق فجد في أثره حتى لحق به قال، يا سيدي أنت الذي وقفت بالباب وخاطبت الجارية قال نعم قال أعد على الكلام فأعاده عليه فمرغ بشر حديه على الأرض وقال بل عبد عبد ثم هام على وجهه حافيا حاسرا حتى عرف بالحافي فقيل له لم لا تلبس نعلين قال لأني ما صالحني مولاي إلا وأنا حاف فلا أزول عن هذه الحال حتى أموت رضي الله عنه.

(وقيل) قالت له يوما بعض البنات الصغار لو اشتريت نعلين بدانقين لذهب عنك اسم الحافي رضي الله عنه ونفعنا به آمين.

### الحكاية الخامسة والثلاثون بعد المائتين عن الاستاذ ابى على الدقاق رضى الله عنه

قال مر بشر رضي الله عنه ببعض الناس فقالوا هذا الرجل لا ينام الليل ولا يفطر إلا في كل ثلاثة أيام مرة فسبكى بشر وقال والله ما أذكر أني سهرت ليلة كاملة ولا صمت يوما إلا وأفطرت من ليلته ولكن الله سبحانه وتعالى يلقي في القلوب أكثر مما يفعله العبد لطفا منه سبحانه وتعالى وإكراما وفي هذا المعنى أقول:

فسبحان من أبدى جميل جماله على عبده لطفا وجود جــــواد وأخفى المساوي والعيوب تكرمـا وحلما تعالى ساتر العبــــاد

#### الحكاية السادسة والثلاثون بعد المائتين عن فاطمة بنت (حمد اخت الشيخ أبى على الروذبارى رضى الله عنهما

قالت كان ببغداد عشرة من الفتيان معهم عشرة أحداث فوجهوا واحدا من الأحداث في حاجة لهم فأبطأ فحردوا عليه فجاء وهو يضحك وبيده بطيخة فقالوا تبطئ وتجيء وأنت تضحك فقال جئتكم بأعجوبة قالوا وما هي قال وضع بشر رضى الله عنه يده على هذه البطيخة فاشتريتها بعشرين درهما فأخذ كل واحد منهم يقبلها ويضعها على عينيه فقال واحد منهم أى شيء بلغ بشرا رضى الله عنه هذه المرتبة فقالوا التقوى فقال أنا أشنهدكم أنى تائب إلى الله تعالى فقال القوم كلهم مثله ويقال إنهم خرجوا إلى طرطوس فاستشهدوا كلهم رحمهم الله تعالى.

### الحكاية السابعة والثلاثون بعد المائتين عن أحد (هل العلم

قال كان عندنا ببغداد رجل من التجار كنت أسمعه يقع في الصوفية كثيرا ثم رأيته بعد ذلك صحبهم وأنفق جميع ماله عليهم، فقلت له اليس كنت تبغضهم، فقال لى ليس الأمر على ما كنت أتوهم قلت له كيف قال صليت الجمعة يوما من الأيام وخرجت فرأيت بشرا الحافي رضي الله عنه خارجا من الجامع مسرعا فقلت في نفسي أنظر هذا الرجل الموصوف بالزهد ليس يستقر في المسجد فتركت حاجتي وقلت أنظر أين يذهب فتبعته فرأيته يقدم إلى الخباز فاشترى بدرهم خبزا ثم تقدم إلى الشواء فأعطاه درهما وأخذ شواء فزادني غيظا ثم تقدم إلى الحلواني فاشترى فالوذجا بدرهم فقلت في نفسي والله لأنغصن عليه حين يجلس يأكل فخرج إلى الصحراء وأنا أقول يريد الخضرة والماء فما زال يمشي إلى العصر وأنا خلفه قدخل قرية ثم دخل مسجدا فيه مريض فجلس عند رأسه وجعل يلقمه فقمت لأنظر إلى القرية فغبت ساعة ثم رجعت فلم أجده فقلت للعليل أين بشر قال ذهب إلى بغداد قلت وكم بيننا وبين بغداد قال أربعون فرسخا يعنى مسيرة خمس مراحل فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون ما هذا الذي عملت بنفسي وليس معى ما أكترى به ولا أقدر على المشى قال اجلس حتى يرجع فجلست إلى الجمعة الأخرى فجاء بشر في ذلك الوقت ومعه شيء يأكله المريض فلما فرغ قال له يا أبا نصر هذا صحبك من بغداد وبقى عندى منذ يوم الجمعة الأولى فرده قال فنظر إلى كالمغضب وقال لم صحبتني فقلت أخطأت قال قم فامش فمشيت إلى قرب المغرب فلما قربنا قال أين محلتك من بغداد قلت في موضع

كذا وكذا قال اذهب ولا تعـد فتبت إلى الله تعالى وصحبـتهم وأنا على ذلك إن شاء الله تعالى رضى الله عنهم ونفعنا بهم آمين.

## الحكاية الثامنة والثلاثون بعد المائتين

حكي عن أحد الصالحين كلام معناه أنه قال دخلت الخلوة في أيام بدايتي وعاهدت الله تعالى ألا آكل شيئا إلا بعد أربعين يوما فمكثت نيفا وعشرين يوما واشتدت على الفاقة والضرورة فخرجت من الخلوة ولم أشعر بنفسي الا وأنا في السوق وأذا بفقير يتمنى في السوق ويقول تمنيت على الله الكريم رطل خبز حوارى ورطل شواء ورطل حلوى قال فكنت أستثقله وهو يطوف في السوق ويمر على ولا يكلمنى وأنا أقول في نفسى والله إن هذا ثقيل يتمنى هذه الشهوات العزيزة وأنا أطلب كسرة يابسة ما حصلت لى فلما كان بعد ساعة حصل له الذى تمنى فجاءني وأعطانيه وعصر بأذنى وقال من هو الثقيل الذي نقض العهد وخرج من الخلوة لأجل الشهوة أو الذي يطلب له من الطيبات النفاس ما يرد عليه القوة والحواس إن الذي يريد أن يطوى الأربعين يطويها بالتدريج ولا يطويها وثبة واحدة فيثور عليه كلب الجوع ويهيج ثم قال لا تعد إلى هذا المذهب وتركني وذهب رضى الله عنهم ونفعنا بهم آمين.

### الحكاية التاسعة والثلاثون بعد المائتين

روى عن أحد شيوخ اليمن رضي الله عنهم أنه خرج يوما مسن زبيد إلى نحو الساحل المعروف بالأهواب ومعه تلمية له فمر بطريقه على قصب ذرة كبار فيقال التلمية خذ معك من هذا القصب ففعل التلمية وتعجب في نفسه وقال ما أراد الشيخ بهذا ولم يقل له الشيخ شيئا حتى بلغا إلى محلة العبيد الذين يقال لهم السناكم يأكلون الميتات ويشربون المسكرات ولا يعرفون الصلوات وإذا بهم يشربون ويلعبون ويلهون ويطربون ويغنون ويضربون فقال الشيخ للتلمية أثنني بهذا الشيخ الطويل الذي يضرب الطبل فأتاه التلمية فقال له أجب الشيخ فرمى بالطبل من رقبته ومشى معه إلى الشيخ فلما وقفنا بين يديه قال الشيخ للتلمية اضربه بالقصب فضربه حتى استوفى منه الحد ثم قال الشيخ امش أمامنا فمشى حتى بلغوا البحر فأمره الشيخ أن يغسل ثيابه ويغتسل وعلمه كيفية ذلك وكيفية الوضوء ففعل شم علمه كيف يصلى وتقدم الشيخ فصلى بهما الظهر فلما فرغوا من الصلاة قام الشيخ ووضع سجادته على البحر وقال فصلى بهما الظهر فلما فرغوا من الصلاة قام الشيخ ووضع سجادته على البحر وقال له تقدم فقام ووضع قدميه على السجادة ومشى على الماء حتى غاب عن العين فالتفت التلميذ إلى الشيخ وقال وامصيبتاه واحسرتاه لى معك كذا وكذا سنة ماحصل لي شيء التلميذ إلى الشيخ وقال وامصيبتاه واحسرتاه لى معك كذا وكذا سنة ماحصل لي شيء

من هذا وهذا في ساعة واحدة حصل له هذا المقام وهذه الكرامات العظام فبكى الشيخ وقال يا ولدى وأيش كنت أنا هذا فعل الله تعالى قيل لي فلان من الأبدال توفى فأقم فلانا مقامه فامتثلت الأمر كما تمثل الخدام ووددت أنه حصل لى هذا المقام رضى الله عنه.

وهذا الشيخ الجليل الفاضل يقال له الشيخ على بن المرتضى من أصحاب الشيخ الكبير محمد بن أبى الباطل الذى أنشـد فيه تلميذه وهو راحل وقال لله دره من قائل

ليت شعرى أى أرض أجدبت فسقوها بك يا وجـــه الفرج ساقــك الــه إليها رحمــة فبجاهك ما عليهم من حـرج يعني ساقك الله في هذا السفر إلى مكان يريد إغاثة أهله بك ولست أدرى الآن أين ذلك المكان فلمـا وصل إلى عدن أقام بهـا مدة يسيـرة وتوفى وقبـره هناك مزور ومشهور رضى الله عنه ونفعنا به آمين.

### الحكاية الاربعون بعد المائتين

روي أن الشيخ الكبير المشكور المسمى بجوهر المشهور الذي هو في عدن مقبور رضى الله عنه كان مملوكا فعتق وكان يبيع ويشتري في السوق ويحضر مجالس الفقراء ويعتقدهم وهو أمي فلما حضرت وفاة الشيخ الكبيسر الحداد المدفون بعدن رضي الله عنه قال له الفقراء من يكون الشيخ بعدك قال الذي يقع على رأسه طائر أخضر في اليوم الثالث من موتي عندما يجتمع الفقراء هو الشيخ قلما توفى اجتمع الفقراء عند قبره ثلاثة أيام فلما كان اليـوم الثالث وفرغوا من القـراءة والذكر قعــدوا ينتظرون ما وعدهم الشيخ فإذا بطير أخضر وقع قريبا منهم فبقى كل واحد من كبار الفقراء ينتظر ذلك ويتمناه فبينما هم كذلك ينتظرون الوعد الكريم وما يكون فيه من تقدير العزيز العليم وإذا بالطائر قد طار ووقع على رأس جوهر ولم يكن يخطر له ولا لأحد من الفقراء ذلك فقام إليه الفقراء ليزفوه إلى زاوية الشيخ وينزلوه منزلة المشيخة فبكى وقال كيف أصلح للمشيخة وأنا رجل سوقي وأمي لا أعرف طريق الفقراء وآدابهم وعلى تبعات وبيني وبين الناس معاملات فقالوًا له هذا أمر سماوي نزل ولا بد لك منه والله تعالى يتولى تعليمك ومعونتك وهو يتولى الصالحين فقال أمهلوني حتى أمضى إلى السوق وأبرأ من حقـوق الخلق فأمهلوه فذهب إلى دكـانه ووفى كلُّ ذي حق حقَّه ثم ترك السوق ولزم الزاوية ولازمه الفـقراء وصار جوهرا كاسـمه وله رضى الله عنه من الفضائل والكرامات ما يطول ذكره فسبحان المنان الكريم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

(قال) أحد العارفين رضي الله عنه من تولته رعاية الحق أجل ممن تؤدبه سياسة العلم ولقد أحسن في هذا المقال.

(وقال) آخر منهم يحتاج المسافر في سفره أو قال السالك في سلوكه إلى أربعة أشياء علم يسوسه وذكر يؤنسه وورع يحجزه ويقين يحمله قلت ومن حصل له ما قاله الأول من تولى رعاية الحق لا يحتاج إلى هذه الأربعة المذكورة لأنه حينئذ يكون معلما ومؤنسا ومحفوظا ومحمولا والله أعلم.

#### الحكاية الحادية والاربعون بعد المائتين

روي أن ابن السماك رضي الله عنه وعظ يوما فأعـجبه وعظه فلما انصرف إلى منزله ونام سمع قائلا يقول:

يا أيها الرجل المعلم غميره تصف الدواء لذي السقامة والضنا وأراك تلقح بالرشاد عقرولنا ابدأ بنفسك فانها عن غيها فهناك يقبل ما تقول ويفتدى لا تنه عن خلق وتأتى مسئله

هلا لنفسك كان ذا التعليم ومن الضنا والداء أنت ساقيم صفة وأنت من الرشاد عديم فاذا انتهت عنه فانت حكيم بالوعظ منك وينفع التعليم عليم عليم عليار عليك إذا فسعلت عظيم

فلما استيقظ خلف ألا يعظ الناس شهراً.

(وقيل) إنه اجتمع فضيل بن عياض ومحمد بن السماك رضى الله عنهما فقال الفضيل العلم طبيب الدين والمال داء الدين فإذا جر الطبيب الداء إلى نفسه فكيف يداوى غيره وفي هذا المعنى أنشدوا لبعض الفضلاء:

إن زاد مسالك لم تزدد به قسعا آثرت دنيساك مسسوورا بلذتها وكيف ينفع علم منك سامسعه

أو زاد علمك لم تزدد به وجمعما وقد تركت التقى والزهد والورعما ولا يراك بذاك المعلم منتمف عما

### الحكاية الثانية والاربعون بعد المائتين حكى عن الحسن البصرى رضى الله عنه

أنه أفتى في مسأله فقال له رجل إن الفقهاء خالفوك فيها فقال له الحسن ويحك وهل رأيت فقيها قط إنما الفقيه من زهد في الدنيا.

(وقال) رضى الله عنه الناس في هذه الدنيا على خمسة أصناف العلماء وهم ورثة الأنبياء والزهاد هم الأدلاء والغزاة هم أسياف الله تعالى والتجار هم أمناء الله عز وجل والملوك هم رعاة الخلق فإذا أصبح العالم طامعا وللمال جامعا فبمن يقتدى وإذا أصبح الزاهد راغبا فبسمن يستدل ويهتدى وإذا أصبح الغازى مرائيا والمرائي لا عمل له فمن يظفر بالعدا وإذا كان التاجر خائنا فمن يؤتمن ويرتضى وإذا أصبح الملك ذئبا فمن يحفظ الغنم ويرعى والله ما أهلك الناس إلا العلماء المداهنون والزهاد الراغبون والغزاة المراءون والتجار الخائنون والملوك الظالمون وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون وأنشد الشيخ الصالح العالم العامل الإمام الفاضل عبدالعزيز الديريني لنفسه رضى الله عنه:

إذا ما مات ذو علم وتقوى ومروت العابد المرضى نقص ومروت العابد المرضى نقص ومروت العام الملك المولى وموت الفارس الضرغام هدم وموت فتى كثير الجود محل فحمسة يبكى عليهم

فقد ثلمت من الإسلام ثلمه فسفي مسرآه للأسسرار نسمه بحكم الحق منقصه وقصمه فكم شهدت له بالنصر عزمه فيان بقاءه خصب ونعمه وموت الغير تخفيف ورحمه

## الحكاية الثالثة والاربعون بعد المائتين قال المؤلف غفر الله له

أخبرني أحد أصحاب الشيخ عبد العزيز الديريني المذكور رضي الله عنه قال كنت مع الشيخ عبد العزيز في بعض السياحات فانتهينا إلى قبر في بعض البراري فجلس الشيخ عبد العزيز عند القبر يبكي فسألته عن ذلك فقال كان صاحب هذا القبر من أولياء الله سبحانه وتعالى اتفق لي معه حكاية عبجيبة قال فقلت له وما هي قال عرضت لي حاجة في بعض البلاد مع بعض الناس فسافرت لتلك الحاجة وأدركتني صلاة المغرب في الطريق فعدلت إلى مسجد فوجدت فيه فقيرا يصلى بجماعة فصليت خلفه وإذا به يلحن في قراءته فتشوشت من ذلك وقلت في نفسي وأنا في الصلاة أقيم ههنا أعلم هذا الفقير كيف يقرأ في صلاته وأترك حاجتي فهذا أولى أو هذا

يتعين على فلما سلمنا من الصلاة التفت إلى وقال يا شيخ عبد العزيز الحق حاجتك التي جئت إليها فإن صاحبك الذي هي عنده يريد السفر فاذهب لحاجتك وما عليك من هذا اللحن الذي سمعته والتعليم الذي نويته قال فتعجبت من مكاشفته لي وخرجت في الحال بإشارته وأسرعت في السير فلما دخلت البلدة التي فيها حاجتي ولو وجدت صاحبي قد ركب يريد سفرا فلما رآني توقف حتى قضى لي حاجتي ولو تأخرت قليلا لفاتني مطلوبي فازددت تعجبا من ذلك الفقير وحبا له ونويت ملازمته والتماس بركته وما لبثت إلا مدة يسيرة وتوفى وهذا قبره رضى الله عنه ونفعنا بهم.

#### الحكاية الرابعة والاربعون بعد المائتين عن أحد أهل العلم

قال كنت في المصيصة فإذا برجلين يتكلمان في الخلوة مع الله تعالى فلما أرادا أن ينصرفا قال أحدهما للآخر تعال نجعل لهذا العلم ثمرة ولا يكون حجة علينا فقال له اعزم على ما شئت فقال عزمت على ألا آكل لمخلوق فيه صنع قال فتبعتهما وقلت أنا معكما فقالا على الشرط قلت على أي شرط شرطتما فصعدا جبل لكام ودلاني على كهف وقالا تعبد فيه فدخلت فيه وجعل كل واحد منهما يأتيني بما قسم الله تعالى لي وبقيت مدة ثم قلت إلى متى أقيم ههنا أنا أسير إلى طرسوس وآكل من الحلال وأعلم الناس العلم وأقرئ القرآن فخرجت ودخلت طرسوس فأقمت بها سنة فإذا أنا برجل منهما وقد وقف على وقال يا فلان خنت في عهدك ونقضت الميثاق أما إلى لو صبرت كما صبرنا لوهب لك كما وهب لنا قلت ما الذي وهب لكما قال ثلاثة أشياء طي الأرض من المشرق إلى المغرب بقدم واحدة والمشي على الماء والحجبة أذا شئنا ثم احتجب عنى قلت بالذي وهب لك هذا الحال إلا ما ظهرت لى فيقد شويت قلبي فظهر وقال سل فقلت هل لي إلى ذلك الحال عودة فقال هيهات لا يؤتمن أخلان وأنشد يقول:

من سارروه فأبدى السر مشتهرا وأبعدوه ولم يسعد بقربهم ومن أتاهم بهم لم يحجبوه به فكن بهم ولهم في كل نائبية

لم يأمنوه على الأسرار ما عاشا وأبدلوه مكان الأنس إيحاشا حاشا ودادهم من ذلكم حاشا إليهم ما بقيت الدهر هشاشا

## الحكاية الخامسة والأربعون بعد المائتين عن يوسف بن الحسين رحمه الله تعالى

قال بلغنى أن ذا النون رضى الله عنه تعلم اسم الله تعالى الأعظم فخرجت من مكة قاصدا إليه حتى وافيته في جيزة مصر فأول ما بصر بى رآنى طويل اللحية وفي

يدي ركوة كبيرة متزرا بمئزرة وعلى كتفي مئزر وفي رجلي تاسومة فاستبشع منظرى فلما سلمت عليه كأنه ازدراني وما رأيت منه تلك البشاشة فقلت في نفسي ترى مع من وقعت فجلست عنده فلما كان بعد يومين أو ثلاثة جاء رجل من المتكلمين فناظره في شيء من الكلام فاستظهر على ذي النون وغلبه فاغتممت لذلك فتقدمت وجلست بين أيديهما واستملت المنتكلم إلى وناظرته حتى قطعته، ثم دققت حتى لم يفهم كلامي قال فعجب ذو النون من ذلك وكان شيخا وأنا أصغر منه فقام من مكانه وجلس بين يدى وقال اعمدرني فإني لم أعرف من مكانك من العلم وأنت آثر الناس عندي وما زال بعد ذلك يسجلني ويرفعني على جميع أصحابه حتى بقيت على ذلك سنة كاملة، فقلت له بعد السنة يا أستاذ أنا رجل غُريب وقد اشتقت إلى أهلى ولى في خدمتك سنة ووجب حقي عليك وقسيل لي إنك تعلم الاسم الأعظم وقد جربتني وعرفتني فإن كنت تعرفه فعلمني إياه، قال فُسكت عني ولم يُجبني بشيء وأوهمني أنه ربما علمني ثم سكت عنى ستة أشهر فلما كان بعد ذلك قال يا أبا يعقوب اليس تعرف فلانا صديقنا بالفسطاط الذي يأتينا وسمى رجلا فقلت له بلى قال فأخرج إلى طبقا فوقه مكبة مشدودة بمنديل فقال لي أوصل هذا إلى من سميت لك بالفسطاط فأخذت الطبق فإذا هو خفيف كأنه ليس فيه شيء فلما بلغت الجسر الذي بين الفسطاط والجيزة قلت في نفسي يوجه ذو النون بهدية إلى رجل في طبق ليس فيه شيء لأبصرن ما فيه فحللت المنديل ورفعت المكبة فإذا فأرة قد نفرت من الطبق فذهبت فاغتظت وقلت سخر بي ذو النون ولم يذهب وهمي في الوقت إلى ما أراد فرجعت إليه مغضبا فلما رآنى تبسم وعرف القصة وقال يا مجنون أثتمنتك على فأرة فحنتنى فكيف أئتمنك على اسم الله الأعظم قم عني فارتحل ولا أراك بعد هذا فانصرفت عنه.

### الحكاية السادسة والأربعون بعد المائتين عن عمر البناني رضي الله عنه

قال مررت براهب في مقبرة وفي كف اليمنى حصى أبيض وفي كف اليسرى حصى أبيض وفي كف اليسرى حصى أسود فقلت يا راهب ما تصنع ههنا قال إذا فقدت قلبى أتيت المقابر فاعتبرت بمن فيها فقلت ما هذا الحصى الذي في كفك فقال أما الحصى الأبيض إذا عملت حسنة ألقيت منها واحدة في الأسود وإذا عملت سيئة ألقيت من هذا الأسود واحدة في الأبيض فإذا كان الليل نظرت فإن فضلت الحسنات على السيئات أفطرت وقمت إلى وردى وإن فضلت السيئات على الحسنات لم آكل طعاما ولم أشرب شرابا في تلك الليلة هذه حالتي والسلام عليك.

## الحكاية السابعة والاربعون بعد المائتين عن ذي النون رضي الله عنه

قال لقيت شيبان المصاب فقلت له ادع لي فقال آنسك الله بقربه ثم شهق شهقة وغشى عليه ولم يفق إلا بعد يومين فلما أفاق قال :

إن ذكر الحبيب هيج شوقـــي ثم حب الحبيب أذهل عقلـــــي وقال أيضا رضي الله عنه :

ترى المحبين صرعى في ديارهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبشوا والله لو حلف العشاق أنهم قتلى من الحب يوم البين ما حنثوا (وقيل) أتى رجل إلى العلاء بن زياد رضي الله عنه فقال له إن آتيا أتانى في منامي فقال لي ائت العلاء بن زياد وقل له كم تبكى وقد غفر لك قال فبكى ثم قال الآن يحق لى ألا أهدأ وأنشدوا:

وما في الأرض أشقي من محب وإن وجد الهوى حلو الملذاق تراه باكيا في كل حيال حيان مخافة فرقة أو لاشتياق فيبكي إن نأوا شوقا اليهالي

(وحكى) عن الجنيد رضى الله عنه قال رأيت آدم عليه السلام في المنام وهو يبكي فقلت له ما يبكيك أليس قد غفر الله تعالى لك ووعدك بالرجوع إلى الجنة فناولنى ورقة مكتوبة فاستيقظت من منامي ووجدتها في يدى وإذا فيها.

أتحـــرقني بالنار نار من المنوى ونار النوى أحـــر من النار شخفت بجار لابدار سكتها على الجار أبكي لا على سكنة الدار ولو لم يعدنى بالرجوع إلى المنى هلكت ولكن نهلت بالوعد أوطارى

# الحكاية الثامنة والاربعون بعد المائتين

حكى أن سالما الحداد رضى الله عنه كان من الأبدال وكان يتردد إلى فستح الموصلي رضي الله عنه وكان إذا سمع الأذان يتغيير لونه ويصفر ويضطرب ثم يثب ويترك الحانوت مفتوحا وينشد:

إذا ما دعا داعيكم قمت مسرعا أجيب إذا نادى بسمع وطاعة ويصفر لونى خيفة ومهابة وحقكم ما لذلى غير ذكركم

مجینبا لمولی جل لیس له مثل وبی نشوة لبیك یا من له الفضل ویرجع لی عن كل شغل به شغل وذكر سواكم في فمي قط لا يحلو

متى تجمع الأيام بيني وبينك ويفرح مشتاق إذا جمع الشمل فمن شاهدت عيناه نور جمالك م يوت اشتياقا نحوكم قط لا يسلو الحكاية التاسعة والاربعون بعد المائتين

عن أحد أصحاب فتح الموصلي رضى الله عنه

قال دخلت يوما على فتح فوجدته يبكى وقد خالطت دموعه صفرة فقلت له بالله عليك يا سيدي فتح هل بكيت الدم، فقال والله لو أنك أقسمت بالله على ما أخبرتك بكيت الدمع وبكيت الدم، فقلت علام بكيت الدمع قال على تخلفي عن الله عز وجل، فقلت فعلام بكيت الدم قال على الدموع ألا تصح لى، قال فلما توفي رأيته في المنام فقلت له ما فعل الله تعالى بك قال غفر لى وقال يا فتح بكيت كل هذا البكاء على ماذا فقلت يا رب على تخلفي عن حقك قال والدم لم بكيته قلت يا رب على الدموع ألا تصح لي قال يا فتح فما أردت بهذا كله وعزتى وجلالي لقد صعد إلى حافظاك منذ أربعين سنة بصحيفتك وما فيها خطيئة.

(قلت) قوله ألا تصح لى معناه ألا تقبل مني والله أعلم.

#### الحكاية الخمسون بعد المائتين عن ذي النون رضى الله عنه

قال كنت في جبال بيت المقدس وإذا برجل قد اتزر بالخوف واتشح بالسرجاء فتقدمت إليه وسلمت عليه فسرد على السلام فقلت له من أين أقبلت يرحمك الله قال من حظيرة الأنس قلت وإلى أين تريد قال إلى راحة النفس ثم ولى وهو يقول:

فــهـو بالله طيب الخلوات ليس نقض العهود فعل الشقات فاسبلى الدمع واهجرى الترهات وعروسا تواصل العبرات مشرق وجهه من الحسنات إنما رام عروسه الذي هو آت خلع العز مع جزيل الهبات هجسر الخلق كلهم وتخلى قال للنفس ساعديني وجدى ليس من يطلب الحبيب فتورا هل رأيتم مدللا في عداب فقير ماك غنى فقير جائع خير من ملك غنى لم يرم عرسه الذي هو ماض فلع مرى لتخلعن عليسه

#### الحكاية الحادية والخمسون بعد المائتين عن أحدههم

قال خرجت في بعض حوائجي فبينما أنا في فلاة من الأرض إذا برجل يدور بشجرة شوك ويأكل منها رطبا فسلمت عليه، فقال وعليك السلام تقدم وكل فنزلت

عن ناقتي وتقدمت إلى الشجرة فكلما أخذت منها رطبا عاد شوكا فتبسم الرجل وقال هيهات لو أطعمته في الخلوات أطعمك الرطب في الفلوات رضي الله عنه ونفعنا به آمين.

(وقال) أحدهم كنت مع ذي النون رضي الله عنه في البادية فنزلنا تحت شجرة أم غيلان فقلنا ما أطيب هذا الموضع لو كان فيه رطب فتبسم ذو النون وقال تشتهون الرطب وحرك الشجرة وقال أقسمت عليك بالذي ابتداك وخلقك شجرة إلا ما نثرت علينا رطبا جنيا ثم حركها فنشرت رطبا جنيا فأكلنا وشبعنا ثم نمنا وانتبهنا وحركنا الشجرة فنئرت علينا شوكا.

(وقال) محمد بن المبارك الصوري رحمه الله كنت مع إبراهيم بن أدهم رضى الله عنه في طريق بيت المقدس فنزلنا وقت القيلولة تحت شجرة رمانة فصلينا ركعات وسمعت صوتا من أصل تلك الرمانة يقول يا أبا إسحق أكرمنا بأن تأكل منها شيئا فطأطأ إبراهيم رضى الله عنه رأسه فقال ثلاث مرات ثم قال يا محمد كن شفيعنا إليه ليتناول منا شيئا فقلت له يا أبا إسحق لقد سمعت فقام وأخذ رمانتين فأكل واحدة وناولني الأخرى فأكلتها وهي حامضة وكانت شجرة قصيرة فلما رجعنا من زيارتنا إذا هي شجرة عالية ورمانها حلو وهي تثمر في كل عام مرتين وسموها رمانة العابدين ويأوى إلى ظلها العابدون رضى الله عنهم ونفعنا بهم آمين.

#### الحكاية الثانية والخمسون بعد المائتين عن أحدههم

قال انكسرت بنا السفينة وبقيت أنا وامرأتي على لوح وقد ولدت في تلك الحالة صبية فصاحت بي وقالت يقتلني العطش فقلت هو ذا يرى حالنا فرفعت رأسي فإذا برجل في الهواء جالس وبيده سلسلة من ذهب فيها كوز من ياقوت أحمر وقال هاك اشربا فأخذت الكوز وشربنا منه فإذا هو أبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب من المسك فقلت له من أنت يرحمك الله فقال أنا عبد لمولاك فقلت بم وصلت إلى هذا فقال تركت الهوى لمرضاته فأجلسني على الهواء ثم غاب عني فلم أره رضى الله عنه ونفعنا به آمين.

(وقال) أحدهم كنا بعسقلان وشاب يغشانا يتحدث معنا فإذا فرغنا قام إلى الصلاة يصلي فودعنى يوما وقال أريد الإسكندرية فخرجت معه وناولته دريهمات فأبى أن يأخذها فألححت عليه فألقى كفا من الرمل في ركوته واستقى من ماء البحر وقال كلمة فإذا هو سويق بسكر كثير فقال من كان حاله معه مثل هذا يحتاج إلى

دراهمك ثم أنشد يقول:

بحق الهوى يا أهل ودى تفهموا لسان وجود بالوجود غريب حرام على قلب تعرض للهـوى يكون لغير الحق فيه نصيب

### الحكاية الثالثة والخمسون بعد المائتين

# عن احد اصحاب الشيخ أبى تراب النخشي رضي الله عنه

قال كنا مع أبى تراب في طريق مكة فعدل عن الطريق إلى ناحية فقال له بعض أصحابه يا سيدى أنا عطشان فضرب برجله الأرض فإذا عين ماء زلال فقال الفتى أحب أن أشربه في قدح فضرب بيده الأرض فناوله قدحا من زجاج أبيض كأحسن ما رأيت فشرب وسقانا ومازال القدح معنا إلى مكة.

(وقال) الأستاذ أبو على الدقاق رضى الله عنه ظهرت علة بيعقوب بن الليث أعيت الأطباء فقالوا له في ولايتك رجل صالح يسمى سهل بن عبدالله رضي الله عنه لو دعا لك لعل الله سبحانه يستجيب له فاستحضره، وقال له ادع الله تعالى لي فقال سهل كيف يستجيب دعائي فيك وفي حبسك مظلومون فأطلق كل من كان في حبسه فقال سهل اللهم كما أريته ذل المعصية فأره عز الطاعة وفرج عنه فعوفي فعرض مالا على سهل فأبى أن يقبله فقيل له لو قبلته ودفعته إلى الفقراء فنظر إلى الحصباء في الصحراء فإذا هي جواهر فقال من يعطى مثل هذا يحتاج إلى مال يعقوب بن الليث.

### الحكاية الرابعة والخمسون بعد المائتين عن سعيد بن يحيى البصري رضى الله عنه

قال أتيت عبدالواحد بن زيد رضي الله عنه وهو جالس في ظل فقلت له لو سألت الله عز وجل أن يوسع عليك الرزق لرجوت أن يفعل، فقال ربي أعلم بمصالح عباده ثم أخذ حصاة من الأرض وقال اللهم إن شئت أن تجعلها ذهبا فعلت فإذا هي والله في يده ذهب، فألقاها إلى وقال أنفقها أنت فلا خير في الدنيا إلا للآخرة.

( وقال ) أبو زيد رضي الله عنه دخل علي أستاذي أبو على السندي وبيده جراب فصبه فإذا هو جواهر فقلت له من أين لك ذلك قال أتيت واديا هناك فإذا هو يضيء كالسراج فحملت هذا منه.

(وقال) الشيخ أبو بكر الكتاني رضى الله عنه كنت في طريق مكة تائها يوما فإذا بهميان يلمع فإذا به دنانير فهممت أن أحمله وأفرقه على فقراء مكة فهتف بي هاتف إن أخذته سلبنا عنك فقرك.

### الحكاية الخامسة والخمسون بعد المائتين حكى أن حبيبا العجمى رضى الله تعالى عنه

كانت له زوجة سيئة الخلق فقالت له يوما إذا لم يفتح الله عليك بشىء فأجر نفسك واعمل في الفاعل، فخرج إلى الجبانة وصلى إلى العشاء ثم أتى بيته خجلا من توبيخها مشغول القلب من شرها فقالت أين أجرتك فقال لها إن الذي استأجرني كريم استحييت من استعجاله، فمكث كذلك أياما يصلى في الجبانة إلى الليل وتقول له أين أجرتك كل يوم فيقول لها استأجرني كريم فخفت من استعجاله فلما طال عليها الحال قالت له اطلب أجرتك من هذا أو أجر نفسك من غيره فوعدها أنه يطلب الأجرة وخرج إلى عادته فلما أمسى الليل عاد إلى منزله خائفا منها فرأى في بيته دخانا ومائدة منصوبة وزوجته مستبشرة فرحة فقالت له قد بعث لنا الذي أستأجرك ما يبعث الكرام وقال رسوله لي قولي لحبيب يجد في العمل وليعلم أنا لم نؤخر أجرته بخلا ولا عدما، فيقر عينا ويطيب نفسا ثم أرته أكياسا عملوءة دنانير فبكي حبيب وقال لزوجته هذه الأجرة من كريم بيده خزائن السموات والأرض فلما سمعت ذلك تابت إلى الله تعالى وأقسمت أنها لا تعود إلى ما كانت عليه.

#### الحكاية السادسة والخمسون بعد المائتين

روى أن عطاء الأزرق رضى الله عنه دفعت إليه زوجته درهمين وقالت له اشتر لنا دقيقا بها فخرج إلى السوق فرأى مملوكا يبكى فقال له لم تبكى فقال إن مولاى دفع إلى درهمين أشترى بهما شيئا فسقطا منى وأخاف أن يضربني فدفع إليه عطاء الدرهمين ومضى يصلي إلى وقت المساء وانتظر شيئا يفتح عليه فلم يفتح عليه بشىء فقعد على دكان صديق له نجار فقال له خذ من هذه النجارة لعلكم تحتاجون إليها تحمون بها التنور فليس لى شيء أواسيك به فأخذ ذلك في جرابه ورجع إلى بيته وفتح الباب وطرح الجراب في البيت ومضى إلى المسجد فصلى فيه العشاء وقعد حتى مضى شيء من الليل رجاء أن ينام أهله كي لا يخاصموه ثم جاء إلى البيت فوجدهم يخبزون الخبز فقال لهم من أين لكم الدقيق قالوا من الذي حملته في الجراب لابقيت تشترى لنا الدقيق إلا من الذى اشتريت لنا هذا منه فقال أفعل هذا إن

### الحكاية السابعة والخمسون بعد المائتين عن أحد الصالحين

(قال) خرج رجل من عباد البصرة يشترى حزمة حطب فسمع إقامة الصلاة في بعض المساجد فمال إليه وترك السوق فرأى صرة في طريقه مكتوبا عليها هذه الصرة فيها مائة دينار فتركها ولم يعرج عليها وأقبل على صلاته ثم رجع إلى السوق فاشترى حزمة حطب ودخل بها إلى بيته فلما حلها وجد الصرة فيها فرفع طرفه إلى السماء وقال اللهم كما لم تنس عبدك من رزقك فاجعله لا ينساك في أوقات طاعتك وخدمتك وجعل يقول لو أقبلت على خدمته ونهيت نفسك عن معصيته رأيت لطائف إحسانه ونعمته.

(وقال) أحد الفقراء دخلت على أبى الخير فناولني تفاحتين فجعلتهما في جيبي فقلت لا أتناولهما لكن أتبرك بهما لموضع الشيخ عندى فكانت تجرى على فاقات ولا أتناولهما حتى أجهدتني الفاقة مرة فأخرجت واحدة فأكلتها ثم أدخلت يدى لأخرج الأخرى وإذا بالتفاحتين مكانهما فمازلت آكل منهما حتى دخلت الموصل فجزت على خرابة وإذا بعليل ينادى من الخرابة أشتهى تفاحة ولم يكن وقت التفاح فأخرجت التفاحتين وناولتهما إياه فأكلهما وخرجت روحه من وقته فعلمت أن الشيخ إنما أعطانيهما من أجل ذلك العليل.

# الحكاية الثامنة والخمسون بعد المائتين عن ذي النون المصري رضى الله عنه

قال كان عندنا فتى من أهل خراسان بقى عندنا في المسجد سبعة أيام لم يطعم الطعام وكنت أعرض عليه فيأبى فدخل ذات يوم إنسان يطلب شيئا فقال له الخراساني لو قصدت الله عز وجل دون خلقه أتاك فقال السائل مالى إلى هذا المكان فقال الخراسانى أي شيء تريد قال ماسد فاقتي وستر عورتي، فقام الخراساني إلى المحراب وصلى ركعتين ثم أتى بثوب جديد وطبق فيه فاكهة فأعطاه السائل قال ذو النون رضى الله عنه فقلت له يا عبد الله ألك هذا الجاه عند الله عز وجل وأنت منذ سبعة أيام لم تطعم شيئا فجثا على ركبته وقال، يا أبا الفيض كيف تنسط الألسن بالمسألة والقلوب ممتئة بأنوار الرضا عنه فقلت له والراضون لا يسألون شيئا فقال منهم من يسأل من باب الإدلال ومنهم من يسأل عناية ومنهم من يسأل علما على غيره ثم أقيمت الصلاة فصلى معنا وأخذ ركوته وخرج من المسجد كأنه يريد الطهارة فلم أره بعد ذلك رضى الله تعالى عنه ونفعنا به آمين.

# الحكاية التاسعة والخمسون بعد المائتين عن أحدهم

قال كنا مع إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه على ساحل البحر فانتهينا إلى غيضة فيها حطب كثير يابس فقلنا لإبراهيم لو أقمنا الليلة ههنا وأوقدنا من هذا الحطب فقال افعلوا فأوقدنا وكان معنا خبز فأكلنا فقال واحد منا ما أحسن هذا الجمر لو كان لنا لحم نشويه، فقال إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه إن الله عز وجل قادر على أن يطعمكموه قال فبينما نحن كذلك إذا بأسد يطرد أيلا فلما قرب منا وقع فاندق عنقه فقام إبراهيم وقال اذبحوه فقد أطعمكم الله تعالى فشوينا من لحمه والأسد واقف ينظر إلينا.

(وقال) ابراهيم الخراساني رضي الله عنه احتجت يوما إلى الوضوء فاذا أنا بكور من جوهر وسواك من فضة ألين من الخز فاستكت وتوضأت وتركتهما وانصرفت قال وبقيت في بعض سياحاتي أياما لم أر فيها أحدا من الناس ولا طيرًا ولا ذا روح وإذا بشخص لا أدرى من أين خرج فقال لى قل لهذه الشجرة تحمل دنانير فقلت احملى دنانير فلم تحمل ثم قال لها احملى وإذا بشماريخ الشجرة دنانير معلقة فاشتغلت أنظر إليها ثم التفت فلم أر الشخص وذهبت الدنانير من الشجرة رضى الله عنه ونفعنا به آمين.

#### الحكاية الستون بعد المائتين عن أحدهم

قال كنت أنا وصاحب لي نتعبد في بعض الجبال وكان صاحبي يأكل من نبات الأرض وأما أنا فكانت ظبية تأتيني كل يوم وتدنو مني وتفتح رجليها فأشرب لبنها ثم تذهب عنى، ودمنا على هذه الحالة مدة وكان صاحبي بعيدا فجاءني يوما وقال قد نزل بقربنا نفر من البدو فتعال بنا نمش لعله يحصل لنا منهم شيء من لبن أو غيره فامتنعت فلم يزل يلح على حتى وافقته فذهبنا إليهم فأطعمونا من طعامهم ورجعنا وعاد كل واحد منا إلى مكانه الذي كان فيه ثم إني انتظرت الظبية في الوقت الذي كانت تأتيني فيه فلم تأتني ثم انتظرتها بعد ذلك فلم تأتني وانقطعت عني فعلمت أن كانت بشؤم ذنبي الذي أحدثته بعد أن كنت مستغنيا بلبنها قلت الظاهر والله أعلم أن الذنب الذي ذكر ثلاثة أشياء، أحدها خروجه عن التوكل الذي قد كان دخل فيه، والثاني طمعه وعدم قناعته بالرزق الذي قد كان مستغنيا به، والثالث أكله طعاما خبيثا ليس بطيب فحرمه رزقا طيبا حلالا محضا أخرجته القدرة الإلهية من باب خرق العادة كرامة فادخلته في باب الإيجاد بمحض الجود والكرم آتيا من طريق باب خرق العادة كرامة

لولي من أوليائه أولى السعادة كان وعاؤه طيبا يصلح للطيبات كهذه التحف المحبوبة فنجسته ينجاسة لا يطهرها إلا ماء عين التوكل بعد أن يغتسل بماء عين التوبة مع صابون الصدق في مغسلة الاستغفار على شاطئ فرات الأسحار ثم يصفى بماء عين الصفا ويرش عليها ماء ورد الوفا ويقرأ عليها آية وحديثا فيسمعها بأذن قلب موقن إيقانا ومن يتوكل على الله فهو حسبه لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا.

ثم ينشد عنده وأذنا قلبه سامعتان هذين البيتين :

حقیقة العبد عندی فی توکلیه سکون إحساسه عن کل مطلوب وإن تراه لکل الخلق مطرحیا یصون أسراره عن کل محبوب فإن لم یقدر علی جمیع ما وصفنا بل هو عاجز مثلنا فلیعترف بما اعترفت به من نحسی وینشد ما قلته فی ذم نفسی:

إلهي هأنا العصاصي خليا فلا فعلي لأقوالي مناسب كذوبا خائنا لم أوف عهدا فسامح مذنبا وارحم ضعيفا فقد عودتنا السراء فضلا

من الإحسان حاو للمساوى ولا قسولي لأ فعالي مساوى ولم أصدق بمضمون الدعاوى وآنس موحشا في القبر ثاوى وعنا أنت للضسراء زاوى به العطشان للغفسران راوى

### الحكاية الحادية والستون بعد المائتين عن ذي النون المصري رضى الله عنه

قال خرجت من مصر إلى بعض القرى فنمت في الطريق وانتبهت وفتحت عيني فإذا بقنبرة عمياء سقطت من شجرة فانشقت الأرض فخرج منها سكرجتان إحداهما من ذهب والأخرى من فضة في إحداهما سمسم وفي الأخرى ماء ورد أو قال ماء فأكلت من هذه وشربت من هذه فقلت حسبى ولزمت الباب إلى أن قبلني.

وقيل خرج إنسان من أهل الخير لطلب الرزق في وقت حصاد الزرع فأصابه المطر فأوى إلى كهف فوجد فيه عقابا أعمى فبقى متفكرا من أين يأكل ذلك العقاب وإذا بحمامة قد دخلت تستكن في الكهف من المطر فوقعت فوق العقاب فأمسكها العقاب فأكلها فرجع ذلك الإنسان إلى مكانه وتوكل على الله عز وجل.

# الحكاية الثانية والستون بعد المائتين عن أحد الاكراد ممن كان يقطع الطريق وينمب الاموال

قال بينما أنا وجماعة من أصحابي جلوس وقد خرجنا لقطع الطريق وانتهينا إلى مكان فيه ثلاث نخلات واحدة منهن ليس فيها ثمر حتى تكرر منه ذلك عشر مرات، وأنا نخلة مثمرة إلى رأس النخلة التي ليس فيها ثمر حتى تكرر منه ذلك عشر مرات، وأنا أنظر فخطر بقلبي أن أقوم فأنظر فصعدت النخلة فإذا في رأسها حية عمياء فاتحة فاها والعصفور يضع الرطب فيه فبكيت وقلت سيدى هذه حية قد أمر نبيك صلى الله عليه وسلم بقتلها فلما أعميتها أقمت لها عصفورا يقوم لها بالكفاية وأنا عبدك أقر بأنك إله واحد أقمتني لقطع الطريق وإخافة السبيل فوقع بقلبي يا فلان بابي مفتوح للتوبة فكسرت سيفي ووضعت التراب على رأسي وصحت الإقالة الإقالة فإذا بهاتف يقول قد أقلناك قد أقلناك فأتيت رفقائي فقالوا مالك قد أزعجتنا فقلت كنت مهجورا وقد صولحت، وحكيت لهم القصة فقالوا ونحن نصالح أيضا فرمينا ثيابنا وسلاحنا وأحرمنا وقصدنا مكة وأقمنا نمشي ثلاثة أيام في البرية ثم دخلنا قرية فإذا نحن بعجوز وخلف هذه الثياب فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ثلاث ليال يقول لي أعطى هذه الثياب فلانا الكردى قال فأخذتها واكتسيت بها أنا وأصحابي ثم مضينا إلى أتينا مكة.

#### الحكاية الثالثة والستون بعد المائتين

روى أن عبد الواحد بن زيد رضي الله عنه كان يجلس إليه أناس من قريش فأتوه يوما وقالوا إنا نخاف من الضيعة فرفع رأسه إلى السماء وقال اللهم إنى أسألك باسمك المرتفع الذي تكرم به من شئت من أوليائه وتلهمه الصفى من أحبابك أن ترزقنا برزق من لدنك الساعة تقطع به علائق الشيطان من قلوبنا وقلوب أصحابنا فإنك أنت الحنان المنان القديم الإحسان اللهم الساعة الساعة فسمعوا قعقعة السقف ثم تناثرت عليهم دنائير ودراهم فقال عبد الواحد استغنوا بالله عز وجل عن غيره فأخذوا ذلك ولم يأخذ عبد الواحد منه شيئا رحمه الله تعالى ونفع به آمين.

# الحكاية الرابعة والستون بعد المائتين بركة بـــر الوالديــــن

حكى أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى سليمان بن داود عليهما السلام أن اخرج إلى ساحل البحر تبصر عجبا، فخرج سليمان ومن معه من الجن والإنس فلما وصلُّ الساحل التفت يمينا وشــمالا فلم ير شيئا فقال لعــفريت غص في هذا البحر ثم ِ ائتني بعلم ما تجد فيه فغاص ثم رجع بعد ساعة وقال يا نبي الله إني غصت في هذا البحر مسيرة كذا وكذا فلم أصل إلى قعره ولا وجدت فيه شيئا، فقال لعفريت آخر غص في هذا البحر وائتني بعلم ما تجد فيه فغاص ثم رجع بعد ساعة وقال مثل قول الأول إلَّا أنه غاص مـثلُ الأول مرتين فقـال لآصف بن برخيـا وهو وزيره الذي ذكره الله تعالى في القرآن بقوله قال الذي عنده علم من الكتاب ائتني بعلم ما في هذا البحر فحاءه بقبة من الكافور الأبيض لها أربعة أبواب باب من در وباب من ياقوت وباب من جوهر وباب من زبرجد أخضر والأبواب كلها مفتحة ولا يدخلها قطرة من الماء وهي في داخل البحر في مكان عميق مثل مسيرة ما غاص فيه العفريت الأول ثلاث مرات فوضعها بين يدى سليمان عليه السلام وإذا في وسطها شاب حسن الهيئة نقي الثياب وهو قائم يصلى فدخل سليمان القبة وسلم على ذلك الشاب وقال له ما أنزلك في قعر هذا البحر قال يانبي الله إنه كان أبي رجلا مقعدا وكانت أمي عمياء فأقمت في خدمتهما سبعين سنة، فلما حضرت وفاة أمى قالت اللهم أطل حياة ابنى في طاعتك ولما حضرت وفاة أبي قال اللهم استخدم ولدي في مكان لا يكون للشيطان عليه سبيل، فخرجت إلى هذا الساحل بعد ما دفنتهما فنظرت هذه القبة موضوعة فدخلتها لأنظر حسنها فجاء ملك من الملائكة فاحتمل القبة وأنا فيها وأنزلني في قاع البحر قال سليمان ففي أي زمان كنت أتيت هذا الساحل قال في زمان إبراهيم الخليل صلى الله عليـه وسلم فنظر سليمان عليـه السلام في التاريخ فـ إذا له ألفا سنة وأربعمائة سنة وهو شاب لا شيب فيه قال فماكان طعامك وشرابك داخل هذا البحر قال يا نبي الله يأتيني كل يوم طير أخضر في منقارة شيء أصفر مثل رأس الإنسان فآكله فأجَّد فيه طعم كل نعيم في دار الدنيا فيذهب عنى الجوع والعطش والحر والبرد والنوم والنعاس والفترة والوحشة فقال سليمان أتحب أن تقعد معنا أو نردك إلى موضعك فقال ردني يا نبي الله فقال رده يا آصف فرده ثم التفت فقال انظروا كيف استجاب الله دعاء الوالدين فأحذركم عقوق الوالدين يرحمكم الله اللهم ألهمني برهما.

# الحكاية الخامسة والستون بعد المائتين عن ذي النون رضى الله عنه

قال أوحى الله سبحانه إلى موسى صلى الله عليه وسلم يا موسى كن كالطير الوحداني يأكل من رءوس الأشجار ويشرب من الماء القراح أو قال من الأنهار إذا جنه الليل أوى إلى كهف من الكهوف استئناسا بي واستيحاشا نمن عصاني يا موسى إنى الليل أوى إلى كهف من الكهوف استئناسا بي واستيحاشا نمن عصاني يا موسى إنى استند إلى سواى ولأطيلن وحشة من أنس بغيري ولأعرضن عمن أحب حبيبا سواي، يا موسى إن لي عبادا إن ناجوني أصغيت إليهم وإن نادوني أقبلت عليهم وإن أقبلوا على أدنيتهم مني وإن دنوا مني قربتهم إلي وإن تقربوا مني واصلتهم وكفيتهم وإن والوني والليتهم وإن صافوني صافيتهم وإن عملوا إلى جازيتهم فأنا مدبر أمرهم وسائس قلوبهم ومتولى أحوالهم لم أجعل بقلوبهم راحة في شيء إلا في ذكرى فهؤلاء سقامهم شفاء وعلى قلوبهم ضياء لا يستأنسون إلا بي ولا يحطون رحال قلوبهم إلا عندي ولا يستقر بهم قرار في الإيواء إلا إلى اللهم ألحقنا بهم يا ربالعالمين.

#### الحكاية السادسة والستون بعد المائتين

حكى أن رجلا جاء إلى الفضيل رضي الله عنه وهو جالس في المسجد فسلم عليه ثم جلس عنده فقال له الفضيل لم جئت قال للأنس بك يا أبا على فقال الفضيل ما هي والله إلا الوحشة إما أن تقوم عني وإلا قمت عنك فقام الرجل.

وعن إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه قال إن أدمت النظر في مرآة التوبة بان لك قبح المعصية وقال أقلوا معرفتكم من الناس ولا تتعرفوا إلى من لم تعرفوا وأنكروا من تعرفون واهربوا منهم كهربكم من السبع الضاري ولا تتخلفوا عن الجمعة والجماعة.

وقال بعضهم أنتم تتعرفون بالمناكير ونحن ننكر المعاريف وأنشد أحدهم :

ولمابلوت المناس أطلب صاحبا تفكرت في الدنيا رخاء وشدة فلم أر فيما ساءني غير شامت

أخا ثقة عند ارتكاب الشدائد وناديت في الأحياء هل من مساعد ولم أر فيما سرني غير حاسد (قلت) وهذا المذكور عن إبراهيم بن أدهم وغيره هو أحد مذهبين للسلف رضى الله عنهم منهم من لايرى اتخاذ الإخوان والتعرف بالناس لأنه أقرب إلى السلامة من الآفات وأبعد من تحمل الحقوق في المخالطات وأفرغ للاشتىغال بالطاعات ومنهم من يرى ذلك لظاهر أحاديث وردت في الترغيب في صحبة الإخوان المتقين الأخيار الذين تبقى صداقتهم في الأخرى كما قال تعالى ﴿الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين﴾(١) اللهم اجعلنا منهم.

وقال أحمد بن أبى الحوارى رضى الله عنه لما سئل عن طريق النجاة قال هيهات إن بيننا وبين الطريق عقبات وتلك العقبات لاتقطع إلا بالسير الحثيث وتصحيح المعاملة وحذف العلائق الشاغلة.

#### الحكاية السابعة والستون بعد المائتين

قال أحدهم كنا مع إبراهيم بن أدهم رضى الله عنه فأتاه الناس فقالوا يا أبا الحرث إن إسحق وقف الأسد على طريقنا فأتى إبراهيم إلى الأسد فقال له يا أبا الحرث إن كنت أمرت فينا بشيء فامض لما أمرت به وإن لم تؤمر بشيء فتنح عن طريقنا فأدبر الأسد وهو يهمهم ، فقال إبراهيم وما على أحدكم أن يقول إذا أصبح وأمسى اللهم احرسنا بعينك التي لاتنام واحفظنا بركنك الذي لايرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا .

وقال إبراهيم الخواص رضى الله عنه كنت فى البادية مرة فسرت فى وسط النهار فإذا أنا بسبع عظيم أقبل على وقد نزلت تحت شجرة فاستسلمت فلما قرب منى إذا هو يعرج فهمهم وبرك بين يدى ووضع يده فى حجرى فنظرت فإذا يد منتفخه فيها قيح ودم فأخذت خشبة وشققت الموضع الذى فيه القيح والدم وشددت على يده خرقة ومضى فإذا أنا به بعد ساعة ومعه شبلان يبصبصان فحملا إلى رغيفين.

وقال الخواص أيضا كنت في طريق مكة فدخلت إلى خرابة بالليل فإذا فيها سبع عظيم فهتف بي هاتف اثبت فإن حولك سبعين ألف ملك يحفظونك.

# الحكاية الثامنه والستون بعد المائتين عن سفيان الثورى رضى الله عنه

قال خرجت حاجا أنا وشيبان الراعى فلما صرنا ببعض الطريق إذا نحن بأسد قد عارضنا فقلت لشيبان ، أما ترى هذا الكلب قد عرض لنا فقال لاتخف ياسفيان

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف الآية : ٦٧ .

فما هو إلا أن سمع الأسد كلام شيبان فبصبص وحرك ذنبه مثل الكلب فالتفت إليه شيبان وعرك أذنه فقلت له ما هذه الشهرة فقال وأى شهرة هذه ياثورى لولا كراهة ما حملت زادى إلى مكة إلا على ظهره.

وحكى أن بعضهم كان فى بعض الجبال وكان إذا اصابه المطر والبرد يأتيه بعض الأسود ويبرك عليه ويدفئه .

## الحكاية التاسعة والستون بعد المائتين

قال المؤلف غفر الله له أخبرنى بعض الإخوان الصالحين قال غضبت على نفسى يوما فقلت لها أرميك فى المهالك وكنت فى موضع قريب من الأسود فجئت فاضطجعت بين شبلين صغيرين ثم أقبل أبوهما بعد ساعة وهو حامل فى فمه لحما فلما رآنى وضعه من فيه وجلس بعيدا منى ثم أقبلت أمهما وهى حاملة لحما أيضا فلما رأتنى رمت باللحم وصاحت وحملت على فتلقاها الأسد بيده ومنعها فجلست ولم يتحركا فمكنا ساعة ثم جاء الأسد يمشى قليلا قليلا فأخذهما بلطف ورماهما إلى أمهما واحدا بعد واحد قلت وهذا من عجيب لطف الله بأوليائه رضى الله عنه وعن سائر الصالحين.

## الحكاية السبعون بعد المائتين

روى أن بعض المشايخ غضب عليه بعض الولاة فأمر بإلقائه بين يدى الأسد فأخذ الأسد يشمه ولايضره ، أو قال يبصبص قيل للشيخ كيف وجدت قلبك فى ذلك الوقت فقال كنت أتفكر فى سؤر السباع ولعابها يعنى فى طهارته وكلام العلماء فى ذلك رضى الله عنه .

وقيل قصد جماعة من الفقهاء زيارة بعض الشيوخ فلما أتوه صلوا خلفه فسمعوه يلحن فى قراءته فتغير اعتقادهم إليه فلما ناموا أجنبوا كلهم تلك الليلة فخرجوا فى السحر يغتسلون ووضعوا ثيابهم عند بركة ماء هناك ونزلوا فى الماء فجاء الأسد وجلس على ثيابهم فلاقوا شدة من شدة البرد ، فجاء الشيخ وأخذ بأذن الأسد وقال ما قلت لك لا تتعرض لضيفانى ثم قال لهم أنتم اشتغلتم بإصلاح الظاهر فخفتم الأسد ونحن اشتغلنا بإصلاح الباطن فخافنا الأسد رضى الله عنه .

(قلت) سألت بعض الإخوان الصالحين المنقطعين في البراري فقلت له كيف كان من حالك مع الأسود فقال ألبست هيبة الله فكنت أسد الأسود وكانت إذا رأتني

هربت رضي الله عنهم وفيهم قلت :

هم الأسود حقا والأسود تهابه\_\_\_م وما الرمى بالنشاب ما الطعن بالقنــــا من الله خافوا لاسواه فخافهـــــم لهم همم للقاطعات قواطــــع لهم کلی شیء طائع ومسخـــــر بترك الهوى أمسوا يطيرون في الهـوا ويمشون فوق الماء أمن جنابـــه لقد شمروا في نيل كل عزيمـــة ومكرمة بما يطول حسابــــه إلى أن جنوا ثمر الهوى بعد ما جنى عليهم وصار الحب عذبا عذابــــه وحتى استحال المر في الحال حاليـــا وحتى دنا النائي وهانت صعابــــه عليهم من الرحمن أزكى تحصية وأفضل رضوان ولازال بابصه مدى الدهر مفتوحا لإكرام وافــــد به أقبلت تفرى الفيافي ركابـــه ولازال ذاك القرب والأنس والصفا ولاحال من دون الحبيب حجابه

وما النمر ما أظفار فهد ونابيب وما الضرب بالماضي الكمي ما ذبابه جميع جمادات الورى ودواب\_\_\_ه لهم قلب أعيان المراد انقلاب\_\_\_\_ه فلا قط يعصيهم بل الطوع داب\_\_\_ه

#### الحكاية الحادية والسبعون بعد المائتين

عن أحدهم قال سمعت سمنون يتكلم في المحبة وهو جالس في المسجد إذ جاء طیر صغیر فقرب منه فلم یزل یدنو حتی جاس علی یده ثم ضرب بمنقاره علی الأرض حتى سال منه الدم ثم مات ، وتكلم يوما في المحبة فتكسرت قناديل المساجد كلها.

وقال الشيخ أبو الربيع المالقي رضي الله عنه كنت في بعض سياحاتي منفردا فقيض الله طيرا إذا كان الليل ينزل قريبا منى يبيت يسامرني فكنت أسمعه في الليل ينطق يا قدوس ياقدوس فإذا أصبح صفق بجناحيه وقال سبحان الرزاق.

وقال السرى رضى الله عنه كنت ليلة في قرية من قرى الشام وإذا بصوت يصيح أسأت فلا أعود فلما أصبحت سألت عن الصوت فقيل لي إنه طائر فقلت ما يقال له فقيل فاقد إلفه ثم . سمعت في الوقت صوتا ولم أر شخصا وهو ينشد ويقول:

طير نحيل بأرض الشام أقلق ـــه ذكر الحبيب له نطق بإضمار يقول أخطأت حتى الصبح يسعده صوت شجى ويبكى وقت أسحار

وروى أن أبا مسلم الخـولاني رضي الله عنه كان مع المسلـمين في غزاة بأرض الروم فبحث الوالى سرية إلى موضع وجعل الميعماد بينه وبينها يوما معلوما فسجاء الميعاد، ولم تـقدم السرية فحزن الوالي والمسلمون فبينما هم في الحـزن وأبو مسلم يصلى إلى رمحه المركوز فى الأرض جاء طير وجلس على رأس الرمح وقال إن السرية قد سلمت وغنمت وسترد عليكم يوم كذا وقت كذا قال أبو مسلم من أنت يرحمك الله فقال الطير أنا مذهب الحزن عن قلوب المؤمنين فجاءت السرية كما ذكر.

### الحكاية الثانية والسبعون بعد المائتين عن خير النساج رضى الله عنه

قال كنا في المسجد فجاء الشبلي رضى الله عنه في حال سكره أي في حال ورد عليه فنظر إلينا ولم يكلمنا وتهجم على الجنيد رضي الله عنه وهو جالس في بيته وعنده زوجته فأرادت أن تستتر فقال لها الجنيد لا بأس عليك هو غائب لا علم له بك فصفق الشبلي رأس الجنيد وأنشأ يقول:

عودونى الوصال والوصل عــــذب ورمونى بالصد والصد صعـــب زعموا حين عاتبوا أن جرمـــى فرط حبى لهم وما ذاك ذنـــب لا وحسن الخضوع عند التلاقــى ما جزا من يحب إلا يحــب فاهتـز الجنيد وقـال هو ذاك يا أبا بكر فخـر مغشـيا عليـه ثم بعد ساعة بكى الشبلى، فقال الجنيد لامرأته استترى عنه فقد أفاق رضى الله عنه ونفعنا به .

وقال بعضهم دخلت على الشبلى وهو ينتف اللحم من حاجبه بمنقاش فقلت له ياسيدى إنك تفعل هذا بنفسك ويعود ألمه إليك فقال ويحك لى ظهرت الحقيقة ولست أطيقها فأنا أدخل على نفسي الألم لعلى أحس به فيستتر ذلك عنى فلا وجدت الألم

ولا ستر ذلك عنى ولا لى به طاقة .

وقال أبو القاسم الجنيد رضى الله عنه كنت أسمع السرى رضى الله عنه يقول قد يبلغ البعد إلى حد لو ضرب وجهه بالسيف لم يشعر به قال وكان فى قلبى ذلك شيء حتى بان لى الأمر كذلك .

(قلت) ومما يشهد لصحة ذلك قوله تعالى: ﴿فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن﴾(١) جاء في التفسير أنهن لم يشعرن بتقطيع أيديهن وهذا في محبة مخلوق فكيف في محبة الخالق وما ينكر ذلك إلا من لم يذق ذلك ولم يصدق أحوال القوم وكذلك يشهد له ما اشتهر عنه أحدهم أنه ظهرت برجله الأكلة فدخل عليه الحكماء ، وقالوا إن لم تقطع رجله مات فقالت أمه دعوه حتى يدخل في الصلاة فإنه لايحس بشيء إذا دخل فيها فتركوه حتى دخل فيها ثم قطعوا رجله ولم يشعر بذلك رضى الله عنه ونفعنا به .

<sup>(</sup>١) سورة يوسف : الآية ٣١.

وكذلك يشهد له ما اشتهر أن الشيخ أبا حفص النيسابوري الحداد رضي الله عنه سمع قارئا يقرأ آية من القرآن فورد على قلبه وارد غاب عن إحساسه فأدخل يده في النار وأخرج الحديدة المحماة بيده فرأى تلميذ له ذلك فصاح يا أستاذ ما هذا فنظر أبو حفص إلى ما ظهر عليه فترك الحرفة وقام من حانوته رضي الله عنه ونفعنا به .

قال الشيوخ العارفون رضى الله عنهم الغيبة معناها غيبة القلب عن علم ما يجرى من أحوال الخلق لاشتغاله بما ورد عليه ثم قد يغيب الشخص عن إحساسه ينفسه وغيره .

قال أبو سعيد الخراز رضى الله عنه تهت في البادية فكنت أقول :

أتيه فلا أدرى من التيه من أنـــا ﴿ سُوى مَا يَقُولُ النَّاسُ فَي وَفَي جَنْسَي أتيه على جن البلاد وإنسه الله فإن لم أجد شخصا أتيه على نفسى

فسمعت هاتفا يهتف بي ويقول : أنا من يرى الأسباب أعلى وجوده ويفرح بالتيه الدنيء وبالأنـــــــــس

فلو كنت من أهل الوجود حقيقــة لغبت عن الأكوان والعرش والكرســـى

وكنت بلا حال مع الله واقاف العالم الله عن التذكار للجان والإنس

قال الشيوخ رضى الله عنهم الصحو رجوع من الغيبة إلى الإحساس والسكر بوارد قوى والفرق بين السكر والغيبة تكون بوادر من ذكر عقاب أو ثواب ينشأ من شدة الخوف أو قوة الرجاء وأما السكر فلا يكون إلا لأصحاب المواجيد فإذا كوشف العبد بنعوت الجمال حصل له السكر وطرب الروح وهام القلب وأنشدوا:

فصحوك من لفظى هو الوصل كله وسكرك من لحظى يبيح لك الشربا 

قالوا وإذا كوشف بأوصاف الجللال ظهرت من سلطان الحقيقة صفة القهر وأنشدوا :

إذا طلع الصباح كنجـــــم راح تساوى فيه سكران وصـــــاح قال الله عز وجل: ﴿ فلما تجلى ربه للجبل جعله دَّكا وخر موسى صعقا ﴾ (١) الحكاية الثالثة والسبعون بعد المائتين

روى أنه كان شاب يصحب الجنيد فكان إذا سمع شيئا من الذكر زعق فقال له الجنيد يوما إن فعلت ذلك مرة أخرى لن تصحبني فكان إذا سمع يتغير ويضبط نفسه

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : الآية ١٤٣.

حتى يقطر من كل شعره قطرة دم من بدنه فلما كان بعض الأيام صاح صيحة تلفت فيها نفسه رضى الله عنه .

وقال الشيخ أبو على الروذبارى رضى الله عنه جزت يوما بقصر فرأيت شابا حسن الوجه مطروحا وحوله ناس مجتمعون فسألت عنه فقالوا إنه جاز بهذا القصر فسمع جارية تغنى وتقول:

#### الحكاية الرابعة والسبعون بعد المائتين

قال أحدهم قال دخل عمرو بن عشمان المكى رضى الله عنه أصبهان وكان فى صحبت شاب من أهلها وكان والده يمنعه من صحبة الصوفية فمرض الشاب ودخل عليه الشيخ عمرو بن عثمان ومعه قوال فنظر الشاب إلى الشيخ وقال ياسيدى قل له يقول شيئا فقال القوال :

مالى مرضت فلم يعدنى عائــــد منكم ويمرض عبدكم فأعــــود فتمطى الشاب على فراشة وجلس وقال للقوال زدنى فقال:

فزاد به البرء إلى أن قام وخرج مع الجميع فسئل عمرو بن عثمان رضى الله عنه عن ذلك فقال إن الإشارة إذا كانت قبل السماع كانت من فوق فالعليل منها يشفى وإذا كانت بعد السماع كانت من تحت فالعليل منها يهلك قال بعضهم أراد إشارة المنادمة إذا وردت قبل السماع شفت وإذا وردت بعده أهلكت لفقد القوة كالمريض ينتكس مرضه بأدنى شيء ، وإذا انتكس كان أشد عليه من ابتداء المرض لفقد قوته وكثيرا ما يهلك بالانتكاس .

#### الحكاية الخامسة والسبعون بعد المائتين

قال أحد السلف دخلت البادية مع خمسة نفر من الفقراء وكان فيهم قوال ينشد شيئا وكان في القوم فقير صاحب وجد وكان دائما يقول للقوال قل ثم يتواجد فزجرته يوما وقلت له كم هذا الوجد فسكت عنى ولم يجبنى ورجع إلى حاله فلما كان بعد مدة نظرت إلى خلفى فإذا بذلك الفقير يرقص فى الهواء فرجعت إليه لأستحل منه مما زجرته فغاب عنى وبقيت حسرة فقده فى قلبى ، وسئل أبو القاسم

الجنيد رضى الله عنه ما بال الإنسان يكون هاديا فإذا سمع السماع اضطرب ، فقال إن الله سبحانه وتعالى وألست الذر في الميثاق الأول في قوله تعالى وألست بربكم قالوا بلي (١) استفرغت عذوبة سماع الكلم الأرواح فإذا سمعوا السماع حركهم ذكر ذلك.

وسئل أبو إسحق الخواص رضى الله عنه ما بال الإنسان يتحرك عند سماع غير القرآن ويجد مالايجد في سماع القرآن فقال إن سماع القرآن صدمة لايمكن لأحد أن يتحرك فيه لشدة غلبته ، وسماع القول ترويح فيتحرك فيه .

وسئل ذو النون رضى الله عنه عن السماع فقال وارد حتى يزعج القلوب إلى الحق فمن أصغى إليه بحق تحقق ومن أصغى إليه بفسق تزندق .

وقال أبو القاسم النصراباذي السماع على قدر قوة القلب وصفائه وكشفه من الله عجائب القرب والغيب .

وقال أبو القاسم الجنيد رضي الله عنه الرحمة تنزل على الفقراء في ثلاثة مواطن عند السماع لأنهم لا يسمعون إلا عن حق ولا يقومون إلا عن وجد وعند أكل الطعام فإنهم لا يأكلون إلا عن فاقة وعند مجاراة العلم فإنهم لايذكرون إلا صفة الأولياء.

## الحكاية السادسة والسبعون بعد المائتين.

روى أنه صاح الشبلى رضى الله عنه يوما فى السماع فقيل له فى ذلك فقال : لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعا وسجــــودا وسمع أيضا يوما منشدا يقول :

أسائل عن سلمى فهل من مخبر يكون له علم بها أين تنـــــزل فصاح وقال والله ما في الدارين عنه مخبر .

وسمع أبو الحسن النووي رضي الله عنه منشدا يقول ي

مازلت أنزل من ودادك منزلا تتحير الألباب دون نزول

فتواجد وهام في الصحراء ووقع في أجمة قصب قد قطع وبقيت أصوله مثل السيوف فكان يمشى عليها ويعيد البيت إلى الغداة والدم يسيل من رجليه ثم وقع مثل السكوان فورمت قدماه ومات رحمة الله عليه .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : الآية ١٧٢.

## الحكاية السابعة والسبعون بعد المائتين عن أبي القاسم الجنيد رضي الله عنه

قال كنت مع جماعة في جبل طور سيناء فنزلنا على عين ماء تحت دير النصارى وكان معنا قوال فقال شيئا فظهر وجد الأصحاب فقاموا ورقصوا وصاحب الدير ينظر إلينا من فوق الدير وينادى ويقول بالله عليكم وبحق الدين الحنيف ألا جئتمونى فلم يلتفت إليه منا أحد من طيب الوقت فلما سكت الجميع وقعدوا ، قال من منكم الأستاذ فأشاروا إلى فقال يا أستاذ هذا الذى كنتم فيه من السماع والحركات والرقص خصوص في دينكم أو عموم فقلت لا بل خصوص بشرط الزهد في الدنيا ، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله عند السماع بشرط الزهد في إنجيل عيسى عليه السلام أن الخواص من أمة محمد علي يتحركون عند السماع بشرط الزهد في الدنيا ويكون لباسهم الصوف والملونات يرضون من الدنيا بالبلغة هكذا نقل عنه رضى الله عنه .

#### الحكاية الثامنة والسبعون بعد المائتين

حكى أن الجنيد رضى الله عنه حضر ليلة فى جمع من الأصحاب فى دار دعى إليها فلما دخل الدار رأى شخصا أجنبيا بين الجماعة فدعاه الجنيد وأعطاه بردته وقال له امض بها إلى السوق وارهنها على منوين من السكر للفقراء ، فلما خرج الرجل من بينهم أغلق الباب دونه وناداه يا فلان خذ البردة ، ولا ترجع إلى ههنا فقيل له فى ذلك فقال اشتريت ببردتى لكم صفاء الوقت فى هذه الليلة بإخراج من ليس منكم من بينكم .

وقال رضى الله عنه السماع يحتاج إلى ثلاثة أشياء: الزمان والمكان والإخوان وروى عن بعضهم قال كنت ليلة مع الأصحاب وهم مجتمعون للسماع فلما قال القوال سمعوا وقاموا ورقصوا ورأيت فأنكرت عليهم بقلبى فرأيت تلك الليلة فى منامى كأن القيامة قد قامت ورأيت الصوفية يجوزون الصراط راقصين والخلق قد انقطعوا عنهم فانتبهت وندرت لله تعالى نذرا ألا أعود أنكر عليهم أبدا.

#### الحكاية التاسعة والسبعون بعد المائتين

روى عن الشيخ الجليل بحر الحقائق وموضح الدقائق أبى النيث بن حميل اليمنى قدس الله روحه ونور ضريحه ونفعنا به أنه كان ينكر السماع ويقاتل من يتعاطاه فى أول أمره ثم رجع عن ذلك فى الآخر وسببه أنه قدم عليه بعض المشايخ

الكبار في جمع من الفقراء عازمين على أن يدخلوا عليه قريته في السماع فأمر أهل قريته أن يخرجوا لقتالهم بالعيدان وخرج معهم فلما تقاربوا والقادمون في حال السماع أخذه حال فصار يدور كما يدور أهل السماع الواجدون فتعجب أصحابه منه وكلموه في ذلك فقال وعزة من له العزة ما درت حتى رأيت السماء دارت وأنشدوا:

يرنحني إليك الشوق حتى أميل من اليمين إلى الشمال كما مال المعاقر عاودتـــه حميا الكأس حالا بعد حـــال ويأخذني لذاكرك ارتياح كما نشط الأسير من العقال

يعنى بالمعاقر الذي يشرب الخمر

وروى أنه كان أحد الفقهاء الكبار ينكر على الشيخ الكبيـر العارف بالله تعالى محمد بن أبي بكر الحكمي اليمني رضى الله تعالى عنه ونفعنا به فقال الشيخ محمد للفقيه المنكّر يوما في حال السماع يافقيه ارفع رأسك فرفع رأسه فرأى الملائكة تدور في الهواء.

وروى أن الفقية الإمام العارف بالله رفيع المقام الورع المشكور السيد المشهور ذا الكرامات والمجد الأثيل أحمد بن موسى بن عجيل اليمنى الذي قيل فيه مثل أحمد ابن موسى في الأولياء كمثل يحيي بن زكريا عليهما السلام في الأنبياء لم يعص ولم يهم بمعصية رضى الله عنه ونفعنا به أنه سئل عن سماع الصوفية فقال إن أبحه فلست من أهله وأن أنكره فقد سمعه من هو خير مني .

(قلت) جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من جميع المعاصى وفي جواز الصغائر عليمهم سهوا اختلاف بين العلماء رضى الله عنهم وعصمتهم المذكورة واجبه وأما الأولياء رضى الله عنهم فلا تجب عصمتهم بل يجوز أن يكونوا سفوظين ويجوز ألا يحفظ أحد منهم ويجوز أن يحفظ بعضهم ولما كان ابن عجيل المذكور ومن صغره محفوظا شديد الخوف من الاجتهاد ملازما للزهد دقيق الورع مشهورا بهذه المذكورات وغيرهـا من المحاسن السنية شبه هذا في جنسه وإذا شـبه الأدنى في جنسه بالأعلى في جنسه في وصف لم يكن الأدنى مساويا للأعلى ولا مقاربا له في ذلك أن يكون أفضل من جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعين.

وقيل للشيخ الكبير العارف بالله تعالى أبي الحسن بن الحسن بن سالم رضي الله عنه هل تنكر على أهل السماع شيئا فقال كيف أنكره وقد سمعه من هو خير منى ومنهم عبد الله بن جعفر الطيار ومعروف الكرخي والسرى السقطي وذو النون المصرى وأبو الحسن النورى وأبو القاسم الجنيد والشبلي رضى الله عنهم وقال بعض الشيوخ الكبار إنا أنكرنا السماع على سبعين صديقا.

وقال بعض الفقهاء لبعضهم ألم تسمع الجلاجل التي في الدف فقال والله ما أسمع جلاجل وإنما أسمعها تقول الله الله.

وروى أن على بن أبي طالب كرم الله وجهه سـمع صوت ناقوس فقال أندرون ما يقول فقالوا لا فقال إنه يقول سبحان الله حقا إن المولى صمد يبقى وكذلك كان بعض الفقهاء ينكر على الصوفية سماعهم فدخل عليه بعضهم يوما فوجده يدور في بيته فقال له يا فقيه أراك تدور فقال كانت مسألة أشكلت على فاطلعت عليها الآن فملئت بذلك فسرحا ولم أتمالك من الطرب فقمت ودرت كسما رأيت فقال له يا فقيه هذا فرحك بمسأله فكيف تنكر على من فرح بالله تعالى.

قلت كم بين الفرح بالاطلاع على حكم من أحكام الله والفرح بالاطلاع على تجلى جمال جلال الله تعالى وكمال صفاته وامتلاء القلب بمحبته والشوق إلى لقاء ذاته والطرب بذكسره الحالى العلب الزلال والغيبة بواردات الأحوال والمنازلة في المقامات العوالي والشرب من راح المحبة التي فيها قائلهم قال:

هنيئًا لأهل الدير كــــم سكــــروا بها وما شـــربوا منهاولكـنهم هـمــوا على نفسه فليبك من ضـــاع عمره وليس له منها نصــيب ولا سهم وقال الأستاذ أبو القاسم ألجنيد رضى الله عنه رأيت النبي ﷺ في المنام فقلت

يا رسول الله ما يقول في السماعات التي نحضرها في الليالي وربما تبدو منا الحركات فيها فيقال ﷺ: «ما من ليلة إلا وأحيضر معكم ولكن ابدءوا بالقرآن واختموا بالقرآن».

(قلت) لا يغتر جاهل بماذكر عن الشيخ في السماع فيحسب أنه يجوز لكل أحد هيهات إنما هو لمن حدا به حادى الشوق إلى مواطن القرب في الحضرة القدسية خال عن هوى النفس والصفات الدنية متصفا بما أنشده أهل الأحوال السنية :

ولما حضرنا للسرور بملمجس وأضاءت لنا من عالم الغميب أنوار وطافت علينا للعـــوارف خــمرة يطوف بها في حضرة القدس خمــار تخامر أرباب العقول بلط\_فها فتبدو لنا عند المرة أسررار

رفعنا حجاب الأنس بالأنس عنوة وغبنا بسها عسنا ونلنسا مرادنسا

فلما شربيناها بأفواه كشيفنا أضاءت لنامنها شموس وأقمار وجاءت إليا بالبشائر أخسبار ولــــم يـــبق مــنا بعــد ذلك آثـــار وخاطبنا في سكرنا عند محسونا كريسم قديسر فائسض الجود جبسار وكاشفنا حتى رأيناه جهرة بأبصار فهم لا تواريه أستار

(قلت) هذا هو السماع الحقيقي وقد يجوز على غير هذا الوجه بشروط مذكورة في تصانيف المشايخ السالكين العارفين ومن أحسنها تصنيفا وترتيبا وأتقنها تحقيقا وتهذيبا كتاب عوارف المعارف للشيخ الجليل العالم الرباني شهاب الدين السهروردي رضى الله عنه وما أحسن ما قاله الـشيخ العارف أبو عـثمان الحـيرى رضى الله عنه السماع على ثلاثة أوجه فوجه منها للمريدين المبتدئين يستدعون بذلك الأحوال الشريفة ويخشى عليهم الفتنة والمراءاة والثاني للصادقين يطلبون الزيادة في أحوالهم ويستمعون في ذلك ما يوافق أوقاتهم والثالث لأهل الاستقامة من العارفين فهؤلاء لا يختارون على الـله فيما يرد عليهم مـن الحركة والسكون يعنى لا يختـارون لأنفسهم شيئا بل واقفون مع اختيار الله لهم رضي الله عنهم.

. وهذا القسم الثالث هو الذي أشار إليه بعضهم حيث قال إنما يصح السماع لمن عالج نفسه بأنواع الرياضات وتزكية الصفات وفطم النفس عن المحظورات ونزه سرائره وقلبه عن السموم والآفات وتحققت له المعرفة بالأسماء والصفات وعند ذلك يحتمل أن يصح له أخذ السماع من المشاهدات.

(قلت) وكذلك لا يتمغير أحمد رجلين أحدهما يتوهم أن لي مشربا من مورد هؤلاء الذين ذكرت فوالله إنى فقير إلى ورود مشربهم والله والله والله إنى لمحتاج إلى واحد منهم يقع على منه نظرة يكون فيها نفحة من نفحات الله تعالى والثاني يعرف فقرى من ذلك الحال ويتوهم أنى أدعيه بهذا الكلام الذي ذكرته عن هؤلاء الأقوام فليعلم أنى لا أدعى ذلك بل أعترف بالإفلاس والعدم وفي ذلك قلت فيما تقدم حين أمدح جواهر نفوس أهل العطاء والوصول وأذم فلوس إفلاس نفسي وأنادى عليها وأقول:

وكم من جوهر أحكى نفيس وكم أجلو على حسنا ومالى وكم أجلو على حسنا ومالى رضا يا نفس تستوفى نصيبا فلو بالمدح قابلتى أميرا فكيف الظن بالرحمن معط حباكى مدح سادات البرايا ففى هذا له حسمد عظيم فضى هذا له حسمد عظيم إذا ما اليافعى أمسى عبيدا إذا ما اليافعى أمسى عبيدا الهى لا تخيب سعى مدحى فحاشى جود رحمن كريم وصلى الله مسولانا على من

ولى وصف حكى وصف الفلوس نصيب مثل ما شطة العروس بتسليم قضا بارى النفوس رجيعتى منه بالمال النفيس عطايا ليس تحصى في الطروس وقد عافاك من مدح النحوس عليكى فاشكرى ساقى الكثوس كسرام سادة غير رءوس لسادات فللأقدام بوسى حميا حبهم والفرش دوسي لساداتي ولا معهم جلوسي يرد القاصد الراجى ببوس

(قلت) وإذ قد أشرت إلى نفى وهم هذين الرجلين المذكورين فهأنا أشير إلى إثبات تحقيق الحال وهو أن ذكرى لهم وحديثى عنهم بأخبارهم تلذذ بحكاياتهم وأشعارهم كما أنشد بعض أخيارهم:

إيه أحاديث نعمان وساكنة إن الحديث عن الأحباب أسمار أستنشق الربح عنكم كلما نفحت من نحو أرضكم نكباء معطار

ويحصل إن شاء الله المقصود المعظم بماقاله عَلَيْ أعنى حديث الصحيحين المنتخب قوله عَلَيْ «المرء مع من أحب».

# الحكاية الثمانون بعد المائتين عن أحمد بن مقاتل العكى رحمه الله

قال لما دخل ذو النون المصرى بغداد اجتمع إليه الصوفية ومعهم قوال فاستأذنوه بأن يقول بين أيديهم شيئا فأذن فابتدأ يقول :

صغیر هــــواك عذبنـــى وأنت جمعـــت فی قلبــــى أما ترثــــــى لمكتئـــــب

فکف به إذا احتنک فکف به إذا مشترک الله مشترک إذا ضحك الخلس بکس

قال فقام ذو النون وسقط على وجهه والدم يقطرمنه ولا يسقط على الأرض ثم قام رجل من القوم يتواجد فقال له ذو النون الذى يراك حين تقوم وتقلبك فجلس الرجل قال الأستاذ أبو على الدقائق رضى الله عنه كان ذو النون رضى الله عنه صاحب إشراف على ذلك الرجل حيث نبهه أن ذلك ليس مقامه وكان ذلك الرجل صاحب إنصاف حيث قبل ذلك منه فرجع وقعد.

وروى أن الإمام الشافعي رضى الله عنه سمع جارية تغنى وتقول : خليلي ما بال المطايا كأنها تنكص

فقال لابن علية وكان معه كيف تسمع أيطربك فقال لا فقال الشافعي مالك

وحكى أن أحدهم قام ليلة إلى الصباح يقوم ويسقط على هذا البيت والناس قيام يبكون:

بالله ردوا فؤاد مكتنبب ليس له من حبيبه خلبف وقد تقدمت حكاية الفقير الذي مات لما سمع جارية تقول :

# الحكاية الحادية والثمانون بعد المائتين عن أبى عبد الله بن الجلاء رضى الله عنه

قال كان بالمغرب شيخان لهما أصحاب وتلامذة يقال لأحدهما جبلة والآخر زريق فزار زريق يوما جبلة فى أصحاب فقرأ رجل من أصحاب زريق شيئا فصاح واحد من أصحاب جبلة ومات فلما أصبحوا قال جبلة لزريق أين الذى قرأ بالأمس فليقرأ آية فقرأ فصاح جبلة صيحة فمات القارئ فقال جبلة واحد بواحد والبادى أظلم رضى الله عنهم أجمعين.

قلت وتشبه هذه الحكاية الآتية بعدها إن شاء الله تعالى.

# الحكاية الثانية والثمانون بعد المائتين

قال المؤلف رحمه الله كان في بلاد اليمن شيخان أحدهما الشيخ الكبير العارف بالله تعالى أحمد بن الجعد والآخر الشيخ الكبير العارف بالله تعالى سعيد المكنى أبا عيسى وكان لكل واحد منهما أصحاب وتلامذة فورد الشيخ أحمد المذكور في جمع من أصحابه على الشيخ سعيد في وقت جاء إلى زيارة بعض القبور الشريفة فوافقه من أصحابه على الشيخ سعيد في وقت جاء إلى زيارة بعض القبور الشريفة فوافقه

الشيخ سعيد وأصحابه على الزيارة ومشوا فلما بلغوا بعض الطريق بدا للشيخ سعيد أن يرجع في هذا الوقت ويزور في وقت آخر فرجع هو وأصحابه إلى موضعه وذلك في حضرموت واستمر الشيخ أحمد على عزمه حتى انتهى إلى مقصده ، فزار ورجع والشيخ سعيد مكث أياما ثم خرج هو وأصحابه للزيارة المذكورة ، فالتقى الشيخان وأصحابهما في الطريق فقال الشيخ أحمد للشيخ سعيد توجه عليك حق الفقراء في رجوعك فقال لا ما توجه على حق فقال له الشيخ أحمد بلى قم فأنصف .

فقال الشيخ سعيد من أقامنا أقعدناه فقال الشيخ أحمد ومن أقعدنا ابتليناه فأصاب كل واحد منهما ما قاله صاحبه فصار الشيخ أحمد مقعدا إلى أن لقى الله وصار الشيخ سعيد مبتلى فى جسمه بلاء قطع جسمه حتى لقى الله رضى الله عنهما وهذه لعمرى أحوال تكل فى جنب قطعها السيوف القاطعة وإنما يقطع الحالان معا إذا كان صاحباهما متكافئين أو قريبين من التكافؤ فإن لم يكونا كذلك قطع القوى منهما دون الضعيف وقد يقطع السابق دون المسبوق هذا الظاهر والله أعلم.

# الحكاية الثالثة والثمانون بعد المائتين عن أحدهم

قال احتبس على أهلى خروج الولد فذهبت إلى الشيخ أبى الحسن الدينورى رضى الله عنه بجام أتبرك بخطه فيه فلما كتب بسم الله الرحمن الرحيم انفلق الجام وسقط الشيخ مغشيا عليه فأتيت بجام آخر فكان منه ما كان من الأول ثم جئته بثالث ورابع وخامس فقال يا هذا اذهب إلى غيرى فلو جئتنى بما أمكن أن تجىء به لم يكن إلا ما رأيت فإنى عبد إذا ذكرت مولاى ذكرته بهيبة وحضور.

## الحكاية الرابعة والثمانون بعد المائتين

حكى أن أبا تراب النخشبي رضى الله عنه كان معجبا ببعض المريدين فكان يخدمه ويقوم بمصالحة والمريد مشعول بعبادته فقال أبو تراب له يوما لو رأيت أبا يزيد فقال فقال أنا عنه مشعول فلما أكثر عليه في قوله لو رأيت أبا يزيد هاج وجد المريد فقال ويحك وما أصنع بأبي يزيد فقد رأيت الله عز وجل فأغنى بي عن أبي يزيد قال أبو تراب فهاج طبعي فلم أملك نفسي فقلت ويلك تغتر بالله تعالى لو رأيت أبا يزيد مرة كان خيرا لك من أن ترى الله عز وجل سبعين مرة قال فبهت الفتي من قولي وأنكره وقال كيف ذلك فقلت له إنك إنما ترى الله عز وجل عندك فيظهر لك على مقدارك وترى أبا يزيد عند الله فيظهر لك على مقدار حال أبي يزيد قال فعرف ما قلت فقال احملني الجلال والجمال وغيرهما على مقدار حال أبي يزيد قال فعرف ما قلت فقال احملني إليه فذكر قصته قال في آخرها فوقفنا على تل ننتظره ليتحرك إلينا من الغيضة وكان

يأوى إلى غيضة فيها سباع قال فمر بنا أبو يزيد وقد قلب فروة على ظهره فقلت للفتى هذا أبو يزيد فانظر إليه فنظر الفتى إليه فصعق فيحركناه فإذا هو ميت فقلت لأبى يزيد يا سيدى قتلت صاحبنا أو قال قلت نظره إليك قتله فقال لا ولكن صاحبك كان صادقا وأسكن في قلبه سر لم ينكشف له وصفه فلما رآنا انكشف له سر قلبه فضاق عن حمله لأنه كان في مقام الضعفاء المريدين فقتله ذلك رضى الله عنه ونفع به آمين.

## الحكاية الخامسة والثمانون بعد المائتين عن يحيى بن معاذ رضى الله عنه

قال رأيت أبا يزيد في بعض مشاهداته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر مستوفزا على صدور قدميه رافعا أخمصيهما على عقبيه عن الأرض ضاربا بذقنه على صدره شاخصا بعينيه لا يطرف قال ثم سجد عند السحر فأطال ثم قعد فقال اللهم إن قوما طلبوك فأعطيتهم المشى على الماء والمشى في الهواء وطى الأرض وانقلاب الأعين حتى عدد نيفا وعشرين نوعا من كرامات الأولياء فرضوا بذلك وإنى أعوذ بك من ذلك ثم التفت فرآني فقال يحيى قلت نعم يا سيدى قال منذ متى أنت ههنا قلت من حين فسكت فقلت يا سيدى قال أحدثك عا يصلح لك أدخلني الحق في الفلك السفلي وأراني الأرض وما تحتها إلى الثرى ثم أدخلني في الفلك العلوى وطوف بي في السموات وأراني ما فيها من الجنان إلى العرش ثم أوقفني بين يديه فقال سلني أي شيء رأيت حتى أهبه لك فقلت ما رأيت شيئا أستحسنه فأسألكه فقال أنت عبدى حقا تعبدني لأجلى صدقا لأفعلن ولأفعلن فذكر أشياء قال يحيى فهالني ذلك وعجبت منه فقلت له يا سيدى لم تسأله المعرفة وقد قال لك ملك الملوك سلني ما شئت قال فصاح بي صيحة وقال اسكت ويلك غرت عليه مني لأني لا أحب أن يعرفه سواه وأنشد أحدهم:

# ولا تذكـرا لى ألعامرية إننى أغار عليها من فـــم المتكلم الحكاية السادسة والثمانون بعد المائتين

قال أحدهم سألت عبد الرحمن بن يحيى عن التوكل فقال لو أدخلت يدك في فم التنين حتى بلغ الرسغ لا تخاف مع الله غيره قال فخرجت إلى أبي يزيد لأساله عن التوكل فدققت الباب فقال أليس لك في قول عبد الرحمن كفاية فقلت افتح لي الباب فقال إنك ما جئتني زائرا وقد أتاك الجواب من وراء الباب ولم يفتح لي فمضيت ولبثت سنة ثم قصدته فقال مرحبا جئتني الآن زائرا فبقيت عنده شهرا فكان لا يخطر بقلبي شيء إلا أخبرني به.

#### الحكاية السابعة والثمانون بعد المائتين

روى أن يحيى بن معاذ الرازى كتب إلى أبى يزيد رضى الله عنهما أننى سكرت من كثرة ما شربت من كأس محبته فكتب إليه أبو يزيد غيرك شرب بحود السموات والأرض وما روى بعد ولسانه خارج وهو يقول هل من مزيد وأنشدوا فى المعنى:

عجبت لمسن يقول ذكرت ربى وهسل أنسى فأذكر ما نسيت شربت الحسب كأسسا بعد كأس فما نفد الشسراب ولا رويت وروى أن شقيقا البلخى وأبا تراب النخشبى قدما على أبى يزيد رضى الله عنهما فقدمت السفرة وشاب يخدم أبا يزيد فقال له البلخى كل معنا يا بنى أو قال يا فتى فقال إنى صائم فقال أبو تراب كل ولك أجر صوم شهر فأبى فقال له شقيق كل ولك أجر صوم سنة فأبى فقال أبو يزيد دعوا من سقط من عين الله تعالى فأخذ ذلك الشاب في السرقة بعد سنة فقطعت يده نعوذ بالله من سخط الله.

# الحكاية الثامنة والثمانون بعد المائتين عن زيتونة خادمة أبى الحسن النورى وخادمة أبى القاسم الجنيد رضى الله عنهم

قالت كان يوم بارد فقلت للنورى أحمل إليك شيئا فقال نعم فقلت أى شيء تريد فقال خبزا ولبنا فحملته إليه وكان بين يديه فحم يقلبه بيده وقد اشتعلت النار فأخذ يأكل الخبز واللبن يسيل على يده وعليها سواد الفحم فقلت في نفسي سبحانك ما أقدر أولياءك يا رب ما فيهم أحد نظيف قالت فخرجت من عنده فتعلقت بي امرأة قالت سرقت لي رزمة ثياب وجروني إلى الشرطى فأخبر النورى بذلك فخرج وقال للشرطى لا تتعرض لها فإنها ولية من أولياء الله تعالى فقال الشرطى كيف أصنع والمرأة تدعى قالت فجاءت جارية ومعها الرزمة المطلوبة فاسترد النورى المرأة وقال لها أتقولين بعد هذا ما أقذر أولياءك يا رب قالت فقلت قد تبت.

#### الحكاية التاسعة والثمانون بعد المائتين عن احدهم

قال رأيت ذا النون رضى الله عنه وقد تقاتل اثنان أحدهما من أولياء السلطان والآخر من الرعية فعدا الذى من الرعية على الجندى فكسر ثنيته فتعلق الجندى وقال بينى وبينك الأمير فجازوا بذى النون فقال لهم أناس اصعدوا إلى الشيخ فصعدوا إليه وعرفوه بما جرى فأخذ الثنية وبلها بريقه وردها إلى فم الرجل فى الموضع الذى كانت

فيه فحرك شفتيه فتعلقت بإذن الله عز وجل فبقى الرجل يفتش فمه فلم يجد الأسنان إلا سواء.

# (قلت) ويشبه هذه الحكايه الحكاية الآتية بعدها إن شاء الله تعالى . الحكاية التسعون بعد المائتين

قال المؤلف غفر الله له كان إنسان في بلاد اليمن في يده سلعة دار بها على جمع من الصالحين ليدعوا بذهابها عنه فلم تذهب فجاء إلى ابن عجيل المتقدم ذكره رضى الله عنه فقال له ادع الله لى أن يذهب عنى هذه السلعة وإلا ما بقيت أحسن ظنى بأحد من الصالحين فقال لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم هات يدك ومسح عليها ولفها بخرقة وقال له لا تفتحها إلى أن تصل إلى منزلك فمشى من عنده هو ورفقاؤه ومروا في طريقهم ببعض القرى فللخلوها واشتروا منها غداءهم خبزا ولبنا وفتوه فتا تسميه أهل اليمن ثرافة بالثاء المثلثة المضمومة ثم بالراء والألف والهاء وكانت سلعته المذكورة في كفه اليمني فنسيها وفتح الخرقة وأكل فلما فرغ من الأكل لم يجد لها أثرا ولم يتميز موضعها من سائر الكفُّ وهذا معنى الحكاية وإنَّ لم يكن لفظها بعينه وأكل الشرافة المذكور يشبع هو بخلاف السنة وفيــه بشاعة وقبح ولا سيما أكل كثير من الجهال فإنهم يتغالون في ذلك ويفتخرون من يغلب صاحبه بالأكل بأن يحمل في كفه أكثر من الآخر حتى يحكى أن الواحد منهم يحمل بكفه ثلاث مرات نحـو المد الشرعـى أكلا يهول ويفـجع وليسـت هكذا السنة بل السنة أن يأكل بصنعة وظرافة بحيث لا يلطخ شفتيه ولا غيرهما باللبن ومثل هذا الأكل منه ما يكون مكروها ومنه ما يكون حراما فالحرام إذا ظلم غيره بأكل شيء من نصيب بشركة أو نحوها ولم يرض ذلك الغير بذلك الأكل والمكروه إذا لم يظلم أحدا وهذه الخصلة وإن كانت في أهل اليمن قبيحة فلهم لعمرى كثير من المحاسن المليحة منها ما شهدت به الأحاديث الصحيحة بنصوص صريحة وذكر هذه الخصلة المذكورة لا يحسن ههنا إلا على جهة التنبيه والنصيحة.

## الحكاية الحادية والتسعون بعد المائتين

قال المؤلف غفرالله له أخبرنى أحد الإخوان الصالحين أنه جاء إنسان إلى الفقيه الإمام الكبير العارف بالله محمد بن حسين الخبير البجلى رضى الله عنه وقال سرق لى ثور فقال له تريد ثورك قال نعم قال اذهب إلى المكان الفلانى تجد فيه شيخنا يحرث لا تفكه إلا بثورك يعنى بذلك الشيخ شيخه المشهور كبير شيوخ اليمن محمد

ابن أبى بكر الحكمى المتقدم ذكره رضى الله تعالى عنه فجاء إليه ، وقال له رد لى ثورى ولازمه ملازمة يبدو منها أنه هو السارق إذ كان لا يعرف الشيخ المذكور فقال له الشيخ من أمرك بهذا فقال محمد بن الحسين ثم قال خلصنى بثورى وخلنى من هذا الكلام قال أخبرنى كيف صفة ثورك قال تسرق ثورى وتزعم أنك لا تعرف صفته فتبسم الشيخ رضى الله عنه وقال اذهب إلى المكان الفلانى تجد فيه ثورك مربوطا بشجرة فحله وحذه فذهب إلى ذلك المكان فوجده فيه كما ذكر الشيخ فأخذه ورجع فرحا مسرورا وجاء السارق ليأخذ الثور فلم يجده فرجع محروما مخذولا بل مأثوما مأزورا ورجع الشيخ مبرورا مأجورا.

# الحكاية الثانية والتسعون بعد المائتين عن واحد من السلف

قال كان لرجل على رجل مائة دينار بوثيقة إلى أجل فلما جاءه الأجل طلب الوثيقة فلم يجدها فجاء إلى بنان الحمال فسأله الدعاء فقال له أنا قد كبرت وأنا أحب الحلوى اذهب فاشترى الحلوى اذهب فاشترى له ما قال ثم جاء به فقال له بنان افتح القرطاس ففتحته فإذا بالوثيقة فيه فقال له بنان خذ وثيقتك وخذ المعقود أطعمه صبيانك فأخذهما ومضى ولم يأخذ بنان منه شيئا رضى الله عنه ونفعنا به.

وقال بنان رضى الله عنه دخلت البرية وحدى فاستوحشت فإذا بهاتف يهتف بي يا بنان نقضت العهد لم تستوحش؟ أليس حبيبك معك .

#### الحكاية الثالثة والتسعون بعد المائتين عن بكير صاحب الشبلي رضي الله عنه

قال وجد الشبلى رضى الله عنه فى يوم جمعة خفة من وجع كان فيه فنهض إلى الجامع واتكأ على يدى حتى انتهينا إلى الوارقين فتلقانا رجل جاء من الرصافة فقال الشبلى سيكون لى غدا مع هذا الشيخ شأن قال فلما كان الليل مات الشبلى رحمه الله ، وقيل لى فى درب السقايين شيخ صالح يغسل الموتى فدلونى عليه فنقرت الباب نقرا خفيفا وقلت سلام عليكم فقال مات الشبلى فقلت نعم فخرج إلى وإذا به الشيخ الذى أشار إليه الشبلى فقلت له لا إله إلا الله تعجبا فقال لا إله إلا الله من ماذا قلت قال لى الشبلى أمس لما لقيناك سيكون لى غدا مع هذا الشيخ شأن فبحق معبودك من أين لك أن الشبلى قد مات قال يا أبله فمن أين للشبلى أنه يكون له معى شأن اليوم رضى الله عنهما ولما حضرت الشبلى الوفاة قال على درهم مظلمة وقد تصدقت عنه بألوف فما على قلبى شيء أعظم منه.

#### الحكاية الرابعة والتسعون بعد المائتين

حكى أن امرأة إسرائيلية كان لها دار بجوار قصر الملك وكانت تشين القصر وكلما رام الملك منها أن تبيع منه الدار أبت أن تبيع منه فخرجت المرأة في سفر فأمر الملك بهدمها فلما جاءت المرأة من السفر قالت من هدم دارى قيل لها الملك فرفعت طرفها إلى السماء وقالت إلهي وسيدى ومولاى غبت أنا وأنت حاضر وأنت للضعيف معين وللمظلوم ناصر وجلست فخرج الملك في موكبه فلما نظر إليها قال ما تنظرين قالت أنتظر خراب قصرك فهزأ بقولها وضحك منها فلما جن عليه الليل خسف به وبقصره ووجد على بعض حيطان القصر مكتوبا هذه الأبيات :

أتهـــزأ بالدعـــاء وتزدريه وما يدريك ما صنع الدعاء سهام اللــيل لا تخطى ولكن لها أمد وللأمد انقضـــاء وقد شـــاء الإله بمــا تراه فما للملك عندكــم بـقاء

وروى عن رجاء بن كثير رحمه الله قال كنا قعودا عند شيخنا في الكوفة نكتب الحديث عنه فمرت بنا امرأة عليها قميص صوف وكساء صوف فقالت السلام عليكم ثم أشارت بيدها إلى قبة الملك ، وقالت فرحوا بقصورهم واغتبطوا بسرورهم وندموا على ما قدموا في قبورهم فلا تغتر وإنما نحن نزرع والموت حصادنا والقبر بيدرنا والقيامة موعدنا ، فمن زرع خيرا حصد سرورا ومن زرع شرا حصد ندامة فصبر يسير في أيام قليلة تعقب راحة طويلة رضى الله عنها.

## الحكاية الخامسة والتسعون بعد المائتين عن عمرو بن دينار رحمه الله

قال كان رجل من بنى إسرائيل على ساحل البحر فرأى رجلا وهو ينادى بأعلى صوته ألا من رآنى فلا يظلمن أحدا قال فدنا منه وقال يا عبد الله ما خبرك فقال اعلم أنى كنت رجلا شرطيا فجئت يوما إلى هذا الساحل فرأيت صيادا قد صاد سمكة فسألته أن يهبها لى فأبى فسألته أن يبيعها منى فأبى فضربت رأسه بسوطى وأخذت السمكة منه فذهبت بها في يدى معلقة فبينما أنا ذاهب إلى منزلى قبضت السمكة على إبهامى فحرمت أن أخلص إبهامى منها فلم أقدر فجئت إلى عيالى فعالجوا أن يخلصوا إبهامى منها فلم يقدروا إلا بعد تعب ، وقيل إنما تعلقت بإبهامة عندما قدمت إليه ليأكلها قال فأصبح إبهامى قد ورم ، ثم انتفخ وانتفخت فيه عيون من آثار

السمكة، فذهبت إلى طبيب محسن فلما نظر إبهامي قال هذه أكلة بلا شك وإن لم تقطع إبهامك هلكت فقطعته ، فوقع الداء في كفي فجئت إليه فقال إن لم تقطع كفك هلكت فقطعتها فوقع الداء في عضدي فلما رأيت ذلك خرجت من منزلي هاربا فبينما أنا أسير في البلاد وأصيح كالهائم إذ رفعت لي شجرة عظيمة فأويت إلى ظلها فنعست عند أصلها فأتاني آت في منامي وقال لي كم تقطعت أعضاؤك وترمي بها إربا إربا اردد الحق عند أهله فإنك تنجو قال فانتبهت وعلمت الحق وإن ذلك من قبل الله عز وجل ، فأتيت الصياد فوجدته قد طرح شبكته فانتظرته حتى أخرجها فإذا فيها سمك كثير فقلت يا عبد الله أنا مملوك لك قال ومن أنت يا ابن أخى قلت أنا الشرطي الذي ضربت رأسك بالسوط وأخذت السمكة منك وأريت يدي فلما رآها استعاذ من بلاء الله وسخطه وقال لي أنت في حل فتناثر الدود من عضده فلما هممت أن أنصرف قال قف ما كان منى هذا عدلا دعوت عليك في سمكة لا خطر لها فاستجيب لي فأخذ بيدي وذهب بي إلى منزله ، فدعا ابنا له فقال احفر ههنا في هذه الزاوية فحفر فأخرج منها جرة فيها ثلاثون ألف درهم فأمر ابنه فعد لي منها عشرة آلاف درهم وقال استعن بها على زمانك واجبر بها بعض مصائبك ثم أمره فعد لى عشرة آلاف أخرى وقال اجعلها في فقراء جيرانك وقرابتك فلما أردت أن أنصرف قلت سألتك بالله أخبرني كيف دعوت على قال لما ضربت رأسي وأخذت السمكة منى ونظرت إلى السماء وبكيت وقلت يا رب خلقتني وخلقته وجعلته قويا وجعلتني ضعيفًا ثم سلطته على فلا أنا منعـته من ظلمي ولا أنت جعلتني قويًا أمتنع من ظلمه أسألك بالقدرة التي بها خلقته وجعلته قويا وجعلتني ضعيفا أن تجعله عبرة لخلقك رحمهما الله تعالى.

## الحكاية السادسة والتسعون بعد المائتين عن على بن حرب رحمه الله

قال خرجت يوما أنا وبعض شباب الموصل إلى الشط فركبنا في زورق فلما بعدنا من البلد وتوسطنا المشط إذا بسمكة كبيرة ظهرت من الشط إلى وسط الزورق فقام الشباب ونزلوا إلى حافة الشط ليجمعوا حطبا برسم السمكة فنزلت معهم فبينما نحن نمشى على جانب الشط إذا بالقرب منا خرابة فذهبنا إليها نبصر آثارها وإذا فيها شاب مكتوف وآخر مذبوح إلى جانبه وبغل واقف عليه قماش فقلنا للشاب ما قصتك وما هذا المذبوح فقال إنى كنت مكتريا مع هذا المكارى صاحب هذا البغل

فعدل بى إلى هذا المكان وكتفنى كما ترون ثم قال لابد من قتلك فعاهدته بالله تعالى لا يظلمنى ولا يربح إثمى ولا يعدمنى روحى بل يأخذ القماش وهو فى حل منه وحلفت له بالله تعالى إنى لا أغمز عليه أحدا وما زلت أناشده الله تعالى وهو لا يفعل فمد يده إلى سكين كانت فى وسطه ليجذبها فتعسر عليه أن تخرج من غلافها فما زال يجذبها حتى خرجت بصعوبة فما أخطأت حلقه فذبحته فهو كما ترون وأنا على حالتى هذه قال فحللنا كتافه وأعطيناه البغل والقماش وراح وعدنا إلى الزورق فلما صعدنا قفرت السمكة إلى الشط فذلك أعجب ما رأيت وسمعت فسبحان اللطيف الخبير.

## الحكاية السابعة والتسعون بعد المائتين عن أحد الصالحين

قال بينما أنا أطوف بالكعبة إذا بجارية على كتفها طفل صغير وهي تنادى (يا كريم يا كريم عهدك القديم) قال فقلت لها ما هذا العهد الذي بينك وبينه قالت ركبت في سفينة ومعنا قوم من التجار فعصفت بنا ريح فغرقت السفينة وجميع من فيها ولم ينج أحد منهم غيري وهذا الطفل في حجري على لوح ورجل أسود على لوح آخر فلما أضاء الصبح نظر الأسود إلى وجعل يدفع الماء بيديه حتى لصق بي واستوى معنا على اللوح وجعل يراودني عن نفسي فقلت يا عبد الله أما تخاف الله تعالى نحن في بلية لا نرجو الخلاص منها بطاعته فكيف بمعصيته فقال دعى عنى هذا فوالله لابد لى من الأمر قالت وكمان هذا الطفل نائما في حجرى فقسرصته قرصة فاستيقظ وبكي فقلت له يا عبد الله دعني أنوم هذا ويكون من الأمر ما قدره الله علينا فمد الأسود يده إلى الطفل ورمي به في البحر فرمقت السماء بطرفي وقلت (يا من يحول بين المرء وقلبه حل بينى وبين هذا الأسود بحولك وقوتك إنك على كل شيء قدير) فوالله ما استوعبت الكلمات حتى ظهرت دابة من دواب البحر ففتحت فاها والتقمت الأسود وغاصت به في البحر وعصمني الله عنه بحوله وقوته وهو القادر على ما يشاء سبحانه وتعالى قالت وما زالت الأمواج تدفعني حتى رمتني إلى جزيرة من جزائر البحر فقلت في نفسي آكل من بقلها وأشرب من مائها حتى يأتي الله بأمره فلا فرج لى إلا منه فمكثت أربعة أيام فلما كان في اليوم الخامس لاحت لي سفينة في البحر على بعد خطوات فعلوت على تل وأشرت إليهم بثوب كان على فخرج إلى منهم ثلاثة نفر في زورق فركبت معهم فلما دخلت السفينة الكبرى إذا بالطفل الذي رمي

به الأسود في البحر عند رجل منهم فلم أغالك أن أرتميت عليه وقبلت بين عينه وقلت والله ولدى وقطعة من كبدى فقال لى أهل السفينة مجنونة أنت أم اختل عقلك فقلت والله ما أنا مجنونة ولا اختل عقلى ولكن جرى لى من الأمر ما هو كذا وكذا وذكرت لهم القصة إلى آخرها ، فلما سمعوها منى أطرقوا رءوسهم وقالوا يا جارية قد أخبرتنا بأمر تعجبنا منه ونحن أيضا نخبرك بأمر تعجبين منه بينما نحن نجرى بريح طيبة إذا بدابة قد اعترضتنا ووقفت أمامنا وهذا الطفل على ظهرها وإذا مناد ينادى إن لم تأخذوا هذا الطفل من ظهرها وإلا هلكتم فصعد واحد منا على ظهرها وأخذ الطفل فلمنا دخل به في السفينة غاصت الدابة في البحر وقد تعجبنا من هذا ومما أخبرتنا به وقد عاهدنا الله تعالى ألا يرانا على معصية بعد هذا اليوم قالت فتابوا عن الشدائد وفي هذا المعنى أقول:

عند الشدائد للملهوف ذى الحرج فى قعر بحر وجوف الحرت فى اللجج على جميل يدى معروفك البهج وكم بغوثك بعد البؤس مبتهج والشر لسنا نراه غير منفرج هديتنا دين حق غير ذى عروج بدر الدجى مع نجروم بعده سرح يا مدركا بسريع اللطف والفرج كلمحة الطرف بل أدنى تغيث ولو عوائد منك يا رحمن جارية عودتناها وكم عودت من نعم فالخير منك نراه غير منقطع لك المحامد يا محمود أجمعها بأحمد المجتبى صلى الإله على

#### الحكاية الثامنة والتسعون بعد المائتين

روى أنه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يتجر من بلاد الشام إلى المدينة ومن المدينة إلى بلاد الشام ولا يصحب القوافل توكلا على الله عز وجل فبينما هو قد جاء من الشام يريد المدينة إذ عرض له لص على فرس فصاح بالتاجر فوقف له التاجر وقال شأنك بمالى وخل سبيلى فقال له اللص المال مالى وإنما أريد نفسك فقال له التاجر ما تريد بنفسى شأنك المال وخل سبيلى فرد عليه اللص مثل المقال الأول فقال له التاجر أنظرنى حتى أتوضأ وأصلى وأدعو ربى عز وجل قال افعل ما بدالك قال فقام التاجر وتوضأ وصلى أربع ركعات ثم رفع يديه إلى السماء:

فكان من دعائه أن قال يا ودود يا ودود يإذا المعرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعال لما يريد أسألك بنور وجهك الذى ملأ أركان عرشك وأسألك بقدرتك التى قدرت بها على جميع خلقك وبرحمتك التى وسعت كل شىء لا إله إلا أنت يا مغيث أغثنى ثلاث مرات.

فلما فرغ من دعائه إذا بفارس على فرس أشهب وعليه ثياب خضر وبيده حربة من نور فلما نظر اللص إلى الفارس ترك التاجر ومر نحو الفارس فلما دنا منه شد الفارس على اللص فطعنه طعنة أرداه عن فرسه ثم جاء إلى التاجر فقال له قم فاقتله، فقال له التاجر من أنت فما قتلت أحدا قط ولا تطيب نفسى بقتله قال فرجع الفارس إلى اللص فقتله ثم رجع إلى التاجر وقال اعلم أنى ملك من ملائكة السماء الثالثة حين دعوت المرة الأولى سمعنا لأبواب السماء قعقعة فقلنا أمر حدث ثم دعوت الثانية ، ف فتحت أبواب السماء ولها شرر عظيم كشرر النار ثم دعوت الثالثة فهبط جبريل عليه السلام وعلى سائر الملائكة الكرام وهو ينادى من لهذا المكروب فدعوت ربى أن يوليني قتله ، واعلم يا عبد الله أن من دعا بدعائك هذا في كل كربة وكل شدة وكل نازلة فرج الله عنه وأغاثه قال فجاء التاجر غانما سالما حتى دخل المدينة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالقصة وأخبره بالدعاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لقد لقنك الله أسماءه الحسنى التي إذا دعى بها أجاب وإذا سئل بها أعطى قلت هذا الحديث ذكره جماعة من الأثمه العلماء في تصانيفهم رضى الله عنهم.

#### الحكاية التاسعة والتسعون بعد المائتين

روى أنه كان فى الكوفة رجل مكارى تثق به التجار ويأمنونه على أموالهم فسافر وحده فى وقت فلما خرج من العمران لقيه فى الطريق رجل فقال له أين تريد فقال المكارى أريد بلد كذا وكذا فقال له الرجل لولا قلة قدرتى على المشى لكنت رفيقك إليها لكن إن شئت أعطيتك دينارا على أن تحملنى إليها على دابتك فقال له الكارى أفعل فأخرج له دينارا فأخذه وحمله على دابته فلما صار فى بعض الطريق عرض لهما طريقان فقال الراكب لصاحب الدابة أى الطريق تأخذ قال ألزم الجادة فقال له الراكب أليس هذا الطريق أقصد وأخصب لدابتك قال صاحب الدابة ما سلكته قط قال له أنا سلكته مرارا كثيرة قال فسر حيث شئت فسارا ساعة من النهار حتى دقت تلك الطريق ورمتهم إلى واد موحش فيه جيف القتلى كثيرة فقال صاحب الدابة أرى

هذا الطريق قد انقطع فنزل الرجل عن الدابة وأخرج سكينا وقصد المكارى ليقتله فقال له لا تفعل ودونك البغل وما عليه قال لا والله لا آخـذ البغل حتى أقتلك فـقال له سألتك بالله العظيم إلا ما تركتنى وأخذت البغل بما عليه فـقال لابد من قتلك إلا أن يسبقنى ملك الموت قـال فدعنى أختم عملى بركعتين ولا تعـجل على ، فضحك من كلامه وقال قم فافعل فإنـه فعل مثل ذلك كل من ترى من الجيف فى هذا الوادى فما نفعـتهم صلاتهم ولا خلصتهم منى فعجل صلاتك فـقام يصلى فكبر ثم قـرأ فاتحة الكتاب ثم تلجلج ولم يدر ما يقول فنهره وقـال عجل لا أم لك فألهمه الله أن يقول وأمنن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء (أ) فرفع صوته وهو يبكى فإذا بفارس قد خرج من بطن الوادى وبيده رمح وفى رأسه سنان كأنه كوكب مضىء فجاء وقصد الرجل أسـرع من اللحظة فطعنه طعنة من ورائه خير بها على وجـهه ثم التهبت فى مكانه الذى وقع فيه النار فلما رأى ذلك صاحب الدابة خر ساجدا لله تعالى ما شاء الله ثم رفع رأسه ومضى إلى الفارس وقال له سألتك بالله الذى رحمنى بك فى هذا المكان من أنت فقال الفارس أنا عبد (أمن يجيب المضطر إذا دعـاه) اذهب حيث المكان من أنت فقال الفارس أنا عبد (أمن يجيب المضطر إذا دعـاه) اذهب حيث المئت فلا بأس عليك وأنشد بعضهم:

لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا وقلت یا أملی فی كل نائبــة أشكو إلیك أموراً أنـت تعلمها وقـد مددت یدی بالذل مبتهـلا فـلا تردنهـا یا رب خائبـة ثم الصلاة علی المختار من مضر

وقمت أشكو إلى مولاى ما أجد ومن عليه لكشف الضر أعتمد مالى على حملها صبر ولا جلد إليك يا خمير من مدت إليه يد فبحر جمودك يروى كل من يرد محمد المصطفى مامثله أحد

#### الحكابة الثلثمائة

روى أنه كان شاب من بنى إسرائيل لم ير فى زمانه أحسن منه وكان يبيع القفاف ، فبينما هو ذات يوم يطوف بقفاف إذ خرجت امرأة من دار ملك من ملوك بنى إسرائيل فلما رأته رجعت مبادرة ، فقالت لابنة الملك إنى رأيت شابا بالباب يبيع القفاف لم أر شابا قط أحسن منه فقالت لها أدخليه فخرجت إليه وقالت يا فتى ادخل نشتر منك فدخل فأغلقت الباب دونه ثم دخل بابا آخر فكذلك حتى أغلقت ثلاثة أبواب ثم استقبلته بنت الملك كاشفة عن وجهها ونحرها فقال اشتروا حاجتكم فقالت

<sup>(</sup>١) سورة النمل : الآية ٦٢.

إنا لم ندعك لهذا إنما دعوناك لكذا وكذا يعني تراوده عن نفسه فقال لها اتقى الله قالت إن لم تطاوعني على ما أريد أخسرت الملك أنك إنما دخلت على تراودني عن نفسي فوعظها فأبت فقال ضعوا لي وضوءا فقالت أعلى تتعلل يا جارية ضعي له وضوءًا فــوق الجوسق مكانا لا يستطيع أن يفــر منه قال وكان من فــوق الجوسق إلى الأرض أربعون ذراعا فلما صار في أعلى الجوسق قال اللهم إنى دعيت إلى معصيتك وإنى أختار أن أرمى بنفسي من أعلى الجـوسق فأهبط الله تعالى إليه ملكا من الملائكة فأخذ بضبعيه فوقع قائما على رجليه فلما صار في الأرض قال اللهم إن شئت رزقتني رزقا تغنيني به عن بيع هذه القفاف فأرسل الله تعالى إليه جرابا من ذهب فأخذ منه حتى ملأ ثوبه قال اللهم إن كان هذا رزقا رزقتنيه في الدنيا فبارك لي فيه وإن كان ينقصني مما لى عندك في الآخرة فلا حاجة لى فيه قال فنودي إن هذا الذي أعطيناك جزء من خمسة وعشرين جزءًا من أجر صبرك على إلقائك نفسك من هذا الجوسق فقال اللهم لا حاجة لى فيما ينقصني مما لى عندك في الآخرة فرفع ذلك عنه.

وقيل للشيطان لعنة الله تعمالي هلا أغويته يعني بارتكاب الفاحشة فقال كيف أقدر أن أغوى من بذل نفسسه لله عز وجل رضى الله عنه ونفعنا به آمين ولله در القائل:

وســــائل عنهم ماذا تقـــدمهم فقلت فضل به عن غــيرهم بانوا صانوا النفوس عن الفحشاء وابتذلوا منهن في طرف العليــاء ما صانوا

# الحكاية الاولى بعد الثلثمائة

حكى أن بعض الأخيار الأمناء استودعه بعض الملوك جوهرة نفيسة فوضعها ذلك الأمين في موضع في بيته فظفر بها ابن له صغير فضربها بحجر فانكسرت أربع فلق فدخل على ذلك الرجل من الغم والخوف من الملك مالا يطيق فعزم على الهرب فلقيـه شخص فقال له أراك مـحزونا فذكر له قصـته وما أصابه من الـضيق والخوف فعلمه هذه الأبيات الأربعة :

وكم لله من لط\_\_\_\_ف خفى وكم يسر أتى مــن بعد عســـر وكم أمر تســـاء به صباحـــا إذا ضاقت بك الأحـــوال يوما وقال له قلها وكـررها فالفرج يأتيك من الله تبارك وتعالى ، ففـعل ما أمره به

يدق خفاه عن فيهم الذكي وفرج كربة للقلب الشجيي وتأتيك المسمرة بالعشمي فثق بالواحد الفيرد العليي

فبينما هو كذلك إذا برسول الملك قد جاء وقال له إن سرية الملك حدث فيها وجع ، وقال الحكماء تكسر جوهرة أربع فلق وتطرح في ماء وتشربه ، والملك يقول لك انظر لنا صائغا عارفا يكسر لنا الجوهرة التي عندك أربع فلق لا تزيد ولا تنقص وأكد عليه في ذلك فقال السمع والطاعة ، وانفرج عنه الكرب والغم وذهب عنه الخوف والهم وحمد الله وشكره على ما أولاه في ذلك من النعم باللطف الخفي والكرم ثم حمل تلك الفلق الأربع إلى الملك فسرأى الملك له صنيعا في ذلك ، وإحسانا فأنعم عليه وأحسن إليه فعاد بالجائزة مسرورا آمنا مما كان محذورا فسبحان اللطيف الكريم الرحمن الرحيم الذي يكشف الأحزان والشرور ويخلفها بالإحسان والسرور سبحانه ما أقرب فرجه من المضطرين ورحمته من المحسنين تبارك الله رب العالمين.

#### الحكابة الثائبة بعد الثلثمائة

حكى ان بعض الملوك غضب على بعض الفقراء فبنى له قبة وجعله فيها وسد بابها ولا يترك لها منفذا ومنعه من الطعام والشراب فلما كان بعد ثلاثة أيام وجد ذلك الفقير خارجا في عافية طيبا مسرورا فأخبر الملك بذلك فقال هاتوه فلما حضر بين يديه قال له الملك بالذى نجاك من هذه الشدة وفرج عنك هذه الكربة وأنقذك مما كنت فيه قل لى سبب خلاصك.

فقال له الفقير دعاء دعوت به قال وما هو ؟

قال قلت اللهم إنى أسألك يا لطيف يا من وسع لطفه أهل السموات والأرضين أسألك اللهم أن تلطف بى من خفى خفى خفى لطفك الخفى الخفى الخفى الخفى الذى إذا لطفت به لأحد من عبادك كفى فإنك قلت وقولك الحق المبين الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوى العزيز رضى الله عنه.

# الحكاية الثالثة بعد الثلثمائة عن سرى السقطى رضى الله عنه

قال كان يسكن في جوارى رجل من أهل القرآن صالح ورع وكان فقيرا ذا عيلة فاشتدت به الفاقة والضيقة في بعض أيامه فوقع في نفسه أن يكتب حاله في ورقة ويرفعها إلى الله عز وجل فكتبها فلما أدركه الليل انتصب في محرابه يصلى ويدعو ويشير بالورقة إلى السماء فلم يزل كذلك أكثر ليله فحسه السهر وأعياه القيام فجلس يصلى قاعدا إلى أن بقى من الليل قليل فغلب عليه النوم فرأى في منامه رجلا حسن الوجه يقول له يا أبا البشرما هذه الغفلة التي لحقتك ، ترفع إلى ربك عز وجل

سوادا في بياض قال فكيف أصنع قال إذا أردت ذلك فاستمد بيد الشكر من بحرالذكر بقلم الصبر واكتب على قلبك ببياض الفكر على أرهب الطلب قال قلت فماذا أكتب؟ قال قل يا من أفضاله أفضل من أفضال المفضلين وإنعامه أنعم من إنعام المنعمين يا من عجز عن شكره شكر الشاكرين قد جربت غيرك من المأمولين بغيرى من السائلين فإذا كل قاصد إلى غيرك مردود وكل طريق إلى سواك مسدود وكل خير عندك موجود وعند سواك معدوم ومفقود، قال فقلت يا سيدى ما أحسن هذا قال فإن بقى في بياض بصيرتك وصرح عزيمتك من بقية فاكتب يا من إليه توسلت وعليه في السراء والضراء عولت حاجاتي مصروفة إليك وآمالي موقوفة لديك كل ما وفقتني له من خير أعمله وأطيقه فأنت دليلي عليه وطريقه قال فقلت يا سيدي وهذا أحسن قال فَإِنْ بقى في بياض بصيرتك وصرح عزيمتك بـقية فاكتب يا قديرا لا تئوده المطالب ويا ملكا يرغب إليه كل راغب ما زلت مصحوبا منك بالنعم جاريا على عادات الإحسان والكرم يا من بكرمه يُبلغ الكرم ومن حــمده يزيد النعم ، قال فقلــت يا سيدي وهذا أحسن قال فإن بقى في بياض بصيرتك وصورح عزيمتك بقية ، فاكتب يا من جعل الصبر عونا على بلائه وجعل الشكر مادا لنعمائه أسالك صبرا جميلا على المحن وتوفيقا للشكر على المنن فقد عظمت محنتك عن صبرى وجلت نعمتك عن شكرى فتفضل على إقراري بعفو أنت أوسع له وأقدر عليه فإن لم يكن لذنبي عندر تقبله فاجعله ذنبا يغفر ثم قال يا أبا البشر قم في مقام التبتل وقف موقف التنصل متعرضا للتفضل بخشوع التذلل وللقبول بلسان التوسل إلى العزيز المتفضل قال قلت يا سيدى ما أحسن هذا قال هو من دعاء خاصة الملك أفهمت قلت نعم إن شاء الله ثم مسح بيده على بطني وصدري فانتبهت وأنا ذاكر لما خاطبني به وما ذهب عني منه حرف.

قال السرى حدثنا أبو البشر عند صلاة الفجر بهذا الحديث فاستحسناه وكتبناه رضى الله عنه.

## الحكاية الرابعة بعد الثلثمائة عن أحد أهل العراق

قال كنت أقرأ عند أبى بكر بن مجاهد المقرئ رضى الله عنه فدخل عليه شيخ عليه ثياب رثة فسأله أبو بكر عن حال أولاده ، فقال يا أبا بكر جاءتنى البارحة ابنة ثالثة وطلب منى أهلى دانقا يشترون به سمنا وعسلا يحنكونها به فلم أقدر عليه فبت مهموما مغموما محزونا فرأيت النبى صلى الله عليه وسلم فى المنام فقال يا فلان لا تغتم ولا تحزن إذا كان غد ادخل على على بن عيسى وزير الخليفة فأقرئه منى السلام

وقل له بعلامة أنك صليت على عند قبرى أربعة آلاف مرة يدفع لك مائة دينار عينا قال الراوى فقال لى أبو بكريا عبد الله فى هذا فائدة وقطع على القراءة وأخذ بيد الشيخ ودخل به على الوزير فرأى الوزير مع ابن مجاهد شيخا لم يعرفه فقال له من أين هذا يا أبا بكر فقال يدنيه للوزير ويسمع كلامه قال فأدناه وقال ما خطبك أيها الشيخ فقال إن أبا بكر يعلم أن لى ابنتين وجاءتنى ابنة ثالثة البارحة فطلب منى أهلى دانقا يشترون به سمنا وعسلا يحنكونها به فلم أقدر عليه فبت مهموما فرأيت النبى عسى بالدموع وقال صدق الله ورسوله وصدقت أنت رجل صالح هذا شيء ما كان يعلم به إلا الله ورسوله يا غلام هات الكيس فأحضره بين يديه فأخرج منه ثلثمائة دينار وقال هذه المائة التى قال لك رسول الله وهذه مائة أخرى بشارة وهذه مائة أخرى هدية لك فخرج الرجل ومعه ثلثمائة دينار وقد زال عنه همه وغمه وحزنه.

قلت وكما حصل لهذا الرجل من الخير برحمة الله تعالى وبركة رسول الله على حصل ذلك الخير لوزير الخليفة على بن عيسى المذكور إذ ترك الوزارة وعلو الرياسة وظلم السلطنة وعظمة الجبابرة وذهب إلى مكة وجاوريها فما ذكره رسول الله على وخصه بذلك إلا لما علم السله ورسوله ما يئول إليه أمره من الخير وذلك أنه روى أن على بن عيسى ركب في موكب عظيم فجعل الغرباء يقولون من هذا من هذا من هذا فقالت امرأة قائمة على الطريق إلى كم تقولون من هذا من هذا، هذا عبد سقط من عين الله فابتلاه الله بما ترون فسمع على بن عيسى ذلك فرجع إلى منزله فاستعفى عن الوزارة وذهب إلى مكة وجاور بها رحمه الله.

# الحكاية الخامسة بعد الثلثمائة عن الشيخ أبى الحسن الشاذلي رضى الله عنه

قال رأيت النبي ﷺ في ليلة القدر وكانت ليلة سبع وعـشرين من شهر رمضان ليلة جمعة قال لي يا على طهر ثيابك من الدنس تحظ بمدد الله في كل نفس.

قال فقلت أي رسول الله وما ثيبابي قال اعلم أن الله قد خلع عليك خمس خلع خلعة المحبة وخلعة المعرفة وخلعة التوحيد وخلعة الإيمان وخلعة الإسلام فمن

أحب الله هان عليه كل شيء ومن عرف الله صغر في عينيه كل شيء ، ومن وحد الله لم يشرك به شيئا ومن آمن بالله من كل شيء ومن أسلم لله لم يعصه وإن عصاه اعتذر إليه وإن اعتذر إليه قبل عذره قال ففهمت عند ذلك تفسير قوله تعالى : ﴿وثيابك فطهر﴾(١) انتهى كلامه.

قلت إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أحب الله هان عليه كل شيء لأن المحب يذل نفسه لمحبوبه فكلما أصابه من تعب وشدة هان عليه في رضا محبوبه ولأنه لا يرى في الوجود إلا فعل المحبوب ذي الفضل والكرم والجود ، وكل ما يفعل المحبوب محبوب.

وإنما قال ﷺ ومن عرف الله صغر في عينيه كل شيء لأن العبارف بالله شهد من جلال الله وعظمته وكبريائه وقدرته ما صغر في عينيه سواه من جميع بريته ومع هذا يعظم ويكرم ويشرف ويحترم من اصطفاه الله وعظمه وشرفه وكرمـه من الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام وسائر المصطفين من الأنام تعظيما لانقا بمخلوق مخمصوص بالاصطفاء والمحبة ليس بينه وبين تعظيم الخالق نسبة وإنما قال ﷺ ومن وحد الله لم يشرك به شيئا لأن التوحيد ينافيه الشرك والمراد بهذا الشرك الخفى الذي يعرف العارفون بالله تعالى ويسحترزون منه لئلا يقدح في توحيدهم الحقيقي الخاص وأما الشرك الجلى فيعرفه أهل التوحيد الخاص والعام ويقدح في التوحيدين معا ومما يقدح في التوحيد الخاص دون العام محبة غير الله تعالى لغير الله كمحبوبات النفس وشهواتها المباحات إذا لم يقصد بها الاستعانة على طاعة الله تعالى ما محبة غير الله تعالى لـله عز وجل فلا يقدح في التوحيدين مـعا وللنفس أغراض وحظوظ دقيقة خفية في بعض الأعمال لا يفطن لها ولا يحترز منها إلا الرجال أهل المقامات والأحوال هي عندهم من الشرك الخفي من ذلك ما قال بعضهم من عبد الله طمعا في جنته أو خوفا من ناره فقد أشرك به ، ولكن يعبده لكونه أهلا لأن يعبد ولو لم يخلق جنة ولا نارا تبارك وتعالى كذلك حب المنزلة عند الخلق وخــوف الخلق واعتقاد نفعهم وضرهم والرجوع في الشدائد إليهم ، وغير ذلك مما يطول فيه الـكلام وقد تكون حظوظ النفس المذكورة مع كونها مباحة مندوبا إليها في ظاهر الشرع إذا استعملها العارفون بغير نية صالحة نزلوا عن مقامهم العالى بسببها .

<sup>(</sup>١) سورة المدثر : الآية ٤.

كما رويسنا عن الشيخ أبى الغيث رضى الله عنه أنه رآه بعض الفقراء فى المنام فوق جبل عال ثم رآه بعد ذلك أسفل الجبل فسأله عن ذلك فقال له الشيخ اصبر حتى ترى رؤيا ثالثة وتعال أعبر لك الجميع فمكث سنة ثم رأى الشيخ برأس الجبل فى مكانه الأول فأخبر الشيخ بذلك فقال الشيخ نعم كان لي منزلة عند الله تعالى ومقام فدنوت ذات ليلة إلى أم الفقراء يعنى زوجته فقبلتها قبلة بشهوة نفس لم يكن لله تعالى فيها نية منى فنزلت عن ذلك المقام كما رأيت ثم لم أزل أكد وأجتهد سنة حتى رجعت إلى مقامى كما رأيت رضى الله عنه وعن سائر الأولياء ونفعنا بهم.

وإنما قيال عَلَيْتُهُ ومن آمن بالله من من كل شيء يعنى من آمن بالله بالإيمان الكامل لأن من حصل له الإيمان الكامل حصل له التوكل الكامل ، واستولى على قلبه خوف الله تعالى وهيبته وجلاله وعظمته وكبرياؤه وقدرته وقهره وسطوته فلم ير في الوجود معطيا ولا مانعا ولا ضارا ولا نافعا ولا خافضا ولا رافعا ولا مفرقا ولا جامعا إلا الله الواحد الرب الماجد ذا الأسماء الحسنى والصفات العلا سبحانه وتعالى فلم يخف سمواه ولم يرج إلا إياه إذ كل الوجود في قبضت لا يتحرك متحرك إلا بإرادته وكل خير وشر ونفع وضر بقضاء وقدر فالحركات والسكنات والإرادات والخطوات مع جميع المخلوقات في جميع الأمكنة والأوقات بقضاء رب الأرض والسموات علم ذلك علماء الظاهر بقواطع الأدلة المعقولات والمنقولات وعلمه علماء الباطن بقواطع الأدلة اليقينية الحاصلة بالمكاشفات والمشاهدات فلما شاهدوا الكل منه لم يخافوا سواه ولم يرجوا إلا إياه وإنما قال ﷺ من أسلم لله لم يعصه وإن عصاه اعتذر إليه وإن اعتذر إليه قبل عذره لأن من أسلم إسلاما صحيحا حقيقيا فقد استسلم لله وسلم نفسه له وانقاد لطاعته فلا يعصيه لأن العصيان ينافي الانقياد والإذعان فإن أزله الشيطان في معصية سبق بها القدر تاب إلى المولى وتاب عليه برحمته وكرمه وجاد عليه بالمغفرة اللهم يا ذا الجود والفيضل العظيم يا معروفا بالمعروف والإحسان القديم صل وسلم أفضل الصلاة والتسليم على رسولك سيدنا محمد النبي الكريم واجعلنا متصفين بالأفعال كما جعلتنا وأصفين بالأقوال ووفقنا لمحاسن الآداب وصالح الأعمال ، وجد علينا بالمغفرة الشاملة والتوبة الكاملة والعطية السنية الفاضلة فإنك أنت التواب الرحيم ذو الجلال والإكرام والفضل الواسع العميم برحمتك يا أرحم الراحمين.

#### الحكاية السادسة بعد الثلثمائة عن أبى الحسن الشاذلي أيضا رضى الله عنه

قال وقع لى تردد فى بدايتى بين الانقطاع إلى الله فى البرارى والقفار وبين الرجوع إلى العمران والديار وصحبة العلماء والأخيار فوصف لى ولى من أولياء الله تعالى فى رأس جبل فقصدته فوصلت إليه بعد ما أمسيت فقلت ما أدخل عليه فى هذه الليلة إلى الصبح فبت على باب المغارة فسمعته يقول من داخل المغارة ، اللهم إن أناسا من عبادك سألوك أن تسخر لهم خلقك فسخرتهم لهم فرضوا منك بذلك ، وأنا أسألك أن تعوج على خلقك حتى لا يكون لى ملجأ إلا إليك يا رب المعالمين فقلت يا نفس اسمعى من أى بحر يعترف هذا الشيخ فلما أصبحت دخلت عليه فسلمت عليه وملئت منه رعبا وقلت له يا سيدى كيف حالك فقال أشكو إلى الله من برد الرضا والتسليم كما تشكو أنت من حر التدبير والاختيار فقلت له يا سيدى من برد الرضا والتسليم ولم تشكو أنا عرفه وأنا فيه الآن فيما برد الرضا والتسليم ولم تشكو ذلك؟ فقال أخاف أن تشغلني حلاوتهما عنه فقلت له يا سيدى سمعتك تقول اللهم ذلك؟ فقال أخاف أن تشغلني حلاوتهما عنه فقلت له يا سيدى سمعتك تقول اللهم أي قال كن لى أترى من كان له يحتاج إلى شيء آخر فما هذه الجناية؟ رضى الله عنه

قال المؤلف كان الله له وقد سمعت بعض المشايخ الأجلة الملاح الجامعين بين العلم والصلاح إذا سأل منه إنسان الدعاء يقول له كان الله لك وهذه الكلمة لعمرى وإن صغر لفظها فقد كبر قدرها إذ هي مع وجازتها جامعة لكل المطلوبات فإن من كان الله له أعطاه المحبوبات وكفاه المرهوبات ولكن من كان لله كان الله له كما أن من آثر الله آثره الله ومن رضى عن الله رضى الله عنه وكذلك سائر الصفات المحمودات التي لا يقدر على الاتصاف بها إلا من اصطفاه الله لحضرة قدسه وصفاه من كدورات نفسه ونحن نستغفر الله من أقوال بلا أفعال ونسأله التوفيق وصلاح الحال وحسن الخاتمة في المآل إنه المنان الجواد المفضال.

# الحكاية السابعة بعد الثلثمائة عن أحدهم

قال كنت أنا والشيخ نصر الخرائطى ليلة فى موضع فتذاكرنا شيئا من العلم فقال الخرائطى الذاكر لله سبحانه فائدته فى أول ذكره أن يعلم أن الله تعالى ذكره فبذكر الله له ذكر الله قال فخالفته فى ذلك فقال لو كان الخضر عليه السلام ههنا لهمه بصحة هذا فلما تلفظ بهذا اللفظ إذا نحن بشخص يجىء بين السماء والأرض حتى

وصل إلينا وقال صدق الذاكر لله تعالى بفضل ذكر الله سبحانه له ذكره قال فعلمنا أنه الخضر عليه السلام.

(قلت) وذكر السلام على الخضر مما اختلف فيه وكذلك سائر الذين اختلف في نبوتهم فبعض العلماء قال يجوز السلام عليهم وبعضهم قال لا يجوز ذلك ، بل هو مخصوص بالأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام ، وأما غيرهم فيقتصر فيهم على الترضى والقائل الأول كأنه يقول المختلف في نبوتهم وإن نزلوا عن درجة الأنبياء فقد ارتفعوا عن درجة غيرهم فلهم منزلة بين منزلتين فكذلك لهم دعاء بين دعاءين أعنى بدعاء الأنبياء والملائكة بالصلاة والصحابة وسائر الأولياء والعلماء بالترضى ولهؤلاء المذكورين بما بينهما وهو السلام وهذا القول لا بأس به إن شاء الله بل هو حسن وإن كان قول الأكثرين على خلافه والخلاف في مذهب الشافعي رضى الله عنه في هذا معروف عند من يعرف المذهب والله أعلم.

#### الحكاية الثامنة بعد الثلثمائة عن الشيخ أحمد بن عطاء رضى الله عنه

قال كلمنى جمل فى مسيرى إلى مكة وذلك أنى رأيت الجمال المحملة عليها المحامل والأثقال وقد مدت أعناقها إلى السماء فقلت سبحان من يحمل عنها ما هى فيه فالتفت إلى جمل منها وقال قل جل الله فقلت جل الله.

وقال الشبلى رضى الله عنه اعتقدت وقتا أنى لا آكل إلا من الحلال فكنت أدور فى البرارى فرأيت شــجرة تين فمددت يدى إليها لآكل فنادتنى الشــجرة احفظ عليك عقدك لا تأكل منى فإنى ليهودى.

#### الحكاية التاسعة بعد الثلثمائة عن أحد السلف رضى الله عنه

قال غاب ابنى محمد فوجدنا عليه وجدا شديدا فأتيت معروفا الكرخى رضى الله عنه فقلت له يا أبا محفوظ إنه قد غاب عنى ابنى وأمه واجدة عليه فقال ما تشاء فقلت ادع الله أن يرده ، فقال اللهم إن السماء سماؤك والأرض أرضك وما بينهما لك ، ائت بمحمد قال أبوه فأتيت باب الشام فإذا هو واقف فقلت يا محمد فقال يا أبت كنت الساعة بالأنبار.

قلت كان معروف رضى الله عنه معروفا بإجابه الدعوة وقد ذكر أن الدعاء مستجاب عند قبره وأهل بغداد يسمونه الترياق المجرب رضى الله عنه ونفعنا به.

#### الحكانة العاشرة بعد الثلثمائة

روى ن امرة جاءت إلى بعض المشايخ وقالت إن ابنى قد أسره أهل الروم ولا أقدر على مال أكثر من دويرة ولا أقدر على بيعها فلو أشرت إلى من يفديه بشىء فإنه ليس لى ليل ولا نهار ولا نوم ولا قرار ، فقال نعم انصرفى حتى أنظر فى أمره إن شاء الله وأطرق الشيخ ساعة إلى الأرض وحرك شفتيه حتى جاءت المرأة بعد مدة ومعها ابنها وأخذت تدعو للشيخ وتقول قد رجع سالما وله حديث عجيب يحدثك به فقال الشاب كنت بين يدى ملك الروم مع جماعة من الأسرى وكان له إنسان يستخدمنا كل يوم يخرجنا إلى الصحراء للخدمة ثم يردنا وعلينا قيودنا فبينما نحن راجعون من العمل بعد المغرب مع صاحبه الذى كان يحفظنا انفتح القيد من رجلى وقع على الأرض ووصف اليوم والساعة فوافق الوقت الذى جاءت فيه المرأة إلى الشيخ ودعا فيه لها قال فنهض إلى الذى كان يحفظنى وصاح على وقال كسرت القيد فقلت لا بل سقط من رجلى فتحير وأخبر صاحبه وأحضر الحداد وقيدونى فلما القيد فقلت نعم فقالوا وافق دعاؤها الإجابة وقالوا أطلقك الله فلا يمكننا تقييدك فردوني وأصحبوني إلى ناحية المسلمين.

#### الحكاية الحادية عشرة بعد الثلثمائة

حكى أنه كان في طبرستان أمير ظالم يفتض الأبكار سفاحا فلما كان في بعض الأيام جاءت عجوز باكية إلى الشيخ أبي سعيد القصاب فقالت له يا شيخ أغثني فلى بنت عاتق جميلة وقد أرسل إلى هذا الظالم ، لأصلح حالها ليأتي منزلي ويفتضها وقد جئتك عسى أن تدعو دعوة تكف شره عنا فأطرق الشيخ ثم رفع رأسه وقال يا عجوز إن الأحياء لم يبق فيهم من يستجاب له دعوة فاذهبي إلى مقابر المسلمين فإنك ستجدين هناك من يقضى حاجتك فذهبت إلى مقابر المسلمين فلقيها شاب حسن الصورة جميل الثياب طيب الرائحة فسلمت عليه فرد عليها السلام وقال لها ما حالك فأخبرته بما جرى فقال ارجعي إلى الشيخ أبي سعيد فقولي له يدعو لك فإنه يستجاب له فقالت الأحياء يدلونني على الأموات والموتي يدلونني على الأحياء وليس أحد يغيثني فالمي سن أخص فقال انصرفي إليه وقد قضيت حاجتك بدعائه فرجعت إليه فأخبرته بالحال فأطرق مفكرا حتى عرق فصاح صيحة وسقط على وجهه وإذا الصوت قد وقع في المدينة أن الأمير قد ركب يتوجه إلى دار العجوز لافتضاض ابنتها فانكبت

به فرسه فعثر واندقت عنقه وفرج الله عنها وعن الناس بدعوة الشيخ فلما أفاق الشيخ أبو سعيد قيل له لماذا أحلتها على المقابر ولم تقيض حاجتها في أول مرة فقال كرهت أن يسفك دمه بدعوتي فأحلتها على أخى الخضر عليه السلام فردها إلى يعرفني جواز الدعاء عليه وأنشدوا:

قال المؤلف كان الله له أخبرنى بعض الأخيار فى بعض البلدان قال حبس المطر عنا وقل الماء وتعب الناس فخرج إنسان منا يشترى ماء فاشتراه غاليا فلقى فقيرا لا يعرفه فقال للفقير أما تنظر هذا الحال الذى نحن فيه فادع الله لنا قال فقال الفقير وبأى شىء أدعو لكم قال قلت بالمغيث قال فاحمر وجهه وسكت ساعة ثم صاح صيحة عظيمة ثم خلانى وذهب فما بلغت منزلى ولا أفرغت الماء الذى اشتريته إلا وقد جاء المطر وجرى السيل رضى الله عنه ونفعنا به.

قلت وقد تقدم الكلام في مقدمة الكتاب أن كرامات الأولياء من هذه الأمة من آثار معجزات النبي عليه ومن تتماتها وهي لعمري عيون تجرى في سائر الأقطار من بحره الزاخر التيار وفي هذه الوجاهة في استسقاء الغمام الساكب قال فيه عليه الوجاهة في استسقاء الغمام الساكب قال فيه عليه الوجاهة في استسقاء الغمام الساكب قال فيه عليه الموجاهة في ال

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل عصمة وشرف وكرم وعظم

### الحكاية الثالثة عشرة بعد الثلثمائة عن أحدهم

قال كنا نمشى مع الشيخ أبى سعيد الخراز رضى الله عنه على ساحل بحر صيدا فرأى أبو سعيد شخصا من بعيد فقال اجلسوا لا يخلو هذا من أن يكون وليا من أولياء الله تعالى قال فما لبثنا أن جاء شاب حسن الوجه وبيده ركوة ومعه محبرة وعليه مرقعة فالتفت إليه أبو سعيد منكرا عليه لحمله المحبرة مع الركوة فقال له يا فتى كيف الطريق إلى الله عز وجل.

فقال يا أبا سعيد أعرف إلى الله طريقين طريقاً خاصاً وطريقا عاما ، فأما الطريق العام فالذى أنت عليه وأصحابك ، وأما الطريق الخاص فهلم ثم مشى على الماء حتى غاب عن أعيننا فبقى أبو سعيد حيران ممارأى من كرامة الله عز وجل للشاب رضى الله عنه ونفعنا به وبجميع الصالحين.

#### الحكاية الرابعة عشرة بعد الثلثمائة عن أحد المشايخ

قال مررت يوما على شاطئ الفرات فعرضت لنفسى شهوة السمك الطرى فإذا الماء قذف بسمكة نحوى وإذا رجل يعدو ويقول أشويها لك ، فقلت نعم فشواها فقعدت وأكلتها.

وقال أبو القاسم الجنيد رضى الله عنه جئت مسجد الشونيزية فرأيت فيه جماعة من الفقراء يتكلمون في الآيات يعنى في الكرامات فقال فقير منهم أعرف رجلا لو قال لهذه الأسطوانة كونى ذهبا نصفك وفضة نصفك كانت قال الجنيد فنظرت فإذا الأسطوانه نصفها فضة ونصفها ذهب.

وقال بعضهم كنت عند ذى النون المصرى رضى الله عنه فتذاكرنا طاعة الأشياء للأولياء فقال ذو النون من الطاعة أن أقبول لهذا السرير يدور فى أربع زوايا البيت ثم يرجع إلى مكانه فيفعل قال فسار السرير فى أربع زوايا البيت وعاد إلى مكانه ، وهناك شاب قاعد فأخذ يبكى حتى مات فى الوقت رضى الله عنه.

وكان الفضيل بن عياض رضى الله عنه على جبل من جبال منى فقال لو أن وليا من أولياء الله تعالى أمر هذاالجبل أن يميد لماد فتحرك الجبل فقال اسكن فلم أردك بهذا إنما ضربت مثلا فسكن، رضى الله عنه.

#### الحكاية الخامسة عشرة بعد الثلثمائة

عن أبى عمرو الزجاجى رحمه الله قال دخلت على الجنيد رضى الله عنه وكنت أريد الحج فأعطانى درهما صحيحا فشددته على مئزرى فلم أدخل منزلا إلا وجدت فيه رفقا ولم أحتج إلى الدرهم فلما حججت ورجعت دخلت على الجنيد فمد يده وقال هات فناولته الدرهم فقال كيف كان الختم فقلت كان الختم نافذا.

وقال أبو نصر السراج رحمه الله دخلنا تستر فرأينا في قصر سهل بن عبد الله رضى الله عنه بيتا كان الناس يسمونه بيت السباع فسألنا الناس عن ذلك فقالوا كانت السباع تجيء إلى سهل وكان يدخلها هذا البيت ويضيفها ويطعمها اللحم قال أبو نصر ورأيت أهل تستر كلهم متفقين على هذا لا ينكرونه وهم الجم الغفير.

وروى أن أكثر أهل الرحبة ينكرون كرامات الأولياء فركب الشيخ جابر الرحبى رضى الله عنه أسدا يوما ودخل الرحبة وقال أين الذين يكذبون أولياء الله تعالى قال فكفوا بعد ذلك.

قلت وروى أنه خرج الـشيخ أبو الغيث اليـمنى رضى الله عنه فى بدايتـه يوما يحتطب فجاء الأسد فافترس حماره فقال أكلت حمارى فعلى أى شيء أحمل حطبى وعزة المعبود ما أحمله إلا على ظهرك فحمل الحطب على ظهره وساقه إلى باب البلد ثم حط الحطب عنه وقال له اذهب.

#### الحكاية السادسة عشرة بعد الثلثمائة قال المؤلف كان الله له

من المشهور أن الفقراء قالوا يوما للشيخ أبى الغيث رضى الله عنه نشتهى اللحم فقال اصبروا إلى اليوم الفلانى وكان يوم سوق تأتيه القوافل فلما جاء ذلك اليوم جاء الخبر أن قطاع الطريق أخذوا القافلة ثم جاء بعض القطاع الحرامية بحب وجاء آخر بثور فقال الشيخ للفقراء تصرفوا فيه فتصرفوا وأحضروا العيش فتنحى الفقهاء فدعاهم الفقراء للأكل فامتنعوا فقال الشيخ للفقراء كلوا فإن الفقهاء ما يأكلون الحرام فلما فرغوا من الأكل جاء إنسان إلى الشيخ وقال يا سيدى إنى نذرت للفقراء كذا وكذا من الحب فأخذه الحرامية وجاء آخر إليه وقال نذرت للفقراء ثورا فنهب فقال لهما الشيخ قد وصل إلى الفقراء متاعهم فبقى الفقهاء يضربون يدا عل يد متندمين على ترك موافقة الفقراء.

وكان رضى الله عنه صباغا أعنى صباغا للقلوب يصبغ الناس وينقلهم من الصفات الدنية إلى الصفات السنية.

وروى أنه وقعت بين يديه مغنية فغشى عليها ووقعت فلما أفاقت طلبت التوبة وصحبت الفقراء وكانت من المترفهات فقال لها الشيخ إنا نذبحك أتصبرين على الذبح فقالت نعم فأمرها أن تسقى الماء للفقراء فمكثت ستة أشهر تحمل الماء على ظهرها ورآها الشيخ قد تبدلت عن حالها الأول ثم قالت للشيخ إنى اشتقت إلى ربى فقال لها الشيخ يوم الخميس تلقين ربك فماتت يوم الخميس رحمها الله تعالى.

وفي الشيخ أبي الغيث رضي الله عنه قلت :

لنا سيدكم ساد بالفضل سيدا بكل مكان ثم كــــل زمان إذا أهل أرض فاخروا بشيوخهم أبو الغيث فينا فخر كل يماني

### الحكاية السابعة عشرة بعد الثلثمائة

قال المؤلف كان الله له ومن المشهور أيضا ما سمعناه ورواه الكبار من الشيوخ عن الشيخ الكبير العارف الرباني المربى عيسى المعروف بالهتار اليمني رضى الله عنه

ونفعنا به أنه مر يوما على امرأة بغى فقال لها بعد العشاء آتيك ففرحت بذلك وتزينت وتعجب من سمع منه ذلك فلما كان بعد العشاء دخل عليها فصلى ركعتين في البيت ثم خرج.

فقالت له أراك خرجت فقال حصل المقصود فتمزقت عن حالها وخرجت بعد الشيخ تائبة وخرجت عن كل ما تملكه فروجها الشيخ ببعض الفقراء وقال اعملوا الوليمة عصيدة ولا تشتروا لها إداما ففعلوا ذلك وأحضروه إلى الشيخ فذهب إنسان الوليمة عصيدة ولا تشتروا لها إداما ففعلوا ذلك وأحضروه إلى الشيخ فذهب إنسان وقد تزوجها بعض الفقراء وأولموا بعصيدة وقد أحضروها ، وما معهم إدام فأخرج له قارورتين فيهما خمر وقال اذهب بهما إلى الشيخ وسلم عليه وقل له سرنى ما سمعت وبلغنى أن ما عندكم إدام للوليمة فخذوا هذا فتأدموا به وأراد يستهزئ بالفقراء ويفضحهم فلما دنا رسول الأمير من الشيخ قال له أبطأت ثم تناول إحدى القارورتين منه وخضها ثم صبها على العيش ثم فعل بالأخرى كذلك ثم قال للرسول اجلس فكل قال الرسول فطعمت سمنا لم أر أطيب منه ثم رجع إلى الأمير وأخبره بالقصة فجاء الأمير فرأى شيئا حيره فتاب أيضا على يد الشيخ المذكور نفع الله به وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

#### الحكاية الثامنة عشرة بعد الثلثمائة

حكي أن رجلا من بني إسرائيل عبد الله عشرين سنة ما عصاه فيها طرفة عين ثم عصاه عسرين سنة ما أطاعه فيها طرفة عين فلما كان بعض الأيام نظر في المرآة فرأى شيبا في لحيته فقال آه آه أشيب وعيب وعزتك لا عدت إلى معصيتك وقام من وقته وتطهر للتوبة فلما جنه الليل قال إلهي أطعتك عشرين سنة وعصيتك عشرين سنة فياليت شعرى إن رجعت إليك هل تقبلني فسمع صوتا من جانب البيت يسمع الصوت ولا يرى الشخص وهو يقول أحببتنا فأحببناك وأطعتنا فأطعناك وعصيتنا فأملهناك وإن رجعت إلينا قبلناك وأنشد:

أخلقت وجهى المعــــاصى سيدى شــؤم المعــــاصى . سيدى قســــوة قلبى يا طبيـــبا للأطــــبا اشـــفنى هب لى إلهــى

عندد عدد الغيدوب أبعدت منك نصيبى حيرت كريل طبيب أنت عدوني وطبيب

### الحكاية التاسعة عشرة بعد الثلثمائة عن عبد الله بن الفضيل رضى الله عنه

قال حضرت عند السرى السقطى رضى الله عنه وهو يجود بنفسه فلحظنى بعينه فرآنى أبكى فقال لى مالك تبكى يا أبا محمد ، فقلت مما أرى بك فقال لا تبك فإني قد حسبت حسابى مع الله عز وجل كنت أطلبه عشريان سنة حتى وجدته فلما وجدته استخدمنى فخدمته عشرين سنة ثم أبكانى فبكيت عليه عشرين سنة ثم شوقنى فاشتقت إليه عشرين سنة ثم أفنانى ففنيت به عشرين سنة ، وأنا الآن أؤمل أن أراه فأبقى له وبه ومعه فينبغى يا أبا محمد أن تهنئنى.

وقال أحدهم دخلت على السرى رضى الله عنه فرأيته يكنس بيته بخرقة ويتمثل بهذين البيتين :

وما رمت الدخول عليه حتى حللت محلة العبد الذليـــل وأغمضت الجفون على قذاها وصنت النفس عن قال وقيـل

(وقال الفضيل بن عياض) رضى الله عنه من عرف الله من طريق المحبة بغير خوف هلك في البسط والإدلال ، ومن عرفه من طريق الخوف من غير محبة انقطع عنه بالبعد والاستيحاش ومن عرفه من طريق المحبة والخوف معا أحبه الله وأكرمه وقربه وفهمه ومكنه وعلمه.

قلت يشهد لصحة قول الفضيل ما اشتهر عن المشايخ الكبار المحبين العارفين أنهم لم يزالوا وجلين خائفين رضى الله عنهم ونفعنا بهم.

### الحكاية العشرون بعد الثلثمائة

قال أحد السلف بينما عيسى ابن مريم عليه السلام يسيح في بعض بلاد الشام اشتد به المطر والرعد والبرق فجعل يطلب شيئا يلج إليه فرفعت له خيمة من بعيد فأتاها فإذا هو بامرأة فحاد عنها فإذا هو بكهف في جبل فأتاه فإذا في الكهف سبع فوضع يده عليه ثم قال إلهى جعلت لكل شيئا مأوى ولم تجعل لى مأوى فأجابه الجليل تعالى مأواك عندى في مستقر رحمتى لأزوجنك يوم القيامة مائة حوراء ، خلقتها بيدى ولأطعمن في عرسك أربعة آلاف عام كل يوم منها كعمر الدنيا ولأمرن مناديا ينادى أين الزهاد في الدنيا احضروا عرس عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم وقال عبد الواحد بن زيد رضى الله عنه مررت براهب في صومعة فقلت لأصحابي قفوا فكلمته وقلت له يا راهب فكشف سترا على باب صومعته فقلت له ما علم اليقين فقال يا عبد الواحد إن أحببت أن تعلم علم اليقين فاجعل بينك وبين شهوات الدنيا حائطا من حديد وأرخى الستر.

### الحكاية الحادية والعشرون بعد الثلثمائة عن عبد الواحد بن زيد رضى الله عنه

قال مررت بصومعة راهب من رهبان الصين فناديته يا راهب فلم يجبنى فناديته ثانية فلم يجبنى فناديته ثالثة فأشرف على وقال يا هذا ما أنا براهب إنما الراهب من رهب الله عز وجل فى سامئه وعظمه فى كبريائه وصبر على بلائه ورضى بقائه وحمده على آلائه وشكره على نعائه وتواضع لعظمته وذل لعزته واستسلم لقدرته وخضع لهيبته وفكر فى حسابه وعقابه فنهاره صائم وليله قائم قد أسهره ذكر النار ومساءلة الجبار فذلك هو الراهب ، وأما أنا فكلب عقور حبست نفسى بهذه الصومعة عن الناس لئلا أعقرهم بلسانى فقلت يا راهب ما الذى قطع الخلق عن الله عز وجل بعد أن عرفوه قال يا أخى لم يقطع الخلق عن الله تعالى إلا حب الدنيا وزينتها لأنها محل الذنوب والمعاصى والعاقل من رمى بها عن قلبه وتاب إلى الله تعالى من ذنبه وقبل على ما يقربه من ربه.

# الحكاية الثانية والعشرون بعد الثلثمائة

روى أن عيسى ابن مريم عليه السلام صحبه رجل وقال يا نبى الله أكون معك فانطلقا فانتهيا إلى شط نهر فجلسا يتغديان ومعهما ثلاثة أرغفة فأكلا رغيفين وبقى رغيف فقام عيسى عليه السلام إلى النهر فشرب منه ثم رجع فلم يجد الرغيف فقال للرجل من أخذ الرغيف قال لا أدرى فانطلق ومعه الرجل فرأى ظبية ومعها ولدان لها فدعا واحدا فأتاه فذبحه واشتوى منه هو وذلك الرجل ثم قال له بعد ما ذبحه وأكلا منه قم بإذن الله عز وجل فقام فقال الرجل أسألك بالذى أراك هذه الآية من أخذ الرغيف قال لا أدرى فانطلقا حتى انتهيا إلى مفازة فجمع عيسى علي ترابا وكثيبا ثم قال له كن ذهبا بإذن الله عز وجل فصار ذهبا فقسمه ثلاثة أقسام فقال ثلث لى وثلث لك وثلث للذى أخذ الرغيف.

فقال أنا الذى أخذت الرغيف قال فكله لك وفارقه عيسى عليه السلام فانتهى اليه رجلان في المفازة ومعه الذهب فأراد ان يأخذاه منه ويقتلاه فقال هو بيننا ثلاثا فقبلا ذلك فقال يذهب واحد إلى القرية حتى يشترى لنا طعاما فذهب واحد واشترى طعاما وقال في نفسه لأى شيء أقاسمهما في هذا المال أنا أجعل في هذا الطعام سما فأقتلهما وآخذ المال جميعه فجعل فيه السم وقالا هما فيما بينهما لأى شيء نجعل له الثلث إذا رجع إلينا قتلناه واقتسمنا المال نصفين فلما رجع إليهما قتلاه ثم أكلا الطعام

فماتا فبقى ذلك المال فى المفازة وأولئك الئلائه قتلى عنده فمر عليهم عيسى عليه السلام وهم على تلك الحال فقال لأصحابه هذه الدنيا فاحذروها.

وروى أن عيسى عليه السلام كشفت له الدنيا فى صورة عجوز شمطاء عليها من كل زينة فقال لها كم تزوجت قالت لا أحصيهم قال فكلهم ماتوا عنك و كلهم طلقك قالت بل كلهم قتلت ، فقال عيسى عليه السلام بؤسا لأزواجك الباقين كيف لا يعتبرون بالماضين كيف تهلكينهم واحدا بعد واحد فلا يكونون منك على حذر.

قال الفضيل رضى الله عنه بلغني أن رجلا عرج بروحه فى المنام فرأى امرأة على قارعة الطريق عليها من كل زينة من الحلى والثياب الفاخرة وإذا بها لا يمر بها أحد إلا جرحته ، فإذا هى أدبرت كانت أحسن شىء رآه الناس وإن أقبلت كانت أقبح شىء رآه الناس عجوزا زرقاء شمطاء عمشاء ، قال فقلت لها أعوذ بالله منك فقالت لا والله لا يعيذك الله منى حتى تبغض الدرهم قلت من أنت قالت أنا الدنيا نعوذ بالله منها.

### الحكاية الثالثة والعشرون بعد الثلثمائة عن إبراهيم بن بشاررضي الله عنه

قال كنت مع إبراهيم بن أدهم رضى الله عنه فى سفر وليس معنا شىء نفطر عليه ولا بنا حيلة ، قال فرآنى الشيخ مغتما يعنى ابن أدهم فقال لى يا ابن بشار ماذا أنعم الله على الفقراء والمساكين من النعم والراحة فى الدنيا والآخرة لا يسألهم الله يوم القيامة عن زكاة ولا عن حج ولا عن صدقة ولا عن صلة رحم ولا عن مواساة وإنما يسأل ويحاسب هؤلاء المساكين يعنى الأغنياء ثم قال إن الأغنياء فى الدنيا فقراء فى الآخرة أعزة فى الدنيا أذله يوم القيامة ولا تغتم ولا تحزن فرزق الله مضمون فى الآخرة أعزة فى الدنيا أذله يوم القيامة ولا تغتم ولا تحزن فرزق الله مضمون سيأتيك نحن والله الملوك الأغنياء تعجلنا الراحة فى الدنيا والآخرة لا نغتم ولا نحزن وقمت إلى صلاتى فما لبثنا إلا ساعة وإذا نحن برجل قد جاءنا بثمانية أرغفة وتمر كثير فوضعه بين أيدينا وقال كلوا رحمكم الله فسلم إبراهيم من صلاته وقال كل يا مغموم يا حزين فمر بنا سائل فقال أطعموني شيئا لوجه الله تعالى فأعطاه إبراهيم مئ أنشأ يقول :

لنا الملك في الدارين والعز والغني

أخمى نحن والله الملوك حقيقة

لنا خدم والذل يجزون والعسنا

نولى ونعزل والملوك جميعهم

### الحكاية الرابعة والعشرون بعد الثلثمائة عن الشبلى رضى الله عنه

قال خرجت ذات يوم أريد البادية فرأيت شابا صغير السن نحيل الجسم أشعث أغبر عليه ثياب رثة وهو جالس في الجبانة يمرغ خديه بين القبور وجعل يرمق السماء تارة بعد تارة ويحرك شفتيه والدموع تسيل من عينيه وهو مستغرق في الدعاء والذكر والاستغفار ولا يشغله شاغل عن التسبيح والتقديس والتحميد والتمجيد والتعظيم فلما رأيت الشاب على تلك الحالة مالت نفسى إليه وطابت على لقائه فتركت الطريق التي أروح عليها وقسصدت نحوه فلما رآني أقبلت إليه انتفض في مكانه وقام يمشى هاربا منى فنهضت نفسى في اتباعه لعلى ألحقه فلم أقدر على إدراكه فقلت له رفقا يا ولى الله فقال والله فقلت بحقه إلا ما صبرت فأشار بأصبعه لا أفعل وقال الله فقلت له إن كان حقا ما تقول أرنى صدقك مع الله تعالى فنادى بصوت عال الله الله الله، ووقع على الأرض مغشيا عليه فدنوت منه وحركته فإذا هو ميت من ساعته فتوهمت من ذلك وتعجبت من حاله وصدقه مع الله وقلت يختص برحمته من يشاء وقلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ثم تركته في موضعه وسرت إلى حي من أحياء العرب لآخذ في جهازه وإصلاح شأنه فلمـا رجعت إليه حجب عنى فطلبته في المكان فلم أجد له أثراً ولا سمعت له خبرا فبقيت متحيرا وقلت حجب عنى هذا الشاب ومن سبقني إليه فسمعت قائلاً يقول يا شبلي قد كفيت أمر الفتي وما تولاه إلا الملائكة فعليك أنت بعبادة ربك وأكثر الصدقة من مالك ، فما بلغ الفتي ما بلغ إلا بصدقته يوما في الدهر فقلت سألتك بالله إلا ما أخبرتني ما هي تلك الصدقة فقال لى يا شبلي إن هذا الفتي كان في أول عمره عاصيا مذنبا فاسقا زانيا فعرض الله عليه رؤية أفزعـته وأقلقتـه وهي أنه رأى في المنام أن إحليله قد رجع ثـعبانا ودار بفـيه ثم أطلق من فيه لهيب النار فأحرقه حتى عاد كالفحمة السوداء فانتبه فزعا مرعوبا وخرج فارا بنفسه مشتغلا بعبادة ربه وله اليوم منذ رجع إلى طاعة ربه انتتا عشرة سنة ، وهو على حالة التـضرع والبكاء والخشوع والخـوف فلما كان بالأمس وقف له سـائل سأله قوت يومه فخلع ثيابه وسلمها إليه ففرح السائل بذلك وبسط كفيه ودعا له بالمغفرة فأجاب الله تعالى دعاءه ببركة الصدقة التي أفرحه بها كما جاء في الحديث اغتنموا

دعوة السائل عند فرحه قلبه بالصدقة.

### الحكاية الخامسة والعشرون بعد الثلثمائة عن أبي جعفر بن الخطاب رضى الله عنه

وكان يقال إنه من الأبدال قال وقف على بابى سائل فقلت لزوجتى هل معك شيء قالت أربع بيضات فقلت ادفعيهن إلى السائل ففعلت فلماانصرف السائل أهدى إلى بعض الإخوان مخلاة فيها بيض فقلت لزوجتى كم فيها من بيض فقالت ثلاثون بيضة فقلت لها ويحك أعطيت السائل أربع بيضات فجاءك ثلاثون أين حساب هذا فقالت هن أربعون إلا إن عشرا مكسورات.

وقيل في هذه الحكاية كان ثلاث من البيض التي أعطت السائل صحيحات وواحدة مكسورة فجاء بكل واحدة منهن عشرة على صفتها.

(وحكى) أن امرأة تصدقت برغيف على سائل ثم خرجت تحمل غداء زوجها وكان يحصد زرعه فمرت بروضة ومعها ابن لها وإذا سبع قد التقم ابنها فإذا يد قد لطمت السبع فقذف الطفل من فيه وإذا بمناد تسمع صوته ولا ترى شخصه يقول خذى ولدك فقد جازيناك لقمة بلقمة.

#### الحكاية السادسة والعشرون بعد الثلثمائة

حكى عن الجنيد رضى الله عنه أنه قال خرجت يوما فى بعض الغزوات وكان قد أرسل إلى أمير الجيش شيئا من النفقة فكرهت ذلك ففرقته على محاويج الغزاة فلما كان فى بعض الأيام صليت الظهر وجلست متفكرا فى ذلك نادماعلى قبوله وتفريقي إياه فغلبني النعاس فرأيت قصورا تبنى مزخرفة ونعما طائلة فسألت عنها فقيل لى هذه لأصحاب المال الذى فرقته فى المغزاة فقلت فمالى معهم شيء فقيل ذلك القصر وأشاروا إلى قصر عظيم من أحسن القصور وأعظمها فقلت فكيف فضلت عنهم فقيل أولئك أخرجوا المال وهم يتوقعون الثواب عليه فكان هذا جزاءهم وأنت فرقت ذلك المال خائفا وجلا محاسبا نفسك نادما فضاعف الله تعالى لك ذلك على ثواب سعيك وأنشد أحدهم:

إذا كانت الدنيا تعد نفيسة وإن كانت الأرزاق قسما مقدرًا وإن كانت الأجساد للموت أنشئت وإن كانت الأموال للترك جمعها

# الحكاية السابعة والعشرون بعد الثلثمائه

حكى أنه كان بالرى قاض غنى فجاءه فقير يوم عاشوراء فقال له أعز الله القاضي أنا رجل فقير ذو عيال وقد جئتك مستشفعا بحرمة هذا اليوم لتعطيني عشرة أمنان خبزا وخمسة أمنان لحما ودرهمين فوعده القاضي بذلك إلى وقت الظهر فدافعه إلى العصر فلما جاءه العصر لم يعطه شيئا فذهب الفقير منكسرا فمر بنصراني جالس بباب داره فقال له بحق هذا وحرمته أعطني شيئا فقال النصراني وما هذا اليوم فذكر له الفقير شيئا من صفاته وحرمته فقال له النصراني اذكر حاجتك فقد أقسمت بعظيم الحرمـة فذكر له الخبـز واللحم والدرهمين فأعطاه من الخبـز عشرة أقـفزة حنطة ومن اللحم مائة مَنٍّ ومن الدراهم عشرين درهما وقال هذا لك ولعيالك مادمت حيا في كل شهر كرامة لهذا اليوم فذهب الفقير إلى منزله فلما كان الليل ونام القاضي سمع هاتفا يقول له ارفع رأسك فرفع رأسه فرأى قـصرًا مبنيا بلبنة من ذهب ولبنة من فضة وقصرا آخــر من ياقوته حمراء يرى ظاهره من باطنه وباطنه من ظاهره فــقال إلهي ما هذان القصران فقيل له هذان كانا لك لو قضيت حاجة الفقير فلما رددته صارا لفلان النصراني قال فانتبه القاضي مرعوبا ينادي بالويل والثبور فغدا إلى النصراني فقال له ماذا فعلت البارحة من الخير فقال له وكيف ذلك فذكر الرؤيا ثم قال له بعني الجميل الذي عملته مع الفقير بمائة ألف فقال له النصراني إني لا أبيع ذلك بملء الأرض كلها ما أحسن المعاملة مع هذا الرب الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأن دينه هو الحق وأنشدوا في معنى ذلك :

لا يلحقنك ضجرة من سائل لا تصرفن بالرد وجه مومل واعلم بأنك عن قليل صائر تلقى الكريم فتستدل ببشره

فدوام عزك أن ترى مسسولا فلخير يومك أن ترى مأمولا خبرا فكن خبرا يروق جميلا وترى العبوس على الليم دليلا

وأنشدوا أيضا:

يا طالب العفو هذا يوم عاشورا ما إن دعا ربه داع لحاجت ولا أتى الله فيه منذب خجل فتب إلى الله وابغ رحمت وأنت في فرق مضن وفي عرق فأسل إلهك فيه فضل رحمته

يوم غدا فضله في الناس مشهورا إلا وعاد بما يهواه مسسرورا إلا وأصبح ذاك الذنب مغفورا من قبل توقف يوم العرض مذعورا تقرا كتابك بين الخلق منشورا وقف على بابه خجلان مكسورا

#### الحكاية الثامنة والعشرون بعد الثلثمائة

يروى عن حبيب العجمي رضى الله عنه أنه اشترى نفسه من ربه أربع مرات بأربعين ألف درهم أخرج عشرة آلاف وقال يا رب اشتريت منك نفسى بهذه ثم أخرج عشرة آلاف أخرى فقال يا رب إن كنت قبلت تلك فهذه شكر لها ، ثم أخرج عشرة آلاف ثالثة وقال إلهى إن لم تقبل الأولى والثانية فاقبل هذه ثم أخرج عشرة آلاف رابعة وقال إلهى إن كنت قبلت الثالثة فهذه شكر لها وروى أنه أصاب الناس مجاعة فاشترى حبيب رضى الله عنه طعاما وفرقه على المساكين ثم خاط أكيسة فجعلها تحت رأسه ثم دعا الله تبارك وتعالى فجاءه أصحاب الطعام يتقاضونه فأخرج تلك الأكيسة فإذا هى مملوءة دراهم فوزنها فإذا هى قدر حقوقهم فدفعها إليهم.

(وروى) أنه أتاه سائل وقد عجنت امرأته عجينا وذهبت تجئ بنار لتخبزه فقال للسائل خذ العجين فأخذه فجاءت امرأته وقالت أين العجين فقال لها ذهبوا به يخبزونه فلما أكثرت عليه أخبرها فقالت سبحان الله إنه لابد لنا من شيء نأكله فإذا برجل قد جاء بحفنة عظيمة مملوءة خبزا ولحما فقالت ما أسرع ما ردوه عليك قد خبزوه وجعلوا معه لحما رضى الله عنه ونفعنا به.

(قلت) وسنذكر في الحكاية الآتية ما يشبه هذا إن شاء الله تعالى.

#### الحكابة التاسعة والعشرون بعد الثلثمائة

قال المؤلف \_ كان الله تعالى له \_ كنا جماعة في بعض الأسفار جمعت بيننا في الطريق الأقدار فمررنا في بعض الأيام بقرية فنزلنا فيها وأرسل الجماعة حين دخلوها واحدا منهم فاستعار برمة فعصدوا فيها عصيدة وأكلوها إلا واحدا منهم فإنه غاب ولم ينادوه يأكل معهم ومعه قليل من الدقيق فلم يجد من يصنعه له من صاحب معروف أو صديق فخرج يدور بدقيقه بين البيوت لعل أحدا يصنع له ذلك القوت فلم يجد فبينما هو كذلك يدور إذا بشخص ضعيف مضرور جمعت القدرة بينهما بواسطة اللطف الخفي من غير وعد ونادى لسان حال الحكمة الإلهية هذا رزق هذا الضعيف

ورزقك يأتي فيما بعد فدفع إليه رزقه ورجع إلى رفقته بلا غداء فبينما هو غائب عن علم الغيب وإذا باللطف قد بدا قيض الله له إنسانا دعاه من بين الجماعة فأطعمه ثريدا ولحما سمينا في تلك الساعة حتى شبع وقوى على المشي الكثيـر فسبـحان الكريم اللطيف الخبير ، أيتها النفس الهلوعة الضعيفة اليـقين أما تصدقين ويحك بوعد الحق المبين أما تثقين ويلك بضمان خير ضمين أما توقنين بقول أصدق القائلين ﴿إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ١١٠ ﴿ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ١٠٠ ﴿ وما أنفيقتم من شيء فهو يخلفُه وهو خيرالرازقين (أم) ﴿وفي السَّمَّاءُ رزقكم وُمَّا توعدون ﴿(١٤) ثم أتبع ذلك بقسم عظيم أقسم به العظيم رب العالمين مع أن قوله حق ووعده صدق لا يحتاج إلى يمين فقال عز من قائل ﴿ فُورِبِ السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ﴿ (٥) أما تعلمين أن وعده الوفي ولطفه الخفي قد ضمنا للعباد في جميع البلاد بسط أيادي الجـود في جميع الوجود وساق مطايـا الأرزاق من خزائن رحمة الرزاق القادر السابق في القدم بسوط القدرة وقادها بزمام اللطف والكرم حتى دخلت في باب الإيجاد بعد ما خرجت من باب العدم وسارت في الوجود إلى أن وصلت إلى من له بالقسمة السابقة حصلت وقطعت فلاص مواهب الخواص فيافي قفار عالم التقليب والتكوين حتى وصلت إلى سرادقات عالم التقريب والتمكين فبسركت في مبارك البركات بالمواهب الجليلة فحط عنها تحف الفوائد وطرف العوائد الجميلة ثم حمل تلك التحف والطرف خدام القدرة ودخلوا بها إلى حضرة أهل الحضرة فنالوا بتلك المواهب أعز المطالب من المقامات العالية والمعارف الغالية خصهم الحضرة المريم (ذلك فضل الله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم (١) وأنشد لسان الحال في الحال:

تبارك من عـــم الوجـود بجوده ومن خص أهل القرب صفـوة خلقه فللقوم أعـــلام الولايات أعلمت

ومن منه فيض للخملق يغمم بفضل عظيم وصفه ليس يقمم الدر بمجد وخلعات الكرام

الحكاية الثلاثون بعد الثلثمائة عن احد الصالحين

قال دخلت مسجدًا من المساجد أصلى فيه ركعتين فإذا فيه رجل عابد ورجل من التجار جالس فسمعت العابد يقول يا سيدى ومولاى أشتهى عليك اليوم أن تشبعنى

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات : الآية ٥٨.

<sup>(</sup>٢) سورة هود : الآية ٦،

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ : الآية ٣٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الذاريات : الآية ٢٢.

<sup>(</sup>٥) سُورة الذاريات : اِلآية ٢٣.

<sup>(</sup>٦) سورة الحديد : الآية ٢١.

من لون كذا وكذا من الطعام ولون كذا وكذا من الحملوي فقال التاجر والله لو سألنى لأعطيته ولكن هذا يحتال على ويرائيني حتى أعطيه والله لا أعطيه شيئا قال فلما فرغ من دعائه نام في ناحية المسجد وإذا برجل قد دخل المسجد ومعه قعبة مغطاة فنظر في المسجد يمينا وشمالا فرأى العابد نائما في ناحية المسجد فأتى إليه فأيقظه وترك القعبة بين يديه والتاجر ينظر إليه فوجد اللون الذي اشتهاه من الطعام والحلوي فأكل منه قدر ما اشتهى وغطاه ورده فقال التاجرللذي جاء بالقعبة سألتك بالله هل تعرف هذا الرجل قبل هذا اليوم قسال لا والله ما أعرفه وإنما أنا رجل حمال وكسانت قد اشتهت على زوجتمي وابنتي هذا اللون منذ سنة فما طالت يدي إليه فلماكان اليوم حملت لرجل وأعطاني مئقالا من الذهب فاشتريت به لحما وغيره وأتيت به إلى منزلي فصنعته زوجتي فغلبتني عيناي فنمت فرأيت النبي ﷺ فقال لي قد قدم عليكم ولي من أولياء الله تعالى وها هو في المسجد وقداشتهي مما عملته لأهلك فاحمله إليه يأكل منه شهوته ويجعل الله تعالى لك البركة فيما بقى وأنا الكفيل لك بالجنة فانتبهت وجئت به كماترى فقال التاجر قد سمعته يسأل الله تعالى ذلك ثم قال له كم أنفقت على هذا الطعام قال مثقالا فقال التاجر خذ منى عشرة مثاقيل واجعل لى في أجرك قيراطا قال لا قال خذ عشرين مثقالا قال لا قال خذ خمسين مثقالا ، قال لا قال خذ مائة مشقال ، قال لا والله لا بعت شيئًا مما ضمنه لي رسول الله ﷺ وتكلفه ولو أعطيت الدنيا جميعا فلو كان لك نصيب من أجر شهوة هذا الولى لكنت سبقتني أنت إليه ولكن الله يختص برحمته من يشاء.

قال فندم التاجر حيث لا ينفعه الندم وخرج من المسجد كالواله على ما فاته.

#### الحكاية الحادية والثلاثون بعد الثلثمائة عن إبراهيم الخواص رضى الله عنه

قال كنت في مسجد فرأيت فقيرا ساكتا ثلاثه أيام لم يتحرك ولم يطعم ولم يشرب وكنت أرقبه وأصبر معه فعجزت عنه فتقدمت إليه وقلت له ما تشتهى قال خبزا حارا ومصليا فخرجت وتكلفت طول نهارى حتى أحصل ما قال فلم يتفق لى فعدت إلى المسجد وأغلقت الباب فلما كان بعد حين من الليل دق علينا الباب ففتحته فإذا بإنسان معه خبز حار ومصلية فسألته عن السبب فقال اشتهى على صبيانى هذا فتخاصمنا وحلفنا ألا يأكل هذا إلا أهل المسجد قال إبراهيم فقلت إلهى إذا كنت تريد أن تطعمه فلم أتعبتنى طول النهار رضى الله عنهما.

# الحكاية الثانية والثلاثون بعد الثلثمائة

حكى أن عابدا اعتكف في مسجد ولم يكن له معلوم فقال له الإمام لو اكتسبت لكان خيرا لك وأفضل فلم يجبه حتى أعاد إليه القول ثلاثا فقال له في الرابعة بجوار المسجد رجل يهودي قد ضمن لي كل يوم رغيفين ، فقال له إن كان صادقا في ضمانه فقعودك في المسجد خير لك فقال يا هذا لو لم تكن إماما تقف بين يدى الله تعالى وبين عباده مع هذا النقص في التوحيد لكان خيرا لك تفضل ضمان يهودي على ضمان الله عز وجل وأنشدوا في هذا المعنى لعلى بن أبي طالب كرم الله وجهه: أتطلب رزق الله من عند غـــيره . وتصبح من خوف العواقب آمــنا وترضى بصراف وإن كان مشركـــا فسمينا ولا ترضى بربك ضامـــــنا

# الحكاية الثالثة والثلاثون بعد الثلثمائة عن أحد الصالحين

قال إن الله تعالى لما أظهر الخلق في القدم أظهر لهم الصنائع كلها ثم خيرهم فيها فاختار كل إنسان صنعته فلما أبداهم إلى الوجود أجرى على لسان كل واحد ما اختار لنفسه قال وانفردت طائفة فلم تختر شيئا ، فقال لها اختارى ، فقالت ما أعجبنا شيء رأيناه فنختاره ، فأظهر لهم مقامات العبادة فقالت قد اخترنا خدمتك يا مولانا ، فقال وعزتى وجلالي لأسخرنهم لكم ولأجعلنهم لكم خدما وعزتي وجلالي لأشفعنكم غدا فيمن عرفكم وخدمكم وفيهم قال القائل :

وقـــوم تخلوا لمولاهم وعن سيائر الخيلق أغيناهم وعين المهسيسمن ترعساهم وطاعـــــه طول مـــحــــاهم وطسوباهم ثم طسوباهم

تشـــاغل قـــوم بدنيــاهم فالزمهم باب مسرضاته يصفون بالليل أقددامهم فسمسا يعسرفسون سسوى حسبه فطوبى لهم ثم طوبى لهم

(وقيل) دخل جماعة على أبي القاسم الجنيد رضى الله عنه فقالوا له نطلب أرزاقنا فقال إن علمتم أين هي فاطلبوها ، فقالوا نسأل الله تعالى ذلك فقال إن علمتم أنه ينساكم فلذكروه فقالوا ندخل بيوتنا ونتوكل فقال التجربة مع الله تبارك وتعالى شك قالوا فما الحيلة قال ترك الحيلة.

# الحكاية الرابعة والثلاثون بعد الثلثمائة

حكى أنه خرج أحمد المريدين في طلب الرزق فسعى حتى تعب فوجمد خرابة فجلس ليستريح فبينما هو يتصفح الجدران إذ نظر في بعضها لوحا من رخام أخضر مكتوب فيه بخط أبيض هذه الأبيات:

لما رأيتك جالسا مستقبلا مسالا يكون فلا يكون بحيلة سيكون ما هو كائن في وقته فلعل ما تخشاه ليس بكائن يسعى الحريص فلا ينال بحرصه فارفض لها وتعر من أثوابها هون عليك وكن بربك واثقا طرح الأذى عن نفسه في رزقه

أيقنت أنك للهممسوم قسرين أبدا ومسا هوكسائن سسيكون وأخو الجهالة متعب محزون ولعل مسا ترجوه سوف يكون حظا ويحظى عساجز ومهين إن كسان عندك للقسضاء يقين فأخو التوكل شانه التهوين لما تيسقن أنه مسضمسون

قال فقراها ورجع إلى منزله ولم يهتم في الرزق بعدها رضي الله عنه.

(وقيل) إن أبا يزيد رضى الله عنه صلى خلف إمام فى بعض المساجد فلما سلم الإمام قال يا أبا يزيد من أين تأكل ، فقال أبو يزيد اصبر حتى أعيد الصلاة التى صليتها خلفك حيث شككت فى أرازق المخلوقين فإنه لا تجوز الصلاة خلف من لا يعرف الملك الرزاق تبارك وتعالى.

### الحكاية الخامسة والثلاثون بعد الثلثمائة عن ابى القاسم الجنيد رضى الله عنه

قال بت ليلة عند السرى رضى الله عنه فلما كان فى بعض الليل قال لى يا جنيد أنت نائم قلت لا ، قال الساعة أوقفنى الحق عز وجل بين يديه وقال يا سرى خلقت الحلق كلهم فادعوا محبتى فخلقت الدنيا فاشتغل بها من كل عشرة آلاف تسعة آلاف عنى بالدنيا وبقى ألف وخلقت الجنة فاشتغل بالجنة عنى من الألف تسعمائه وبقى مائة فسلطت عليهم شيئا من البلاء فاشتغل عنى من المائة تسعون بالبلاء وبقى عشرة فقلت لهم أنتم لا الدنيا أردتم ولا فى الآخرة رغبتم ولا من البلاء هربتم ، فماذا تريدون قالوا إنك لتعلم ما نريد فقلت إنى سأنزل عليكم من البلاء مالا تطيقون ولا تحمله الجبال الرواسى فتثبتون لذلك ، قالوا أليس أنت الفاعل بنا قد رضينا بك نحمل وفيك نحمل ولك نحمل والك نحمل مالا تطيقه الجبال ، فقلت لهم أنتم عبيدى حقا رضى الله عنهم ونفعنا بهم .

وفى رواية أخرى قال لى يا سرى خلقت الخلق فكلهم ادعوا محبتى فخلقت الدنيا فهرب منى تسعة أعشارهم وبقى معى العشر ، فخلقت الجنة فهرب منى تسعة أعشار العشر فسلطت عليهم ذرة من البلاء فهرب منى تسعة أعشار عشر العشر وبقى معى عشر عشر العشر فقلت للباقين معى لا الدنيا أردتم ثم ذكر نحو ما فى الرواية الأولى.

(وقال الجنيد) رضى الله عنه نظرت يوما إلى جسد السرى رضى الله عنه كأنه جسد سقيم دنف مضنى فقال لو شئت لقلت هذا من محبته ثم غشى عليه وإذا وجهه كأنه قمر مشرق بعد أن كان وجهه أصفر ثم اعتل فدخلت عليه أعوده فقلت له كيف تجدك فقال:

كيف أشـكــو إلى طبيبى ما بى والذى بى أصابنى مــن طبيبى قال فأخذت المروحة أروحه فقال لى كـيف يجد روح المروحة من جوفه محترق من داخل ثم أنشأ يقول:

القلب محترق والدمـع مستبق والكرب مجتمع والصـبر مفترق كيف القرار على من لا قرار له عا جناه الهوى والشوق والقلـق يا رب إن كان لى شيء به فرج فامنن على به ما دام بى رمـــق

(وحكى) أنه لما توفى السرى رضى الله عنه رؤى فى المنام فقيل له ما فعل الله تعالى بك قال غفر لى ولمن حضر جنازتى وصلى على ، فقال الرائى فإنى ممن حضر جنازتك وصلى عليك قال فأخرج درجا ونظر فيه فلم يسر لى فيه اسما قال ألم تحضر جنازتى قلت بلى قد حضرت فنظر فإذا اسمى فى الحاشية رضى الله عنهم ونفعنا بهم آمين.

#### الحكابة السادسة والثلاثون بعد الثلثمائة

روي أن يونس عليه السلام قال لجبريل صلى الله عليهما وسلم دلنى على أعبد أهل الأرض فأتى به إلى رجل قد قطع الجذام يديه ورجليه وهو يقول متعتنى بهما حيث شئت وسلمتنيه سئت وأيقنت لى فيك الأمل يا بار يا وصول فقال يونس عليه السلام يا جبريل سألتك أن ترينى صواما قواما فقال قد كان قبل البلاء هكذا وقد أمرت أن أسلبه عينيه فأشار إليهما فسلتا فقال متعتنى بهما حيث شئت وسلبتهما حيث شئت وأبقيت لى فيك الأمل يا بار يا وصول فقال جبريل عليه الصلاة والسلام هل تدعو وندعو معك ليرد الله عليك يديك ورجليك وبصرك وتعود على العبادة التى كنت عليها فقال ما أحب ذلك ، قال ولم قال إذا كانت محبته فى هذا فمحبته أحب إلى فقال يونس عليه الصلاة والسلام ما رأيت أحدًا أعبد من هذا فمحبته أحبريل عليه الصلاة والسلام ما رأيت أحدًا أعبد من هذا أفضل منها وأنشدوا :

قالت لطیف خیــال زارها ومضی فقــال خلیته لو مات من ظمأ قالت صدقت الوفا فی الحب عادتــه

بالله صفه ولا تنقصص ولا تزد وقلت قف عن ورود المساء لم يرد يا برد ذاك الذي قالت على كبدي

#### الحكاية السابعة والثلاثون بعد الثلثمائة عن شقيق البلخي رضى الله عنه

قال طلبنا خسمسا فوجدناها في خسمس طلبنا بركة القوت فوجدتاها في صلاة الضحى ، وطلبنا ضياء القبور فوجدناه في صلاة الليل ، وطلبنا جواب منكر ونكير فوجدناه في قراءه القرآن ، وطلبنا عبور الصراط فوجدناه في الصوم والصدقة وطلبنا ظل العرش فوجدناه في الخلوة ، رضى الله عنه ونفعنا به.

وقال بعض العلماء قلت فى آخر مجلس اللهم اغفر لأقسانا قليا وأجمدنا عينا وأقربنا بالمعصية عهدا وكان عندنا رجل مذنب فوقف وقال أعد هذا المدعاء ثانيا أنا أقساكم قلبا وأجمدكم عينا وأقربكم بالمعصية عهدا فادع الله تعالى كى يتوب على قال فرأيت فى الليلة الثانية كأنى واقف بين يدى الله سبحانه وتعالى وهو يقول لى سرنى حيث أوقعت الصلح بينى وبين عبدى قد غفرت لك وله ولأهل مجلسك أجمعين.

(وحكى) عن بعض الصالحين أنه رؤى بعد موته فقيل له ما فعل الله بك قال أعطانى كتابى بيمينى فمررت بزلة فاستحييت إن أقرأها فقلت إلهى لا تفضحنى فقال حين عملتها ولم تستحى منى لم أفضحك أفأفضحك وأنت تستحيى منى قد غفرت زلتك وأدخلتك الجنة برحمتى وكرمى سبحان الستار الحليم الجواد الكريم.

### الحكاية الثامنة والثلاثون بعد الثلثمائة عن أبى عبد الله بن شجاع الصوفى رحمه الله

قال كنت بمصر أيام سياحتى فتاقت نفسى إلى النساء فذكرت ذلك لبعض إخوانى فقال لي هنا امرأة صوفية لها ابنة جميلة قد ناهزت البلوغ قال فخطبتها وتزوجت بها فلما دخلت إليها وجدتها مستقبلة القبلة تصلى فاستحييت أن تكون صبية فى مثل سنها تصلى وأنا لا أصلى فاستقبلت القبلة فصليت ما قدر لى حتى غلبتنى عينى فنمت فى مصلاى ونامت فى مصلاها فلما كان فى اليوم الثانى كان مثل ذلك أيضا فلما طال على ذلك قلت ياهذه هل لاجتماعنا هذا معنى قالت أنا فى ذلك أيضا فلما طال على ذلك قلت ياهذه هل لاجتماعنا هذا معنى على أمرى خدمة مولاى ومن له حق لا أمنعه قال فاستحييت من كلامها ، وتماديت على أمرى نحوا من شهر ثم بدا لى فى السفر فقلت ياهذه قالت لبيك قلت إنى قد أردت السفر فالت مصاحبا بالعافية والسلامة من كل ما تكره وأعطاك كل ما تحب فقمت فلما صرت عند الباب قامت فقالت يا سيدى كان بيننا فى الدنيا عهد لم يفض بتمامه عسى فى الجنة إن شاء الله تعالى فقلت إن شاء الله.

ثم قالت استودعتك الله تعالى خير مستودع فودعتها وخرجت وسألت عنها بعد سنتين فقيل لي هي على أفضل بما تركتها عليه من العبادة والاجتهاد رضى الله عنهما.

(وقال) يعض الفقراء كانت لى امرأة من أولياء الله تعالى وكان إذا ورد عليها الحال لا أقدر أمد يدى إليها ولا أستطيع أن أتمكن من حاجتي منها لقوة حالها وشدة هيبتها فتقول لى عند ذلك من هو الرجل منا ومن المرأة فإذا ذهب عنها الحال تمكنت ونلت منها ما شنت رضي الله عنها وعن جميع الأولياء.

#### الحكاية التاسعة والثلاثون بعد الثلثماثة عن ذي النون رضي الله عنه

قال اجتمعت في جبل لبنان بامرأة متعبدة وهي كالشن البالي كأنها تخبر عن أهل المقابر ذات اجتهاد وعبادة لم أر قط مثلها في العباد ، فسألتها أين وطنك فقالت ما لى وطن إلا النار أو يعفو العزيز الغفار ، فقلت يرحمك الله تعالى هل من وصية أو فائدة قالت اجعل كتاب الله تعالى لك مائدة وجالس وعده ووعيده وشمر عن ساق الجد بالعزائم الحميدة ودع ما يتعلق به البطالون من الأمل الكاذب الذي لا تحقيق لهم فيه ولا يدرون كيف العواقب فوالله لا يرد هذا المنزل إلا المضمرون ولا يفول بالسبق إلا المشمرون فخذ يا أخى لنفسك ما أمكن الأخذ لها فليس المطلوب غيرك وكن من أولى النهى فقلت ادعى لى بدعوة فحمدت الله تعالى بمحامد لم أسمع مثلها قط ، ودعت دعاء حسنًا وضل الله عنها.

### الحكاية الاربعون بعد الثلثماثة عن ذي النون أيضا رضى الله عنه

قال رأيت ببعض سواحل الشام امرأة فقلت لها من أين أقبلت فقالت من عند أقوام تتجافى جنوبهم عن المضاجع فقلت أين تريدين قالت إلى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فقلت صفيهم لى فأنشأت تقول :

قوم همومهم بالله قـــد علقت فما لهم همم تســمو إلى أحد فمطلب القوم مولاهم وسيدهـم يا حسن مطلبهم للواحد الصمــد ما إن ينازعهم دنيا ولا شــرف من المطــاعم واللذات والولد ولا لباس لــروب فائــق أنق ولا لروح ســرور حل في بلد

فهم رهائن غـــدران وأودية وفي الشوامخ تلقاهم مع العدد رضى الله عنها .

#### الحكاية الحادية والاربعون بعد الثلثمائة عن ذى النون أيضا رضى الله عنه

قال بينما أنا مار على شاطئ البحر إذ بجارية مكشوفة الرأس مصفرة الوجه بلا خمار فقلت لها يا جارية استرى وجهك بخمار فقالت وما يصنع الخمار بوجه قد علاه الصفار ، ثم قالت إليك عنى يا بطال فإنى شربت البارحة بكأس المحبة فبت مسرورة فأصبحت اليوم من حب مولاى مسخمورة فقلت يا جارية أوصينى قالت يا ذا النون عليك بالسكون ولزوم البيوت والرضا بالقوت إلى أن تموت رضى الله عنها.

#### الحكاية الثانية والاربعون بعد الثلثماثة عن أحد السلف

قال رأيت شابا في سفح جبل عليه آثار القلق ودموعه تجرى فقلت من أنت قال عبد آبق من مولاه قلت فتعود وتعتذر قال العذر يحتاج إلى إقامة حجة ، فكيف يعتذر المقصر قلت تتعلق بمن يشفع لك قال كل أهل الشفاعة يخافون منه ، قلت من هو قال مولى رباني صغيرا فعصيته كبيرا فواحيائي من حسن صنعه إلى وقبح فعلى ثم صاح صيحة وخر ميتا ، فخرجت عجوز فقالت من أعان على قتل البائس الحيران رحمه الله فقلت أقيم عندك أعينك على تجهيزه قالت خله ذليلا بين يدى قاتله عساه يراه بغير معين فيرحمه ويقبله بكرمه وجوده.

#### الحكاية الثالثة والاربعون بعد الثلثمائة

روى أن سليمان بن عبد الملك رحمه الله تعالى قال لأبى حازم رضي الله عنه يا أبا حازم ما لنا نكره الموت قال لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة فأنتم تكرهون النقلة من العمران إلى الخراب قال صدقت يا أبا حازم ليت شعرى مالنا عند الله غدا قال اعرض عملك على كتاب الله عز وجل قال وأين أجده من كتاب الله تعالى قال من قوله تبارك وتعالى: ﴿إن الأبرار لفى نعيم وإن الفجار لفى جحيم ﴿(١).

قال سليمان وأين رحمة الله قال قريب من المحسنين قال سليمان ليت شعري كيف العرض على الله تعالى قال أبو حازم أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله فرحا مسرورا وأما المسىء فكالآبق يقدم على مولاه خائفا محسورا فبكى سليمان.

<sup>(</sup>١) سورة الانفطار : الآيتان ١٤,١٣.

وسئل أبو حازم رضى الله عنه كيف تصلى قال إذا قرب وقت الصلاة أسبغت الوضوء بتمام فسروضه وسننه ثم أستقبل القبلة وأمثل البيت الحرام بين حاجبي والجنة عن يميني والنار عن شمالي والصراط تحت قدمي والله تعالى مطلع على وأظن أن صلاتي تــلك لا أصلي بعدها ، وأكسبر بتعـظيم وأقرأ بتــفكر وأركع بتذلل وأســجد بتواضع وأسلم على التمام وأقوم على الوجل ثم لا أدرى أتقبل مني أم يضرب بها وجهى قال له السائل منذ كم تصلى هذه الصلاة قال منذ أربعين سنة قال وددت لو صليت في عمري كله صلاة واحدة من هذه الصلاة فأكون من الفازين.

#### الحكاية الرابعة والاربعون بعد الثلثمائة عن صالح المرى رضى الله عنه

قال رأيت في محراب داود عليه الصلاة والسلام عجورا عليها مدرعة شعر وقد كف بصرها وهي تصلي وتبكي قال فتركت صلاتي ووقفت أنظر إليها فلما فرغت من صلاتها رفعت وجهها إلى السماء وجعلت تنشد:

أنت سؤلى وعصمتى في حياتي أنت ذخري وعمدتي في عياتي ياعليما بمسائكن وأخفى وبما في بواطن الخطسسرات ليس لى مالك ســواك فأرجو ، لدفع العظـائم الموبقـات

قال فسلمت عليها وقلت لها ما الذي أوجب ذهاب عينيك قالت بكائي على ما فرطت في مخالفته ومعصيته وماكان من تقصيري من ذكره في خدمته فإن عفا عني عوضني في الآخرة خيرا منهما وإن لم يعف عني فما حاجتي بعين تحترق في النار قال فيكيت رحمة لها فقالت يا صالح أيخف عليك أن تقرأ على شيئا من كتاب مولاى فقد طال وعزته شوقى إليه قال فقرأت ﴿وما قدروا الله حق قدره﴾(١) فقالت يا صالح من خدمه حق خدمته ثم صرخت صرخة يتصدع قلب من سمعها وسقطت على وجهها وإذا بها قد فارقت الدنيا قال ثم إنى رأيتها بعد ذلك في المنام وهي في حالة حسنة فسألتها عن أمرها كسيف كان ، فقالت لما قبضت أوقفني بين يديه وقال أهلا عن قتلها الأسف على تقصيرها في خدمتي ثم ولت وهي تقول:

جاد لی بالذی أؤمل منــــه وحبـانی بکل ما أرتجيـــه أبدا عنـــده أخلد فيــه

في نعيـــــم ولذة وســـرور رضي الله عنها.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام : الآية ٩١.

#### الحكاية الخامسة والأربعون بعد الثلثمائة

قال المؤلف كان الله تعالى له وغفر له أخبرنى الشيخ على التكرورى المدفون فى القرافة رضى الله عنه ونفعنا به وببركته ، أنه حضر فى وقت ميعاد السماع فورد عليه وارد ولبث مدة يرى أنهارا من خمر يسقاها ولا يروى ليست من خمر الدنيا أى ذلك فى اليقظة ثم صار بعد ذلك يرى نورا وكان حين يسقى يجد قوة وأحوالا ، لولا أنه كان يسكه عند ذلك سبعة من الرجال الأقوياء لهام ورمى نفسه فى المهالك وحين رأى النور وجد ضعفا وسألنى أى الحالين أفضل فقلت هذا شىء لم يبلغه حالى فكيف أتكلم فى شىء لا أعرفه وأنشد بعضهم :

سقوني وقالوا لا تغــن ولو سقوا جبال حنين ما سقونــي لغنت

(قلت) والظاهر والله أعلم أن رؤية النور المذكور من قبيل المعرفة وشرب الخمر المذكور من قبيل المحبة ، والمعرفة أفسضل من المحبة عند الأكثرين من شيوخ الطرق أهل التحقيق.

وقال سمنون المحب المحبة أفضل ، وقال ذهب المحبون بشرف الدنيا والآخرة لقوله ﷺ المرء مع من أحب قال العارفون المحبة استهلاك في لذة والمعرفة شهود في حيرة وفناء في هيبة.

(وقال) الشبلي رضى الله عنه المحب إن سكت هلك والعارف إن لم يسكت

وقال أبو يزيد رضى الله عنه العارف طيار والزاهد سيار.

وقال الشيخ أبو عبد الله القرشى رضى الله عنه حقيقة المحبة أن تهب كلك لمن أحببت فلا يبقى لك منك شيء.

### الحكاية السادسة والأربعون بعد الثلثمائة

قال الشيخ أبو الربيع المالقى رضى الله عنه كنت ليلة فى المسجد مع الشيخ أبى محمد سيد بن على الفخار رضى الله عنه وكان من أدبى معه ألا أقوم لوردى حتى يقوم فقام ليلة وتوضأ وأنا مستيقظ فى مضجعى ثم استقبل القبلة وقال: ﴿بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ ثم أخذ فى ورده يتلو القرآن فرأيت الحائط قد انشق وخرج منه شخص بيده زبدية بيضاء فيها شهد أبيض ، فكلما فتح فمه لقمه ذلك الشخص الشهد فتعجبت مما رأيت فاشتغلت به عن وردى فلما أصبحت قلت يا سيدى رأيت كذا وكذا فذرفت عيناه بالدموع وقال لى ذاك طيب القرآن يا أبا سليمان .

### الحكاية السابعة والاربعون بعد الثلثمائة عن إبراهيم بن ادهم رضى الله عنه

قال أتيت بعض البلاد فنزلت في مسجد فلما كان العشاء الأخير وصلينا أتى إمام المستجد بعد انصراف الناس فقال قم فاخرج حتى أغلق الباب فقلت أنا رجل غريب أبيت ههنا فقال الغرباء يسرقون القناديل والحصر فلا نترك أحدا يبيت فيه قلت له أنا إبراهيم بن أدهم وكانت ليلة شاتية فقال كفي ما أنت فيه حتى تكذب ثم قال أكثرت وعدا على رجلي فجرني على وجهي حتى رماني على باب أتون حام ومضى فقمت فرأيت الوقاد الذي يوقد في المستوقد فقلت أبيت عنده فنزلت فوجدت رجلا عليه قطعتا حيش فسلمت عليمه فلم يرد السلام بل أشار أن أجلس فجلست وهو خائف وجل ينظر تــارة عن يمينه وتارة عن شماله فــداخلني الخوف منه فلمــا فرغ من وقوده التفت إلى وقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فقلت عجبا لاتسلم على حين سلمت عليك فقال يا هذا كنت أجير قوم فخفت أن أسلم فأشتغل بالسلام فآثم وأخون فقلت له فرأيتك تنظر عن يمينك وشمالك أتخاف قال نعم قلت مم قال من الموت لا أدرى من أين يأتى أمن يمينى أم من شمالى ، قلت فسبكم تعمل كل يوم قال بدرهم ودانق قلت فما تصنع قال أتقوت بالدانق أنا وأهلى وأنفق الدرهم على أولاد أخ لى قلت أمن أمك وأبيك قال بل أحسبته في الله عز وجل ومات فأنا أقوم بأهله وأولاده ، فقلت له هل دعوت الله عز وجل في حاجه فأجابك قال لي حاجة أنا منذ عشرين سنة أدعو الله عـز وجل فيهـا وما قـضاها قلت وما هي قـال بلغني أن في العمرب رجلا تميز عن الزاهدين وفاق العمابدين يقال له إبراهيم بن أدهم رضى الله تعالى عنه دعـوت الله عز وجل في رؤيته وأمـوت بين يديه فقلت أبشر يا أخي فـقد قضى الله تعالى حاجتك وقبل دعوتك وما رضى لى أن آتيك إلا سحبا على وجهى قال فوثب من مكانه وعانقني وسمعته يقول اللهم إنك قد قضيت حاجتي وأجبت دعوتي اللهم اقبضني إليك فأجاب الله تعالى دعوته الثانية في الحال وسقط ميتا رضي الله عنهما ونفعنا بهما آمين.

### الحكاية الثامنة والأربعون بعد الثلثمائة عن الشيخ أبى يزيد القرطبى رضى الله عنه

قال سمعت فى بعض الآثار أن من قال (لا إله إلا الله) سبعين ألف مرة كانت فداء، من النار فعملت ذلك على رجاء بركة الوعد فعملت منها لأهلى وعملت منها أعمالا ادخرتها لنفسى وكان إذ ذاك فى بيت معنا شاب يـقال إنه يكاشف فى بعض الأوقات بالجنة والنار وكانت الجماعة ترى له فضلا على صغر سنه وكان فى قلبى منه

شيء ، فاتفق أن استدعانا بعض الإخوان إلى منزله فبينما نحن نتناول الطعمام والشراب وهو معنا إذ صاح صيحة منكرة واجتمع في نفسه وهو يقول يا عم هذه أمي في النار وهو يصيح بصياح عظيم لا يشك من سمعه أنه عن أمر فلما رأيت ما به من الانزعاج قلت في نفسى اليوم أجرب صدقه فألهمني الله تعالى السبعين الفا ولم يطلع على ذلك أحد إلا الله تعالى فقلت في نفسى الأثر حق والذين رووه لنا صادقون اللهم إن السبعين الألف فداء هذه المرأة أم هذا الشاب من النار فما استتممت الخاطر في نفسى حتى قال لي يا عم ها هي خرجت الحمد لله رب العالمين فحصلت لى الفائدتان إيماني بصدق الأثر وسلامتي من الشاب وعلمي بصدقه رضي الله عنهما ونفعنا بهما وأنشد الشيخ أبوالعباس بن العريف رضى الله عنه لنفسه :

سلوا عن الشوق من أهـوى فإنهم أدنى إلى النفس من وهمى ومن نفسى مازلت مذ سكنوا قلبي أصون لهم الحظى وسمعى ونطقى إذ هم أنسمي فمن رسولي إلى قلبي ليسألهم عن مشكل من سؤال الصب ملتبس لأنهضن إلى حشـــرى بحبهم ولا أكــون من قد خانهم ونســي

(قلت) قد غيرت بعد ألفاظ النصف الأخير من البيت الرابع فإنه قال فيه لا بارك الله فيمن خانهم ونسى فكرهت هذا الدعاء لأننى وعموم الخلق ما عدا الخواص لم نزل خائفين ناسين وإنما قوله يناسب حاله وحال غيره من الصديقين والصادقين وقد حذفت أيضًا من أبياته بيتا قبل البيت الأخير لمصلحة رأيتها وهي خوف أن يتطرق إلى الإنكار من ليس له فسهم معانى أهل الأسسرار رضى الله تعالى عنهم وجمعلنا منهم ونفعنا بهم.

#### الحكانة التاسعة والاربعون بعد الثلثماثة عن أبي القاسم الجنيد رضي الله عنه

قال أرقت ليلة فقمت إلى وردى فلم أجل ما كنت أجد من الحلاوة فأردت أن أنام فلم أرقد فقعدت فلم أطق القعود ففتحت الباب وخرجت وإذا رجل ملتف بعباءة مطروح على الطريق ، فلما أحس بي رفع رأسه وقال يا أبا القاسم إلى الساعة فقلت يا سيدى من غير موعد فقال بلى سألت محرك القلوب أن يحرك إلى قلبك قلت قد فعل فما حاجتك ، قال متى يصير داء الناس دواءها فقلت إذا خالفت النفس هواها صار داؤها دواءها ، فأقبل على نفسه فقال لها اسمعى فقد أجبتك بهذا الجواب سبع مرات فأبيت إلا أن تسمعيه من الجنيد فقد سمعت فانصرف عنى ولم أعرفه ولم أقف عليه رضى الله عنهما. (وقال) الشيخ خير النساج رضى الله عنه كنت جالسا فى بيتى فوقع لى أن الجنيد بالباب فنفيت ذلك عن قلبى فوقع ثانيا فخرجت ، فإذا بالجنيد فقال لم لم تخرج مع الخاطر الأول رضى الله عنهما.

#### الحكاية الخمسون بعد الثلثمائة

روى أنه كان كرز الجرجانى رضى الله عنه يجتهد فى العبادة فقيل له فى ذلك فقال كم بلغكم مقدار يوم القيامة قالوا مقدار خمسين ألف سنه قال فكم بلغكم عمر الدنيا قالوا سبعة آلاف سنة قال أفيعجز أحد أن يعمل سبع يوم حتى يأمن ذلك اليوم.

(قلت) هذا بالنسبة إلى عمر الدنيا المذكور وأما بالنسبة إلى عمر الواحد إذا عمر مائة سنة مثلا فإنه يكون جميع عمره بالنسبة إلى يوم القيامة خمس عشر العشر.

(وقال) أحمد بن أبى الحوارى رضى الله عنه دخلت على أبى سليمان الدارانى رضى الله عنه فوجدته يبكى فقلت له ما يبكيك فقال يا أحمد ولم لا أبكى وإذا جن الليل ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه وافترش أهل المحبة أقدامهم وجرت دموعهم على خدودهم وقطرت في محاريبهم ، أشرف الجليل سبحانه فنادى جبريل عليه السلام بعينى من تلذذ بكلامى ثم يناديهم ما هذا البكاء هل رأيتم حبيبا يعذب أحبابه أم كيف يحمل بى أن أعذب أقواما إذا جنهم الليل تملقوا إلى فوعزتى إذا وردوا على يوم القيامة لأكشفن لهم عن وجهى حتى ينظروا إلى وأنظر إليهم رضى الله عنهم ونفعنا بهم.

(وقيل) كان أحدهم يسأل ربه تبارك وتعالى أن يكرمه ويستره فقام ليلة إلى الصباح يصلى ويبتهل إلى الله تعالى فنظر إليه بعض أصحابه فرأى فوق رأسه قنديلا معلقا من النور يتشعشع لناظريه فقيل له فى ذلك فقال:

يا صاحب السر إن السر قد ظهرا ولا أريد حياة بعد ما اشتهرا ثم سجد فقبضه الله في سجوده رضي الله عنه ونفعنا به آمين.

# الحكاية الحادية والخمسون بعد الثلثمائة عن إبراهم بن شبيب رضي الله عنه

قال كنا نتجالس فى يوم الجمعة بعد صلاتها فإذا رجل عليه ثوب واحد متلحف به فجلس إلينا وألقى مسألة فما زلنا نتكلم فى الفقه حتى انصرفنا ثم جاءنا فى الجمعة المقبلة فأحببناه وسألناه عن منزله فأخبرنا به وسألناه عن كنيته فقال أبو عبد الله فرغبنا فى مجلسه فمكثنا كذلك زمانا ثم انقطع عنا فاجتمعنا إليه وأتينا قريته وسألنا عنه

فقالوا ذاك أبو عبد الله الصياد ذهب يصطاد والآن يأتي فقعدنا ننتظره فإذا هو قد أقبل متزرا بخرقة وعلى كتفه خرقة ومعه أطيار مذبوحة وأطيار أحياء فلما رآنا تبسم إلينا فقلنا قد كنت عمرت مجلسنا فما غيبتك عنا قال إذا أصدقكم كان لي جار كنت أستعير منه ذلك الثوب الـذي كنت آتيكم به وقد سافـر ثم قال هل لكم أن تدخلوا المنزل فتأكلوا من رزق الله قال فدخلنا وقعدنا فدخل إلى امرأته وسلم إليها الأطيار المذبوحة وأخلذ الأطيار الأحياء فباعها في السوق واشترى خبزا وجاء وقد صنعت امرأته ذلك وهيأته فقدم إلينا خبزا ولحما وملحا فأكلنا وخرجنا فقال الجماعة بعضهم لبعض ألا تنظرون إلى حال هذا الرجل وما هو فيه من الفقر مع فضله وصلاحه وأنتم قادرون على أن تجمعوا له ما يقوم بحاله قال فاتفقوا على أن يجمعوا له ما يقوم بحاله وما يستعين به وانصرفنا راجعين على عـزم أن نأتيه بالذي وعدوا به وهو خمسة آلاف درهم فلما مررنا بالمريد إذا بأمير البصرة محمد بن سليمان قاعد في منظرة له فقال يا غلام ائتنى بإبراهيم بن شبيب قال فأتيته فسألنى عن قصتنا ومن أين أقبلنا فصدقته الحديث فقال أنا أسبقكم إلى بره ثم استدعى بعشرة آلاف درهم ودفعها إلى غلام له فراش وأمره أن يمشى بها معى إليه ففرحت بذلك وقمت مسرعا فلما أتيت الباب سلمت فأجابني أبو عبد الله ثم خرج إلى فلما رأى الفراش والبدرة على عنقه تغير وجهه وقال مالي ولك يا هذا أتريد أن تفتنني فقلت يا أبا عبد الله اقعد حتى أخبرك إن القصة كيت وكيت وإنه كما تعلم أحد الجبارين يعنى الأمير فالله الله في نفسك قال فازداد على غيظا وقام ودخل وأغلق الباب في وجهى ورجمعت إلى الأمير ولم أجد بدا من الصدق فأخبرته فقال حروري والله يا غلام على بالسيف ثم قال له اذهب مع هذا الغلام إلى هذاالرجل فاضرب عنقه وائتنى برأسه فقلت له أصلح الله الأميسر الله الله في هذا الرجل فو الله لقد رأينا رجلا ما همو من الخوارج ، ولكني أذهب فآتيك به قال ومقصودي بذلك الاقتداء منه فاطمأن لذلك فمضيت حتى أتيت الباب فسلمت فإذا المرأة تبكى فقالت ما شأنكم وشأن أبي عبد الله فقلت وما حاله قالت دخل فنزع ما عليه وتوضأ ثم صلى وسمعته يقول اللهم اقبضني إليك ولا تفتني ثم تمدد وهو يقول ذلك فلحقته وقد قمضى نحبه وهاهو ميت فقلت لها يا هذه إن لنا قصة عظيمة فلا تحدثوا فيه شيئا فجئت الأمير فأخبرته الخبر فقال أنا أركب فأصلى على هذا وشاع خبره بالبصرة فشهده الأمير وعامة أهل البصرة رضى الله عنه ونفعنا به وبجميع الصالحين.

### الحكاية الثانية والخمسون بعد الثلثمائة عن محمد بن السماك رضى الله عنه

قال كان لى جار بالكوفة له ولد يصوم النهار ويقوم الليل وكان إذا جنه الليل يبكى وينشد ويقول:

لما رأیت اللیل أقبــــل خاشعا بادرت نحو مؤانسی بنحـــینی أبکی فتقلقنی إلیه صـــبابتی فأبیت مسرورا بقرب حبـــینی فإذا كان آخر اللیل یبكی ویقول:

فدرت في الليل إذ لاحت معالمه مأكان أنسي به فيه لمولايا ضمنت في القلب حبا قد كلفت به والله يعلم ما مكنون أحشايا

وقال محمد بن السماك وكان أبوه شيخا كبيرا فسألنى يوما أن أكلم ولده يرفق بنفسه فبينما أنا ذات يوم جالس على باب دارى ومعى جماعة من أصحابي إذ مر الغلام فناديته يا فتى أقبل إلينا فأقبل فتأملته فإذا هو قد صار كالشن البالى لو هبت الريح لرمت به من شدة الضعف فسلم وجلس فقلت حبيبي إن الله تعالى قد افترض عليك طاعة أبيك كما افترض عليك طاعته ونهاك عن معصية أبيك كما نهاك عن معصيته وإن أباك قد أمرنا بأمر فتأذن لنا في الكلام فقال يا عم لعلك تريد أن تأمرني بتقصير في العمل وبترك المبادرة إلى الله عز وجل فقلت له لا والله بدون هذا تدرك هذا الشأن الذي تطلب إن شاء الله تعالى فقال هيهات يا عم إنى بايعت على هذا الشأن فتية من الحي على السباق إلى الله عز وجل ، جدوا واجتهدوا ودعوا فأجابوا ولم يبق غيرى وإنما عملى يعرض عليهم في كل يوم مرتين فما يقولون إذا رأوا فيه خللا أو تقصيرا ثم قال يا عم إنى بايعت على هذا الشأن فتية جعلوا الليل لهم مطية فقطعوا بها عرض المفاوز وسموا بها ذرى الشواهق فإذا أصبحوا نظرت إليهم قد ذبحهم الليل بسكاكين السهر وفصلت أعضاؤهم بخناجر التعب خمص البطون من السرى لا يقسربهم القرار ولا يجاورون الأشرار دعوا فأجابوا الملك الجبار قال ابن السماك فتركنا والله في حيرة ومضى فما كان إلا ثلاثة أيام حتى قـيل قد مات الفتى رضى الله عنه ونفعنا به وفي أمثاله قال القائل:

نحيل الجسم من طول الصيام وقام لربه في الله لكى يراه أضر بجسمه طول القيام الله عن الله القيام الخيام الخيام الخيام الخيام الخيام ويلهو مع حسان ناعمات المالية الله عن دار السيام ويلهو مع حسان ناعمات المالية المالية

#### الحكاية الثالثة والخمسون بعد الثلثمائة

عن أحد السلف أن قوما أمروا امرأة ذات جمال بارع أن تتعرض للربيع بن خثيم رضى الله عنه لعلها تفتنه وجعلوا لها إن فعلت ذلك ألف درهم فلبست أحسن ما قدرت عليه من الثياب والحلى وتطيبت بأطيب ما قدرت عليه من الطيب ، ثم تعرضت له حين خرج من مسجده فنظر إليها فراعه أمرها فأقبلت عليه وهى سافرة ، فقال لها الربيع كيف بك لو قد نزلت الحمى بجسمك فغيرت ما أرى من لونك وبهجتك ، أم كيف بك لو قد نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين ، أم كيف بك لو قد سألك منكر ونكير فصرخت صرخة ووقعت مغشيا عليها قال فوالله لقد أفاقت وبلغت من عبادة ربها ما إنها كانت يوم ماتت كأنها جذع محترق.

#### الحكاية الرابعة والخمسون بعد الثلثمائة

عن الحسن رضى الله عنه قال كانت امرأة بغى فى رمن بنى إسرائيل لها ثلث الحسن لا تمكن من نفسها إلا بمائة دينار وأنه أبصرها عابد فأعجبته فذهب يعمل بيده ويعالج فجمع مائة دينار ثم جاءإليها وقال إنك أعجبتنى فانطلقت فعملت بيدى وعالجت حتى جمعت لك مائة دينار فقالت له ادخل فدخل وكان لها سرير من ذهب فجلست على سريرها ثم قالت له هلم فلماجلس منها معلس الرجل من المرأة ذكر مقامه بين يدى الله تعالى فأخذته رعدة فقال لها اتركينى أخرج ولك مائة دينار قالت ما بدا لك ، وقد زعمت أنى أعجبتك فلما قدرت على فعلت الذى فعلت قال خوفا من الله ومن مقامى بين يديه وقد بغضك إلى فأنت أبغض الناس إلى، فقالت إن كنت صادقا فمالى زوج غيرك فقال دعينى أخرج فقلت لا إلا أن تجعل لى أنك تتزوج بى ، قال عسى أن يكون ذلك فتقنع بشوبه ثم خرج إلى بلده ، فارتحلت بعده نادمة على ما كان منها حتى قدمت بلده فسألت عن اسمه ومنزله فدلت عليه وكانت تعرف بالملكة فقيل له إن الملكة قد جاءتك فلما رآها شهق شهقة فمات رحمه الله ، قال فسقط فى يدها فقالت أما هذا فقد فاتنى فهل له من قريب قالوا أخوه رجل فيقير فيلت أنا أتزوج به حبا لأخيه فتزوجته فيسر الله منها سبعة أبناء كلهم صالحون .

#### الحكاية الخامسة والخمسون بعد الثلثمائة عن رجاء بن عمرو النخعي

قال كان في الكوفة فتى جميل الوجه شديد التعبد والاجتهاد وكان أحد الزهاد فنزل في جوار قوم من النخع فنظر إلى جارية منهم جميلة فهويها وهام

بها عقله ونزل بها مثل الذى به فأرسل يحطبها من أبيها فأخبر أبوها أنها مسماة لابن عم لها فاشتد عليهما ما يقاسيان من ألم الهوى فأرسلت إليه أنه قد بلغنى شدة محبتك لى وقد اشتد بلائى بك فإن شئت زرتك وإن شئت سهلت لك أن تأتينى إلى منزلى فقال للرسول لا واحدة من هاتين الخيصلتين إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم ، أخاف نارا لا يخبو سعيرها ولا يخمد لهيبها فلما انصرف الرسول إليها وأبلغها ما قال قالت وأراه مع ذلك زاهدا يخاف الله والله ما أجد أحق بهذا الأمر من أحد وإن العباد فيه لمشتركون ثم انخلعت من الدنيا وألقت علائقها خلف ظهرها ولبست المسوح وجعلت تتعبد وهي مع ذلك تذوب وتنحل حبا للفتى وأسفا عليه حتى ماتت فكان الفتى يأتى إلى قبرها فرآها في منامه وكأنها في أحسن منظر فقال لها كيف أنت وما لقيت فقالت :

نعم المحبة يا حـــبى محبتكا حبا يقود إلى خيـــر وإحسان فقال على أثر ذلك إلام صرت فقالت :

إلى نعيم وعيش لا زوال له في جنة الخلد ملك ليس بالفاني

فقال لها اذكريني هناك فإنى لست أنساك فقالت ولا أنا والله ولقد سألت ربى مولاى ومولاك فأعنى على ذلك بالاجتهاد ثم ولت مدبرة فقال لها متى أراك قالت ستأتينا عن قريب فلم يعش الفتى بعد تلك الرؤيا إلا سبع ليال رحمة الله عليهما.

### الحكاية السادسة والخمسون بعد الثلثمائة

عن كعب الأحبار رحمه الله أن رجلا من بنى إسرائيل أتى فاحشة فدخل نهرا يغتسل فيه فناداه الماء يا فلان أما تستحيى ألم تتب من هذا الذنب وقلت إنك لا تعود إليه فخرج من الماء فزعا وهو يقول ما بقيت أعصى الله أبدا فأتى جبلا فيه اثنا عشر رجلا يعبدون الله عز وجل فلم يزل معهم حتى قحط موضعهم فنزلوا يطلبون الكلأ فمروا على ذلك النهر فقال لهم ذلك الرجل أما أنا فلست بذاهب معكم قالوا ولم قال لأن من اطلع منى على خطيئة فأنا أستحيى منه أن يرانى فتركوه ومضوا فناداهم النهر ألا أيها العباد ما فعل صاحبكم قالوا زعم أن ههنا من قد اطلع منه على خطيئته فهو يستحيى منه أن يراه قال سبحان الله العظيم إن أحدكم يغضب على ولده أو على فهو يستحيى منه أن يراه قال سبحان الله العظيم إن أحدكم يغضب على ولده أو على العض أقربائه فإذا تاب ورجع إلى ما يحب أحبه وإن صاحبكم قد تاب ورجع إلى ما أحب فأنا أحبه فأتوه وأخبروه ، واعبدوا الله على شاطئ فأخبروه فجاء معهم فأقاموا بعبدون الله زمانا ثم إن صاحب الفاحشة توفى فناداهم النهر ، يا أيها العباد والعبيد

الزهاد غسلوه من مائى وادفنوه على شاطئى حتى يبعث يوم القيامة من قسربى ففعلوا ذلك به وقالوا نبيت ليلتنا هذه على قبره ، فإذا أصبحنا سرنا فباتوا على قبره فلما جاء وقت السحر غشيهم النعاس فأصبحوا وقد أنبت الله عنز وجل على قبره عشرة من نبات السرو وكان أول سرو أنبته الله على وجه الأرض قالوا ما أنبت الله عز وجل هذا السرو في هذا المكان إلا وقد أحب الله عبادتنا فيه فأقاموا يعبدون الله عز وجل عند قبره كلما مات واحد منهم دفنوه إلى جانبه إلى أن ماتوا كلهم.

قال كعب الأحبار فكان بنو إسرائيل يحجون إلى قبورهم رضى الله عنهم.

### الحكاية السابعة والخمسون بعد الثلثمائة عن كعب الالحبار ايضا رضى الله عنه

قال انطلق رجلان من بنى إسرائيل إلى مسجد من مساجدهم فدخل أحدهما وجلس الآخر خارجا فجعل يقول ليس مثلى يدخل بيت الله وقد عصيت الله فكتب صديقا.

(قال) وأصاب رجل من بنى إسرائيل ذنبا فحزن عليــه وجعل يجيء ويذهب ويقول بم أرضى ربى بم أرضى ربى فكتب صديقا.

(وحكى) عن الشبلى رضى الله عنه أنه قال كنت فى قافلة بالشام فخرج الأعراب فأخذوها وجعلوا يعرضونها على أميرهم فخرج جراب فيه سكر ولوز فأكلوا منه ولم يأكل الأمير فقلت له لم لا تأكل فقال أنا صائم فقلت تقطع الطريق وتأخذ الأموال وتقتل المنفس وأنت صائم فقال يا شيخ اترك للصلح موضعا فلما كان بعد حين رأيته يطوف حول البيت وهو محرم وقد أنحلته العبادة حتى صار كالشن البالى فقلت له أنت ذا الرجل فقال نعم ذلك الصيام أوقع الصلح بينى وبينه رحمة الله عليه.

### الحكاية الثامنة والخمسون بعد الثلثمائة عن الاصمعى رحمه الله

قال أقبلت ذات يوم من المسجد الجامع بالبصرة فبينما أنا في بعض سككها إذ طلع أعرابي جلف جاف على قعود له متقلدا بسيفه وبيده قوس ، فدنا وسلم على وقال لى ممن الرجل قلت من بنى الأصمع قال أنت الأصمعي قلت نعم قال ومن أين أقبلت قلت من موضع يتلى فيه كلام الرحمن قال وللرحمن كلام يقوله الآدميون قلت نعم قال اتل على شيئا منه فقلت له انزل عن قعودك فنزل فابتدأت بسورة

الذاريات حتى انتهيت إلى قوله تعالى: ﴿وَفَى السماء رزقكم وما توعدون﴾(١) قال يا أصمعى هذا كلام الرحمن عز وجل قلت إى والذى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق إنه لكلامه الذى أنزله على نبيه محمد على فقال لى حسبك ثم قام إلى راحلته فنحرها وقطعها بجلدها وقال أعنى على تفريقها ففرقناها على من أقبل وأدبر ثم عمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما وجعلهما تحت الرمل وولى مدبرا نحو البادية وهويقول: ﴿وفي السماء رزقكم وما توعدون﴾.

فأقبلت على نفسى باللوم وقلت لم لم تنتبهى لما انتبه له هذا الأعرابى فلما حججت مع الرشيد دخلت مكة المشرفة فبينما أنا أطوف بالكعبة إذ هتف بى هاتف بصوت دقيق فالتفت فإذا أنا بالأعرابى نحيلا مصفرًا فسلم على وأخذ بيدى فأجلسنى من وراء المقام وقال لى اتل على كلام الرحمن فأخذت في سورة الذاريات فلما انتهيت إلى قوله تعالى: ﴿وفى السماء رزقكم وما توعدون﴾ صاح الأعرابي إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ، ثم قال وهل غير هذا قلت نعم يقول الله عز وجل: ﴿فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون﴾(٢) فصاح الأعرابي صيحة وقال سبحان الله من أغضب الجليل حتى حلف ألم يصدقوه حتى ألجئوه إلى اليمين قالها ثلاثا فخرجت فيها نفسه رحمة الله عليه.

### الحكاية التاسعة والخمسون بعد الثلثمائة

حكى أنه خرج عطاء الأزرق إلى الجبانة يصلى بالليل فعرض له لص فقال اللهم اكفنيه كيف شئت فيبست يداه ورجلاه فجعل يبكى ويصيح والله لا أعود أبدا ، فانطلق فاتبعه وقال أسألك بالله من أنت قال أنا عطاء فلما أصبح جعل يسأل أتعرفون رجلا صالحا يخرج بالليل إلى الجبانة يصلى قالوا نعم عطاء السلمى فذهب إلى عطاء السلمى فدخل عليه ، وقال إنى جئتك تائبا من قضية كذا وكذا فادع الله لى فرفع عطاء يديه إلى السماء وجعل يبكى ويقول ويحك ليس أنا إنما ذلك عطاء الأزرق رضى الله عنهما وعن جميع الصالحين ونفعنا بهم أجمعين آمين.

(وروى) أنه دخل الشيخ أبو الحسن النورى رضى الله عنه فى الماء ليغتسل فجاء اللص وأخذ ثيابه ومشى ثم بعد ساعة رجع اللص بالثياب وقد يبست يده فلبس النورى ثيابه وقال إلهى رددت على ثيابى فاردد عليه يده فعوفى ومشى من ساعته رضى الله عنه.

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات : الآية ٢٢.

### الحكاية الستون بعد الثلثمائة عن كعب الالحبار رحمة الله عليه

قال قـحط بنو إسرائيل على عهـد موسى عَلَيْكُة فسـألوه أن يستقى لهم، فـقال اخرجوا صعى إلى الجبل فخرجوا فلما صعدوا الجبل، قال موسى لا يتبعني رجل أصاب ذنبا فانصرفوا جمعيا إلا رجلا أعور يقال له برخ العابد فقال له موسى ألم تسمع ما قلت قال بلى قال فلم تصب ذنبا قال ما أعلمه إلا شيئا أذكره لك فإن كان ذنبا رجعت قال ما هو ، قال مررت في طريق فإذا بــاب حجرة مفتوح فلمحت بعيني هذه الذاهبة شخصا لا أعلم ما هو رجل أم امرأة فقلت لعيني أنت من بين بدني سارعت إلى الخطيئة لا تصحبيني بعدها أبدا فأدخلت أصبعي فقلعتها فإن كان هذا ذنبا رجعت قال موسى ليس هذا ذنبا ثم قال له استسق يا برخ فقال قذوس قدوس ما عندك لا ينف د وخزائنك لا تفنى وأنت بالبخل لا ترمى فـما هذا الذي لا تعــرف به اسقنا الغيث الساعة الساعة قال ، فانصرفا يخوضان في الوحل برحمة الله عز وجل.

الحكاية الحادية والستون بعد الثلثمائة

حكى أنه لحق بني إسرائيل قحط أيضا على عهد موسى ﷺ فاجتمع الناس إليه فقالوا يا نبى الله ادع لنا ربك أن يسقينا الغيث فقام معهم فخرجوا إلى الصحراء وهم سبعون ألفا أو يزيدون فقال موسى عليه السلام إلهى اسقنا غيثك وانشر علينا رحمتك وارحمنا بالأطفال الرضع والبهائم الرتع والشيوخ الركع فما زادت السماء إلا صحوا ولا الشمس إلا حرا فقال موسى إلهي إن كان قد خَلُق جاهي عندك فأنا أسألك بجاه النبي الأمي محمد ﷺ الذي تبعثه آخر الزمان اسقنا فأوحى الله عز وجل إليه ما خلق جاهك عندى وإنك عندى وجيه ، ولكن فيكم عبيد يبارزني بالمعاصى منذ أربعين سنة فناد بالناس حتى يخرج من بين أظهركم فبه منعتكم الغيث ، فقال موسى إلهى وسيدى أنا عبد ضعيف وصوتى ضعيف فأين يبلغ إليهم وهم سبعون ألفا أو يزيدون أو ينقصون فأوحى الله عز وجل إليه منك النداء وعلى البلاغ فقام مناديا وقال يا أيها العبد العاصى الذي يبارز الله عز وجل منذ أربعين سنة بالمعاصى اخرج من بين أظهرنا فبك منعنا المطو فقام العبد العاصى فنظر ذات اليمين وذات الشمال فلم ير أحدا يخرج فعلم أنه المطلوب فقال في نفسه ، إن أنا خرجت من بين هؤلاء الخلق افتضحت على رءوس بني إسرائيل وإن قعـدت معهم منع الماء لأجلى ، فأدخل رأسه في ثيابه نادما على فعاله وقال إلهي وسيدى عصيتك أربعين سنة وأمهلتني وقد أتيتك طائعا فاقبلني فلم يستتم الكلام حتى ارتفعت سحابة بيضاء فأمطرت كأفواه القرب فقال موسى إلهي وسيدي بماذا سقيتنا ولم يخرج من بين أظهرنا أحمد فقال يا موسى سقيتكم بالذي به منعتكم فقال موسى إلهي أرنى هذا العبد الطائع فقال يا موسى إنى لم أفضحه وهو يعصيني أفأفضحه وهو يطيعني يا موسى إنى أبغض النمامين أفأكون نماما.

# الحكاية الثانية والستون بعد الثلثمائة

اللهم إنك أمرتنا أن نعفو عمن ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا فاعف عنا وفي هذا المعنى قلت :

تعالیت ربی أنت ذا قد أمرتنـــا بعفو وصفح عن مســـی، لنا ظلـم وها نحن ربى قد ظلمنا نفوسينا وأنت الذي بالعفو أوليي وبالكرم وقال الثاني اللهم إنك أمرتنا ان نعتق عبيدنا إذا شابوا في خدمتنا وقد شبنا في خدمتك فتفضل علينا بعتقنا وأنشدوا في هذا المعنى :

إن الملوك إذا شـــابت عبيدهم في رقهم عتق عتق أبرار فأنت أولى بذا يا سيـــدى كرما قد شبت في الرق أعتقني من النـــار وقال الثالث اللهم إنك أمرتنا ألا نرد المساكين إذا وقفوا ببابنا وها نحن مساكين قد وقفنا ببابك فجد علينا بفضلك وإحسانك وعظيم امتنانك وأنشدوا:

أتيناك في ركب المطام على والرجا وقد كاد جيش اليأس يذهب بالأمل فإن جدت بالعفو الذي أنت أهله هزمنا سرايا عسكر الخوف والوجل (وأنشدوا أيضا)

> فأنت الذي يرجـــــى ويكثر فضله (وأنشد يعضهم)

علينا وجد يا ذا المكــــــارم والعلا إذا انسدت الأبواب وانقطع الرجا

قدمت عليك يا رب البرايا فآمن روعتى يوم القلم فكيف لا أخاف ولى ذنـــوب قدمت بها على الملك العظـــيم وما قدمت بین یـــــدی زادا ولکنی قدمت علی کـــریم

#### الحكاية الثالثة والستون بعد الثلثمائة

حكى أنه لما ولى عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه الخلافة قال رعاء الشاء فى رأس الجبال من هذا الخليفة الصالح الذي قد قام على الناس ، فقيل لهم ما أعلمكم بذلك قالوا إنه إذا قام خليفة صالح كف الذئاب والأسد عن شياهنا.

وقال العمرى رضي الله عنه لهارون الرشيد رحمه الله وهو يسعى وقد صعد الصفا يا هارون قال له لبيك يا عم قال ارم بطرفك إلى التراب قال قد فعلت قال انظر إليهم كم هم قال ومن يحصيهم قال فكم في الناس مثلهم قال خلق لا يحصيهم إلا الله ، قال اعلم أيها الرجل أن كل واحد منهم يسأل عن خاصة نفسه وأنت وحدك تسأل عنهم كلهم فانظر كيف تكون فبكي هارون.

ثم قال العمرى وأخرى أقولها قال قل ياعم قال والله إن الرجل ليسرف في ماله فيستحق الحجر عليه فكيف بمن أسرف في مال المسلمين ثم مضى وهارون يبكى.

وقال أيضا رضى الله عنه من ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من مخالفة المخلوقين نزعت منه هيبة الله فلو أمر ولده أو بعض مواليه لم يطعه.

وقال أيضا رضى الله عنه من غفلتك عن نفسك إعراضك عن الله بأن ترى ما يسخطه فتتجاوزه ولا تأمر ولا تنهى خوفا ممن لا يملك لك ضرا ولا نفعا.

#### الحكاية الرابعة والستون بعد الثلثمائة

حكى عن أحد المشايخ أنه كانت عنده دنيا واسعة ينفقها فى وجوه الخير فقال له بعض أصحابه يوما يا سيدى أخرج هذه الدنيا كلها عنك وتجرد عنها فذلك أليق بك كما هو عادة المستغلين بالله المعرضين عما سواه فقال له الشيخ دونك أنفق جميع ما ترى عندى ولا تدع شيئا فأخرج الفقير جميع ذلك وأنفقه كله فى يومه فلما كان اليوم الثانى أقبلت الدنيا من كل مكان إلى الشيخ واجتمع عنده أكثر مما كان فقال الشيخ للفقير: إذا كان الله تعالى: يريد شيئا فلا نقدر أن نخرج عن إرادته.

وقال بعضهم إذا كان حب الآخرة في القلب جاءت الدنيا تزاحمها وإذا سكن حب الدنيا في القلب لـم تزاحمها الآخرة لأن الآخرة كريمة والدنيا لئيمة.

وقال السيد الجليل الإمام النبيل الولى المقرب سعيد بن المسيب رضى الله عنه إن الدنيا نذلة وهى إلى كل نذل أميل وأنذل منها من أخذها بغير حقها وطلبها بغير وجهها ، ووضعها في غير سبيلها وقال إنه ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل

إلا وفيه عيب ولكن من الناس من لا ينبغى أن تذكر عيوبه فمن كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله.

#### الحكاية الخامسة والستون بعد الثلثمائة عن أحد السلف

قال كان لقمان عبدا حبشيا لرجل جاء به إلى السوق ليبيعه فكان لقمان كلما جاء إنسان يشتريه قال له ما تصنع بى فإذا قال له أصنع بك كذا وكذا قال حاجتى إليك ألا تشترينى حتى جاء رجل فقال له لقمان ما تصنع بى قال أصيرك بوابا على بابى، قال اشترنى فاشتراه وجاء به إلى داره وكان لمولاه ثلاث بنات يبغين فى القرية وأراد أن يخرج إلى ضيعة له فقال له إنى قد أدخلت إليهن طعامهن وشرابهن وما يحتجن إليه فإذا خرجت فأغلق الباب واقعد من ورائه ولا تفتحه حتى أجىء فلما خرج فعل ما أمره به مولاه فقال له البنات افتح الباب فأبى عليهن فشججنه ورجعن فغسل الدم وجلس فلما قدم سيده لم يخبره ثم أراد سيده الخروج أيضا وقلن له افتح الباب فأبى فشججنه ثانية ورجعن فجلس فلما أتى مولاه لم يخبره بشىء فقالت الكبيرة منهن ما بال هذا العبد الحبشي أولى بطاعة الله عز وجل منى والله لأتوبن فتابت ، فقالت الصغرى ما بال هذا العبد الحبشي وهذه الكبرى أولى بطاعة الله عز وجل منى والله لأتوبن أولى بطاعة الله عز وجل منى والله لأتوبن فقالت الوسطى ما بال هذا العبد الحبشي وهاتين هذا العبد الحبشي وبنات فلان أولى بطاعة الله تعالى منا والله لنتوبن فتاب الجميع هذا العبد الحبشي وبنات فلان أولى بطاعة الله تعالى منا والله لنتوبن فتاب الجميع الله سبحانه وتعالى ، وصاروا عباد القرية رحمهم الله.

# الحكاية السادسة والستون بعد الثلثمائة عن الشبلي رضى الله عنه

أنه كان يقول ليت شعرى ما اسمى عندك يا علام الغيوب وما أنت صانع بى يا غفار الذنوب وبم تختم عملى يا مقلب القلوب ثم أنشد :

 بيقــــــين أم بـكـــــفر أم ترى يشـــرح صـــدرى ليت شـــعرى أين أمضــى لنعــيـــم أم لجمـــر فأنا أعـــدرى وقال بعضهم رأيت الشبلي قائما يتواجد وقد خرق ثوبه وهو يقول : شققت جيبي عليك شقا وما لجيبي عليك حقال يداي بالجيب إذا تــــوقي لو كان قلب مكان جيبي ليكان للشق مستحقا

ليت شـــعري كيف موتى أترى يقبـــل قــولى أردت قلبي فصادفت\_\_\_\_ه

## الحكاية السابعة والستون بعد الثلثمائة عن حاتم الأصم رضي الله عنه

قال من دخل في مـذهبنا فليجـعل على نفسـه أربع خصـال من الموت ، موتا أبيض وهو الجوع ، ومـوتا أسود وهو احتـمال الأذى من الخلق ، وموتا أحـمر وهو العمل ومخالفة الهوى ، وموتا أخضر وهو طرح الرقاع بعضها على بعض.

وحكى عن عبد الـواحد بن زيد رضى الله عنه قال رأيت راهبا وعليــه مدرعة شعر سوداء فقلت له ما الذي حملك على لبس السواد قال هو لباس المحزونين وأنا من أكبرهم فقلت له ومن أي شيء أنت محزون قال لأني أصبت في نفسي وذلك أني قتلتها في معركة الذنوب فأنا حزين عليها ثم سال دمعه فقلت له ما الذي أبكاك الآن قال ذكرت يوما مضى من أجلى لم يحسن فيه عملى فبكائى لقلة الزاد وبعد المفازة وعقبة لابد لي من صعودها ثم لا أدرى أين يهبط بي إلى الجنة أم إلى النار ثم أنشد:

يا راكبا يطـــوى مسافة عمره بالله هـل تدرى مكان نزولكـا شمر وقم من قبل حطك الثرى في حفرة تبلي بطول حلولكا

# الحكاية الثامنة والستون بعد الثلثمائة عن سفيان الثوري رضي الله عنه

قال قال لي محمد بن واسع رضي الله عنه يوميا هل توافقني في زيارة رجل من أولياء الله عز وجل قلت له نعم فدخل الدار وخرج ومعه كسرة خبز وخرجنا من البصرة ثم انتهينا إلى منزله وهو بعيد عن العمران ووقفنا ببابه فسمعنا بنيات له يخاصمنه في شأنهن وما هن فيه من رثاثة الحال. فقال لهن إن الذى خلقكن وشق أفواهكن وخلق لكن أضراسا وبطونا أرحم بكن منكن لأنفسكن ، قال فاستأذنا عليه فقال من هنا فقلنا محمد وسفيان فخرج إلينا وقال ما الذى جاء بكما فقال محمد بن واسع كسرة أتيت بها لتلك البنات فقال له هاتها جئت بها فى وقتها فدخلنا وجلسنا معه حتى سمعنا استئذان رجل فقال من هذا قال مالك بن دينار فخرج إليه وقال ما الذي جاء بك ، فقال أتيت بدرهمين لتلك البنات فقال سبقك بها محمد بن واسع جاءهن بما يكفيهن اليوم قال فخذهما واخبأهما لهن إلى غد فقال أتخوفنى يا مالك والله لا تدخل إلى ، قال سفيان فقال لى محمد ترى مقام هذاالرجل وما هو فيه من رثاثة الحال فقلت هذا من الفضلاء قال أجل قلت من الزهاد قال أجل قلت من العباد قال أجل فلم أزل أذكر له المقامات وهو يقول أجل خجى حتى قال هذا من الفقراء الصابرين رضى الله عنهم ونفعنا بهم.

#### الحكابة التاسعة والستون بعد الثلثمائة عن أحد الصالحين

قال رأيت شابا عليه عباءة وبيده ركوة ، فقال لى إنى إنسان أقصد الورع فلا آكل إلا ما ألقاه الناس فربما أجد قشرة شيء قد سبقنى إليها النمل فألقيه وأتناول تلك القشرة فهل علي في ذلك شيء ، قال فقلت في نفسى ما بقى على وجه الأرض من يتورع بمثل هذا الورع فنظرت فإذا الرجل واقف على أرض من فضة بيضاء وقال لى الغيبة حرام وغاب عن بصرى قيل معنى الحكاية أنه لما ترك ما حجب الخلق عن الله أكرمه الله بنور الإشراق أو قال بنور الإشراف حتى نطق عماخطر بقلبه من الإنكار ثم أخفاه الله تعالى عنه بشؤم الاعتراض وهكذا سنة الله في أوليائه أن يسترهم عمن لا يبلغ رتبتهم ، ولا يصل إلى منزلتهم ، وقال الشيخ أبو الخير الأقطع رضى الله عنه ما بلغ أحد إلى حالة شريفة ومرتبة عالية إلا بملازمة الموافقة ومعاناة الأدب وأداء الفرائيض وصحبة الصالحين وخدمة الفقراء الصادقين رضى الله عنهم ونفع بهم أجمعين.

# الحكاية السبعون بعد الثلثمائة عن أحدهم

قال اجتمع جـماعة من الفقراء فذهبوا يزورون رجـلا أسود كان ناطورا يقال له مقبل فمضيت معهم فدخلنا إلى مكان فيـه باذنجان كثير وفيه أسود قائم يصلى فسلمنا عليه وجلسنا إلى أن سلم فأخرج كـيسا فيه كسر خبـز يابسة وملح جريش وقال كلوا فأكلنا وأخذ الجماعة يذكرون كرامات الأولياء ، وهو ساكت فقال له بعض الجماعة يا مقبل قد زرناك فما تحـدثنا بشيء فقال أي شيء أنا وأي شيء عندي أخبركم به ، أنا

أعرف رجلا لو سأل الله أن يجعل هذا الباذنجان ذهبا لفعل قال فو الله ما استتم كلامه حتى رأينا الباذنجان يتقد ذهبا فقال له بعضهم يا مقبل لا سبيل لأحد أن يأخذ من هذا الباذنجان أصلا واحدا فقال له خذ فأخذ أصلا فقلعه بعروقه وجميع ما فيه من ذهب فوقعت من الأصل باذنجانة صغيرة وشيء من الورق فأخذته وبقاياه معي إلى يومى هذا ، ثم صلى مقبل ركعتين وسأل الله تعالى أن يعيده كما كان ففعل وعاد مكان ذلك الأصل المقطوع أصل آخر باذنجان رضى الله عنه ونفعنا به.

#### الحكاية الحادية والسبعون بعد الثلثمائة

روى عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه قيل لما حضرته الوفاة تركت أولادك فقراء لا شيء لهم فقال أولادى أحد رجلين إما رجل يتقى الله فسيجعل الله له مخرجا وهو يتولى الصالحين.

وإما رجل مكب على المعاصى فلا أقويه على معاصى الله عز وجل.

وكان رضى الله عنه يؤتى بالحلة وهو فى الخلافة بألف درهم فيقول ماأحسنها لولا خشونة فيها ويؤتى بالحلة وهو فى الخلافة بأربعة دراهم أو بستة فيقول ما أحسنها لولا نعومة فيها فقيل له فى ذلك فقال إن لى نفسا تواقة ذواقة إذا تاقت إلى شىء وذاقته تاقت إلى ما فوقه فلم تزل تتوق وتذوق إلى أن ذاقت الخلافة فتاقت إلى ما فوقها إلا ما عند الله في الدار الآخرة ، فتاقت إليه ولا يمكن الوصول إليه إلا بترك الدنيا رضى الله عنه ونفعنا به.

وسئل حاتم الأصم رضى الله عنه ونفعنا به فيم أفنيت عمرك فقال فى أربعة أشياء علمت أنى لا أخلو من نظر الله تعالى طرفة عين فاستحييت أن أعصيه ، وعلمت أن لى رزقا لا يجاوزنى وقد ضمنه لى فوثقت به وقعدت عن طلبه وعلمت أن على فرضا لا يؤديه غيرى فاشتغلت به ، وعلمت أن لى أجلا يبادرنى فبادرته واستعددت للدار الآخرة فأنا مشغول بماألقاه من كرم الله وثوابه وعقابه.

# الحكاية الثانية والسبعون بعد الثلثمائة عن إبراهيم بن الأشعث رحمه الله

قال سمعت الفضيل بن عياض رضى الله عنه ليلة وهو يقرأ سورة محمد عليه ويبكى ويردد هذه الآية الكريمة ﴿ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم﴾(١) وجعل يقول وتبلو أخبارنا ويردد وتبلو أخبارنا ويقول إن بلوت أخبارنا فضحتنا وهتكت أستارنا ، إن بلوت

<sup>(</sup>١) سورة محمد : الآية ٣١.

أخبارنا أهلكتنا وعذبتنا ، وسمعته يقول تزينت للناس يا فضيل وتصنعت للناس وتهيأت لهم ولم تزل ترائى حتى عرفوك فقالوا رجل صالح فقضوا لك الحوائج ووسعوا لك فى المجالس وعظموك وبجلوك بخلاف غيرك خيبة لك ما أسوأ حالك إن كان هذا شأنك وفعالك ، وسمعته يقول إن قدرت ألا تعرف فافعل وماعليك ألا تعرف وما عليك إن لم يثن عليك عند الناس وماعليك أن تكون مذموما عندهم إذا كنت عند الله محمودا وما تدرى ما أنت غدا ملاق خيبة أو سرورا أما تذكر فعالك أما تقصر آمالك أما تترك أشغالك وأثقالك فلست تدرى ما يكون حالك بخ بخ لك إن قيل نجوت وآه أه إن قيل شقوت اللهم تب علينا وسامحنا بلطفك يا عظيم أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك وكرمك يا أرحم الراحمين.

## الحكاية الثالثة والسبعون بعد الثلثمائة عن محمد بن واسع رضى الله عنه

قال أقمت أشتهى كبدا مشويا أربعين سنة فقلت يوما أخرج إلى الجهاد فلعل أن يقع فى سهمى شاة فآكل منها شهوتى فخرجت مع الناس إلى الجهاد فقاتلنا فى المشركين وغنمنا وأخذت فى سهمى شاة فسألت بعض أصحابى أن يشوى لى كبدها فأخذتنى هجعة فنمت فرأيت ملائكة نزلوا من السماء فكتبوا فلان خرج مجاهدا ليقال شجاع ، وهذا خرج لغنيمة وهذا خرج للمفاخرة قال ثم وقفوا على وقالوا شهوانى مسكين اشتهى كبدا مشويا فقلت بالله لا تفعلوا فأنا تائب إلى الله عز وجل ثم قلت يا رب لا أعود يا رب لا أعود ثلاثة أنا تائب إليك من سائر الشهوات رضى الله عنه.

#### الحكاية الرابعة والسبعون بعد الثلثمائة

قال أبو تراب النخشبي رضى الله عنه ما تمنت نفسى شيئا من الشهوات إلا مرة واحدة تمنت نفسى خبرا وبيضا وأنا في سفر فعدلت إلى قرية فقام واحد وتعلق بي وقال هذا كان مع اللصوص فضربوني سبعين درة ثم عرفني رجل منهم فقال هذا أبو تراب النخشبي فاعتذروا إلي وحملني رجل إلى منزله وقدم لى خبزا وبيضا فقلت لنفسى كلى بعد سبعين درة وأنشدوا:

إذا طالبتك النفس يوما بشهوة كان عليها للخسلاف طريق فخالف هواها مااستطعت فإنما هواها عدو والخلاف صديق

(وقــال بعض الصالحين) عــرضت على الدنيــا بزينتهــا وزخارفــها وشــهواتهــا فأعرضت عنها ، ثم عرضت على الآخرة بحورها وقــصورها وزينتها فأعرضت عنها

فقيل لى لو أقبلت على الدنيا حجبناك عن الآخرة ولو أقبلت على الآخرة حجبناك عنا فها نحن لك وقسمتك من الدارين تأتيك.

وقال أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه رأيت ربى في المنام فقلت كيف أجدك فقال فارق نفسك وتعال.

وقال أحمد بن خضرويه رأيت رب العزة في المنام فقال لي يا أحمد كل الناس يطلبون منى إلا أبا يزيد فإنه يطلبني.

قال إبراهيم بن أدهم رضى الله عنه رأيت جبريل عليه السلام في المنام وبيده قرطاس فقلت ما تصنع به قال أكتب أسماء المحبين فقلت اكتب تحتهم محب المحبين إبراهيم بن أدهم فنودي يا جبريل اكتبه أولهم رضي الله عنه.

# الحكاية الخامسة والسبعون بعد الثلثمائة

قال المؤلف كان الله له رأيت قبرا في بعض البلاد يزار فزرته وسألت عنه أهل البلد فقالوا كان في هذا البلد رجل غريب فقير فمرض ثم مات فكفنه إنسان من أهل البلد يعرفه فلما كان الليل رآه ذلك الإنسان الذي كفنه في المنام وقد خرج من قبره وجماءه بحلة من حرير ، وقمال خملة هذه الحلة عوض الثموب الذي كمفنتني فيمه ثم استيقظ من منامه والحلة عنده وهذه الحكاية مشهورة في ذلك البلد مستفيضة عندهم.

قال أبو القاسم الجنيد رضي الله عنه الناس في محبة الله عز وجل عام وخاص فالعوام أحبوه لكثرة نعمه ودوام إحسانه إلا أن محبتهم تقل وتكثر وأماالخواص فأحبوه لما عرفوا من صفاته وأسمائه الحسني واستحق المحبة عندهم لأنه أهل لها ولو أزال عنهم جميع النعم.

ولديه من تحف الحبيب وسائــل وسروره حقال بما هو فاعل والفقـــر إكرام وبر عاجـــل طوع الحبيب وإن ألح العـــــاذل والقلب فيـــه من الحبيب بلابــــل لكلام من يحظى لـــديه السائــل

وقال أبو تراب النخشبي رضي الله عنه في علامات المحبة هذه الأبيات : لا تخـــد عن فللمحب دلائل منهـــــا تنعمـــه بمر بلائـــه فالمنسع منسه عطية مقبولة ومن الدلائل أن يُرى من عزمـــه ومن الدلائل أن يرى مبتســــما ومن الدلائل أن يرى متفهمـــــــا

# الحكاية السادسة والسبعون بعد الثلثمائة عن أحد الصالحين

قال كان لى صديق ابتلاه الله بالجلام حتى ذهبت يداه ورجلاه وعيناه فأتيت به المجذومين وجعلته معهم وكنت أتعهده فغلت عنه أياما ثم ذكرته فأتيته وقلت إنى غفلت عنك فقال إن لى من لا يغفل عنى فقلت والله ما ذكرتك فقال إن لى من يذكرنى ثم قال إليك عنى فقد شغلتنى عن ذكر الله فما لبث غير أيام يسيرة وتوفى فأخرجت كفنا فيه طول فقطعت ما فضل عنه وكفنته ودفنته ، فبينما أنا في منامى إذا برجل قد وقف على لم أر أحسن منه وجها ولا صورة وقال بخلت علينا بكفن طويل دونك كفنك فقد رددناه عليك وقد كفناه في السندس والإستبرق قال فاستيقظت من منامى وإذا أنا بالكفن عند رأسى رضى الله عنه ونفعنا به وبجميع الصالحين آمين.

#### الحكاية السابعة والسبعون بعد الثلثمائة

حكي أن شابا كان يحضر مجلس بعض علماء السلف الوعاظ وكان الشاب إذا سمع الواعظ يقول يا ستار يهتز كما تهتز السعفة فقيل له في ذلك فقال الشاب اعلموا أنى كنت أخرج في زى النساء وأحضر كل موضع فيه وليمة أو عرس تجتمع فيه النساء فحضرت يوما عرسا لبنت بعض الملوك فسرق عقد لبنت الملك فصاحوا أن أغلقوا الباب وفتشوا النساء فف تشوهن واحدة واحدة حتى لم يبق إلا امرأة واحدة وأنا فدعوت الله عز وجل وأخلصت النية والتوبة، وقلت إن نجوت من هذه الفضيحة لا أعود إلى مثل هذا أبدا فوجدوا العقد مع المرأة التي بقيت فقالوا أطلقوا المرأة الأخرى يعنوني فأطلقوني وحالى مستور ، فمن حينشذ إذا سمعت ذكر الستار أذكر ستره على ويأخذني ما رأيتم من الاهتزاز ، اللهم يا ستار العيوب ويا غفار الذنوب ويا مقلب القلوب ويا كاشف الكروب استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وأصلح قلوبنا واكشف كروبنا وهمومنا وارزقنا حسن الخاتمة ياكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.

# الحكاية الثامنة والسبعون بعد الثلثمائة عن ذي النون المصري رضى الله عنه

قال رأيت امرأة تسيح عملى طريق التوكل وعليها مدرعة من شعر ومقنعة من صوف فقلت لها يرحمك الله ليس السياحة للنساء فقالت إليك عنى يا مغرور ألست تقرأ كتاب الله تعالى قلت بلى قالت اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ﴿أَلَم تَكُن أَرْضَ

الله واسعه فتهاجروا فيها (١) فعلمت أنها مليئة بالعلم فقلت لها بأى شيء عرفت الله قالت عرفت الله بالله ، وعرفت مادون الله بنور الله ، فقلت لها ما هو اسم الله الأعظم رضى الله عنها ونفعنا بها.

وقال السرى رضى الله عنه اشتريت جارية للخدمة فكانت تخدمنى دهرا طويلا وهى تكتم أمرها ولها محراب تصلى فيه فلما كان فى بعض الليالى وجدتها وهى تصلى تارة وتناجى ربها تارة فسمعتها تقول بحبك لى إلا فعلت لى كذا وكذا فناديتها عند ذلك يا هذه لا تقولى هكذا ولكن قولى بحبى إياك فقالت يا سيدى لولا حبه إياى ما أقعدك وأقامنى فلما أصبحت دعوت بها وقلت إنك لا تصلحين لخدمتى بل تصلحين لخدمة مولاك الأكبر اذهبى فأنت حرة لوجه الله تعالى ثم وصلتها بشىء وسرحتها وندمت على مفارقتها رضى الله عنها ونفعنا بها.

# الحكاية التاسعة والسبعون بعد الثلثمائة عن أبى عامر الواعظ رحمه الله تعالى

قال رأيت جارية ينادى عليها بثمن لا قدر له فنظرت إليها فإذا بها قد لصق بطنها بظهرها وتلبد شعرها وأصفر لونها فاشتريتها رحمة لها فقلت لها اذهبى بنا إلى السوق لنأخذ حوائج رمضان فقالت الحمد لله الذى جعل الأشهر عندى شهرا واحدا ولم يجعل لى شغلا بالدنيا قال فكانت تصوم النهار وتقوم الليل فلما قرب العيد قلت لها إذا كان الصباح فبكرى بنا إلى السوق لنأخذ حوائج العيد فقالت يا مولاى ما أعظم شغلك بالدنيا ثم دخلت وأقبلت على صلاتها ولم تزل تتلو آية بعد آية حتى بلغت قوله تعالى : ﴿ويسقى من ماء صديد ﴾(٢) الآية فلم تزل تكررها حتى صاحت صيحة فارقت فيها الدنيا رضى الله عنها ونفعنا بها.

#### الحكاية الثمانون بعد الثلثمائة

قال أحد الصالحين خرجت إلى السوق ومعى جارية حبشية فأجلستها في مكان منها وقلت لها لا تبرحى حتى أعود إليك فذهبت ثم عدت إلى المكان فلم أجدها فيه فانصرفت إلى منزلى وأنا شديد الغضب عليها فجاءتنى وقالت لى يا مولاى لا تعجل على فإنك أجلستنى بين قوم لا يذكرون الله فخشيت أن ينزل بهم خسف وأنا معهم فقلت لها هذه الأمة قد رفع عنها الحسف إكراما لنبيها محمد عليه فقالت إن رفع عنها

<sup>(</sup>١) سورة النساء : الآية ٩٧ .

خسف المكان فـما رفع عنها خسف القلـوب ، يا من خسف بمعرفتـه وقلبه وهو في غفلة من بلائه وكربه بادر إلى حميتك ودوائك قبل موتك ثم أنشدت :

هلموا بنا نذرى الدمـــوع تأسفا بلاء المعاصـــي فوق كل بلاء 

## الحكاية الحادية والثمانون يعد الثلثمائة عن أبي الحسن الديلمي رحمه الله تعالى

قال وصف لى إنسان أسود بأنطاكية يتكلم عن القلوب فقصدته فلما رأيته أبصرت معه شيئا من المباحات يريد أن يبيعه فساومته وقلت له بكم تبيع هذا فنظر إلى ثم قال اقعد حتى أبيع هذا وأعطيك شيئا من ثمنه فإنك جائع منذ يومين قال وكنت جائعا منذ يومين فتغافلت كأنى لم أسمع ما قال وذهبت عنه وساومت غيره ثم عدت إليه وقلت له بكم تبيع هذا فنظر إلى وقال اقعد فإنك جائع منذ يومين حتى إذا بعنا نعطيك من ثمنه شيئا قال فوقع في قلبي منه هيبة فلما باع ذلك أعطاني منه شيئا ومضى ومضيت خلفه لعلى أستفيد منه شيئا بقوله فالتفت إلى وقال إذا عرضت لك حاجة فأنزلها بالله ، إلا أن يكون لنفسك فيهاحظ فتحجب عن الله ، ومن علم أن الله كافيه لا يستوحش من إعراض الخلق عنه ولا يستأنس بإقبال الخلق عليه ثقه بأن الذي قسم له لا يفوته ، وإن أعرضوا عنه والذي لم يقسم له لا يصل إليه وإن أقبلوا عليه.

#### الحكاية الثانية والثمانون بعد الثلثمائة

حكى عن أحدهم أنه دخل على بعض الفقراء فلم يجد في بيسته شيئا من المتاع فقال له أما عندكم شيء من المتاع قال بلي لنا داران إحداهما دار أمن والأخرى دار خوف فما يكون لنا من الأموال ندخره في دار الأمن يعنى نقدمه للدار الآخرة فقال له إنه لابد لهذاالمنزل من متاع فقال إن صاحب هذا المنزل لا يدعنا فيه.

وقيل الدنيا عارية أو وديعة ولابد للمعير أن يرجع في عاريته وللمودع أن يأخذ وديعته وأنشدوا:

ولابد يوما أن ترد الودائــــع

وما المال والأهلون إلا وديعـــة

## الحكاية الثالثة والثمانون بعد الثلثمائة عن احد الصالحين

قال كان بالبصرة رجل يقال له ذكوان وكان سيدا في زمانه فلماحضرته الوفاة لم يبصر أحد بالبصرة إلا شهد جنازته قال فلما انصرف الناس من دفنه نمت عند بعض القبور وإذا ملك قد نزل من السماء وهو يقول يا أهل القبور قوموا لأخذ أجوركم فانشقت القبور عن أهلها وخرج كل من كان فيها فغابوا ساعة ثم جاءوا وذكوان في جملتهم وعليه حلتان من الذهب الأحمر مرصع بالدر والجوهر وبين يديه غلمان يسبقونه إلى قبره وإذا ملك ينادى هذا عبد كان من أهل التقوى فبنظرة واحدة وصلت إليه المحن والبلوى فامتثلوا فيه أمر المولى فقرب من جهنم فخرج إليه منها لسان أو قال ثعبان فلدغ بعض وجهه فاسود ذلك الموضع ونادى يا ذكوان لم يخف عن المولى من أمرك شيء هذه النفخة بتلك النظرة ولو زدت لزدناك فبينما أنا كذلك وإذا برجل قد أطلع رأسه من قبره فقال يا هؤلاء ما أردتم فو الله لقد مت منذ تسعين سنة فما ذهبت مرارة الموت منى حتى الآن فادعوا الله أن يعيدنى كما كنت قال وبين عينيه أثر السجود وأنشدوا:

أفلست تدري أن يومك قـــد دنا أو لست تدرى أن عمــرك ينفد فعلام تضحك والمنية قـــد دنت وعلام ترقد والثرى لك مرقــد

#### الحكاية الرابعة والثمانون بعد الثلثمائة عن أحد الصالحين

قال خطر لى أن أزور رابعة العدوية رضى الله عنها وأنظر أصادقة هى فى دعواها أم كاذبة فبينما أنا كذلك وإذا بفقراء قد أقبلوا ووجوههم كالأقمار وروائحهم كالمسك فسلموا على وسلمت عليهم وقلت من أين أقبلتم فقالوا يا سيدى حديثنا عجب فقلت لهم وما هو فقالوا نحن من أبناء التجار المتمولين فكنا عند رابعة العدوية رضى الله عنها فى مصر فقلت وما وداكم إليها قالوا كنا ملتهين بالأكل والشرب فى بلدنا فنقل لناحسن رابعة العدوية وحسن صوتها وقلنا لابد أن نروح إليها والشرب فى بلدنا فنقل لناحسن رابعة العدوية وحسن صوتها وقلنا إلى بلدها ووصفوا لنا بيتها وذكروا لنا أنها قد تابت فقال أحدنا إن كان قد فاتنا حسن صوتها فما يفوتنا نظرها وحسنها فغيرنا حليتنا ولبسنا لبس الفقراء وأتينا إلى بابها فطرقنا الباب فلنم نشعر إلا وقد خرجت وتمرغت بين أقدامنا وقالت لقد سعدت بزيارتكم لى فقلنا لها كيف ذلك قالت عندنا امرأة عمياء منذ أربعين سنة فلما طرقتم الباب قالت إلهى

وسيدى بحرمة هؤلاء الأقوام الذين طرقوا إلا ما رددت علي بصرى فرد الله عليها بصرها في الوقت قال فعند ذلك نظر بعضنا إلى بعض وقلنا ترون إلى لطف الله بنا لم يفضح سريرتنا فقال الذى أشار علينا بلبس الفقراء والله لا عدت أقلع هذا اللباس عنى وأنا تائب إلى الله عز وجل على يدي رابعة ، فقلنا له نحن وافقناك على المعصية ونحن أيضا نوافقك على الطاعة والتوبة فتبنا كلنا على يديها وخرجنا عن أموالنا جميعها وصرنا فقراء كما ترى رضى الله عنهم.

## الحكاية الخامسة والثمانون بعد الثلثمائة عن بشر بن الحرث رضى الله عنه

قمال رأيت النبى ﷺ فى المنام فعال لى يا بشر أتدرى لم رفعك الله من بين أقرانك قلت لا يا رسول الله قمال باتباعك لمسنتى وخدمتك للصالحين ونصحك لإخوانك ومحبتك لأصحابى وأهل بيتى هو الذى بلغك منازل الأبرار.

(وقيل) تعلق رجل بامرأة في بغداد فتعرض لها فأبت أن تمكنه من نفسها وكل من جاء ليخلصها منه طعنه بسكين معه وكان رجلا شديدا فبينما الناس حوله والمرأة تصيح في يده إذ مر بشر بن الحرث رضي الله عنه فدنا منه وحك كتفه بكتفه فوقع الرجل إلى الأرض وهربت المرأة ومضى بشر فدنا الناس من الرجل فإذا هو يرشح عرقا كثيرا فسألوه عن حاله فقال ما أدرى ولكن حك كتفى شيخ وقال إن الله ناظر إليك وإلى ما تعمل فصعقت لقوله وهبت هيبة شديدة ولا أدرى من ذلك الرجل فقيل له ذاك بشر بن الحرث فقال واسوأتاه كيف ينظر إلى بعد اليوم وحم الرجل من يومه ومات يوم السابع رحمه الله تعالى.

#### الحكاية السادسة والثمانون بعد الثلثمائة

حكى أنه خرج أبو الحسين النورى رضي الله عنه من بيته ليلة فوجد حارسا قد تعلق برجل وامرأة خلف الدرب وهو يقول لهما لابد أن أرفعكما إلى الوالى فدنا منهم أبو الحسين وقال للحارس خل عنهما واسترهما فأبى الحارس فضمن له شيئا يدفعه إليه فأبى فأخرج من كمه منديلا فيه دراهم ونزع رداءه ودفع الجميع إليه قال خل عنهما وخذ هذا كله وأنا أجىء معك تسلمنى الوالى كما شئت فقال له الحارس على أنك لا تنكر ما أقول فيك قال نعم فأخذ ذلك وخلى سبيلهما وجعل الحارس ثوبا في عنق الشيخ وجعل يقوده حتى وقف على صاحب الشرطة فقال إنى وجدت هذا مع امرأة خلف الدرب فقال الوالى لأبى الحسين ما تقول قال نعم كنت أنا وهو

وامرأة معنا فقال ليس وجهك وجه من يفعل هذا ثم قال للحارس أصدقنى وإلا عاقبتك فيحدثه بالحديث فتاب الوالى والحارس ومنضى الشيخ أبو الحسين رضى الله عنه ونفعنا به آمين.

# الحكاية السابعة والثمانون بعد الثلثمائة عن سهل بن عبد الله رضى الله عنه

قال صعدت جبل قاف فرأيت سفينة نوح مطروحة فوقه.

وقيل لأبى يزيد رضى الله عنه هل بلغت جبل قاف فقال جبل قاف أمره قريب بل جبل كاف وجبل صاد وجبل عين وهى جبال محيطة بالأرض حول كل أرض جبل بمنزلة حائطها وجبل قاف بهذه الأرض وهى أصغر الأرضين وهو أيضا أصغر الجبال وهو جبل من زمردة خضراء وقيل إن خضرة السماء من خضرته.

(وروى) أن الدنيا كلها خطوة للولى ، وحكى أن وليا من أولياء الله تعالى احتاج إلى النار فرفع يده إلى القمر فاقتبس منه جذوة في خرقة كانت معه.

#### الحكاية الثامنة والثمانون بعد الثلثمائة

حكى أن أحد السلف نام فى وقت متوسدا فأتاه آت فى منامه فقال له قل ما أقول قال قل :

يا حرر إنك إن توسد لينا وسدت بعد الموت صم الجندل فاعمل لنفسك في حياتك صالحا فلتندمن غددا إذا لم تفعل وقال ابن المبارك رضى الله عنه إن الصالحين فيما مضى كانت نفوسهم تواتيهم

على الخير عفوا وإن أنفسنا لا تكاد تواتينا إلا على كره فينبغى لنا أن نكرهها.

(قلت) يعنى بقوله عفوا مطاوعة من غير جهد وعقوبة.

(وقال) بعض السلف ياابن آدم إن كنت لا تريد أن تأتي الخير إلا عن نشاط فإن النفس إلى الساّمة والفتور والملل أقرب ولكن المؤمن هو المشدد والمؤمن هو المتوقى والمؤمن هو العجاج إلى الله بالليل والنهار والله ما زال المؤمنون يقولون ربنا ربنا وفي السر والعلانية حتى استجاب لهم.

(وقال) الشيخ أبو الربيع المالقي رضى الله عنه سيروا إلى الله عرجــا ومكاسير ولا تنظروا الصحة فإن انتظار الصحة بطالة.

# الحكاية التاسعة والثمانون بعد الثلثمائة عن صالح المرى رضى الله عنه

قال خرجت يوما أريد زيارة أبي جهير الضرير وكان قد خرج من البلد وبني له مسجدا يتعبد فيه فبينما أنا في بعض الطريق إذا أنا بمحمد بن واسع فقال لي إلى أين، فقلت أريد أبا جهير قال وأنا أريده فمضينا وإذا نحن بحبيب العجمي ، فقال أين تريدان قلنا أبا جهير ، قال وأنا أريده فمضينا وإذا نحن بمالك بن دينار رضى الله عنه فقال أين تريدون فقلنا أبا جهير فقال وأنا أريده وإذا بشابت البناني رضى الله عنه فقال: مثلما قالوا وأجاب بمثل ما أجابوا وقال الحمد لله الذي جمعنا قال فمضينا من غير ميعاد فلما انتهينا إلى مـوضع حسن قال لنا البناني تعالوا نصلِّ ههنا ركعتين حتى يشهد لنا يوم القيامة عند ربنا عز وجل ثم أتينا منزل أبى جهير رضى الله عنه فجلسنا وكرهنا أن نستأذن عليه حتى إذا كان وقت الظهر خرج فأذن وأقام الصلاة وصلى فصلينا معمه وقام إليه محمد بن واسع فقال من أنت قال أنا أخوك محمد بن واسع قال أنت الذي يقال إنك أفضل أهل البصرة صلاة فسكت ثم قام إليه ثابت البناني فقال من أنت قال ثابت البناني قال أنت الذي يقال إنك أكثر أهل البصرة صلاة فسكت ثم قام إليه مالك بن دينار ، فقال من أنت قال مالك بن دينار قال بخ بخ أنت الذي يقال انك أزهد أهل البصرة فسكت ثم قام إليه حبيب العجمى فقال من أنت قال حبيب العجمي قال أنت الذي يقال إنك مستجاب الدعاء فسكت ، قال صالح المرى ثم قمت إليه فقال من أنت قلت صالح المرى قال أنت الذي يقال إنك أحسن أهل البصرة صوتا ثم قال إنى كنت إلى صوتك مشتاقا هات اقرأ على خمس آيات من كتاب الله عز وجل قال صالح فــاستفتحت فقرأت : ﴿يُومُ يُرُونُ الْمُلاَئِكَةُ لَا بشرى يومئذ للمجرمين ﴾ فلما انتهيت إلى قوله تعالى : ﴿هباء منثورا ﴾(١) شهق شهقة وغشى عليه فلما أفاق قال أعد على قراءتك فأعدت عليه فشهق شهقة أخرى فارق الدنيا رحمـة الله عليه فخرجت زوجته وقالت من أنتم فأخـبرناها فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون مات أبو جهير قلنا نعم آجرك الله فيه فمن أين علمت قالت من كثرة ما سمعت منه يقول في دعائه اللهم أحضر موتى أولياءك فعلمت أنكم لم تجتمعوا إلا لموته فغسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه رضي الله عنه وعنهم.

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان : الآيتان ٢٢ ، ٢٣.

# الحكاية التسعون بعد الثلثمائة عن أبى سليمان المغربي رضى الله عنه

قال كنت أحمل الحطب من الجبل وأتقوت من ثمنه وكان طريقي فيــه التوقي والتحرى فرأيت في المنام جماعة من البصريين منهم الحسن البصري وفرقد السنجي ومالك بن دينار رضى الله عنهم فسألتهم عن علم حالى فقلت أنتم أئمة المسلمين دلوني على الحلال الذي ليس لله تعالى فيـه تبعة ولا للخلق فـيه منة فأخـذوا بيدي وأخرجوني من طرسوس إلى مرِج فيه خبازي فقالوا لي هذا الحلال الذي ليس لله عز وجل فيه تبعة ولا لمخلوق فيه مُّنه ، فـمكثت آكل منه ثلاثة أشهر شواء ومطبوخا في دار السبيل فظهر لي حديث فقلت هذه فيتنة فخرجت من دار السبيل ومكثت آكله ثلاثة أشهر أخرى فأوجد لى الله قلبا طيبا حتى قلت إن كان أهل الجنة في هذا القلب فهم والله العظيم في شيء طيب وما كنت آنس بكلام الخلق فخرجت يوما إلى بعض الصهاريج فبجلست عنده وإذا أنا بفتى قد أقبل من ناحية لامس يريد طرسوس وقد بقى معى قطيعات من ثمن الحطب الذي كنت أجيء به من الجبل فقلت أنا قد قنعت بالخبارى أعط هذه القطيعات لهذا الفقير إذا دخل طرسوس يشتر بها شيئا يأكله فلما دنا منى أدخلت يدي إلى جيبي حتى أخرج الخرقة فإذا بالفقير قد حرك شفتيه وإذا كل ماحولي من الأرض ذهب يتقد يكاد يخطف بصرى ولبسني منه هيبة عظيمة فجاز فلم أقدر أن أسلم عليه من هيبته ثم رأيته بعد ذلك في بعض الأيام خارج طرسوس جالسا تحت برج من الأبرجة وبين يديه ركوة فيها ماء فسلمت عليه ثم استدعيت منه موعظة فمد رجله وقلب الماء ثم قال إن كشرة الكلام تنشف الحسنات كما نـشفت الأرض هذا الماء قم يكفك هذا رضى الله عنه ونفعنا به.

# الحكاية الحادية والتسعون بعد الثلثمائة عن أحد السائحين في جبال بيت المقدس

قال نزلت على رجل فقال امض بنا نعزي جارا لنا مات أخوه فذهبت معه إليه فإذا برجل جزع لا يقبل العزاء فقلنا له يا هذا اتق الله عز وجل واعلم ان الموت سبيل لابد لنا منه وهو آت على الخلق أجمعين. قال قد علمت أن الأمر على ما تقولون ولكنى أجزع على ما يمسى أخى فيه ويصبح فقلنا له يا سبحان الله هل أطلعك الله على الغيب ، قال لا ولكنى لما دفنته وسويت عليه التراب إذا بصوت من القبر يقول أوه فقلت أخى والله أخى فكشفت التراب فقيل لى يا عبد الله لا تكشفه فرددت

عليه التراب فلما ذهبت أقوم قال أوه قلت أخى والله أخى ثم كشفت التراب فقيل لى لا تفعل فرددت عليه التراب كما كان فلما ذهبت أقوم إذ إنه يقول أوه فقلت والله لا تركت نبشه فنبشته فإذا هو مطوق فى وسطه بطوق من نار وقد التمع عليه القبر نارا فطمعت أن أقطع ذلك الطوق فضربته بيدى لأقطعه فذهبت أصابعى قال ثم أظهر لنا يده فإذا أصابعه الأربع قد ذهبت قال فأتيت الأوزاعى رضي الله عنه فحدثته وقلت له يا أبا عمرو يموت اليهودى والنصرانى وغيرهم من الكفار فلا يرى فيهم مثل هذا ويموت هذا على التوحيد والإسلام ويرى هذا فيه قال نعم أولئك لا شك أنهم من أهل النار وإنما يريكم الله عز وجل هذا فى أهل التوحيد لتعتبروا اللهم سامحنا واعف عنا والطف بنا يا لطيف.

# الحكاية الثانية والتسعون بعد الثلثمائة عن أبى جعفر الفرغاني رضى الله عنه

قال كنت عند بعض إخواننا من الصوفية بالدينور فجاءه قوم من الأكراد ليشترى لهم متاعا ثم قالوا لو علمت لمن يشترى هذا المتاع لسارعت إلى شرائه فقال لهم حدثوني قالوا نعم فأومئوا إلى رئيس لهم كانوا معه فقالوا هذا سيد الحي وكانت له زوجة فولدت له عدة من البنات فقال لها وهي حامل إن ولدت بنتا فأنت طالق وقضينا رحلتنا رحلة الشتاء نريد نحو المراغة ونواحيها فبينما نحن نسير ذات يوم ضرب المرأة الطلق فأخذت ماء كأنها تتوضأ فولدت جارية فأخذتها ولفتها في خرقة وتركتها عند كهف جبل وجاءت وأظهرت أن ذلك الحمل إنما كان ريحا وقد انفش ثم غبنا عن ذلك الموضع ستة أشهر ثم رجعنا فنزلت بذلك المكان فأخذت المرأة ماء ومضت نحو الكهف الذي تركت الصبية فيه فلما قربت منه إذا غزالة قائمة عند الصبية وهي ترضع فلما أبصرتها الغزالة استوحشت وذهبت وجاءت الأم إلى الصبية فأخذتها فبكت الصبية وشهقت فوضعتها وتنحت ناحية فرجعت الغزالة فلم تزل ترضع وهي ساكنة فجاءت المرأة إلى الحي فأخبرتهم بذلك وسمع زوجها فمضى أهل الحي بأجمعهم إلى الكهف فرأوا الغزالة ترضع الصبية فلما أحست بهم تنحت فبكت الصبية فأخذها النساء ولـم يزلن يرفقن بها حتى سكنت وأنست وجاءوا بها إلى الحى وبقيت الغزالة تنظر من بعيد حتى رحلنا وهذا المتاع الذي نريد نشتريه جهاز لها وقد زوجها أبوها من رجل صالح سبحان اللطيف الخبير المنعم القدير.

# الحكاية الثالثة والتسعون بعد الثلثمائة عن الشيخ أبي بكر بن إسماعيل الفر غاني رضي الله عنه

قال كنت أدفع إلى شدة الفاقة أياما كثيرة وربما كنت أسقط مغشيا على وكنت حينئذ قليل الدراية كنت أنظر إلى أظافر أصابعى كمدة من الجوع فقلت ذات يوم يا رب لو علمتنى اسمك الأعظم سألتك به إذا حلت بى فاقة متلفة ، فبينما أنا فى بعض الأيام بدمشق على باب البريد جالس فرأيت رجلين قد دخلا المسجد فوقع فى نفسى أنهما ملكان فوقفا بحذائى فقال أحدهما للآخر تريد أعلمك اسم الله الأعظم فقال له الآخر نعم فأصغيت إليهما فقال هو أن تقول يا ألله فقلت قد تعلمت ورجعت كما كنت فقال أحدهما ليس كما تقول أنت ولكن بصدق اللجأ.

قال الشيخ أبو بكر صدق اللجأ أن يكون مثل الغريق في لجـة البحر لم يبق له شيء يتعلق به ولا له ملجأ إلا الله عز وجل.

(وحكى) أنه جاء بعض الفقراء إلى بعض الشيوخ الذين يعرفون الاسم الأعظم فقال له علمني الاسم الأعظم قال وهل فيك أهلية لذلك قال نعم قال اذهب إلى باب البلد واجلس هناك فما جرى من شيء هناك أعلمني به فخرج إلى حيث أمره وإذا بشيخ حطاب قد أقبل ومعه حمار عليه حطب فتعرض له جندى فأخذ حطبه وضربه فرجع الفقير إلى الشيخ وهو حزين فأخبره بالقصة فقال لو كنت تعرف الاسم الأعظم ماذا كنت تصنع بالجندى قال كنت أدعو عليه بالهلاك قال فذلك الشيخ الحطاب هو الذي علمني الاسم الأعظم.

(قلت) يعنى أنه لا يصلح الاسم الأعظم إلا لمن هو متصف بهذه الصفة أعنى الصبر والحلم والرحمة للخلق وسائر الصفات المحمودة التي تخلق بها أهل الاصطفاء رضى الله عنهم ونفعنا بهم آمين.

# الحكاية الرابعة والتسعون بعد الثلثمائة عن الشيخ يوسف بن حمدان رضى الله عنه

قال خرجت إلى مكة على طريق البصرة ومعى جماعة من الفقراء وفيهم شاب كنت أغار عليه من حسن صحبته ومراعاة حاله واشتغاله بذكر ربه عز وجل ودوام مناجاته فلما وصلنا المدينة اعتل الشاب علة شديدة وانفرد عنا فسرت إليه مع جماعة من أصحابي نتعرف خبره فلما رأيناه وشدة ما به قال بعض الجماعة لو أحضرنا له طبيبا ينظر إليه ويصف علته فلعله يكون عنده دواؤه فسمع الشاب مقالته فتبسم من ذلك ، وقال يا مشايخي وأحبابي ما أقبح المخالفة بعد الموافقة من أراد الله تعالى له حالا وأراد هو حالا غيره أليس قد خالف الله عز وجل في إرادته قال فخجلنا من كلامه فنظر إلينا وقال لو عرفتم داء القييل من ذى سلوان لطلبتم لداء القيل دواء إن الأمراض والأسقام فيها تطهير وتكفير وتذكير وداء القيل مشاهدة النفس وموافقة الهوى ثم أنشأ يقول:

بيك الله دوائك وبعالم الله دائك وبعالم الله دائك وائك الما أظلم نفسك باتباعى لهوائك كلما داويت دائك دوائك فلب الداء دوائك رضى الله عنه ونفعنا به آمين.

#### الحكاية الخامسة والتسعون بعد الثلثمائة عن أحدهم

قال أدركتني ضائقة وخوف شديد فخرجت هائـما فسلكت طريق مكة بلا زاد ولا راحلة فمستيت ثلاثة أيام فلما كان اليوم الرابع اشتد بي العطش والحر وخفت على نفسى التلف ولم أجد في البرية شـجرة أسـتظل بهـا فوكلت أمـري إلى الله وجلست مستقبلا للقبلة فغلبني النوم فنمت وأنا جالس فرأيت شخصا في المنام قد مد يده إلى وقال أعطني يدك فمددت يدى إليه فصافحني وقال أبشر أنت تسلم وتصل إلى بيت الله الحرام وتزور قبـر نبيه عليه الصلاة والسـلام فقلت له من أنت يرحمك الله فقال لى أنا الخضر فقلت له ادع لى فقال : (قل يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بي يا لطيف يا عليم يا خبير ثلاث مرات) فقلت ذلك فقال هذه تحفة بها غنى الأبد فإذا لحقك ضائقة أو نزل بك نازلة تقولها تكفى وتشفى ثم غاب عنى وأنا أسمع شخصا ينادى يا شيخ يا شيخ فانتبهت فإذا برجل راكب على راحلته فقال لي يا هذا رأيت لي شابا صفته كذا وكذا فقلت له ما رأيت أحدا فقال لي خرج شاب من أهلنا منذ سبعة أيام وأخبرنا أنه توجه إلى الحج ثم قال لى أين تقصد فقلت له حيــثما شاء الله تعــالى فأناخ راحلته ونزل عنــها ومد يده إلى جراب فــأخرج منه قرصين من الخبز السميد بينهما حلوى ونزل بسطيحه مملوءة ماء وقال اشرب فشربت وأكلت قرصا واحدا اكتفيت به ثم قال لى اركب فركبت وركب أمامي وسرنا ليلتين ويوما فالتحقنا بالقافلة فسأل عن الشاب فأخبر أنه في القافله فـتركني ومضى ، ثم أتاني بعد ساعة والشاب معه قال يا ولدى هون الله على الاجتماع بك باجتماعي بهذا الرجل ثم ودعتهما وانصرفت فلحقني الرجل بكاغدة فناولني إياها وقبل يدي

وانصرف فوجدت فيها خمسة دنانير مضروبة فاكتريت منها إلى مكة وتزودت ببقيتها وحججت تلك السنة وزرت السنبي عليه ورجعت إلى كلام الخضر عليه السلام وكلما أدركتني ضائقة أو نازلة أذكر تلك الكلمات التي علمنى الخضر عليه السلام وأعترف بفضله ومنته وأشكر الله على نعمته.

#### الحكابة السادسة والتسعون بعد الثلثمائة

(حكى) عن أحمد الفقراء قال خرجت يوما أقصد البرية على نية السياحة والخلوة مع الله عـز وجل فسرت ثلاثة أيام ، فــلما كان في اليــوم الرابع أدركني في باطنى قلق وزيادة حـركة في ظاهري فبـينما أنا كــذلك لم أشعر إلا ورجــلين كهلين حسنين فسلما على فرددت عليهما السلام فقالا لى ما اسمك فقلت عبد الله فقال أحدهما ونحن عبيد الله نقصد الله فمشينا جميعا فلما كان وقت صلاة الظهر نظر إلى أحدهما وقال هو الوقت قلت نعم قال تصلى بنا فقلت تحملا عنى ذلك ويصلى أحدكهما فصلى بنا أحدهما وانصرف وتركع كل واحد منا فلما فرغ الذي أم بنا من التركع قدم إلينا طبقا عليه قطف عنب وتين لم أر أحسن منه وقال باسم الله فأكلنا حاجتنا ومشينا فلما كان اليوم الثاني حان وقت صلاة الظهر فنظر إلى وقال هو الوقت قلت نعم قال تصلى بنا قلت تحملا ذلك عنى فقال لصاحبه صل فصلى الآخر وانصرف وتركع كل منا فلما فرغ الإمام من الركوع قدم طبقا فيه عنب وتين وقال باسم الله فأكلنا ثم تركنا الباقي وانصرفنا فلما كان اليوم الثالث وقع لى أنهما يقولان تصلى بنا ويجب على موافقتهما وما فعلاه فرفعت طرفي إلى السماء وقلت اللهم إنك ولى النعم من غير استحقاق وأنا عبدك ضعيف غير مستحق للنعم وقد رجعت إليك فيما أقصده إنك على كل شيء قدير فلما حان الوقت نظر إلى أحدهما وقال هو الوقت قلت نعم قال تصلى بنا قلت إن شاء الله فأقام أحدهما الصلاة فتقدمت وصليت بهما وانصرفت وصليت ركعتين ونظرت عن يميني فرأيت الطبق بعينه وعليه قطف عنب وتين ورمان فحملته إليهما فأكلا وأكلت معهما ثم تركنا باقيه وانصرفنا فشكرت الله تعالى على ما أولى من نعمه من غير استحقاق ثم أقمنا بعد ذلك أربعين يوما كل منا متوجه إلى مقصوده نجتمع في أوقات الصلوات وكل منا يتقدم يصلى يوما فإذا سلم قدم طبقا فيه ما ذكرت وكنت معهما على ذلك آتى بالطبق فيه العنب والتين والرمان لما كان بعد الأربعين قالا لي الخليفة عليك الله فقلت وعيلكما وانصرف كل منا ولم يسأل أحد منا صاحبه عن شيء ثم بقيت بعدهما مدة على ذلك الحال تتجدد نعمة الله على في كل يوم ظاهرا وباطنا وكل وقت أشكر الله فيه تزيد نعمه على وإحسانه.

#### الحكاية السابعة والتسعون بعد الثلثمائة

حكى عن أحد المشايخ بمكة قال كنت منفردا في بعض الجبال في مغارة وربما كنت أقيم الشهر أو أقل أو أكثر لا أرى في ذلك الجبل أحدا من الإنس وكان قوتي من المباح إذا أخذني الجـوع أخرج من المغارة إلى ظاهر الجبل أتـناول حاجتي وأرجع فلما كان في بعض الأيام خرجت وإذا بي أنظر فارسا قد أقبل وحده من صدر البرية فلما رأيته دخلت المغارة وتركته فلما كان بعد ساعة إذا هو بالباب ينادي باسمى فقمت وخرجت إليه فسلم على فقلت له من الإنس أنت قال نعم فقلت من أين أنت ومن عرفك باسمى فقال أنا من أبناء الملوك خرجت للصيد منذ ثلاثة أيام فانقطعت عن أصحابي وتهت في البرية ولحقني العطش وأشرفت على الهلاك فلم أشعر إلا ورجل عليه أطمار قـد أتاني وبيده ركوة فسقاني منهـا ، وناولني قبضة من حشيش فـأكلتها فوجدتها ألذ ما يكون من البقولات فلما فرغت قال لي يا محمد هل تبت قبل هذا اليوم قلت يا سيدى الساعة أتوب على يديك ، فقبلت يديه وتبت على يده وقمت على قدمى وقلت يا سيدى اسأل الله أن يقبلني ، فرفع طرفه إلى السماء وقال : (يا رب محمد بحرمة نبيك محمد ﷺ ارحم محمدا وتب على محمد واقبل محمدا) ودمعت عيناه فسرأيت حلاوة دعائه في قلبي وعقدت مع الله تعالى ألا أرجع إلى ما خرجت منه حتى أمـوت وقال لى اركب فأبيت فحلف لآبد أن أركب فـركبت ومشى أمامي حتى أراني مكانك وعرفني باسمك ، وقال اجلس عنده فإنه يرشدك إلى الخير، قال الشيخ فقلت له فما تصنع بالفرس فقال لا حاجة لى به فأطلقت الفرس ودخلت به المغارة وقدمت إليه من المباح الذي أتناول منه فأكل وجلسنا إلى الليل فقلت له يا بنى ليس العبادة بالشركة وكان بالقرب منا مغارة فأشرت له بالجلوس فيها فجلس وكنت أجتمع معه في كل ثلاثة أيام وكلما جاع خرج إلى الجبل يتناول حاجته من المباح ويرجع وكان بالقرب منا عين ماء وكان الفرس يرعى ويرجع إلينا في كل ليلة فلما كان يوم من الأيام وإذا بالشاب قد دخل على وهو مذهول فقلت ما شأنك فقال رأيت الساعة في المنام أبي وأمي وهما يجريان ورائسي من مكان إلى مكان وبأيديهما شعلتان موقدتان وكلما قربا مني يخرج عليهما شخص وبيده جوهرة كبيرة ويقول لهما سألتكما بالله أن ترضيا عن ولدكما وتتركاه لله فإنه قد فر إلى الله تعالى وخذا منى هـذه الجوهرة ، ولم يزل معهما كذلك حتى قالا له نحن عنه راضيان والجوهرة بشارة لك فانتبهت وأنا على هذه الحال ، فقلت له يا بني هذا ثمرة توبتك قد أراكها الله تعالى فسر بما قلت له ولم يزل كذلك إلى ليلة من الليالي فرأيت

النبي النبي النبي في المنام وقد دخل على المكان الذي أنا فيه وقال لى اخرج أنت والشاب فقال يا سيدى رأيت البارحة في المنام كأن في يدى اليمنى حبلا ورجل حسن الصورة إلى جانبي يحله عنى وقال لى اسمع ما أمرت به فقلت له يا بنى الحمد لله على هذا فنزلت والشاب معى حتى دخلنا إلى مدينة من ديار بكر والفرس يتبعنا فدخلنا إلى رباط في تلك المدينة قد مات الشيخ الذي قد كان فيه من يومين فلما وقع بصرهم على قالوا هذا هو الرجل فسكت فقالوا يا شيخ أنت تكون في هذا المكان ثم أقبل شيخ حسن الصورة فسلم على وقال يا سيدى تقيم عندنا لله تعالى فقلت على خيرة الله فأعطينا الفرس فقيرا قدم علينا في ذلك اليوم وأخبرناه بقصته وأقمت معهم أنا والشاب في الرباط عشرين سنة لم يعلم أحد كيف قصة الشاب ولا من أين هو حتى مات رحمه الله فخرجت من الرباط إلى الحج ونيتي المجاورة بمكة قال الراوي أقام الشيخ بها ثلاث سنين ومات ودفن بالبطحاء رضى الله عنه ونفعنا به وبجميع الأولياء والصالحين.

## الحكاية الثامنة والتسعون بعد الثلثمائة عن أحد الفقراء

قال كنت في بدو إرادتي صحبت بعض المشايخ فكان يأمرني بالخدمة وكنت متلذذا بأمره فأرسلني يوما إلى القصاب لأحمل لحما للفقراء فابتعت منه حاجتي وحملتها والتفت إلى جانبي ، فرأيت رجلا يسوق دابة محملة فوكزني فسقطت على مسمار في حانوت القصاب فأصاب جنبي فحملني عنه صاحب الحانوت ووجدت منه ألما كثيرا فبينما نحن مشغولون بربط الجرح وإذا بصاحب الدابة قد وقف علينا ومعه ثلاثة رجال من العوام وقال سقطت مني صرة فيها عشرة دنانيسر كانت في رأسي فحمل القصاب وحملني وحمل رجلين آخرين إلى صاحب المدينة ، وقال هؤلاء الذين أخذوا الصرة فضرب كلا من أصحابي ضربا شديدا ثم ضربت من جملتهم فكان الضرب يقع على الجرح ثم نظر أحد العوام إلى الإناء الذي فيه اللحم فوجد الصرة فيه فقالوا هذا السارق فقال صاحب المدينة نقطع يده فأمر بالزيت فأغلى واجتمعت على الخيلاق بالضرب والسب وأنا بين يدى أربعة رجال ونادى مناد واحتروا السارق قد طاب الزيت وأنا مسلم أمرى لمن بيده ملكوت كل شيء ولطمني أحد الرجال لطمة حتى غبت عن الحس وأنا موقن أن ذلك البلاء راجع إلى الله تعالى

في ذلك الأمر ، وقال يا لص يا سارق ثم جذبني حتى سقطت على وجهى فخررت ساجدا فشاهدت النبي على ينظر إلى وهو يبتسم فما استويت قائما إلا وقد زال عني ماكنت فيه ثم في الوقت نادى مناد الذي أمسكتموه خادم الشيخ فنظروا إلى وقالوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ثم خر الرجال الذين كنت معهم على رجلي وقتى صاحب البلدة مسرعا وقبل رجلي وقال يا سيدى سألتك بالله العظيم إلا ما غفرت لنا ثم أتى صاحب الصرة وتضرع وبكي وقال يا سيدى عني ترضى فقلت لهم يغفر الله لي ولكم هذه سابقة أظهرت سريرة كامنة في وقتها ثم انكشفت الصرة وظهر أن العشرة الدنانير وحمل الدابة التي كان يسوقها الرجل الذي سقطت منه الدنانير رسالة إلى الشيخ واتفق أن الشيخ وجماعة الفقراء في ذلك الوقت الذي كنت فيه كانوا في الاستنفار لقضية وقعت بين الفقراء ولم يخرج أحد من الجماعة حتى وقفت بالباب واللحم معي والصرة فسلمتها للشيخ وأخبرته بالقصة فقال الشيخ من صبر تجمل وتكمل ثم قال يا بني كنت مع الفقراء مرتقبا حالتك هذه لأن علمها تقد ، ثم قال لي يا محمد كانت هذه الحالة سببا لإكمالك في طريقك فسافر الآن حيث شئت رضي الله عنه ونفعنا به آمين.

#### الحكاية التاسعة والتسعون بعد الثلمثائة عن أحدهم

قال دخلت البادية على نية السياحة فأقمت فيها أياما لم أطعم فيها طعاما ولا شرابا فعطشت واشتد بى العطش فعدلت إلى قصر وقع بصرى عليه فى جانب البرية فلما قربت إذا بوحش خرج منه فدخلت إلى القصر وإذا برجل ملقى على ظهره متوجها إلى القبلة فحركته فوجدته ميتا وقد هم الوحش أن يأكل منه فاشتغلت بتجهيزه وخرجت لأحفر له وأنا لا أستطيع من كثرة العطش فبينما أنا كذلك وإذا برجل قد أقبل من صدر البرية فسلم على وقال لى جهزت الفقير قلت لا يا سيدى قال باسم الله تمضي معى إلى رأس الجبل فإن فيه عين ماء فمضيت معه حتى وصلنا إلى العين فوجدنا على الماء قربة مطروحة وكنت على تلك الحالة من العطش فشربت حتى رويت وكان مع الرجل ركوة فملأنا القربة والركوة ورجعنا إلى الفقير فغلسناه وكفناه في مرقعة كانت عليه وصلينا عليه ودفناه فلما فرغنا من دفنه نظر إلى الرجل وقال لى هذا الفقير وأشار بيده إلى الفقير كان من الرجال الأكابر وهو لا يعرف لأنه وقال لى هذا الفقير وأشار بيده إلى الفقير كان من الرجال الأكابر وهو لا يعرف لأنه كان يتقى مولاه فأخفاه ثم غاب عني كأنه قد اختطف من جانبى فوقفت على القبر

وقرأت شيئًا من القرآن وأهديت إلى الفقير وسألت الله تعالى بحرمته فأجابنى ووجدت بركته زمانا طويلا رضى الله عنه ونفعنا به وبجميع الصالحين.

## الحكاية الأربعمائة قال المؤلف كان الله له

أخبرنى بعض السادات أنه كان منعزلا فى بعض السواحل مدة طويلة يعبد الله عز وجل فلما حضر يوم عيد الفطر خرج إلى بعض القرى ليحضر صلاة العيد مع المسلمين قال فلما صليت معهم صلاة العيد رجعت إلى مكانى فوجدت فيه إنسانا يصلى ولم أجد له أثرا فى الرمل على باب الخلوة ، فتعجبت من أين دخل ثم إنه بكى بكاء طويلا وبقيت أفكر أى شيء أقدم له لكونه يوم عيد وهو وارد على أيضا ، فلم أجد شيئا فالتفت إلى وقال يا فلان لا تتفكر فى هذا ، ففى الغيب ما لم يعلم ولكن إن كان عندك ماء فقربه فقمت لآتيه بإبريق فوجدت عند الإبريق رغيفين كبيرين حارين كأنهما الساعة خرجا من الفرن ولوزا كثيرا فحملت كل ذلك إليه فكسر الخبز وصب اللوز بين يدى وقال كل وأخذ يناولني من اللوز وأنا آكل ولم يأكل هو معى شيئا سوى لوزة أو لوزتين قال فتعجبت فى نفسى واستغربت وجود ذلك الطعام فقال لى لا تستغرب هذا فإن لله عبادا أينما كانوا وجدوا ما أرادوا فازددت منه تعجبا لى ونويت فى نفسى أن أطلب منه المؤاخاة ، فقال لى لا تعجل بطلب المؤاخاة فأنا لابد ونويت فى نفسى أن أطلب منه المؤاخاة ، فقال لى لا تعجل بطلب المؤاخاة فأنا لابد فازددت عجبا على عجب فلماكانت الليلة السابعة من شوال أتانى وواخانى رضي فازددت عجبا على عجب فلماكانت الليلة السابعة من شوال أتانى وواخانى رضي اللله عنهما.

(قال المؤلف) كان الله له وأخبرنى أيضا السيد المذكور قبال كنت في خلوة فرأيت في بعض الليالي وأنا قباعد مستيقظ بعد صلاة المعشاء رجلين معى في الخلوة وكان الباب مغلقا من داخل ولم أدر من أين دخلا قال فتحدثا معى ساعة وتذاكرنا أحوال الفقراء وكان ذلك في بعض بلاد الشام فذكرا لي إنسانا في الشام وأثنيا عليه وقالا نعم الرجل لو كان يعرف من أين يأكل ثم قبالا لي سلم لنا على صاحبك فلان وسمينا له بعض الناس قال فقلت ومن أين تعرفانه وهو في الحجاز فقبالا ما يخفي علينا قال ثم تقدما إلى المحراب فحسبتهما يريدان أن يصليا فخرجا من الحائط رضي

الله عنهم ونفعنا بهم وبجميع الصالحين وتفضل علينا بفضله وجاد علينا بلطفه وكرمه وجوده إنه جواد كريم.

(قال المؤلف) كان الله له وأخبرنى أيضا السيد المذكور أنه دخل عليه شيخان فى الخلوة فى بعض سواحل الشام فى شهر رجب سنة اثنين وأربعين وسبعمائة بعد صلاة العصر ولم يدر من أين دخلا عليه ولا من أى البلاد أتياه قال فداخلنى منهما شىء فلما سلما على وصحبانى استأنست بهما وذهب ما كنت وجدت منهما ، فقلت لهما من أين جئتما فقالا لى سبحان الله ومثلك يسأل عن هذا ثم قدمت لهما كسيرات يابسة من خبز شعير فقالا لى ما جئناك لهذا قال فقلت لأى شىء جئتما قالا جئنا نوصيك بتبليغ السلام إلى فلان وسميا لى الشخص الذى أوصيت بتبليغ السلام إليه قبل هذا قال وقالا لى قل له أبشر فقلت وأنتما تعرفانه وهل اجتمعتما به فقالا نعم اجتمعنا به ولم يجتمع بنا قال فقلت لهذه البشارة إذن لكما فيها فقالا نعم وذكرا أنهما أتيا من عند إخوان لهما فى المشرق قال ثم غابا عنى فى الوقت فلم أرهما رضى الله عن الجميع ونفعنا بهم .

(قلت) وهذه البشارة تؤيد ما رآه الشيخ المبشر المذكور رأى فى النوم فيما تقدم اثنين من الصالحين يقولان له لا تبلعك الأرض أو قالا لا تبلعنا الأرض حتى نجرك إلينا ، ورآه له أيضا بعض المشايخ الأخيار من أولاد المشايخ الكبار ، قال رأيت رجلا فى الحجر ورأسه مع رأس الكعبة فقال سلم لى على فلان وقل له يصبر حتى نأتيه كلنا قال فقلت له ومن أنت قال الخضر رضوان الله عليه ونفعنا والمسلمين ببركته.

وكذلك قال أحد الصالحين قيل لى فى منامى قل لفلان أبشر بفوق ما تطلب فما أخرنا ذلك عنك إلا تمحيصا ، ثم قال ما كان فى آخر العمر كان خيرا وأسلم عاقبة اللهم عاملنا بما أنت له أهل ولا تعاملنا بما نحن له أهل.

قال المؤلف كان الله له وأخبرنى أيضا السيد المذكور قال رأيت في بعض سواحل الشام شابا قريبا منى فمكثنا ثلاثة أيام لم يأتنى ولم آته ثم خطر لى أنى آتيه وأتحدث معه فذهبت إليه وسلمت عليه وأحرمت بركعتين وأنا أنظر إليه بجنبى فبينما أنا في الصلاة حجب عنى فلم أر شيئا سوى سجادته ونعليه قال وكذلك كنت أرى منهم في بعض البرارى كثيرا فمنهم من يحتج في الحال عنى بالحال ومنهم من يظهر لى ويكلمنى رضى الله عنه وعنهم ونفعنا بالجميع آمين قلت وهذا السيد المذكور صلى

بوضوء واحد اثنى عشر يوما وله إلى تاريخ تأليف هذا الكتاب خمس عشرة سنة لم يضع جنبه على الأرض ويمكث أياما عديدة لا يأكل فيها شيئا وإذا أكل أكل شيئا يسيرا خشنا يابسا وما أكل معى قطعة لحم فى منى إلا بعد شدة موافقة ، وذكر لى أن له عدة سنين يحج بغير اختياره لما يرى من المنكرات والآفات ولكن يؤمر بالحج فما يجد منه بدا رضى الله عنه ونفعنا به.

#### الحكاية الأولى بعد الأربعمائة عن أحدهم

قال سافرت إلى العراق على قصد السياحة ورؤية المشايخ فرأيت مدينة فمشيت نحوها وقصدت مكانا آوى إليه فأويت إلى خربة في طرف المدينة فيها آثار دائرة فجلست قليلا ثم نامت عيناي فهتف بي هاتف في المنام وقال لي قم إلى جانبك في الحائط خبيئة فخذها فليس لها وارث وهي ملكك فاستيقظت ونظرت إلى جانبي فرأيت عصا فحفرت بها في المكان قليلا فوجدت خرقة ففتحتها فوجدت فيها خمسمائة دينار فصررتها في طرف ثوبي وخرجت من ذلك المكان ففكرت فيما أفعل فيها فقلت أنفق منها على الفقراء ، ثم قلت أشترى بها حوانيت وأوقفها على الفقراء، وخطر لى غير ذلك فنمت تلك الليلة فرأيت النبي عَلَيْ في المنام فسلم على وقال يا فقير إرادة وطلب زيادة من الدنيا لا يكونان معا ثم جمع أصبعيه السبابة والتي تليها ثم قال لي امض بما معك إلى الشيخ أبي العباس من أهل الجزيرة الخضراء في بغداد في مسجد كذا وكذا ، وسلمها إليه قال فانتبهت من منامي وجددت وضوئي ثم صليت وخرجت من ساعتي إلى بغداد فوصلت إلى الشيخ في المكان الذي هو فيه فاجتمعت به وسلمتها إليه وأخبرته بالقصة فقال منذ كم قيل لك هذا قلت سبعة أيام فقال لى يا بنى رأيت النبى ﷺ منذ سبع ليال وقال لى إذا وصل إليك فقير ومعه رسالة فاقبلها منه وتصرف فيها ثم قال يا بني اعلم أن لنا سبعة أيام ولم يكن عندنا مانقــتات به ولإنسان علينا دين قد ألح عليـنا في طلبه وقد سد الله هذه الفــاقة على يديك ثم قال لى سألتك بالله أن تقيم عندنا وإحدى بناتى هدية إليك فقلت يا سيدى فكيف لي بذلك وأنا مشغول بما شغلني الله تعالى به وقد أخبرتك بما أخبرني النبي عَلَيْ فقال لى الضيافة ثلاثة أيام فقلت نعم فأقمت عنده ثلاثة أيام لم يفارقني إلا في وقت يتصرف فيه ثم ودعته وانصرفت رضى الله عنهما.

#### الحكاية الثانية بعد الأربعمائة عن أحد الفقراء

قال دخلت مدينة من مدائن خراسان فمشيت في السوق فلقيني شاب حسن الصورة فسلم على واتبعني حتى خرجت من السوق فقال لى تكون ضيفي لوجه الله تعالى فمشيت عــه فأدخلني دارا حسنة وفيها آثار خير ثم غــاب عني قليلا وأتى معه شيخ كبير فقال لى هذا والدى ادع له ، فسلمت على الشيخ ثم جلست فأتى بطعام فأكلنا ثم غسلنا أيدينا ، ثم هممت بالخروج فقال الشاب أنت ضيفي ثلاثة أيام فأقمت عنده ثلاثة أيام في كل يوم يزداد في إكرامي فلما كان اليوم الرابع قصدت وداعهما وأخرج فقال الشيخ يا بني أنت ضيفي هذا النهار فأقمت عند الشيخ ذلك اليوم فلما كان في غد قلت للخليفة عليكما الله فتبعنى الشاب حتى خرجت إلى ظاهر المدينة فودعني وناولني صرة وخبزا وحلوى وقال يا سيدي هذه زوادة فاقبلها لله تعالى ، فحملتها ومشيت يومين ثم دخلت مدينة أخرى وقصدت الفقراء بالذي معى أوصله إليهم فبينما أنا كذلك وإذا بشيخ حسن الصورة ، قد استقبلني في الطريق فسلمت عليه وقلت هذا ولى الله وكان وقت الصلاة فدخلت المسجد فصليت وجلست فأدركتني سنة فنمت فهتف بي هاتف وقال لي الصرة التي معك أعطها للشيخ الصالح الذي مر عليك فهو من عباد الله الصالحين ، فانتبهت من منامي وخرجت في الوقت لطلبه وقلت اللهم بحرمته عليك اجمع بيني وبينه فما استممت كلامي إلا وقد استقبلني في الطريق وبيده إبريق ماء قد حمله من النهر ففتحت الصرة فوجدت فيها خمسة دنانير وخمسة دراهم فجمعتها وقبلت يده ودفعتها إليه فأخذها من يدى ، وقال يا بنى من رأى غير الله لم ينل من الله شيئا فقلت يا سيدى ادع الله لى فقال يحفظك الله ويحفظ عليك ويحفظ بك ، فقلت أوصني فقال عليك بالإخلاص وحفظ العهد فيما بينك وبين الله تعالىي ثم تركني وانصرف رضي الله عنه.

#### الحكاية الثالثة بعد الأربعمائة

حكى أن رجلا باع نفسه للفقراء في حق الفقراء فقيل له لم فعلت هذا وكيف تبيع نفسك فقال يا قوم ما فعلت ذلك إلا لأمر أطلعنى الله عليه كنت نائما فرأيت في المنام ملكين قد وقفا بين يدي فسألنى أحدهما فقال ما تقول في قول الله تعالى ﴿إن عبادى ليس لك عليهم سلطان﴾(١) قلت الله أعلم قال لابد أن تقول قلت من كان عبدا لله لم يكن لعدو عليه سلطان فقال ما صفات العبد قلت الله أعلم قال لابد أن تقول قلت ، صفات العبد امتثال أوامر سيده ، مجتنبا لنواهيه في كل حال ثم

<sup>(</sup>١) سورة الحجر: الآية ٤٢.

غابا عنى فلما أصبحت فكرت فى حالى فلم أر نفسى أهلا للعبودية ولا للمراقبة ولم أر أحدا جمع الصفات المحمودة إلا هذه الطائفة فقلت أبيع نفسى لهم فأكون من عبيد العبيد فبعتها لهم وهأنا عبد من عبيد عبيدهم ، شم بكى وقال وحقه ما رأيت نفسى أهلا لمجالسته ولا لمراقبته ولا عن يصلح لخدمته رحمة الله عليه.

(وحكى) أيضا عن بعض الفقراء قال كنت يوما متفكرا في نفقة العيال فاشتغل قلبي ساعة فنمت لأستريح فرأيت في منامي كأني في جزيرة في وسط بحر فقلت من أين يصلني ما آكل وما أشرب في هذا المكان فهتف بي هاتف وقال لي يا هذا لو كان رزقك خلف سبعة أبحر لأتاك ، فانتبهت مسرورا وزال عني ما كنت أجد ثم بعد ذلك جاءتني رسالة على يد بعض الأصحاب من رجل لم يخطر ببالي فقال صدق الله تعالى في قوله: ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ﴾(١) رحمه الله.

#### الحكاية الرابعة بعد الأربعمائة

حكى عن أحد المشايخ أنه قال كانت لى زوجة وكنت مشغوفا بها فبينما أنا عندها في بعض الأيام في البيت نائم أدركتني حالة في المنام فسمعت ما نطقت به وعاينت حالتي وكانت حالة عظيمة فلما أفقت قالت ما شأنك ياسيدي فقلت ما رأيت قالت خيرا فسكت عنها ثم خرجت وخليتها فقالت لخادم لنا ناد لي أمي وأختى قال فناداهما فاجتمعت بهما وقالت جرى لزوجي كذا وكذا وأخبرتهما بالصورة وقالت والله لابقيت له زوجة أبدا فهو مجنون ولا أقيم معه في الدار فعيزلها أهلها على ذلك وقصدوا ردها فأبت فقالوا تقيمين في الدار حتى نجتمع به فلماعلمت بذلك أتيت إليها وقلت لها ما مقصودك قالت الفراق وإلا قتلت نفسي وأنت السبب في ذلك ، فقلت لها أمهليني سبعة أيام فقالت نعم ثم إني وجدت مشقة كبيرة في فراقها فقصدت رضاها بشيء كثير من الدنيا فأرسلت جماعة من الأهل إليها فأبت فلما تيقنت عزمها على ما ذكرت لحقني ولَّهُ وتغيرت أحوالي وتشوش خاطري ولم أجد من يحمل عنى ذلك فلما بقى من الأجل ليلة واحدة وقد اشتد بي الحال وضاقت بي الأرض رجعت إلى الله تعالى وفوضت أمرى إليه وعزمت على أن مايفعل الله تعالى أرضى به ثم دعوت بهذه الكلمات : (اللهم ياعالم الخفيات ويا سامع الأصوات يامن بيده ملكوت الأرض والسموات ويا مجيب الدعوات استغثت بك واستجرت بك يامجير) ثلاث مرات ، ثم جلست حتى كان النصف الأخير من الليل وأنا مستقبل القبلة وإذا بها قد دخلت مسرعة وقبلت رجلي وقالت سألتك بالله العظيم ارض عني

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق: الآيتان ٢ ، ٣.

فقــد تبت مما كنت أطلبه منك وقد رجـعت إلى الله تعالى فاســأله أن يقبل توبتي ، فقلت لا أرضى عنك حتى تخبريني بسبب هذا فقالت كنت البارحة مصرة على ذلك العرم فأتانى رجل في المنام وبيده اليمني سوط وفي الأخرى سكين وقال لي إن رجعت عن هذا الأمر وإلا قتلتك بهذه السكين ثم جلدني ثلاث جلدات فانتبهت مرعوبة وحرارة ذلك الضرب في قلبي فقعدت ساعة ثم نمت فرأيت الرجل بعينه قد أتاني وبيده السوط والسكين وقال لي أما حذرتك ووعظتك وأمرتك ثم رفع يده على فانتبهت مرعوبة وأتيت إليك مسرعة لتقبل توبتي وترضى عنى وتسأل الله لي ، ثم كشفت عن جسدها فرأيت أثر ثلاث ضربات فقلت لها الله يتوب عليك وعلى ، وقد رضيت عنك في الدنيا وفي الآخرة فقالت صداقي هبة لك شكرا لله عز وجل وعندي عشرون دينارا من حقى هي وثيابي للفقراء شكرا لله فلا أصبحت فعلت ذلك ثم نظرت أنا فعل الله بي ولطفه وعلمت أن ذلك ثمرة الرضا بحكم ما يفعل وتيقنت أن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى ثم أقمت معها بعد ذلك سبع سنين وأنا في أكمل مسرة حامدا راضيا بما يفعل الله ثم ماتت رحمة الله عليها ، فرأيتها بعد موتها في المنام في أجمل صورة وعليها من الحلى والحلل مالا أطيق وصفه فقلت لها مافعل الله بك وماذا لقيت من ربك قالت كما ترى وأنا منتظرة لقاءك رضي الله عنك كما رضيت عني.

(وحكى) أيضا عن أحد الفقراء قال كانت لى جارية وكنت إذا أمرتها بأمر عتثله فقلت لها يوما يا جارية هل لك أن تنشدى شيئا من الشعر قالت نعم يا سيدى فقلت لها قولى فأنشدت :

فلولاك يا ليلى ولولاك يا نعمى ولولاك ما طبنا ولا طابت الدنيا

فقلت أحسنت ياجارية فسما تقولين جائزة هذا البيت يكون عتى عوضا عنها وأعطيك شيئا من الدنيا فقى التي يا سيدى أنت مقىصودى وعتقى نعمة على فلست أشتغل بالنعمة عن المنعم فقلت لها أنت حرة لوجه الله وكل ما فى المنزل فهو ملك لك ثم ملأنى كلامها فخرجت إلى السياحة من وقتى وتركتها فغبت عنها سنة كاملة وكلامها كلما مر بخاطرى يقع فى باطنى كالحديد وعاينت فى تلك الحركة مالا يحد ولا يوصف ثم رجعت إلى المكان الذى كنا فيه فوجدتها على حالة مرضية تواصل سبعة أيام وتأكل فى الشهر أربعة أيام فتزوجت بها وأقامت عندى سنة تراقب أحوالى وتلازم خدمتى ثم ماتت فى السنة الثانية رحمة الله عليها.

## الحكاية الخامسة بعد الأربعمائة عن أبى الحرث الألوسى رضى الله عنه

قال شهدت الفداء في الأسرى فكنت أرى كل أسير إذا خرج من مركب أخذ من مال السلطان فقلت بالله تعالى ما في هؤلاء القوم رجل يتقى هذا المال فلماكان بعد أيام نزل شيخ فعرضوا عليه دنانير وخلعا وطعاما فلم يأخذ منها شيئا فقلت في نفسى الله أكبر واتبعته حتى لحقته فعرضت عليه دراهم معى من جهة طيبة ، وقلت الحمد لله الذي لم يخل الأرض من ولى له فلم يقبل الدراهم وضرب بيده إلى حصى في الساحل فإذا هو ياقوت أحمر وأصفر فقال لى من كان حاله مع مولاه مثل حالى لا يحتاج إلى دراهم ، فقلت له يا حبيبي أى شيء كنت تعمل في بلد الروم وهذا حالك معه ، قال نعم أقول لك أسأت فيما بيني وبينه وتركت الأدب فعاقبني بالأسر فتبت إليه فرجع إلى فاستحييت منه أن أخرج من بلد الروم وأترك فيه المسلمين فتأخرت لخروجهم رضى الله عنهم.

## الحكاية السادسة بعد الأربعمائة عن أحدهم

قال كنت بمكة فجاءنى رجل من أهل اليمن فقال لى جئتك بهدية ثم قال لرجل كان معه حادثه ما كان منك فقال خرجت من صنعاء حاجا فشيعني جماعة وقال لى رجل منهم إذا زرت النبى الله فقال خرجت من السلام وعلى صاحبيه رضى الله عنهما وعن سائر الصحابة ، قال فدخلت المدينة ونسيت ما استودعنى الرجل من السلام فخرجنا إلى ذى الحليفة لنحرم فلما أردنا الإحرام ذكرت أمانتى فقلت لأصحابى احتفظوا براحلتى حتى أرجع إلى المدينة في حاجة فقالوا الساعة ترحل القافلة ونخشى أنك لا تلحق قلت فخدوا معكم راحلتى ، فدخلت المدينة فسلمت على النبي وعلى صاحبيه رضى الله عنهما عن الرجل فأدركنى الليل واستقبلنى إنسان فسألته عن الرفقة فقال قد رحلت فرجعت إلى المسجد وقلت أقيم إلى أن تجيء رفقة أخرى ونمت رسول الله هذا الرجل فالتفت على أبو بكر وعمر رضى الله عنهما فقال أبو بكر يا رسول الله هذا الرجل فالتفت على أبو الوفاء فقلت يا رسول الله كنيتى أبو العباس فقال لي أنت أبو الوفاء وأخذ بيدى فوضعنى في المسجد الحرام فأقمت بمكة ثمانية أيام حتى وردت الرفقة رضى الله عنه ونفعنا به وبجميع الصالحين.

#### الحكاية السابعة بعد الاربعمائة عن أحد الصالحين

قال صعدت جبل لبنان مع نفر نلتمس رجلا من العباد الزهاد المقيمين فيه فسرنا ثلاثة أيام فضربت على رجلى فجلست على جبل شامخ ومضى أصحابى يدورون في الجبل على أنهم يرجعون إلى فلم يعودوا وبقيت وحدى إلى غد ذلك اليوم وطلبت ماء لأتطهر به للصلاة فوجدت أسفل الجبل عينا فتوضأت منها وقمت أصلى فسمعت صوت قارئ فلما فرغت من الصلاة اتبعت الصوت فوجدت كهفا فدخلته فإذا فيه رجل ضرير جالس فسلمت عليه فرد على السلام وقال لى أجنى أنت أم إنسى.

فقلت بل إنسى فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له ما رأيت ههنا إنسا منذ ثلاثين سنة غيرك، ثم قال لى لعلك تعبت اطرح نفسك فدخلت داخل الكهف فرأيت ثلاثة قبور صفا فنمت عندها فلما كان وقت صلاة الظهر صاح بى الصلاة يرحمك الله، ولم أر رجلا أعرف بأوقات الصلاة منه فصليت معه، ثم قام يصلى فلم يزل يصلى إلى العصر فلما صلى العصر نهض قائما يدعو فسمعته يقول في دعائه:

(اللهم أصلح أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم فرج عن أمة محمد عليه فلاث فلما صلينا المغرب قلت له من أين لك هذا الدعاء قال من دعا به كل يوم ثلاث مرات كتبه الله من البدلاء، فقلت من علمك هذا فقال لا يحتمل إيمانك ذلك.

قال المؤلف كان الله له وقال الشيخ الإمام العارف بالله تعالى عالى المقام أبو الحسن الشاذلي رضى الله عنه وغيره من الكبار العارفين من قال كل يوم (اللهم اغفر لأمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم استر أمة محمد اللهم اجبر أمة محمد) كتب من الأبرار رضى الله عنهم.

قالوا وهو دعاء الخضر عليه السلام رجعنا إلى تمام الحكاية قال فلما صلينا العشاء قال لى تأكل فقلت نعم ، قال ادخل داخل الكهف فكل ما تجد فدخلت فوجدت صخرة عليها جوز وزبيب وخرنوب وتفاح وتين وحبة الخضراء كل واحد من ذلك فى ناحية فأكلت منه ما أردت فلما كان وقت السبحر أوتر وذلك أنه لم ينم فى ليلته ثم أكل مما كان هناك وجلس حتى صلينا الفجر فنام وهو جالس إلى أن طلعت الشمس وارتفعت نحو رمحين ثم قام فتوضأ ودخل الكهف فقلت له من أين هذه الفاكهة فما رأيت أطيب منها ، قال فسترى ذلك معاينة فدخل طائر جناحاه أبيضان وصدره أحمر ورقبته خضراء وفى منقارة حبة زبيب وبين رجلية جوزة فوضع الزبيبة على الزبيب والجوزة على الجوز، فلما أحس بجناحيه قال لى رأيته قلت نعم قال هذا الطائر يأتيني بهذه الفاكهة منذ ثلاثين سنة قلت كم يتردد إليك في اليوم قال سبع

مرات فعددت فإذا به تردد في اليوم خمس عشرة مرة فعرفته بذلك فقال قد زادك مرة اجعلنا في حل ورأيت عليه من اللباس من لحاء شجر يشبه الموز فقلت له من أين لك هذا فقال يأتيني هذا الطائر في كل عاشوراء بعشر قطع من هذا اللحاء ، فأصنع منه قميصا ومئزرا وكانت عنده مسلة يخيط بها اللحاء ورأيت تحته مما قد خلق من ذلك مفروشا ورأيت عنده حجرا يصب عليه الماء ثم يأخذ الماء الذي ينزل منه فيمسح به الشعسر الذي ينبت عليه فيمحلقه وكنت عنده جالسا فدخل عليه سبعة نفر أعينهم مشقوقة بالطول حمر وكانت ثيابهم شـعورهم فقال لى بالفارسية لا تجزع منهم فإنهم من مسلمي الجن ، فقرأ عليه أحدهم سورة طه وآخر سورة الفرقان وآخر تلقن من سورة الرحمن آيات ثم خرجوا وسمعته وهو ساجد في بعض الأيام يقول في سجوده: (اللهم امنن على بإقبالي عليك وإصغائي إليك وإنصافي لك والفهم عنك والبصيرة في أمرك والنفاذ في خدمتك وحسن الأدب في معاملتك) ورفع صوته فقلت له من أين لك هذا الدعاء فقال ألهمته ولقد كنت أدعو به في بعض الليالي فسمعت هاتفا يهتف بي يقول إذا دعوت بهذا الدعاء ففخم فإنه مستجاب فأقمت عنده أربعة وعشرين يومًا ثم قال لي حدثني بقصتك كيف وصلت إلى ههــنا فحدثته فقال لى لو علمت أن قصتك هذه ما تركتك عندى هذه المدة لأنك قد شغلت قلوب إخوانك وقد ندموا على ما فرطوا في أمرك ورجوعك إليهم أفضل من مقامك عندى فقلت له فإنى ما أعرف الطريق فسكت فلما كان وقت زوال الشمس قال لى قم حتى تمضى فقلت له أوصني بوصية ، فقال لي عليك بالجوع والأدب فإني أرجو لك أن تلحق بالقوم وأهدى لك أيضا هدية اطلب يوم الزيارة بعد العصر بين زمزم والمقام رجلا ووصف لى ثم قال إذا لقيته فاقرأ عليه السلام واساله يدعو لك ثم خرج من الكهف وأنا معه وإذا بسبع قائم على باب الكهف فتكلم معه بكلام لم أفهمه ، ثم قال لى اتبعه فإذا وقف انظر عن يمينك أو عن يسارك فإنك تجد الطريق فسسار السبع أمامي ساعة ، ثم وقف فنظرت عن يميني فإذا أنا على قبة دمشق فدخلت الجامع فلقيت بعض من كسان معى فحدثته الحديث وخرجنا جميسعا ومعنا خلق كشير حتى صرنا إلى ذلك الجبل ، وذلك الموضع بعينه فطلبنا الكهف ثلاثة أيام فلم نجده فقالوا هذا شيء كشف لك وغطى عنا فكنت أحج كل سنة وألتمس الرجل الذي وصفه لي فما كنت أراه حتى كان بعد ذلك بثماني سنين ، رأيت ذلك الرجل على ما وصفه لى بين زمزم والمقام بعد العصر فسلمت عليه فرد على السلام فسألته الدعاء فدعا لي بدعوات فقلت له إن إبراهيم الكرماني يقرئك السلام فقال لي وأين رأيته قلت في جبل لبنان فقال لى رحمه الله فقلت لـ ه أو قد مات قل نعم الساعة دفنته عند إخوانه

فى الغار الذى كان فيه وصلينا عليه فبينما نحن نغسله إذا بالطائر الذى كان يأتيه بقوته قد سقط فلم يزل يضرب بجناحيه حتى مات فدفناه عند رجليه ثم قام الرجل فدخل الطواف فلم أره بعد ذلك رضى الله عن الجميع ونفعنا به آمين.

# الحكاية الثامنة بعد الأربعمائة عن احدهم

قال ركبت في مركب في البحر ومعى رفيق لي فلماسار المركب سكنت الريح فطلبوا مرسى وقربوا المركب من الساحل وكان إلى جنبي شاب حسن الوجه فنزل إلى الساحل ودخل بين أشجار على شاطئ البحر ثم رجع إلى المركب فلما غابت الشمس قال لى ولصاحبي إنى ميت الساعة ولى إليكما حاجة قلنا ما هي قال إذا أنا مت فكفناني بما في هذه الرزمة وخذا هذه الشياب التي على ومخلاتي فإذا دخلتما مدينة صور فأول من يلقاكما ويقول لكما هاتا الأمانة فادفعاها إليه فلما صلينا المغرب حركنا الرجل فإذا هو قد مات فحملناه إلى الشط وأخذنا في غسله وفتحنا الرزمة فإذا فيها ثوبان أخمضران مكتوبان بالذهب وثوب أبيض فيه صرة فيمها شيء كأنه الكافور وراثحته رائحــة المسك فغسلناه وكفناه في ذلك الكفن وحنطـناه بما كان في الصرة من الطيب وصلينا عليه ودفناه فلما دخلنا مدينة صور استقبلنا غلام أمرد حسن الوجه عليه ثوب شرب وعلى رأسه منديل ديبقي فسلم علينا وقال هاتا الأمانة فقلنا له نعم وكرامة ولكن ادخل معنا هذا المسجد نسألك عن مسأله قال نعم فدخل معنا المسجد فقلنا له أخبرنا عن الميت ومن أنت ومن أيـن له ذلك الكفن فقال أما الميت فكان من البدلاء الأربعين وأنا بديله وأما الكفن فأتى به الخضر عليه السلام وعرفه أنه ميت ثم لبس الثياب التي كانت معنا ودفع إلينا الثياب التي كانت عليه وقال بيعاها وتصدقا بثمنها إن لم تحتاجـا إلى لبسها فأخذناها ودفعنا السراويل إلى المنادي يبـيعه فلم نشعر إلا وإذا بشيخ يبكى وصراخ النساء في الدار فلما وصلنا إلى الشيخ سألنا عن السراويل والتكة فحدثناه الحديث فخر ساجدا لله تعالى، ثم رفع رأسه وقال الحمد لله الذي أخرج من صلبي مثل هذا ثم صاح بأمه وقال لنا حدثاها الحديث فحدثناها، فقال لها الشيخ احمدى الله تعالى الذى رزقك مثله فلما كان بعد سنين بينما أنا واقف بعرفات وإذا أنا بشاب حسن الوجه عليه مطرف خز فسلم على وقال أتعرفني قلت لا، فقال أنا صاحب الأمانة الصورى ثم ودعنى وغاب عنى وقال لولا أن أصحابي ينتظرونني لأقمت معك فمضى وتركني فإذا أنا بشيخ خلفي من أهل المغرب كنت أعرفه يحج كل سنة فقال لى من أين تعرف هذا الشاب فقلت هذا يقال إنه من الأبدال الأربعين فقبال هو اليوم من العشرة وبه يغاث الناس والعباد رضى الله عنه ونفعنا به ويأمثاله.

#### الحكانة التاسعة يعد الأزيعمائة

قال أحد الشيوخ دخلت أنا وعشرة نفر في جبل لكام فسرنا فيه أياما وانحدرنا إلى واد فإذا فيه بحيرة ماء عندب وإذا على شاطئ البحيرة مسجد مبنى من حجر أبيض وإذا بعين ماء تحت المسجد تجرى إلى البحيرة فجلسنا فيه فلما كان وقت الظهر جاء رجل فأذن ثم دخل فسلم علينا وصلى ركعتين ثم أقام الصلاة فدخل شيخ ومعه ثلاثون رجلا فتقدم إلى المحراب وصلى بنا ثم انصرفوا ولم يكلمونا ، فلما كان وقت العصر صلينا نحن ولم نرهم ، فلما كان وقت المغرب جاء الرجل فأذن وأقام الصلاة فتقدم الشيخ فصلى بنا ثم قاموا يصلون إلى أن غاب الشفق الأحمر ، ثم أذن وأقام وصلى بنا الشيخ العشاء ثم انصرفوا ولم يكلمونا ولم نكلمهم فلما كان بعد ساعة جاء رجل منهم معه شيء فوضعه في زاوية المسجد ثم قال لنا هلموا ، رحمكم الله فقمنا إليه فإذا نحن بمنديل أبيض لم نر مثله تحته مكبة من زمرد أخضر فكشفناها فإذا هي بمائدة من ياقوت أحمر عليها طعام يشبه الشريد فأكلنا منه فكنا نأكل ولم ينقص منه شيء فلما كان وقت السحر جاء ذلك الرجل فحمل المائدة ثم أذن وأقام الصلاة فتقدم الشيخ فصلى بنا وجلس في محرابه فختم القرآن وحمد الله وأثنى عليه ودعا بدعاء حسن ، ثم قال إن الله تعالى افترض على خلقه فريضتين في آية واحدة والخلق عنها غافلون فقلت وما هي رحمك الله فقال لي تقدم جبرك الله فقدمني على الجماعة وقال لى نعم يا بني جبرك الله قال الجليل جل جلاله : ﴿إِن الشيطان لكم عدو ﴾ فوصف بالعداوة لنا ثم قال: ﴿فاتخذوه عدوا ﴾(١) فهذا أمر لنا أن نتخذه عدوا قال فقلت له كيف نتخذه عدوا وتحصن منه الحصون قال الحصن الأول من ذهب وهو معرفة الله تعالى وحوله حصن من فضة وهو الإيمان بالله وحوله حصن من حديد وهو التوكل على الله وحوله حصن من حجارة وهو المشكر والرضاعن الله وحوله حصن فخار وهو الأمر والنهي والقيام بهما ، وحـوله حصن من الزمرد وهو الصدق والإخلاص في جميع الأحوال وحوله حصن لؤلؤ رطب وهو أدب النفس ، فالمؤمن من داخل هذه الحصون وإبليس من ورائها ينبح كما ينبح الكلب ، والمؤمن لا يبالي به لأنه قد تحصن بهذه الحصون فينبغي للمؤمن ألا يترك أدب النفس في أحواله ولا يتهاون به في كل ما يأتيه فإن من ترك أدب النفس وتهاون به يأتيه الخذلان من فوق لتركه الأدب ولا يزال إبليس نعوذ بالله منه يعالجه ويطمع فيه حتى

<sup>(</sup>١) سورة فاطر: الآية ٦.

يأخذ منه الحصن الأول ، ثم لا يزال يأخذ منه حصنا بعد حصن إذا ترك الأدب ويطمع فيه ويأتيه الخذلان من الله تعالى لتركه حسن الأدب حتى يأخذ منه جميع الحصون السبعة ويرده إلى الكفر فيخلد في النار نعوذ بالله من جميع ذلك ونسأل الله التوفيق وحسن الأدب.

قال فقلت له أوصني بوصية قال نعم جبرك الله اجتهد في رضا خالقك قدر ما تجتهد في رضا نفسك ، واعمل في دنياك بقدر مقامك فيها ، واعمل لربك بقدر حاجتك إليه ، وأطع إبليس لعنه الله بقدر نصحه لك، وهي الخديعة منه ، وارتكب من المعاصى بقدر طاقتك على النار واحفظ لسانك عما لا ترجو فيه ثوابا كما تحفظ نفسك من سلعة لا ترجو فيها ربحا ، واترك أربعة لأربعة ثم لا تبال متى مت اترك الشهوات إلى الجنة ، والنوم إلى القبر ، والراحة الى الصراط ، والفخر إلى الميزان ثم قام ومشى وأقمنا يومنا ذلك فلما كان الليل جاء الرجل ومعه تلك المائدة وعليها مثل ذلك الطعمام فأكلنا وأقمنا عندهم ثملاثة أيام فلما كان اليموم الرابع ودعنا الشيخ وقال في آخر كلامه لنا يا فتيان استروا المكان يستركم الله في الدنيا والآخرة فانصرفنا من عندهم وسرنا في واد على جانبه أشجار مثمرة من كل لون من الشمر فرأينا من بعيد على شاطئ النهر كركيا قائما فقربنا منه فإذا هو مطموس العينين فبقينا نتعجب من أمره فبينما نحن قيام إذ أقبلت نحلة سوداء خلفها نحل كثير فلما وصلت إلى الكركى دبت ففتح منقاره فوضعت النحلة فيه عسلا ولم يزل النحل يدخلن واحدة بعد واحدة ويصببن العسل في فيه ولم يبق منهن شيء فامتلأ فمه من العسل فأطبق عليه منقاره فـسقط منه شيء من العسل فأخذته وأكلته وانصرفنا رضي الله عنه وعن جميع الصالحين ونفعنا بهم.

(قلت) ذكر الشيخ المذكور رضى الله عنه أن الشيطان نعوذ بالله منه لا يزال يأخذ الحصون المذكورة حتى يرد العبد إلى الكفر فيخلد في النار نعوذ بالله من ذلك، وما قاله في نهاية الحسن والتحقق ولكن قد يستولى الشيطان على بعض الحصون المذكورة دون بعض فيؤدى العبد الى الفسق دون الكفر فيستحق النار من غير تخليد وقد لا يؤدية إلى الفسق ، ولكن يرده إلى أضعف الإيمان فلا يستحق النار ولكن يستحق النزول عن مقام أهل الإيمان الكامل ، وكل هذا التفاوت بحسب تفاوت الحصون المذكورة فليس أخذ حصني المعرفة والإيمان كأخذ بقية الحصون المذكورة وبقية الحصون تتفاوت أيضا فليس أخذ حصني الصدق والإخلاص كأخذ حصن الأمر والنهى وكذلك سائر الحصون والكلام فيها يطول ولكن مهما بقى حصن الإيمان والنهى وكذلك سائر الحصون والكلام فيها يطول ولكن مهما بقى حصن الإيمان

وحصن التوكل الكاملين للعبد لم يقدر عليه الشيطان لقوله تعالى: ﴿إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون﴾(١) وهؤلاء هم المتصفون بالعبودية الكاملة لقوله تعالى: ﴿إن عبادى ليس لك عليهم سلطان﴾(٢) لقوله تعالى: ﴿إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وعلى ربهم يتوكلون﴾ ثم قال في آخر وصفهم: ﴿أولئك هم المؤمنون حقا﴾(٣) وقد يكون أخذ حصن واحد مؤديا الى الكفر موقعا في التخليد في النار كحصن الإيمان ولكن لا أحد على الوصول إلى أخذ حصن الإيمان حتى يأخذ الحصون التي حوله إن كانت موجودة فنسأل الله الكريم التوفيق والهدى والسلامة من الزيغ والردى.

## الحكاية العاشرة بعد الاربعمائة عن أحدهم

قال كنت جالسا في مسجد رسول الله ومعى رجل من أهل البحرين يقال له خير فدخل علينا من باب المسجد سبعة أنفس فقال لى خير الحق بالقوم لا يفوتوك فإنهم أولياء فقمت خلفهم فإذا هم عند قبر النبي عليه قيام فتقدمت إليهم فالتفت إلى واحد منهم فداخلني الرعب حتى بلت فخرج القوم وخرجت معهم فالتفت إلى واحد منهم وقال لى إلى أين تأتى ارجع فإنك لا تلحقنا فقال له واحد منهم دعه لعل الله يجبره فقال له ما له أربعون سنة فقال دعه لعل الله يجبره فيلحقه بدرجة القوم فسرت معهم فكنت أرى ونحن نسير كأن الجبال والأرض تطوى فنرى من بعيد جبلا نجوزه ونرى سهلا من بعيد نجوزه في الحال وكنت أسمع دبيب الأرض مثل الرحا ، وكنت أرى كنوز الأرض تظهر لنا وتغيب عنا حتى وصلت إلى واد كثير الشجر كثير النبات وطلعت الشمس قمنا فإذا نحن بمدينة عليها سور أبيض من حجارة قطعة واحدة ونهر وطلعت الشمس قمنا فإذا نحن بمدينة عليها سور أبيض من حجارة قطعة واحدة ونهر من ذهب وفضة وفيها أنهار من ذهب يجرى فيها الماء وأشجار بين القباب مثمرة عمد من ذهب وفضة وفيها أنهار من ذهب يجرى فيها الماء وأشجار بين القباب مثمرة وأرضها مفروشة بنبات الريحان وفيها طيور من كل لون وثمار كثيرة وتفاح وزن كل

<sup>(</sup>١) سورة النحل: الآية ٩٩. (٢) سورة الإسراء: الآية ٦٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال: الآيات ٢ ، ٣، ٤.

تفاحة نحوا من خمسة أرطال بالبغدادي وكل تلك الفاكهة لا تشبه فاكهة الدنيا في الطعم واللون والريح وكنا نأكل من التـفاح وغيره وكان أحـدنا يأكل في الوقت مائة ومائتين ولا يشبع من التفاح والسفرجل والرمان والكمثرى ومن كل نوع من الثمار إلا النخل ، فأقمنا بها أربعين يوما ليس لنا فيها عمل إلا الصلاة والأكل وكنا لا نحتاج إلى وضوء ولا شرب ماء ولا نوم فلما كان بعد الأربعين خرجنا منها فأخذت منها ثلاث تفاحـات فلم يمنعوني فخـرجنا من الموضع الذي يدخل منه الماء وكنا دخلنا منه فلما سرنا ساعة قالوا إلى أين تريد فقلت الموضع الذي أخذتموني منه وسألتهم عن اسم المدينة فقال لى واحد منهم هذه مدينة الأولياء جعلها الله عز وجل نزهة لأوليائه في دار الدنيا فمرة تظهر لهم باليمن ومرة تظهر لهم بالشام ومرة بالكوفة ولم يدخل هذه المدينة من لم يبلغ الأربعين غيرك فلما كان بعد ساعة انتهينا إلى موضع فقلت ماهذا الموضع قالوا اليمن وكنت آخذ من التفاح قطعة صغيرة فما أحتاج إلى طعام أياما كثيرة ولم يزل معى التفاح آكل منه إلى أن دخلت مكة فلقيت الكناني فأعطيته من التفاح واحدة فلما كان اليوم الثاني لقيني رجل فقال لي لم فعلت هذا ولم حدثت بما رأيت فقد أخذنا ما أعطيت الكناني ورددناه إلى مكانه فلقيت الكناني فقال كانت عندى في حق فلما أمسيت ذهبت لآكل منها فلم أجدها قلت وقد تقدمت في هذا الكتاب حكاية تشبه هذه وليست هي هي وفي كل واحدة منهما أشياء ليست بالأخرى وكل ذلك ممكن في قدرة الله تعالى وشائع في كرامات أوليائه رضي الله عنهم ونفعنا بهم أجمعين.

# الحكاية الحادية عشرة بعد الأربعمائة عن الشيخ أبي عمران الواسطى رضى الله عنه

قال خوجت من مكة أريد زيارة قبر النبي عَلَيْقٍ ، فلما خوجت من الحرم أصابني عطش شديد حتى أيست من نفسي فيجلست تحت شجرة أم غيلان آيسا من نفسي ، فإذا فارس قد أقبل على فرس أخضر وسرجه ولجامه وثيابه وآلته خضر وفي يده قدح أخضر فيه شراب أخضر فيدفعه إلى وقال لى اشرب فشربت ثلاث مرات ، لم ينقص مما في القدح شيء ثم قال لى أين تريد فقلت المدينة لأسلم على النبي عليهم فقال إذا فعلت فقل لهم رضوان يقرئكم السلام.

كذلك روى أيضا عن أحد الصالحين قال كنت جالسا في بيت المقدس عند منبر سليمان عليه السلام يوم الجمعة بعد صلاة العصر ، وإذا أنا برجلين يشبه أحدهما خلقنا والآخر طويل عظيم الخلق كان عرض جبهته أكثر من ذراع وكان فيها

ضربة قد خيطت فجلس الذي يشبهنا عندي وسلم على وجلس الآخـر بعيدا مني ، فقلت له من أنت يرحمك الله قال أنا الخفر فقلت ومن ذلك الرجل ، قال أخى إلياس فداخلني ما يداخل مثلى فقال لى لا بأس عليك نحن نحبك ثم قال لى من صلى العصر يوم الجمعة ثم استقبل القبلة فقال يا ألله يا رحمن إلى أن تغرب الشمس ثم سأل الله تعالى شيئا أعطاه إياه فقلت له آنستني آنسك الله بذكره هل كل ولى في الأرض تعرفه ، قــال المعدودين قلت وما معنى المعدوديــن قال إنه لما قبض النبي ﷺ شكت الأرض إلى ربها سبحانه وتعالى فقالت بقيت لا يمشى على نبي إلى يوم القيامة فأوحى الله تعالى إليها أني سأجعل من هذه الأمة رجالا مثل الأنبياء قلوبهم على قلوب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، قال فقلت له كم هم قال ثلثمائة وهم من الأولياء وسبعون وهم النجباء وأربعون وهم أوتاد الأرض وعشرة وهم النقباء وسبعة وهم العرفاء وثلاثة وهم المختارون وواحد هو الغوث ، فإذا مات الغوث اختير من الثلاثة واحد فجعل في رتبته واختير من السبعة واحد فجمعل في الثلاثة واختير من العشرة واحد فضم إلى السبعة ومن الأربعين إلى العشرة ومن السبعين إلى الأربعين ومن الثلثمائة إلى السبعين واختير من الدنيا واحد إلى الثلثمائة يعني من أهل الدنيا هكذا إلى يوم ينفخ في الصور منهم من قلبه مثل قلب موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام ومنهم من قلبه مثل قلب نوح وإبراهيم عليهما السلام فقلت له مثل قلب إبراهيم تعظيما له قال نعم ومثل قلب جبريل وداود وسليمان عليه الصلاة والسلام ، أما سمعت قول الله سبحانه ﴿فبهداهم اقتده ﴾(١) فما مات نبي إلا وعلى طريقته رجل يسلكها إلى يوم القيامة فلو أن الأربعين اطلعوا على قلوب العشرة لرأوا قتلهم ودماءهم حلالاً، وكذلك السبعون لو اطلعوا على قلوب الأربعين لرأوا قتلهم ودماءهم حلالا، أما ترى ما كان من قصـة موسى معى قال فقلت له مم طعامك قال من الكرفس والكمأة قلت فما طعام إلياس قال رغيفان من الحواري كل ليلة قلت وأين مقامكما قال في جزائر البحر قلت وهل تجتمعان قال نعم إذا مات ولى صلينا عليه وإذا كان موسم اجتمعنا فيه فيأخذ من شعري وآخذ من شعره قلت فعرفني أسماء هؤلاء القوم الذين سميتهم فأخرج درجا من كمه فيه أسماء القوم كلهم، قد كتبهم ثم قام فقمت معه فقال لى إلى أين فقلت أمشى معك فقال لا سبيل لك إلى ذلك ، فقلت إلى أين تقصد فقال وما تريد من ذلك فقلت أصلى معك وأتبرك فقال إنى أصلى الغداة بمكة ثم أجلس في الحجر عند الركن الشامي إلى أن تطلع الشمس

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآية - ٩.

ثم أطوف بالبيت سبعا ثم أصلى خلف المقام ركعتين ثم أصلى الظهر بالمدينة والعصر ببيت المقدس والمغرب بطور سيناء والعشاء على سد ذى القرنين ، ثم لا أزال أحرس إلى الغداة عليه وعلى جميع المذكورين السلام.

## الحكاية الثانية عشرة بعد الأربعمائة عن أحد المشايخ

قال ورد على كتاب من أبى بكر محمد بن الشقيق يذكر فيه ما فى رقبته من الأمانات ويسألنى الدعاء أن يخلصه الله تعالى منها فى الدنيا فخرجت من المنزل أريد صلاة الظهر فلما فيتحت الباب إذا برجل عليه ثياب خضر وعليه تاج من جوهر وله شعاع فسلم على وقال ما عزمك أن تكتب إلى محمد الشقيق فقلت له: ما تأمر به، فقال: اكتب إليه بعد يومنا هذا إلى سته عشر يوما يكون فى قبره فقال له أحكيه عنك فقال لا اكتب إليه فإنه يصدقك فكتبت إليه ثلاثة كتب أعرفه فيها بمنيته فلما وصلت إليه هيأ وصيته وفرغ منها وفى اليوم السادس عشر من اليوم الذى كتبت إليه فيه مات رحمه الله فرأيته فى المنام فقال لى جزاك الله من أخ خيرا وكان بينى وبينه معاهدة أن من سبق منا إلى الجنة يشفع فى صاحبه فقلت له العهد الذى بينى وبينك قال أنا على ذلك وقد وهب لى ممن لم يكن بينى وبينه معاهدة خلق لا يحصون فقلت وأنا قال أنت أخصهم وأفضلهم رضى الله عن جميع الصالحين ونفعنا بهم آمين.

## الحكاية الثالثة عشرة بعد الاربعمائة عن أحدهم

قال خرجت من عدن مع رفقة لى فلما جن علينا الليل أصابنى شيء فى رجلى فبقيت وحدى على شاطئ البحر فجلست على الساحل ولم يكن معى شيء وكنت صائما فبينما أنا كذلك وقد مهدت لنفسى لأنام فإذا أنا برغيفين وبينهما طائر مشوى فأخذت الطائر فتركته ناحيه فإذا أنا بأسود فى يده عمود من حديد فقال لى كل يا مرائى فأكلت بعض الطائر مع رغيف وأخذت الرغيف الآخر وما بقى من الطائر فجعلته فى خرقة معى ووضعته عند رأسى ونمت فانتبهت وإذا الخرقة تحت رأسى وما فيها شيء.

قال أيضا رأيت الغوث وهو القطب رضى الله عنه بمكة سنة خمس عشرة وثلثمائة على عجلة من ذهب والملائكة يجرون العجلة في الهواء بسلاسل من ذهب

قلت إلى أين تمضى فقال إلى أخ من إخوانى اشتقت إليه فقلت لو سألت الله تعالى أن يسوقه إليك فقال وأين ثواب الزيارة واسم هذا القطب أحمد بن عبد الله البلخى رضى الله تعالى عنه ونفعنا به قلت وسيأتى الكلام على هذه الحكاية فى آخر الكتاب فى فصل الجواب عن إنكار بعض المنكرين والله الموفق.

# الحكاية الرابعة عشرة بعد الأربعمائة عن أحد المشايخ

قال كنت جالسا ومعى جماعة من الصالحين بمكة وفينا رجل هاشمى فغشي عليه فلما أفاق قال أما رأيتم ما رأيت قلنا ما رأينا شيئا قال رأيت الملائكة محرمين يطوفون حول الكعبة فقلت لهم من أنتم قالوا ملائكة فقلت كيف حبكم لله تعالى فقالوا نحن حبنا جوانى وحبكم برانى فقلت يعنون حبنا من داخل وحبكم من خارج.

قال ودخلت في وقت إلى قبة بيت المقدس بالليل فبت فيها فبينما أنا قائم أصلى إذا بالقبة انشقت نصفين فبقيت مشقوقة حتى أبصرت السماء فنزل منها خلق لا يحصى عددهم إلا الله تعالى وهم يقولون سبحان من هو هو سبحان من ليس إلا هو أهيا شر أهيا فلم يزالوا يقولون هذا فلما كان آخر الليل قال لى واحد منهم كان إلى جانبي ما قصتك قلت أحببت أن أصلى في هذا الموضع بالليل من أنتم فقالوا نحن الملائكة دخلنا أمس البيت المعمور ولا نعود إليه إلى يوم القيامة وذلك أنه يدخله كل يوم سبعون ألفا من الملائكة لا يعودون إليه إلى يوم القيامة فإذا دخلوا في يومهم ساروا في تلك الليلة إلى بيت المقدس وإلى الصخرة ثم يحضون إلى بيت الله الحرام فيطوفون به أسبوعا ويصلون خلف المقام ركعتين ثم يحضون إلى المدينة فيسلمون على النبي علي يوم على النبي قالية وأصبح الصبح.

وعن أحدهم قال كنت بجبل النور بالمسيسسة فدخل رجلى عظم عظيم فاجتهدت فى نفسى كل الجهد أن أخرجه فلم أقدر على ذلك وبقى فى رجلى أياما كثيرة حتى ورمت وانتفخت واسودت وصارت مثل الزق فبقيت ملقى تحت شجرة فغلبتنى عيناى فنمت فوجدت رائحة ففتحت عينى فإذا بحية سوداء قد وضعت فمها على الموضع الذى فيه العظم تمصه وترمى القيح والدم فغمضت عينى ، فلم تزل تمص وترمى الدم حتى وصلت إلى العظم فحركته وأخرجته ثم أحسست بشىء لين مسح على رجلى فلا أدرى ذلك لسانها أو ذنبها فجلست فإذا أنا بالدم والعظم مطروحين

وأنا لا أدرى أى الرجلين كانت تؤلمني وزال ما عندى من الألم والحمد لله على ذلك حمدا كثيرا فسبحان الله اللطيف الخبير الذي هو على كل شيء قدير.

# الحكاية الخامسة عشرة بعد الأربعمائة

#### عن أحد الصالحين

قال وصف لى بباب من الأبواب ثلاثة نفر من البدلاء العشرة فقصدتهم وسألت عنهم فإذا واحد منهم إمام بالجامع فرأيت عليه ثيابا جميلة وبزة حسنة وله نعمة كبيرة يديرها واسمــه إبراهيم واسم الآخرين الحسن والحسين فجئت إلى إبراهيم الإمام بين المغرب والعشاء فسلمت عليه وقلت له إنى قصدتك ففرح بى فلما صلينا العشاء أخذ بيدى ومضينا إلى منزله وإذا قصر عظيم وحاشية كثيرة فقدم لنا مائدة كبيرة عليها طعام كثير فجلس معنا الحسن والحسين ولم يجلس معنا إبراهيم فأكلنا وسألتهما عنه فقالا لى إنه لا يأكل إلا اللبن ، فلما كان وقت النوم فرش له فرش كثيرة فنام عليها فلم أزل أرقبه فلما كان في بعض الليل نزل عن الفراش فصلى ركعتين من غيير أن يتوضأ فقرأ في الأولى فاتحة الكتاب وقل يا أيــها الكافرون وفي الآخرة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد فلما سلم قال : (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير ، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد) قالها ثلاثا رافعا بها صوته ثم صلى ركعتين أخريين قرأ في الأولى منهما الفاتحة وقل أعوذ برب الفلق وفي الثانية الفاتحة وقل أعوذ برب الناس فلما سلم قال مثلما قال من الذكر المذكسور ثلاث مرات ثم صلى ركعتين أخريين فقرأ في الأولى فاتحة الكتاب وآية الكرسي وفي الأخرى فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ثلاث مرات ثم رجع بعد الذكر المذكور إلى فراشه فلما كان وقت الفجر قام وأذن وصلى ركعتى الفحر من غير أن يجدد وضوءًا ثم خرج إلى الصلاة فأقمت عندهم شهورا على هذا فلما كان يوم عرفة قال لي اقرأ اليوم سورة الأنبياء وسورة الحج ، وكلما مررت بذكر نبى من الأنبياء فصل عليه وعلى محمد ﷺ فإنك إذا فعلت ذلك أعطاك الله تعالى ثـواب من حج إلى بيته الحـرام فلما صلى الضحى جـاءني الحسن وأخذ بيدى من المسجد فجئنا إلى الدار فإذا القوم قد تهيئوا للإحرام فدفع إلى إزارين وقال لى انو الإحرام ، ثم خرجنا من الدار وقد حملوا معهم سطلا صغيرا مملوءًا دراهم صحاحا فلما جاوزنا المقابر صلينا ركعتين وقال لى انو الحج فنويت ثم لبوا

فلبيت معهم وسجدوا فسجدت معهم فلما كان بعد ساعة رفعوا رءوسهم ورفعت رأسى معهم فرأيت جبالا وأرضا لا أعرفها ورأيت جمالا وناسا سائرين فيقال لى إبراهيم هؤلاء قوم خارجون من منى يريدون عرفة ، ثم أخذوا بيدى فسرنا حتى وافينا مسجد عرفات فاشتروا ماء فاغتسلنا واشتروا تمرا وخبزا فقال لى إبراهيم كل فقلت إنى صائم فقال لا تخالف نبيك محمدا وقيه أقطر في مثل هذا اليوم فلما كان عند غروب الشمس دفعوا إلى السطل وفيه الدراهم فقال لى إبراهيم خذ هذا فاستعن به على أمرك وعليك بالشام ثم افترقنا فلم أرهم بعد ذلك رضي الله عنهم ونفعنا بهم.

(قلت) قوله أفطر في مثل هذا اليوم يعنى أن النبي ﷺ أفطر يوم عرفة بعرفة في حجة الوداع والسنة للواقفين الإفطار على الصحيح ولغيرهم الصيام وصومه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده هكذا في الحديث، وإنما شرع الفطر للواقفين لأنه أعون على الدعاء والعبادة المشروعة في ذلك اليوم من الأذكار والتلبية وغير ذلك.

#### الحكاية السادسة عشرة بعد الاربعمائة

قال أحد الشيوخ اعتللت علة شديدة أيست من نفسى وأيس مني من رآني فبينما أنا في أشد ماكنت رأيت في المنام في ليلة الجمعة كأن رجلا دخل على فجلس عند رأسي ودخل بعــده خلق كثيــر وكانوا في وقت الدخــول يشبــهون الطيــور فلما جلسوا صاروا في صورة الآدميين ، فلم يزالوا يدخلون وعيني إلى الباب فلما انقطع دخولهم رفع ذلك الرجل رأسه وقال قصدى هذا البلد لعيادة ثلاثة أحدهم هذا وأومأ بيده إلى والآخر هو صالح الخلقاني بضم الخاء العجمة وبالقاف وبعد الألف نون ثم ياء النسبة ، ولم أكن أعرفه قبل ذلك ، وامرأة لم يسمها ثم وضع يده على جنبي وقال : (باسم الله ربى الله حسبى الله توكلت على الله اعتصمت بالله فوضت أمرى إلى الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله) ثم قال لى استكثر من قراءة هذه الكلمات فإن فيها شفاء من كل سقم وفرجا من كل كربة ونصرا على كل عدو وأول من تكلم بهذه الكلمات حملة العرش عليهم السلام حين أمروا بحمله ولا يزالون يقولون ذلك إلى يوم القيامة فقال له رجل كان جالسا عن يمينه أو قال عن يساره يا رسول الله فإن قالها عند لـقاء العدو فقال بخ بخ فـيه فتح ونصر وبشـر فظننت أنه أبو بكر الصديق رضى الله عنه ثم أوماً بيده إلى من كان عن يساره ﷺ وقال هؤلاء الشهداء ثم أوماً بيده إلى مـا وراءه وقال وهؤلاء الصالحون ثم خـرج فانتبهت وقـد خرجت من علتي وبرئت منها وأصبحت أصح مما كنت والحمد لله رب العالمين.

## الحكاية السابعة عشرة بعد الأربعمائة عن أحدهم

قال لقيت بالبصرة رجلا يعرف بالمسكى وذلك من شدة مــا كان يوجد منه من ريح المسك حتى إنه إذا دخل المسجد الجامع يعرف أنه قد جاء من شدة الرائحة وإذا مر في الأسواق كذلك فقصدته وبت عنده وقلت له يا أخى أنت تحتاج إلى مال كثير في ثمن الطيب فقال ما اشتريت طيبا قط ولا تطيبت بطيب قط وأنا أحدثك بحديثي لعلك إذا مت تترحم على إذا ذكرتني كان مولدي ببغداد وكان أبي موسرا يعلمني كما يعلم الناس أولادهم وكنت من أحسن الناس وجها وكان بي جياء فقيل لأبي لو أجلست ابنك في السوق لينشط فأجلسني في دكان بزار وكنت أجلس عنده طرفي النهار فلما كان بعض الأيام جاءت عجوز فطلبت منه متاعا مترفعا فأخرج لها ما طلبت فقالت له وجه معى إنسانا حتى نأخذ ما نحتاج إليه وندفع له الثمن ونرد الباقى معه فقال لى تنشط وامض معها فقلت نعم فمضيت معها حتى أدخلتني إلى قصر عظيم فيه قبة وعلى بابه خدم وحجاب فلما وصلت إلى صحن الدار إذا أنا ببنيان عظيم فيه قبة عليها ستارة فقالت لى ادخل القبة فاجلس فيها ، فدخلت فإذا أنا بجارية على سرير عليه فرش موشى وكل ذلك مذهب لم أر أحسن منها وعليها من كل الحلى فنزلت عنه وضربت بيدها في صدري وجـذبتني إليها فـقلت لها الله الله قالت لا بأس عليك لك عندى ما تحب فقلت لها إنى حاقن فصاحت بالجوارى فإذا بهن قد أقبلن فقالت لهن قدام مولاكن إلى الخلاء فلما دخلت الخلاء لم أجد لى فيه مسلكا أفر منه فحللت سراويلي وتغوطت في كفي ومسحت به وجهي ويدى وقلبت عيني فدخلت جارية بيدها ماء ومنديل فصحت في وجهها كالمجنون فولت هاربة مني وقالت معجنون فجاء الجواري ومعهن بساط فأدرجنني فيه وحملنني وطرحنني في بستان فلما علمت أنهن مضين قمت فغسلت ثبابي ووجهي وسائر بدنى ومضيت إلى منزلى ، ولم أحدث به أحدا فرأيت تلك الليله في منامي رجلا فقال لي أين يوسف ابن يعقوب بن إسـحق بن إبراهيم خليل الله منك أتعرفني ، قلت لا قـال أنا جبريل فمسح بيده على وجهى وبدنى فمن ذلك الوقت صار لبدني رائحة المسك تفوح على ثيابي فهذه الرائحة من يد جبريل عليه السلام.

#### الحكاية الثامنة عشرة بعد الأربعمائة

قال أحد الصالحين كان بعبدان رجل من العباد يعرف بالبدوى فسألت عنه فقيل لى توفى وقال الحفار لمامات البدوى حفرت قبره فلما بلغت إلى اللحد أردت أن أسويه فبينما أنا أسويه إذ سقطت لبنة من لحد قبر يليه فنظرت في القبر الذى سقطت منه اللبنة فإذا بشيخ جالس فى القبر عليه ثياب بيض تتقعقع وفى حجره مصحف من ذهب مكتوب بالذهب وهو يقرأ فيه فرفع رأسه إلى وقال لى أقامت القيامة رحمك الله قلت لا فقال رد اللبنة إلى موضعها عافاك الله فرددتها رضى الله عنه ونفعنا به.

وقال أحدهم ركبت في زورق من البصرة أريد الأبلة ومعي ثلاثة نفر يشيعونني فلما سرنا ساعة رفع الملاح المجداف وجلس فقال أصحابي للملاح مالك فأوماً إليهم أن اسكتوا فلم يكن إلا ساعة وقد وصلنا الأبلة وكان معنا زوارق فوصلت قريبا من العصر فحدث أصحاب زورقنا أصحاب الزورق أننا وصلنا في سأعة فمضوا إلى الملاح وسألوه لم ، فقال اسكتوا رأيت فارسا أقبل راكبا على دابة لم أر أحسن منه ولا من دابته فطرح في صدر الزورق سلسلة من ذهب وكان يسير والزورق يجرى خلفه على الماء فخشيت أن أكلمكم فيذهب عنى ما رأيت.

# الحكاية التأسعة عشرة بعد الأربعمائة

قال أحد المشايخ خرجت أنا وأبو على البدوى نريد زيارة أخ من إخواننا فلاخلنا البرية فأصابنا جوع فإذا بثعلب يحفرالأرض ويخرج منها كمأة ويرمى بها إلينا فأخذنا منها حاجتنا ثم سرنا فإذا نحن بسبع عظيم نائم فلما قربنا منه إذا هو ضرير فوقفنا عليه نتعجب من أمره وإذا بغراب معه قطعة لحم كبيرة فضرب بجناحيه على أذن السبع ففتح فمه فطرح فيه قطعة اللحم فقال لى أبو على هذه الآية لنا ليست للسبع فسرنا في تلك البرية أياما ، فإذا بكوخ فيها فقصدناه فإذا فيه عجوز كبيرة ليس عندها شيء وعلى باب الكوخ حجر منقور فسلمنا عليها وجلسنا عندها ، فإذا هي مشغولة بعبادة ربها فلما غابت الشمس خرجت من الكوخ بعد أن صلت المغرب ومعها رغيفان عليهما قطعة تمر فقالت ادخلوا الكوخ فخذوا ما لكم فيه فدخلنا فإذا نحن بغد أرغفة وقطعتين من تمر وما في ذلك الموضع نخل ولا تمر فأكلنا فلما كان بعد بأربعة أرغفة وقطعتين من تمر وما في ذلك الموضع نخل ولا تمر فأكلنا فلما كان بعد واحدة فقلنا لها كم لك ههنا قالت سبعون ألف سنة هكذا حالى مع مولاي في قوتي واحدة فقلنا لها كم لك ههنا قالت سبعون ألف سنة هكذا حالى مع مولاي في قوتي وشرابي كما ترون ، فقلنا هذا الماء على هذه الحالة فقالت كل ليلة تجيء هذه السحابة وشرابي كما ترون ، فقلنا هذا الماء على هذه الحالة فقالت كل ليلة تجيء هذه السحابة في الصيف والشتاء وهذان الرغيفان والتمر ثم قالت أين تريدون قلنا نريد أبا نصر في الصيف والشتاء وهذان الرغيفان والتمر ثم قالت أين تريدون قلنا نريد أبا نصر

السمرقندى نزوره فقالت رجل صالح أبا نصر تعال إلى القوم فإذا أبو نصر قائم عندنا فسلم علينا وسلمنا عليه ، ثم قالت إذا أطاع العبد مولاه أطاعه مولاه رضي الله عنها وعن الجميع ونفعنا بهم آمين.

# الحكاية العشرون بعد الاربعمائة عن أحدهم

قال خرجت أنا ورجل يقال له محمد العابد من بيت المقدس يوم الجمعة نريد الرملة فأشرفنا على العقبة وإذا نحن بصوت يقول ما أوحش الإنسان إذا لم تكن اليسه، وما أضيق الطريق إذا لم تكن دليله ، فأشرفنا فإذا نحن بامرأة عليها جبة من شعر وخمار من صوف وفي يدها عصا فسلمنا عليها فردت علينا السلام وقالت إلى أين فقلنا إلى الرملة فقالت وما تصنعون فيها قلنا لنا بها أحباب قالت وأين الحبيب الأكبر من قلوبكم قلنا هو حبيبنا وحبيب المؤمنين فقالت هو حبيبكم وحبيب المؤمنين باللسان ، وهو حبيبي بلساني وقلبي فقلنا إنا نراك امرأة حكيمة إلا أنا نرى فيك زلة قالت وما هي قلنا ، امرأة شابة تسافر بغير محرم ، فأجابت وإن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين (١) فأخرجت دراهم من كسائي ودفعتها إليها فقالت من أين لك هذه قلت أنا رجل مباحي آخذ من الأشياء المباحة فقالت نعم كسب الضعيف قلت وما ضعفي قالت ضعف البقين قلنا وما علاقة البقين قالت ما تبلغ درجة اليقين حتى تضع المقراض على لحمك الذي ربيته على غير رضاء فتذيبه حتى ينبت لحم آخر برضاه فقلنا لها لكل شيء علامة ودلالة فما دلالتك ، فضربت بيدها الأرض فأخذت كف حصى ثم قالت خذ يا ضعيف اليقين فأخذها محمد فإذا هي دئانير.

فقالت له خدها فما دخلت في كفة ميزان ولا في كف بني آدم قبلك ثم قالت لى إنما لم أعطك إياها لكونك فررت منها ثم قالت أين تريدون قلنا الرملة فالما هذه الرملة فإذا نحن بحيطان الرملة فدخلناها والناس قد انصرفوا من صلاة الجمعة فأخذ محمد الدنانير وبني بها مسجدا بعسقلان وهو معروف إلى يومنا هذا بمسجد المباحى رضى الله عنهم ونفعنا بهم آمين.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: الآية ١٩٦.

# الحكاية الحادية والعشرون بعد الاربعمائة

قال أحد الصالحين خرجت من الليل وحدى وأنا عليل وعلى حمى شديدة وأصابنى عطش فلما بلغ بي الجهد عدلت إلى شجرة المقل فطرحت نفسى تحتها آيسا من الحياة فإذا أنا برجل معه أربعة أرغفة بين اثنين منها طائر مشوى وبين اثنين خبيص وكان عند رأسى ركوة فذهب بها إلى البحر فملأها وتركها عندى فإذا ماء أبرد من الثلج وأحلى من العسل فزالت عنى الحمى وما كنت أجده ثم جلس عندى وأخذت آكل فقام وقال قد جاءت الرفقة فالتفت فرأيت نحوا من عشرين جملا فقمت إليهم وغاب عنى رضى الله عنه ونفعنا به.

وقال أحدهـم أيضا كنت بمصر وكان بي فاقة فدخلت بعض المساجـد فإذا أنا بشاب جالس فدفع إلى صرة فيها قطع وقال لى خذ شعرك واغسل ثيابك فجئت إلى حجام فأخذت من شعرى فدفعت إليه قطعتين فل صارتا في كفه قبلهما وقال مرحبا أنا في طلبك منذ ثلاثين سنة من أين لك هذه القطع فإنها ليست من قطع الدنيا لها نور عظيم من القدرة فحدثت بقصتها فأخذ بيدى ومضينا إلى ذلك المسجد فلم نجد الشاب فصار الحجام لى صديقا فقال لى يوما سمعت سهل بن عبد الله يقول علامة الولى ثلاث (إذا أراد موضعا يكون فيه من غير حركة ، وإذا أراد أخا من إخوته يحمل إليه ، وإذا اشتخل بعبادة أو سبب من الأسباب يجيء ملك يتكلم عن شبهه فيحسب الناس أنه ذلك وهو الملك) قال فلما كان بعد أيام قال لى سهل بن عبد الله إذا صليت العصر فتعال حتى تأخذ من شعرى وتنقص من دمى فلما صليت العصر مضيت معه إلى مسكنه فأخذت من شعره ونقصت من دمه وقعدت أنا وهو ثم طبخنا له قدرا فلما أذن المغرب قال لى إذا صليت المغرب فتعال حتى تأكل معى فلما صليت المغرب جاءني رجل من أصحابه فقال لي أي شيء فاتك قد تكلم علينا سهل من العصر إلى هذا الوقت بكلام لم أسمع مثله قط فقلت له احتفظوا بما سمعتم فإنه ليس من كلام سهل بل هو من كلام ملك ، فعلمت أن سهلا تكلم بمقامه رضى الله عنه ونفعنا به قلت هذا واضح لأن سهلا لم يزل مع هذا الحجام من العصر إلى المغرب فلم يبق إلا ما ذكر سهل أن الولى إذا اشتغل بعبادة أو سبب من الأسباب يجىء ملك فيتكلم على شبهه على ما تقدم وقوله فعلمت أن سهلا تكلم بمقامه يعنى تكلم بشيء هو مقامه.

#### الحكاية الثانية والعشرون بعد الاربعمائة

روى عن سهل بن عبد الله رضى الله عنه قال كنت بمكة فدخلت الطواف فرأيت رجلين أحدهما آخذ بيد الآخر فقال أحدهما للآخر قل ياحى نور روح سمع آذان قلبى أو قال نور روح بصر عيون قلبى بحق الفحول عليك يا مروح الأرواح فدخلت بينهما وسلمت عليهما وقلت قد سمعت الكلمات وحفظت الألفاظ من أنتما رحمكما الله تعالى فقال أحدهما أنا الخضر وهذا أخى إلياس اذهب فلن يضرك ما فاتك بعد حفظك لهؤلاء الكلمات وإياك أن تدعو بها في شيء من أمرالدنيا سلام الله عليهما ونفعنا بهم أجمعين.

وروى أيضا عن أبى جعفر الحداد رضى الله عنه كنت فى مركب صاعدا من البصرة إلى بغداد وكان معى رجل فى الركب لا يأكل ولا يشرب ولا يصلى فقلت له أى شىء أنت فقال هو نصرانى فقلت له لم لا تأكل فقال أنا متوكل فقلت وأنا أيضا متوكل فلأى شىء قعودنا ههنا الساعة يفتح القوم سفرتهم ويدعوننا إلى طعامهم قم بنا نخرج ونمشى فى البر ، فقال على شريطة أنا إذا دخلنا بلداً ألا تدخل أنت مسجدا ولا أنا كنيسة فقلت له لك ذلك فلحقنا المساء فى قرية فقعدنا على مزبلة فجاءنا كلب أسود وفى فمه رغيف فوضعه قدام النصرانى فأكله ولم يلتفت إلى ولا عرض على ثم سرنا ثلاثة أيام فى كل ليلة يأتيه كلب برغيف فيأكله فلما كان الليلة الرابعة أمسينا بقرية ، فقمت أصلى المغرب فجاء رجل ومعه طبق عليه طعام ودورق فيه ماء فسلم على فلما فرغت من الصلاة وضعه قدامى فقلت لـه احمله إلى ذلك الرجل وعدت إلى صلاتى فأتانى النصرانى ومعه الطبق فلما سلمت قال لى أعرض على دينك فإنى مئلى فكنت آكل مـا يجىء به إلى ووجه إليك بإنسان مثلك بعـد ثلاث فآثرتنى على مثلى فعلمت أن دينك خير من دينى ثم أسلم رحـمه الله تعالى والحـمد لله الذى فهدانا للإسلام وجعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام .

#### الحكابة الثالثة والعشرون بعد الازبعمائة

حكى عن أحد المشايخ قال قال لى أبو بكر بن الشفق بطرسوس إنى سمعت من أبى الخير شيئا ما يقبله قلبى منه قلت له وما هو قال ذكر أنه لقى عيسى ابن مريم عليه السلام فقلت له أنا أحكى لك حكاية تصديقا لقول أبى الخير سمعت محمد بن حامد وقد ذكر قول النبى عليه أخاف على أمة أنا أولهم وعيسى آخرهم صلوات الله وسلامه عليهما فقال لى ابن حامد إن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل ثلاث مرات يظهر في أول مرة للأولياء وفي الثانية للصلحاء وفي الثالثة ينزل ببيت المقدس

فيراه الخاص والعام فقام ابن الشفق فدخل داره وركب دابته وخرج علينا فقلنا له أين تريد فقال إلى أبى الخير أستحله فقلت له اجلس إلى غد قال لا فإنى أخاف الموت ، فلما كان بعد أيام رجع إلى طرسوس فدخلت إليه فقال رجعت بأعجب ما مضيت فيه وذلك أنى وصلت وقد صلى أبو الخير العصر وهو في محرابه فلما صرت بباب المسجد قال يا أبا بكر ارجع فقد جلعناك في حل رضى الله عنه ونفعنا به وبجميع الصالحين.

وحكى أيضا عن أبى عمران السندى رضى الله عنه قال كنت بمصر فى الجامع الفلانى فخطر بقلبى التنزوج وقوى عزمى عليه فخرج من القبلة نور لم أر مثله فإذا بيد فيها نعل من ياقوتة حمراء وشراكها من زمرد أخضر مرصع باللؤلؤ وإذا بهاتف يقول هذه نعلها فكيف لو رأيتها فذهب من قلبى شهوة النساء.

وقال محمد الوراق رحمه الله كان رجل أسود يقال له مبارك يعمل في المباح وكنا نقول له ألا تعتزج يا مبارك فيقلول أسأل الله أن يزوجني من الحور العين قال فغزونا بعض المغازى فخرج العدو علينا فقتل مبارك فمررنا به ورأسه في ناحية وبدنه في ناحية وهو منكب على بطنه ويداه تحت صدره فوقفنا عليه وقلنا له يا مبارك كم قد زوجك الله من الحور العين فأخرج يده من تحت صدره وأشار إلينا بثلاث أصابع بقول ثلاثا.

# الحكاية الرابعة والعشرون بعد الأربعمائة

روى عن أبى أحمد الحلاسى رحمه الله قال كانت لى أم صالحة فقالت لى يوما وقد عضنا الفقر وسوء الحال يا بنى إلى متى تكون فى مثل هذه الشدة فلما كان وقت السحر قلت اللهم إن كان لى فى الآخرة شىء فعجل لى منه فى الدنيا فرأيت نورا فى زاوية البيت فقمت إليه فرأيت رجل سرير من ذهب مرصع بالجواهر فقلت لها خذى هذا وخرجت إلى الجامع أحدث نفسى إلى من أدفع شيئا منه لأصحاب الجواهر ، وكيف أعمل به فلما رجعت قالت لى أمى يا بني اجعلنى فى حل فإنى لما خرجت نمت فرأيت كأنى دخلت الجنة فرأيت قصرا على بابه مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله عني ، هذا لأبى أحمد الحلاسى فقلت لابنى قال لى قائل نعم فدخلته ودرت فى بيوته فرأيت فى بيت منها أسرة وبينها سرير مكسور فقلت ما فدخلته ودرت فى بيوته فرأيت فى بيت منها أسرة وبينها سرير مكسور فقلت ردوها إلى موضعها فانتبهت وقد غابت فالحمد لله على ذلك رضى الله عنهما والحلاسى بضم موضعها فانتبهت وقد غابت فالحمد لله على ذلك رضى الله عنهما والحلاسى بضم وكسر السين المهملتين.

وروى أيضًا عن أحدهم قال كنت في بلاد الروم فيصحبنا رجل فرأيناه لا يأكل

ولا يشرب فقلت له ما رأيتك تأكل شيئا من القوت منذ أحد عشر يوما فقال إذا دنا فراقى منكم حدثتكم حديثى فلما دنا الفراق قلت له حدثنا ما وعدتنا قال غزونا فى أربعمائه فخرج علينا العدو فقتل أصحابى فخرجت أنا فكنت بين القتلى فلما كان وقت الغروب حسست برائحة فائحة من قبل الجو ففتحت عينى فإذا بجوار عليهن ثياب ما رأيت مثلها وفى أيديهن كاسات يصببن فى أفواه القتلى فغمضت عينى حتى وصلن إلى فقالت واحدة منهن اصببن فى حلق هذا وعجلن قبل أن تغلق أبواب السماء فنبقى فى الأرض فقالت أخرى اسقيه لا السماء فنبقى فى الأرض فقالت أخرى اسقيه وفيه رمق فقالت لها الأخرى اسقيه لا بأس عليك يا أختى فصبت فى حلقى فأنا منذ شربت ذلك الشراب لا أحتاج إلى طعام ولا شراب.

#### الحكاية الخامسة والعشرون بعد الاربعمائة عن أحد الشيوخ

قال دخلت بلاد الهند فوصلت إلى مدينة فرأيت فيها شجرة تحمل ثمرا يشبه اللوز له قشرتان فإذا كسرت خرج منها ورقة خضراء مطوية مكتوب عليها بالحمرة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها كتابة خلقية وأهل الهند يتبركون بها أويستسقون بها إذا منعوا الغيث ويتضرعون عندها فحدثت بهذا الحديث أبا يعقوب الصياد فقال لى ما أستعظم هذا كنت بالأبلة فاصطدت سمكة مكتوب على أذنها اليمنى لا إله إلا الله ، وعلى اليسرى محمد رسول الله عليها من أليتها قذفت بها إلى الماء رضى الله عنهما قلت إنما قذف بها احتراما لها لما عليها من اسم الله ورسوله.

وعن أحدهم قال ركبت في البحر وكان إلى جانبي رجل به علة البطن فقام بالليل والمركب يسير فأخذت بيده فلما قعد على العود الذي يجلس عليه للوضوء ضربته موجة فرمت به إلى البحر فرجعت والناس كلهم نيام ولم يعلم به غيرى فلما صليت الفجر وإذا بالرجل إلى جانبي فقلت له أليس قد وقعت في البحر فقال بلى فقلت حدثني كيف كانت قصتك بعدى فقال لما وقعت في الماء لم أبلغ قرار البحر، عتى جاءني طائر عظيم فأدخل رقبته بين رجلي فشالني من الماء ونظر إلى المركب وقد سار فطار بي حتى وضعنى على مقدم المركب ووضع منقاره على أذني وقال بلسان عربى : ﴿كَانَ ذَلْكُ فِي الكتاب مسطورا﴾(١).

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: الآية ٥٨.

# الحكاية السادسة والعشرون بعد الاربعمائة عن أحد الروم

قال كان سبب إسلامي أنه غزانا المسلمون فكنت أساير جيشهم فوجدت منه غرة في الساقة فأسرت نحو عشرة نفر وحملتهم على البغال بعد أن قيدتهم وجعله مع كل واحد منهم رجـــلا موكلا به فرأيت في بعض الأيام رجـــلا من الأسرى يصلم فقلت للموكل به في ذلك فقال لي إنه في كل وقت صلاة يدفع إلى دينارا فقلن وهل معمه شيء قال لا ولكنه إذا فرغ من صلاته ضرب بيده إلى الأرض ودفع إلم ذلك ، قال فلما كان من الغد لبست ثيابا خلقانا وركبت فرسا دونا وسرت مع الموكا به لأتعرف صحة ذلك فلما دنا وقت صلاة الظهر أومـــا إلى أنه يدفع إلى دينارا متم تركته يصلى فأشرت إليه بإصبعين أنى لا آخذ إلا دينارين فأوما إلى برأسه نعم فله فرغ من صلاته رأيته ضرب بيده الأرض فرفع إلى منها دينارين فلما كان وقت صلا العصر أشار كالمرة الأولى فأشرت إليه أني لا آخذ إلا خمسة دنانير فأشار إلم بالإجابة فلما فرغ من صلاته فعل كفعله الأول فدفع إلى خمسة دنانير فلما كان وقد المغرب أشار كذلك فقلت لا آخذ إلا عشرة دنانير فأجابني إلى ذلك فلما صلى فعا كما تقدم ودفع إلى عشرة فلما نزلنا وأصبحنا دعوت به وسألته عن خبره وخيرته فع رجوعه إلى بلد الإسلام فاختار السرجوع ، فأركبت بغلا ودفعت إليه زادا وحسملة بنفسى على البغل فقال لى أماتك الله تعالى على أحب الأديان إليه فوقع في قلبي من ذلك الوقت الإسلام فأنفذت معه جماعة من وجوه أصحابي وأوصيتهم بإيصال إلى أول بلد من بلاد الإسلام ودفعت إليه دواة وبياضا وجمعلت بيني وبينه علام يكتب بها إلى إذا وصل إلى مأمنه وكان بيننا وبين ذلك الموضع مسيرة أربعة أيام فلم كان اليوم الخامس رجعوا فخشيت أن يكونوا قتلوه فسألتهم عنه فقالوا لما فارقنال وصلنا معه في ساعة واحدة وأقمنا في رجوعنا أربعة أيام.

# الحكاية السابعة والعشرون بعد الازبعمائة

روى عن الشعبى رضى الله عنه قال أقبل قوم من اليمن متطوعين بالجهاد في سبيل الله تعالى فهلك حمار رجل منهم فترجلوا منطلقين وأرادوا أن ينطلق معهم وعرضوا عليه دابة فأبى ثم قام فتوضأ وصلى ركعتين وقال اللهم إنى جئت مجاهد في سبيلك ابتغاء مرضاتك وأشهد أنك تحيى الموتى وتبعث من في القبور وإنى أطلب منك أن تبعث لى حمارى ثم قام إليه فضربه فقام الحمار ينفض أذنيه فأسرجه وألجمه وركبه وأجراه حتى لحق أصحابه ، فقالوا له ما شأنك قال سألت الله تعالى أن يبعث

لى حمارى فبعثه قال الشعبى فرأيت ذلك الحمار يباع فى الكناسة فذهب رجل من جلساء الشعبى إلى محلته فروى ذلك عن الشعبى فكذبوه وقالوا يحيى حمارا بعد الموت إنه يكذب على الشعبى قم معنا إليه فذهب معهم إلى الشعبى فقال يا أبا عمرو ألست حدثتنى بهذا الحديث فقال متى كان ذلك ، فقال القوم قد علمنا أنه يكذب على أبى عمرو فلما رجعوا قال له الرجل يا أبا عمرو أليس قد حدثتنى به فقال له الشعبى ويحك هل تباع الإبل فى سوق الدجاج رضى الله عنه.

قلت أنكر الإمام الشعبى رضى الله عنه على هذا الرجل لكونه حكى كرامة عظيمة لقوم لا تقبلها عقولهم ولا تبلغ إليها أفهامهم ومثل رأس ما لهم فى العلم برأس مال التجار فى الدجاج ومثل رأس مال من يعقلها ويقبلها فى العلم برأس مال التجار فى الإبل وهذا تساهل منه فى التمثيل بالإبل ذلك أعز وأرفع وأعلى وأغلى من الجواهر النفاس ومثل رأس مال المنكرين أقل وأصغر وأدنى وأحقر من فلوس النحاس وإلى الفريقين أشار النبى المختار بقوله عليه الصلاة والسلام لا تعطوا الحكمة غير أهلها فتظلموهم.

#### الحكاية الثامنة والعشرون بعد الاربعمائة

روى عن الشيخ عبد الواحد بن زيد رضى الله عنه قال قصدت بيت المقدس فضللت الطريق فإذا أنا بامرأة قد أقبلت إلى فقلت لها يا غريبة أنت ضالة قالت كيف يكون غريبا من يعرفه وكيف يكون ضالا من يحبه ثم قالت خذ رأس عصاى وتقدم بين يدى فأخذت رأس عصاها ومشيت بين يديها سبعة أقدام أو أقل أو أكثر فإذا أنا بحسجد بيت المقدس فدلكت عينى وقلت لعل هذا غلط منى فقالت يا هذا سيرك سير الزاهدين وسيرى سير العارفين فالزاهد سيار والعارف طيار ومتى يلحق السيار الطيار ثم غابت عنى فلم أرها بعد ذلك رضى الله عنهما ونفعنا بهما بحق محمد وآله آمين.

## الحكاية التاسعة والعشرون بعد الأربعمائة عن إبراهيم بن أدهم رضى الله عنه

قال مررت براعى غنم فقلت له هل عندك شربة من ماء أومن لبن قال نعم أيهما أحب إليك قلت الماء فضرب بعصاه حجرا صلدًا لاصدع فيه فانفجر منه الماء قال فشربت منه فإذا هو أبرد من الثلج وأجلى من العسل فبقيت متعجبا فقال الراعى لا تتعجب فإن العبد إذا أطاع مولاه أطاعه كل شيء رضى الله عنهما ونفعنا بهما وبجميع الصالحين.

وروى أيضا عن الحسن البصرى رضى الله عنه قال خرج سلمان الفارسى رضى الله عنه من المدائن ومعه ضيف فإذا بظباء تسير فى الصحراء وطيور تطير فى الهواء فقال سلمان ليأتنى ظبى وطير منكن سمينان فقد جاءنى ضيف وأحب إكرامه فجاءا كلاهما فقال الرجل سبحان الله أو قد سخر لك هذا الطير فى الهواء فقال سلمان هى مشيئة الله رضى الله عنه ونفعنا به.

## الحكاية الثلاثون بعد الاربعمائة

قال عبد الواحد بن زيد رضى الله عنه سافرت أنا وأيوب السختياني رضى الله عنهما قال فبينما نحن نسير في بعض طريق الشام إذ نحن بأسود قد أقبل يحمل كارة حطب فقلت يا أسود من ربك فقال لمثلى تقول هذا ثم رفع رأسه الى السماء وقال إلهى حول هذا الحطب ذهبا فإذا هو ذهب ثم قال أرأيتم هذا قلنا نعم فقال اللهم رده حطبا فصار حطبا كما كان أولا ثم قال سلوا العارفين فإن عبجائبهم لا تفنى ، قال أيوب فبقيت متحيرا خجلا من العبد الأسود ، واستحييت منه حياء ما استحييت مثله قبل ذلك من أحد قط ثم قلت أمعك شيء من الطعام فأشار بيده فإذا بين أيدينا جام فيه عسل أشد بياضا من الثلج وأطيب ريحا من المسك ، وقال كلوا منه فوالذي لا إله غيره ليس هذا من بطن نحل فأكلنا فما رأينا شيئا أحلى منه فتعجبنا فقال ليس بعارف من تعجب منها فاعلم أنه بعيد من الله ومن عبد الله على رؤية الآيات فمن تعجب منها فاعلم أنه بعيد من الأولياء والصالحين ونفعنا بهم آمين.

# الحكاية الحادية والثلاثون بعد الأربعمائة عن الواسطى رضى الله عنه

قال بينما أنا أسير في البادية فإذا أنا بأعرابي جالس منفردًا فدنوت منه وسلمت عليه فرد على السلام فأردت أن أكلمه فقال اشتغل بذكر الله فإن ذكره شفاء القلوب ثم قال كيف يفتر ابن آدم عن ذكره وخدمته والموت في أثره والله ناظر إليه ثم بكى وبكيت معه فقلت له مالي أراك وحيدا قال ما أنا بوحيد والله معى وما أنا بفريد وهو أنيسي ، ثم قام ومضى عنى مسرعا وقال يا سيدى أكثر خلقك مشغول عنك بغيرك ، وأنت عوض عن جميع ما فات ، يا صاحب كل غريب ويا مؤنس كل وحيد ويا مؤوى كل فريد ، وجعل يمشى وأنا أتبعه ثم أقبل إلى وقال ارجع عافاك الله إلى من مؤوى كل فريد ، وجعل يمشى وأنا أتبعه ثم أقبل إلى وقال ارجع عافاك الله إلى من مفوى دغير لك منى ولا تشغلني عمن هو خير لى منك ، ثم غاب عن بصرى رضى الله عنهما ونفعنا بهما آمين .

# الحكاية الثانية والثلاثون بعد الاربعمائة عن عبد الواحد بن زيد رضى الله عنه

قال مررت براهب فسألت منذ كم أنت في هذا الموضع قال منذ أربع وعشرين سنة ، قلت من أنيسك قال الفرد الصمد قلت ومن المخلوقين قال الوحش قلت فما طعامك قال ذكر الله ، قلت ومن المأكولات ، قال ثمار هذه الأشجار ونبات الأرض قلت أفلا تشتاق إلى أحد قال نعم إلى حبيب قلوب العارفين ، قلت ومن المخلوقين قال من كان شوقه إلى الله سبحانه كيف يشتاق إلى غيره قلت فلم اعتزلت عن الخلق قال من كان شوقه إلى الله سبحانه كيف يشتاق إلى غيره قلت ومتى يعرف العبد طريق قال لأنهم سراق العقول وقطاع الطريق طريق الهدى ، قلت ومتى يعرف العبد طريق الهدى قال إذا هرب إلى ربه من كل شيء سواه واشتغل بذكره عمن سواه.

# الحكاية الثالثة والثلاثون بعد الاربعمائة

قال ذو النون المصرى رضى الله عنه بينما أنا أسير فى بعض المفاوز إذا أنا برجل مترر بحشيش فسلمت عليه فرد على السلام ثم قال من أين الفتى قلت من مصر قال إلى أين قلت أطلب الأنس بالمولى قال اترك الدنيا والعقبى يصح لك الطلب وتصل إلى الأنس بالمولى ، قلت هذا كلام صحيح بينه لى ، قال أتتهم فيما أعطينا ولقد أعطينا خيرا عما تقول وهو المعرفة ، قلت ما أتهمك ولكنى أريد أن تزيدنى نورا على نور ، فقال يا ذا النون انظر فوقك فنظرت فإذا السماء والأرض كأنها ذهب يتوقد ويتلالأ ، ثم قال اغضض بصرك فغضضت فإذا هما قد صارتا كما كانتا فقلت كيف السبيل إلى هذا قال تفرد للفرد إن كنت له عبد رضى الله عنهما ونفعنا بهما .

قلت هذا الذى أراه ليس عين المعرفة المذكورة لكنه دليل على المعرفة لأن الكرامة تدل على الاستقامة عندهم والاستقامة لا تكون إلا للعارفين بالله سبحانه وقوله إن كنت له عبد هكذا هو بسكون الدال من غير ألف بعدها مراعاة للسجع.

#### الحكاية الرابعة والثلاثون بعد الاربعمائة

روى عن محمد المقدسي رحمه الله تعالى قال دخلت يوما دار المجانين بالشام فرأيت فيها شايا على رقبته غلل وفي رجليه قيد مشدود بسلسلة فلما وقع بصره على قال يا محمد أترى ما فعل بي ثم قال جعلتك رسولا إليه قل له لو جعلت السموات غلا على عنقى والأرضين على رجلي لن ألتفت منك إلى سواك طرفة عين ثم أنشأ

#### يقول :

على بعدك لا يصبر من عادته القرب ولا يقوى على قطعك من تيمه الحب وحبيك في قلبي وفي كبيدى إذا لم ترك العين فقد أبصرك القلب وقال ذو النون رضى الله عنه رأيت أسود يطوف حول البيت وهو يقول أنت أنت ولا يزيد على ذلك فقلت يا عبد الله أي شيء عنيت به فأنشأ يقول:

بين المحبين سر ليس يفشييه خط ولا قيلم عنه فيحكيه نار يقابلهي أنس يمازجيه نور يخبره عن بعض ما فيه شيوقى إليه ولا أبغى به بدلا هذى سرائر كتمان تناجيه

(وقال بعض العارفين) مساكين أهل الغفلة يشتغلون بكثرة الأعمال ويعظمونها ويفتخرون بها وأما أهل المعرفة فلو عملوا عمل أهل السموات والأرض من الأزل إلى الأبد لكان ذلك أصغر في أعينهم في جنب عظمة الله تعالى من خردلة بين السماء والأرض.

# الحكاية الخامسة والثلاثون بعد الاربعمائة عن أبي سعيد الخراز رضى الله عنه

قال كنت فى البادية فنالنى جوع شديد فطالبتنى نفسى بأن أسأل الله طعاما فقلت ما هذا من فعل المتوكلين أهل المهمم فطالبتنى نفسى بأن أسأل الله سبحانه اصطبارًا فلما هممت بذلك سمعت هاتفا يقول:

يا غائبا وهو في قلبي أشاهده ما غاب من لم يزل في القلب مشهودا إن فات عيني من رؤياك حظهما فالقلب قد نال حظا منك محمودا وإنما قلت هذين البيتين لأني رأيت بعض المصنفين قد استشهد ببيت لا يصلح وهو هذا:

إن كنت لست معى فالذكر منك معى يراك قليب وإن غيبت عن بصرى فهذا لا يجوز في حق الله تعالى لوجهين أحدهما قوله لست معى ، والثاني

قوله غيبت عـن بصرى بضم الغين المعجمة وكسـر الياء المثناة من تحت وتشديدها ولا يصح أيضا في حق المخلوق فإن قلبه لا يراه لمعدم النور الحاصل للعمارفين بالله بل قلت مثل هذا أشد ظلمة من سائر الجهال وإنما ذلك للعارفين كما قال القائل :

قلوب العارفين لها عيون

وكذلك لا يحسن قوله فالذكر منك معى وإنما يحسن هذا الذكر من الخالق عز وجل كما قال:

سبحانه : ﴿وهو معكم أينما كنتم﴾(١) وقال تعالى : ﴿فاذكروني أذكركم (٢) وقال تعالى : (أناجليس من ذكرني) وأشباه ذلك من القول الكريم الذي يكسو العبد خلع عوالي الشرف ويسكنه من الجنان قصور أعالي الغرف (اللهم أحى قلوبنا بغيث رحمتك ونورها بنور معرفتك وزينها بذكرك وشكرك وحسن عبادتك فإنك الملك المنان الكريم ذو الفضل العظيم والمسلمين آمين) ولئن سلمنا أن مثل هذا قد يقال في حق المخلوق مجازا مع ما فيه من التعسف فلا يحسن أيضا أن يستشهد به في باب المعرفة بالله سبحانه وتعالى والمشاهدة لجمال جلاله تعالى بأنوار القلوب المسقاة كئوس الوصل من راح المحبة على بساط القرب في حضرة القدس حين طاب وقت المنادمة والأنس ولله در القائل :

قلوب العارفين لها عيــــون واجنحة تطير بغــــير ريش فتأوى عنــد رب العالميــنا وترعى في رياض القدس طورا عبــاد قاصــــدوا بالسر حتى (ولله در القائل الآخر).

> للعــــارفين قلوب يعــــرفون بها صم عن الخلق عمى من مناظـــرهم

ترى مالا يراه النــــاظرونا تغيب عن الكرام الكاتبيل دنوا منه وصاروا واصليا

نـــور الإله بسر السر في الحجب بكم عن النطق في دعــواه بالكذب

<sup>(</sup>١) سورة الحديد: الآية ٤.

#### الحكابة السادسة والثلاثون بعد الاربعمائة

قال ذو النون رضى الله عنه وصف لى رجل من العرب وذكر لى من لطائف شأنه وحسن كلامه فى إشارات أهل المعرفة ، فارتحلت إليه حتى بلغت مكانه ، فوقفت عنده أربعين صباحا فلم أجد وقتا أقتبس من علمه لكثرة شغله بربه ، فلما كان بعض الأيام نظر إلى وقال من أين الرجل فأجبته فقال لأى شىء جئتنى قلت لأقتبس من علمك ما يرشدنى إلى ربى ، فقال اتق الله واستعن به وتوكل عليه فإنه ولى حميد ثم سكت ، فقلت أرنى يرحمك الله تعالى فإنى رجل غريب جئتك من بلد بعيد أريد أن أسألك عن أشياء اختلجت فى ضميرى فقال أمتعلم أنت أم عالم أم مناظر فقلت بل متعلم محتاج ، قال قف فى درجة المتعلمين واحفظ أدب السؤال فإنك إن تعديت وتركت الحرمة أفسد ذلك عليك نفع المعلم فإن العقلاء من العلماء والعارفين من الأصفياء سلكوا طريق الصدق والوفاء وقاموا على قدم القرب والصفاء وقطعوا أودية الحزن والبلاء فذهبوا بخير الدارين ولذائذهما ، فقلت يرحمك الله متى يبلغ العبد ما وصفت فقال إذا صار خارجا عن الأسباب والأنساب وقطع قلبه من كل علاقة فقلت ومتى يكون العبد كذلك ، قال إذا خرج من جميع الحول والقوة وليس علاقة فقلت ومتى يكون العبد كذلك ، قال إذا خرج من جميع الحول والقوة وليس له شيء علكه ولا حال يعرفه رضى الله عنهما ونفعنا بهما.

#### الحكاية السابعة والثلاثون بعد الاربعمائة

قال ذو النون أيضا رضى الله عنه بينما أنا فى بعض سياحتى إذا أنا بشيخ على وجهه سمة العارفين فقلت له يرحمك الله كيف الطريق إلى الله فقال لو عرفت الله لعرفت الطريق إليه ثم قال يا هذا دع الخلاف والاختلاف قلت يا هذا يرحمك الله أليس خلاف العلماء رحمة من الله ، قال نعم إلا فى تجريد التوحيد قلت وما تجريد التوحيد قال فقدان رؤية ما سواه لوجدانه قلت وهل يكون العارف مسرورا فقال وهل يكون العارف محزونا قلت أليس من عرف الله طال همه قال بل من عرف الله زال يكون العارف محزونا قلت أليس من عرف الله طال همه قال بل من عرف الله زال همه ، قلت وهل تغير العقبى قلوب العارفين حتى تغيرها الدنيا قلت أليس من عرف الله صار مستوحشا قال معاذ الله أن يكون العارف مستوحشا ولكن يكون مهاجرا متجردا، قلت وهل يتأسف العارف على شيء غير الله ، قال وهل يعرف العارف غير الله فيتأسف عليه ، قلت وهل يشتاق العارف إلى ربه ، قال وهل يكون العارف غير الله فيتأسف عليه ، قلت وهل يشتاق إليه قلت ما

اسم الله الأعظم ، قال أن تقول الله وأنت تهابه قلت فأنا كثيرا ما أقول ولا تداخلني الهيبة قال لأنك تقول الله من حيث أنت لا من حيث هو قلت عظني قال حسبك من الموعظة علمك بأنه يراك فقمت من عنده فقلت ما تأمرني به قال اطلاعه عليك في جميع أحوالك لا تنسه رضى الله عنهما ونفعنا بهما وبجميع الصالحين.

# الحكاية الثامنة والثلاثون بعد الأربعمائة عن الشيخ أبى العباس الحرار بالحاء المهملة والراء المكررة رضى الله عنه

قال دخلنا على الشيخ أبى أحمد الأندلسى ونحن جماعة من المريدين قصدنا زيارته فرأينا حوله خلقا عظيما ونقباء كل نقيب تحت يده جمع كثير فنظر الشيخ إلينا ثم قال إذا جاء الصغير إلى المعلم ولوحه ممحو كتب له المعلم وإذا جاء ولوحه مملوء أين يكتب له المعلم ، ثم قال بالذى جاء يرجع ثم نظر إلينا نظرة أخرى فقال من شرب من مياه مختلفة دخل مزاجه التغير ومن اقتصر على ماء واحد سلم مزاجه من التغير.

قال أبو العباس ورأيت من أصحاب الشيخ أبي حامد أربع مائة شاب في داره كلهم في سن خمس عشرة سنة أو نحوها وكلهم مكاشفون فلما كان بعض الأيام بعث الشيخ خادمه إلى فمشيت معه إليه فوجدت عنده جماعة وهو يتكلم فلما جلست أخذت وشهدت الشيخ قائما على رأسي ومعه قدوم وهو يهدم في وأنا أشهد أعضائي تتفرق على الأرض إلى أن وصل إلى كعبى ولم يبق في شيء إلا شمله الهدم ثم أخذ يبنيني بناء جديدا من كعبى صاعدا إلى أن بلغ دماغي ثم قال لى قد استغنيت فسافر إلى بلدك فلما جزت من بين يدى الشيخ انكشف لى العالم العلوى كشفا بحيث لا ينحجب عنى منه شيء رضي الله عنهما.

قلت قوله أخذت هو بضم الهمزة وكسر الخاء وسكون الذال المعجمة وضم التاء المثناة من فوق ومعناه غببت عن نفسى وعن هذا العالم وكشف لى شيء من عالم الملكوت.

## الحكاية التاسعة والثلاثون بعد الأربعمائة

قال أبو العباس الحرار أيضا كان الشيخ أبو يوسف الدهماني يحضر ميعاد الشيخ أبى عبد الله القرشي رضى الله عنه وعن الجميع قال فبعثني الشيخ أبو يوسف

يوما إلى الشيخ القرشى أسأله هل يعمل فى ذلك اليوم ميعادا أم لا فمضيت إليه فلما وصلت الساحة التى فيها باب داره وقفت مترددا هائبا وإذا بطاقة فتحت وجارية أخرجت رأسها من الطاقة وقالت يا أحمد قال لك الشيخ قل لأبى يوسف نحن ما نعمل اليوم ميعادا فشكرت الله تعالى كما عاملنى الشيخ بهذه الحالة من غير إقدام على سواله ، فلما وصلت إلى أبى يوسف قعد وكان مضطجعا وقال لم وقفت بساحة الباب حتى قالت لك الجارية ما قالت ، قلت يا سيدى أنا أهابه فقال إذا كنت وحدك هبه وإذا كنت بى أقدم فقيل للشيخ أبى العباس المذكور أيهما أعلى كشفا فى هذه القضية قال القرشى لأن أبا يوسف أرسلنى إليه وخاطره معى يدرك ما يجرى لى والقرشى كالمرآة يدرك كل ما يتوجه إليه رضى الله عنهم ونفعنا بهم.

#### الحكاية الأربعون بعد الأربعمائة

قال أبو العباس الحرار أيضا رضى الله عنه وردت من السياحة على الشيخ أبى العباس المرينى بفتح الميم وكسر الراء وسكون الياء المثناة من تحت وكسر النون وياء النسبة وكان رجلا كبيرا فلما جلست إليه سأله سائل فقال له يا سيدى أيما أفضل العقل أم الروح فشاهدت الشيخ قد أسرى بروحه وأسرى بروحى معه إلى أن دخلنا السماء الدنيا فاشتغلت برؤية أملاكها وأنوارها وغاب الشيخ عنى فطلبت مستقرا أستقر فيه فلم أجده فنزلت ووقفت ونظرت إلى الشيخ فإذا هو مستغرق في غيبته ثم بعد لحظة حضر فقال للسائل لما أسرى بالنبى على صحبه جبريل عليه السلام فانتهى معه جبريل إلى حده ووقف وقال يا محمد مامنا إلا له مقام معلوم منذ خلقت ما تعديت جبريل إلى حده ووقف وقال يا محمد مامنا إلا له مقام معلوم منذ خلقت ما تعديت ههنا ، فتقدم النبي على إلى مقامه الذي اتصل به فكان جبريل عليه السلام روحا وكان محمد على حينئذ عقلا أخذ العلم من معدنه ولم يأخذه من تقليد ولا معقول وكذلك عادة شيوخ هذه الطائفة أرباب المعارف والعلوم اللدنية رضى الله عنهم ونفعنا بهم أجمعين.

#### الحكاية الحادية والاربعون بعد الاربعمائة

قال أبو العباس أيضا رضى الله عنه كنت فى وقت تجريدى بمصر أتردد إلى مسجد كان قبالة مصنع الفخارين بطريق القرافة أبيت فيه فكنت أخرج في الليل أمشى بالجبانة فكشف الله لى أحوال أهل القبور المنعمين والمعذبين باختلاف أحوالهم فما رأيت أحسن من الجهة التى تلى قبل الفتح.

قال المؤلف وفى هذا المكان المذكور دفن الشيخ المذكور بإشارته وزرت قبره هنالك وقال الشيخ أبو العباس أيضا رضى الله عنه مرضت مرة فى بلدى أشبيلية فكنت مضطجعا على ظهرى ، وإذا أنا أنظر طيورا كبارا ملونة بالأخضر والأبيض والأحمر ترفع أجنحتها رفعة واحدة وتضعها وضعا واحدا وأشخاصا على أيديهم أطباق مغطاة فيها تحف فوقع لى أنها تحفة الموت فاستقبلتها وتشهدت فقال لى واحد منهم أنت ما جاء وقتك هذه تحفة مؤمن غيرك قد جاء وقته ولم أزل أنظر إليهم الى أن غابوا عنى رضى الله عنهم.

وحكى أن داود العجمى رضى الله عنه لما مات حمل إلى قبره فإذا هومفروش بالريحان فأخذ الذى دفنه سبعة من أغصان الريحان فكان الناس ينظرون إليها تعجبا سبعين يوما لم تتغير عن حالها حتى أخذها الأمير من الرجل ففقدت فلا ندرى أين ذهبت وقال بعضهم رأيت مسكينة الطفاوية بعد موتها في المنام وكانت تحب مجالس الذكر فقلت مرحبا يا مسكينة فقالت هيهات هيهات ذهبت المسكنة وجاء الغنى قلت هنيئا لك قالت وما تسأل عمن أبيحت له الجنة بحذافيرها قلت بماذا قالت بمجالس الذكر رضى الله عنها ونفعنا بها آمين.

وقال أبو العباس الحرار رضى الله عنه كنت فى بعض السياحات أحتاج إلى الاستنجاء بالأحجار فأخذت مرة حجرا لأستنجى به فقال لى سألتك بالله لا تستجمر بى فتركته وأخذت غيره فقال لى كذلك فتذكرت مارتبه الشارع ﷺ فى ذلك فأخذت الحجر وقلت له أمرنى الله تبارك وتعالى أن أتطهر بك وهو خير لك.

وقال رضى الله عنه تركت أخى بمكة ورجعت إلى مصر ثم جاءنى بعد ذلك وسلم على ففرحت بقدومه وقال لى يا أخى أنا جائع فقلت له يا أخى ما أملك شيئا ولا أتكلف شيئا ولا أسأل أحدا شيئا فما تم كلامى معه حتى دخل من شباك البيت عصفور كبير وألقى فى حجرى قيراطا كبيرا فأخذته واشتريت له به شيئا فأكله رضى الله عنه.

# الحكاية الثانية والأربعون بعد الأربعمائة

قال الشيخ صفى الدين بن أبى المنصور تلميذ الشيخ أبى العباس المذكور رضى الله عنهما كانت لأستاذى أبى العباس ابنة تطلعت نفوس أصحابه ومحبيه إلى التزوج بها فاطلع الشيخ على ما فى نفوسهم فقال لهم هذه البنت التى لى لا يخطر لأحد

تزويجها فإنها ساعة ولدت أطلعني الحق سبحانه وتعالى على زوجها من هو وأنا أنتظره قال الشيخ صفى الدين وكنت حينتنذ وراء الفرات مع والدى في وزارة الملك الأشرف فلما جئنا إلى مصر بعث الملك العادل والدى رسولا إلى مكة عند أبى عزيز ليعين الملك المسعود بن الملك الكامل إلى اليمن ، فجئت أنا حينت ألى الشيخ أبي العباس الحرار وصحبته وكنت وأنا صغير إذا ذكر عندى الشيوخ والأولياء تلوح لى صورته فلما صحبته غيرت هيئتي وكانت هيئة جميلة الثياب الملهبة والبغلة الحسنة وغير ذلك وهجرت الأهل ولزمت الشيخ إلى أن قدم والدى من مكة في حشكلة عظيمة وخرج من مصر للقائه خلق كثير بجميع الاهتمام والخيام فقال لي الشيخ اخرج للقاء والدك فقلت يا سيدى ما بقى لى والد غيرك وأنا لا أركب لهم شيئا من دوابهم ولا آكل معهم ، قال تخرج على كل حال فخرجت على دويبة في هيئة رثة وأهلى يبكون على حالى فلما لقيت والدى في بركة الحاج سلمت عليه وحدى فلم يعرفني هو ولا من حوله وكان معه عسكر أجناد ومماليك وخدام فلما عرفني بعد ذلك وقف واصفر وجهـ وبهت بهتة أسأل الله أن يثيبـ عليها ، ثم مشوا وبقوا مـ تعجبين وإذا بأهلى وأخوتي وكل من خرج من الطوائف وصلوا واجتمعوا وأنا في ناحية وحدى ولما نزل البركة قدمت إليه التقاديم وجمع على سماطه كل من جاء صحبته وكل من خرج لأجله إلا أنا لم أحضر معهم وانفردت وحدى أبكى بكاء شديدا بكاء أسير قد أخذ من أهله وحيل بينه وبين أحبته وفي آخر الحال هددني بالقيد والحبس إن لم أعد لما كنت عليه معه فأخبرت الشيخ فطردني وقال رح إلى أبيك ولا تعد إلى فبكيت زمانا وكنت أنشد ما قاله مجنون ليلي :

جننا بليلى ثم جنت بغسسيرنا وأخسسرى بنا مجنونة لا نريدها واطلعنى الله على سر مقصود الشيخ أنه أحالنى على صدقى ليكون بريئا من الحظ والقصد فى أمرى فانشرحت لذلك من جهة الشيخ ومضيت إلى دار والدى وحبست نفسى فى خزانة وآليت ألا آكل ولا أشرب ولا أنام ولا أخرج إلا إن أراد الشيخ ، فسأل عنى والدى فأخبره بطرد الشيخ لى وما صممت عليه فقال إذا اشتد به الجوع والعطش يحتاج يأكل ويشرب فأقسمت إلى ثالث يوم وأنا على ذلك الحال فاستيقظ والدي من النوم وقال قولوا له يذهب إلى الشيخ ويفعل بنفسه ما يختار ، فقلت لا أروح حتى يروح والدى إلى الشيخ ويسأله قبولى وقصدت بذلك إعزاز الشيخ فقال نعم ، فاستدعانى وخرج ماشيا من بيته إلى مسجد الشيخ وأنا معه فقبل يد الشيخ ، وقال يا سيدى هذا ولدك تصرف فيه كيف شئت وأود لو كنت مكانه ،

فقال له الشيخ أرجو أن ينفعك الله به فسلمنى إلى الشيخ ومضى أعظم الله أجره وجزاه عنى خيرا ، فأقمت بعد ذلك شهرا ما رأيته وأنا أحمل كل يوم على كتفى جرتين ماء إلى زاوية الشيخ حافيا والناس يخبرونه بذلك فيقول تركته لله تعالى أسأل الله ألا يضيع له أجر ذلك وأن يجازيه بما هو أهله ، ثم بعد وفاة الوالد رأيت فى النوم كأن الشيخ قال لي يا صفى الدين قد زوجتك ابنتى فلما استيقظت بقيت متحيرا لا يمكننى من الحياء أن أخبره وإن لم أخبره تكون خيانة بكونى أخفى عليه شيئا رأيته، فالتفت إلى وقال ما رأيت فى النوم فلحقنى منه هيبة فسكت لحظة فقال قل فلا بد لك من القول فقلت رأيت كذا وكذا فقال يا بني هذا كان من الأزل أو كما قال ، فزوجنى إياها وكانت من أولياء الله تعالى على وجهها نور لا يخفى على أحد ممن يراها ، إنها ولية لله تعالى وإنها من أهل الجنة ورزقت منها أولادا فقهاء فقراء وعشنا فى بركتها بعد موت أبيها زمانا كثيرا وكانت كثيرة المكاشفات ، أخبرت بوقت موتها فى بركتها بعد موت أبيها زمانا كثيرا وكانت كثيرة المكاشفات ، أخبرت بوقت موتها على بنوعها لنفسها : ﴿يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية ﴾ خلارت ذلك إلى أن خرجت روحها رضى الله عنها.

## الحكاية الثالثة والاربعون بعد الاربعمائة

قال الشيخ صفى الدين المذكور رضى الله عنه فى رسالته وممن رأيت بدمشق الشيخ على الكردى رضى الله عنه كان ظاهر الوله وكان يتحكم فى أهل دمشق تحكم المالك ولما دخلت دمشق كنت فى حشكلة من الغلمان واللباس والأهل وأنا ابن ثلاث عشرة سنة فقعدت فى الجامع ساعة دخولى إليه وإذا بشخص قد أقبل له رأس كبير وعليه لباد مقطع فشق ساحة الجامع من باب جيرون إلى أن جاءنى عند مقصورة الإمام الغزالى رضى الله عنه فمد يده إلى مملوءتين تفاحا فقال خذ ففرعت منه وتأخرت إلى خلفى فرمانى بالتفاح واحدة واحدة ومضى ثم جاءنى عقب ذلك الشيخ أبو القاسم الصقلى وكان معتبرا ومعه الشيخ نجم الدين خال والدتى وكان مدرسا بدمشق فأخبرناهما بذلك فتعجبا منه عجبا كثيرا ، وقالا يا بني أبشر فسيكون لك شأن هذا الرجل قطب الشام يقال له على الكردى أتاك بالضيافة وعزيز أن يعمل مثل هذامع أحد فقمت ومشيت إليه وسلمت عليه عند باب جيرون وقبلت يده فبش فى وجهى وضحك إلى فسألت عنه سيدى الشيخ عتيقا فقال يا بنى هو إمام وقته فى فنه ومما تنفق للشيخ المذكور من الكرامات ، أنه قال فى بعض الأوقات لرجل من أعيان ومشت يقال له بدر الدين اعمل فى دارك للفقراء سماعا وأطعمهم شيئا فقال له السمع دمشق يقال له بدر الدين اعمل فى دارك للفقراء سماعا وأطعمهم شيئا فقال له السمع

والطاعه ، فرتب الرجل طعاما لأولاد الفقراء المعروفين بالجامع وغيره فهم مجتمعون وإذا بالشيخ على قد جاء إلى الدار فرأى في صفة منها قوالب سكر فقال لصاحب الدار ارمها كلها في البركة قال كلها قال نعم ، ثم رمي الجميع في البركة فيصار الفقراء يشربون الجلاب ويسمعون إلى آخر النهار ثم أكلوا وانصرفوا ثم قال الشيخ على لصاحب الدار أخرج القوالب فأخرجها فوجدها كلها صحاحا لم يذهب من السكر شيء ، قال لصاحب الدار اخرج وأغلق عملي الدار واقفلها ولا تأتني إلا بعد ثلاثة أيام ففعل ذلك ، وتركم في الدار وحده فلما كان اليوم الثماني لقيه في الطريق فسلم عليه ثم ذهب إلى داره فوجدها مغلقة على حالها ففتحها ودخل فوجد أكثر الرحام مقلوعا فخرج إلى الشيخ على وقال يا سيدى لم قلعت رخام الدار قال يا بدر الدين تكون رجلا جَيدا وتضيفُ الفقراء على رخام حرام قال يا سيدى هذه الدار إرثى عن أبى وجدى فتغيظ الشيخ عليه وخلاه ففكر في فعل الشيخ وعلمه بمكاشفاته فتذكر أنها كانت قد قلع رخامها وأصلح فأرسل إلى الصناع الذين رخموها وقال لهم عرفوني ما صنعتم في ترخيم الدار قالوا له فيه عيب عملنا شيئا في غير موضعه فقال لابد أن تقولوا لى أمرها وأمنهم على نفوسهم فقالوا رخامك بعناه ورخمناها بشيء من رخام الجامع ، وقـال الشيخ صفى الدين أيضا رضى الله عنه في رسـالته لما جاء الشيخ لأجل شهاب الدين السهروردي رضى الله عنه إلى دمشق في رسالة الخليفة إلى الملك العادل بالخلعة والطوق وغير ذلك قال لأصحابه أريد أزور عليا الكردي فقال له الناس يا مولانا لا تفعل أنت إمام الوجور وهدا رجل لا يصلي ويمشى مكشوف العورة أكثر أوقاته فقال لابد لى من ذلك ، قال وكان الشيخ على الكردى مقيما أكثر أوقاته في الجامع حتى دخل عليه موله آخر يقال لـــه ياقوت فساعة دخوله من الباب خرج الشيخ على من دمشق وسكن جبانتها بالباب الصغير وما دخلها بعد ذلك إلى أن مات وياقوت فيها يتحكم فقالوا للشيخ شهاب الدين هو في الجبانة فركب بغلته ومشي في خدمته من يعرفه موضعية فلما وصل إلى قريب مكانه ترجل وأقبل يمشى إليه فلما رآه على الكردى قد قرب منه كشف عورته فقال الشيخ شهاب ما هذا شيء يصدنا عنك وها نحن ضيفانك ثم دنا منه وسلم عليه وجلس معه وإذا بحمالين قد جاءوا معهم مأكول معتبر فقيلل لهم من تريدون ، قالوا الشيخ على الكردي فقال لهم ضعوه قدام ضيفي وقال للشيخ شهاب الدين باسم الله هذه ضيافتك فأكل الشيخ وكان يعظم الشيخ عليا الكردي رضى الله عنهم أجمعين ونفعنا بهم.

قلت وهذا الوله المذكور عن الشيخ على الكردى في كثير من الأولياء مشهور وقد زاد على كثير منهم حتى نسبوا إلى الجنون وهم المعروفون في الكتب بعقلاء المجانين وكثير منهم قيدوا وحبسوا وقد ذكرت جماعة منهم في هذا الكتاب يحسب الناس أنهم مجانين وهم العقلاء والأولياء ولكن محبة الله ومعرفته وعظيم ما شهدوا من عظمته وجلاله وكماله حيرهم وهيمهم وشجاهم وتيمهم كما قدمت من إنشاد بعدهم:

> حيرتهم محبـــة الله حتى هم البا ذوو عقـــول ولكـن وقول تحفة رضى الله عنها

معشر الناس مــا جننت ولكن أنا مفتــــونة بحب حبـــيب

حسب الناس أن فيهـم جنونا قد شجاهم جميع ما يعرفونا

أنا سكرانة وقلبي صــــاح لسنت أبغى عن بابه من بـــراح

منهم من غلب عليه السكر براح محبة الجمال المشهود ، فهام في حبه وغاب عن الوجود ، ومنهم آخرون أيضًا يحبون ولكن تســـتروا بالجنون كما قدمت أيضًا من إنشاد أحدهم يقول:

> وموهت دهري بالجنسون على الورى فلما رأيت الشـــوق والجذب قاتلي فإن قيل مجنون فقد جن في الهوى وكذلك قلت في معنى ذلك

سقى الله قوما من شراب وداده

لأكتم ما بي من هواه فما انكتم هجرت طعامي والشراب ولم أنم وإن قيل مسقام فما بي من سقم

فهاموا به ما بین باد وحــــاضر يظنهم الجهال جنوا وما بهم جنون سوى حب على القوم ظاهر

قلت مع أبيات أخرى وقد قدمت ذلك في الكتــاب ومنهم آخرون يجمعون في التســـتر بين الوله والتــجريد يوهمون الناس أنهم لا يصــلون ولا يصومون ويكشــفون عوراتهم حتى يساء الظن بهم ولا ينسبوا إلى الصلاح وهم يصومون في الباظن فيما بينهم وبين الله تعالى ، وقد شوهد كثير منهم يصلون في الخلوات ولا يصلون بين الناس وسيأتي الكلام في أهل التجريد في آخر الكتاب في فيصل الجواب ، وهناك يوضح حكمهم وبيان من يعتقد ومن لا يعتقد ومن جملة المجردين الشيخ ريحان كان في عدن وأظنه حبسيا معتقا كان يصدر في الظاهر شيئًا مما ينكره ظاهر الشرع وله كرامات مشهورة وهأنا أحكى عنه الآن بعض الحكايات .

#### الحكاية الرابعة والأربعون بعد الأربعمائة

قال المؤلف كان الله له أخبرنى بعض الأخيار أنه كان بعض الناس فى ساحل بحر عدن فأغلق باب البلد دونه فلم يقدر أن يدخل فبات فى الساحل ولم يكن له عشاء ، فرأى الشيخ ريحان فى الساحل فأتى إليه وقال ياسيدى أغلق الباب دونى وما معى عشاء ، وأنا أشتهى منك أن تطعمنى هريسة ، فقال الشيخ ريحان انظروا إلى هذا يطلب منى العشاء وما يريد أيضا إلا هريسة كأنى كنت مهرسا أصنع الهريسة ، فقال له يا سيدى لابد أن تطعمنى ذلك قال فلم أشعر إلا والهريسة حاضرة حارة فى الحال ، فقلت يا سيدى بقى السمن فقال انظروا هذا الفاعل التارك وما يرضى يأكل الهريسة أيضا إلا بالسمن فأنا كنت سمانا أبيع السمن فقلت يا سيدى ما آكلها إلا بالسمن، فقال اذهب بهذه الركوة إلى البحر وائتنى بماء أتوضاً به، قال فذهبت إلى البحر فغرفت منه فى الركوة وجئت به فأخذ منى الركوة فصب منها سمنا على البحر فغرفت منه فى الركوة وجئت به فأخذ منى الركوة فصب منها سمنا على الهريسة فأكلت من ذلك ولم أذق مثله قط رضى الله عنه ونفعنا به وبجميع الصالحين، وأعاد علينا من بركاتهم .

وأخبرنى أيضا بعض المباركين قال أرسلنا شيخنا نشترى له تمرا من سوق عدن فلم نجد فى السوق شيئا منه فرجعنا إليه بغير شىء فلقينا الشيخ ريحان فى الطريق فقال انظروا هؤلاء الرسل الملاح أرسلهم شيخهم فى شهوة اشتهاها فرجعوا بغير شىء اذهبوا إلى بيت فلان فى المكان الفلانى تجدوا حاجة الشيخ عنده، فذهبنا إلى ذلك الشخص فى الموضع الذى سماه فوجدنا عنده التمر فاشترينا منه للشيخ وجئناه به وأخبرناه بما قال لنا الشيخ ريحان فضحك وقال أشتهى أن أرى هذا الشيخ ريحان فلم نشعر إلا بالشيخ ريحان قد دخل عليه المسجد الذى هو فخلا به وتحدثا ساعة، فلما خرج الشيخ ريحان تعجب الشيخ عا رأى منه وأثنى عليه وعظمه .

(قلت) هذا الشيخ المذكور هو شيخ شئيوخنا الذى فى عدن وهو الشيخ الكبيرة الكبيرة والكرامات الكبيرة والعارف بالله الفقيه الإمام ذو المناقب العديدة والسيرة الحميدة والكرامات الكبيرة والمحاسن الشهيرة أبو محمد عبد الله بن أبى بكر المدفون فى موزع رضى الله عنه ونفعنا والمسلمين ببركته .

صحب الشيخ الجليل الإمام الحفيل ذا المجد الأثيل والحظ الجزيل العارف بالله المشهور المشكور عظيم الكرامات رفيع المقامات أبا الذبيح إسماعيل بن محمد الحضرمي اليمني رضى الله عنه ونفعنا والمسلمين ببركاته وبركة سلفه وقرأ عليه ونال

منه منالا فاخرا وحظا وافرا زاده الله من كل خير آمين وجميع المسلمين قال المؤلف كان الله له وأخبرنى أيضا بعضهم قال أخبرنى إنسان ثقة قال خرجت فى شهر رمضان المبارك أشترى لأهلى شيئا من السوق بين العشائين فلقينى الشيخ ريحان رضى الله عنه فجرنى وارتفع بى فى الهواء ارتفاعا كبيرا فبكيت ، وقلت له ردنى فردنى إلى الأرض وقال أردت أن أفرحك فأبيت، قلت لعله أراد بهذه الفرجة أن يطلعه على عجائب ملكوت السموات ، قلت وأخبرنى بعض الصالحين أيضا قال قلت للشيخ ريحان خاطرك معى فقال لى ما دام هذا الرأس صحيحا لا تخف وأشار إلى رأسه وقال فحسبت أنه يعنى ما دمت حيا ولم يظهر لى مراده إلا بعد موته، وذلك أنه سقط بعد ذلك بمدة طويلة فى أصل جبل فانكسر رأسه ومات رضى الله عنه ونفعنا به .

قال الشيخ صفى الدين رضى الله عنه رأيت بجيزة مصر امرأة مولهة أقامت فوق ثلاثين سنة قائسمة على رجليها فى مكان من الأرض بين الحلفا ما جلست ليلا ولا نهارا، لا شتاء ولا صيفا يسترها شىء عن الشمس والمطر وتأوى الحيات والثعابين حولها وكان أمرها عجيبا رضى الله عنها ونفعنا بها وبجميع الصالحين.

# الحكاية الخامسة والاربعون بعد الاربعمائة

قال المؤلف كان الله له أخبرنى بعض الصالحين قال زرت بعض الأولياء الصالحين وصحبنى إنسان فلما وصلنا إليه وسلمنا عليه أتانا بطعام فى جفنة كبيرة وكان للمكان الذى نحن فيه بابان باب كبير وباب صغير فدخل علينا بالجفنة من الباب الصغير فلم يسع الباب دخول الجفنة فصاح صيحة عظيمة فرأينا الجفنة قد انضم بعضها إلى مثل الشوب إذا عطف بعضه إلى بعض ثم دخل ووضعها بين أيدينا فرأيناها تنفتح وتتسع حتى عادت إلى حالها الأول وإنما جاءنا من الباب الصغير وفعل هذا حتى نرى هذه الكرامة منه لأن رفيقى كان ينكر عليه فاستغفر الله وتاب رضى الله عنه ونفعنا به وأخبرنى بعضهم أنه اجتمع بجماعة من الصالحين فى اليمن وأن واحدًا منهم غرف شيئا من الهواء بكفيه ووضعه فى فمه فإذا هو عسل رضى الله واحدًا منهم غرف شيئا من الهواء بكفيه ووضعه فى فمه فإذا هو عسل رضى الله

# الحكاية السادسة والاربعون بعد الاربعمائة

قال المؤلف رضى الله عنه بلغنى أن الشيخ الكبير العارف بالله تعالى سفيان اليمنى رضى الله عنه دخل عدن في وقت، فقيل له ههنا يهودى ولاه السلطان على بعض الجهات الكبار المناصب عندهم فحصل له منزلة عالية ومنصب كبير فصار

المسلمون يمشون تحت ركابه وإذا جلس يقومون على رأسه، فمشى الشيخ سفيان إليه وهو يومئذ في الرياضة والتجرد في زي فقيـر فوجده جالسا عـلى كرسي والمسلمون تحته على الأرض قائمون في خدمته فلما وجده وصل إليه قال له قل (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله) فصاح اليهودي واستغاث بجنده عليه فلم يقدروا أن يفعلوا شيئا ثم أعاد الشهادة ثانية وثالثة وهو في كل ذلك يصرخ بالجند فلا يقدرون على شيء ثم بعد المرة الشالثة أخذ الشيخ بجمة اليهودي أو قال بذؤابته بيده اليسرى وأخذ سكينا صغيرة كانت معه بيده اليمنى وقال باسم الله والله أكبر وتقرب بذبحه إلى الله تعالى ثم رجع إلى مكانه وكان يقعد في الجامع فبلغ الخبر إلى الأمير فلم يصدق واستبعد ذلك لكون المقتول من خدام السلطان ومن خاصته لا سيما والقاتل ذكروا أنه مسكين ثم تواترالخبر عنه إلى الأميـر فقال لغلمانه ائتوني به فذهبوا إلى الجامع فلم يقدروا أن يصلوا إليه فرجعوا إلى الأمير فركب في عسكره حتى بلغ الجامع فلم يقدر أحد منهم أن يدخل الجامع، فضلا عن أن يمد يده إليه بسوء فعرف الأمير أنه محمى من قبل الله عز وجل فرجع وخاف على نفسه الشدة من قبل السلطان لكون البلد في دركه فاستشار أهل العقل والرأى ماذا يفعل فقال له بعض الأولياء هؤلاء الأولياء مالهم إلا بعضهم بعضا وفي لحج رجل من الأولياء، يقال له العايدي فأرسل إليه ليأتيك واشك إليه الحال فأرسل إليه فجاءه وشكا إليه ولزمه، وقال له أشتهي ألا يخرج القاتل من البلد حتى أعرف السلطان ويأتيني بالجواب فقال له نعم إن شاء الله تعالى ثم خرج العايدي من عنده وجاء إلى الشيخ سفيان رضي الله عنه وكان بينهما صحبة وود فشكره العايدي على ما فعله وقال قلعت حجرا من طريق المسلمين ثم قال له اخرج بنا نتمش فخرجا يمشيان حتى بلغا باب الحبس فقال العايدى للحباس دونك الرجل قيده واحبسه فمد سفيان رجليه للقيد وقال السمع والطاعة، فقيد وبقى في الحبس مدة أيام إن شاء ترك القيد في رجليه وإن شاء فتحه ورمى به فلما كان يوم الجمعة وحضر وقت الصلاة حل القيد وذهب إلى الجامع فوجده قد امتلأ بالناس فدخل حتى وصل إلى قريب من الأمير، ثم نظر إلى الناس وقال أصلى على هؤلاء الموتى أربع تكبيرات الله أكبر، ثم خرج ورجع إلى الحبس وأقام فيه مدة أيام حتى جاء جواب السلطان وهو يقول أطلقوه فنحن نطلب السلامة منه فقد كان قبل هذا ادعى أن البلاد بلاده وأن الملك له دوننا ثم خرج من الحبس ولم يكن للسلطان ولا للشيطان عليه سلطان وقد كان جرى له مع السلطان قضية فدخل على السلطان يوما فقال له اخرج من بلادى وكان ذلك فى أبين بالباء الموحدة ثم الياء المثناة من تحت بلد بينها وبين عدن نحو مرحلتين فخرج السلطان منها خائفا وهذا هو الملك الذى أشرت إليه فى خطبة الكتاب بقولى :

ملوك على التحقيق ليس لغيرهم من الملك إلا اسمــه وعقابه ولحج بالحاء المهملة ثم بالجـيم على نحو مرحلة من عدن والعـايدى بالعين المهملة وبعد الألف ياء مثناة من تحت ثم دال مهملة رضى الله عنهم ونفعنا بهم.

# الحكاية السابعة والأربعون بعد الأربعمائة

قال المؤلف كان الله له بلغنى أيضا أنه تخاصم خادم الشيخ أبى الغيث المشهور رضى الله عنه ونفعنا والمسلمين ببركته هو وغلام السلطان فضرب خادم الشيخ غلام السلطان فبلغ ذلك السلطان فأمر بخادم الشيخ أبى الغيث فقتل فبلغ ذلك الشيخ أبا الغيث فأطرق رأسه ساعة ثم قال مالى وللحراسة أنا أنزل من المشباب وأترك الزرع فقتل السلطان في ذلك الوقت فجاء ولده الملك المظفر رحمه الله إلى الشيخ المذكور رضى الله عنه مستغفرا ونعله على رأسه أو قال في عنقه فقال له الشيخ ما تريد قال الملك فقال أنا قد وليتك .

(قلت) المشباب المذكور بالميم المكسورة ثم الشين المعجمة ثم الباء الموحدة مكررة قبل الألف وبعدها يعنى به مكانا عاليا من خشب منصوبة فوقها عريش يجلس عليه حارس الزرع وكذلك بلغنى أن بعض أثمة الأشراف استولى على بعض جبال اليمن، ثم أراد النزول إلى تهامة فكتب الشيخ أبو الغيث المذكور المشكور المقدم المشهور رضى الله عنه إلى الوالى الكبير الفقيه العالم ذى المناقب والمفاخر والكرامات الظواهر محمد ابن إسماعيل الحضرمي رضى الله عنه يقول له قد عزمت على النقلة من بلاد اليمن من أجل ظهور الفتن فهل لك أن توافقني على ذلك فكتب إليه الفقيه محمد كتابا يذكر فيه كثرة أهله وقرابته وأن النقلة بهم تشق عليه ولا يمكنه أن ينتقل ويتركهم، ثم يذكر فيه كثرة أهله وقرابته وأن النقلة بهم تشق عليه ولا يمكنه أن ينتقل ويتركهم، ثم قال ولكن عليك أن تحمى جهتك وأنا أحمى جهتى فلما بلغ ذلك الشيخ أبا الغيث قوله هذا قال نعم فقتل الإمام المذكور أو مات في الحال رضى الله عنه ونفعنا بهما .

#### الحكاية الثامنة والأربعون بعد الأربعمائة

قال المؤلف رضى الله عنه وكان الله له سمعت من غير واحد من الصالحين ومن الثقات يروون عن الشيخ أبى الغيث رضى الله عنه أنه قال أتى الشيخ والفقيه

السيدان العارفان المشهوران المقدمان صاحبا عواجه إلى شيخى السيد الجليل الولى العارف بالله الشيخ على المعروف بالأهدل رضى الله عن الجميع ونفعنا والمسلمين ببركتهم وطلبا منه أن يذهب معهما إلى بعض المواضع قال فوافقهما وذهبت أنا معهم فلما كان بعض الليل إذا أنا أنظر الشيخ والفقيه في الهواء فوقنا وفي أيديهما سيفان مسلولان، وأنا والشيخ على رضى الله عنه في الأرض ونحن سائرون فذكرت ما رأيت منهما للشيخ على، فقال لى يا أبا الغيث هذان في مقام التولية والعزل يوليان ويعزلان بإذن الله تعالى وسوف أرثهما أنا وترثني أنت رضى الله عنهم ونفعنا بهم .

قلت يعنى أنه فوض إليهما فى التصرف فى المملكة بعد أن وفقا لموافقة مراد الحق عز وجل وهو يقول لهما الحق عز وجل وهو يقول لهما إذا أردتما أن تفعلا شيئا فافعلا ولا تسألانى فإنى أكره أن أرى ذل السؤال فى وجهيكما رضى الله عنهما ونفعنا بهما .

#### الحكاية التاسعة والاربعون بعد الاربعمائة

قال المؤلف كان الله له أخبرنى بعض الصالحين قال منذ عشرين سنة لا تزال الدنيا تأتينى فى صورة عجوز كبيرة قبيحة المنظر لا أستطيع أن أنظر إليها تحمل لى طعاما وشرابا لم أذق مثله قط ولا أقدر أصف طعمه وريحه ولونه ولا الإناء الذى هو فيه حسنا ولونا وجنسا قال وأذوق فى كل ذلك طعم كل شيء طيب من الحلواء والعسل واللحم واللبن وغير ذلك، وليس هو هو قال وتأتينى السباع من الأسود والنمار وغيرها وتجلس إلى جانبى فى البرية وكل سبع يأتينى يوافقنى ني الجلوس والاضطجاع إن جلست جلس وإن اضطجعت اضطجع ويفترس الغزلان ويأتى بها ويأكلها عندى وإن رأى طارقا يطرقنى ضرب بيده على الأرض حتى أتنبه قال وأجتمع فى بعض الأوقات بكثير من الأولياء الإنس والجن وينزل علينا فى كل ليلة بعد صلاة العشاء مائدة عظيمة عليها طعام لا يقدر على وصفه الواصفون فيه طعم كل شيء طيب فنجتمع وقد نبلغ بعض الأوقات نحو أربعمائة رجل ولا ينقص أكلنا منها شيئا قال وينزل على فى أوقات الفاقة مائدة من الهواء فإن التفت إليها رجعت عنى وإن اشتغلت بعبادتي ولم ألتفت إليها لم تزل تنزل حتى تقع بين يدى فات منها حاجتي قال وأول ما نزلت على فى بدايتي ليلة السابع من انقطاعي إلى الله عز وجل بعد أن اشتد بى الجوع وكان أشد ما لقيت ليلة السابع من انقطاعي إلى الله عز وجل بعد أن اشتد بى الجوع وكان أشد ما لقيت ليلة الخامس ، ثم هان بعد ذلك ونزل معها نور

عظيم يملأ الوجود قال وكانت الشياطين تأتينى وتفزعنى بأهوال عظيمة ويأتينى سلطانهم فى عساكر كثيرة فى السلاح والعدد وتضرب الطبول فى مواكبه وتمر بين يدى العساكر وعليهم اللباس المليح، قال وكذلك مر بين يدى فى بعض الأوقات شىء عظيم يهول الناظر له سبعون رأسا وذكر أشياء كشيرة من العجائب العظيمة والكرامات الكريمة رضى الله عنه ونفعنا به والمسلمين.

#### الحكاية الخمسون بعد الأربعمائة

روى أن أحد المشايخ خطب امرأة فأبى أهلها أن يزوجوه إلا بجارية تخدمها فلم يقدر على شراء الجارية فذكر ذلك لصاحب له فقال له صاحبه أنا أكون عوض الجارية التى تخدم فاذهب إليهم وقل لهم عندى جارية للخدمة ولكنها قالت تخدم فى مكان تقعد فيه وحدها لا تراكم ولا ترونها فذهب إليهم وقال لهم كذلك، فقالوا نعم إذا قامت بالخدمة التى تطلب فلا حاجة لنا فى رؤيتها فزوجوه ثم أتى بصاحبه وتركه فى مكان وحده وكان أسود ليس له لحية فقعد يطحن لهم وعلى وجهه برقع والمرأة تحسب أنه جارية، وكان الشيخ يخرج من عند زوجته بالليل يتعبد فذكرت المرأة ذلك الخروج للنساء فقلن لها عسى هو يذهب إلى الجارية فلما خرج فى تلك الليلة خرجت بعده لتنظر هل هو عند الجارية فوجدت الجارية تصلى والرحا تدور بنفسها فتعجبت من ذلك ولم تجد الشيخ هناك فرجعت وسكتت حتى جاء الشيخ فذكرت له وقالت رأيت الجارية تصلى والرحا تدور بنفسها فقال ما هى جارية ذاك أخى فلان فقالت أنا أستغفر الله وأنا الجارية التى تخدمكما رضى الله عنهما ونفعنا بهما آمين.

#### الحكانة الحادية والخمسون بعد الأربعمائة

قال الشيخ الكبير قدوة الشيوخ العارفين وبركة أهل زمانه من العالمين أبو عبد الله القرشي رضى الله عنه ونفعنا به، لما جاء الغلاء الكبير إلى ديار مصر توجهت لأدعو فقيل لا تدع فما يسمع لأحد منكم في هذا الأمر دعاء فسافرت إلى الشام فلما وصلت إلى قريب ضريح الخليل عليه الصلاة والسلام، تلقاني الخليل صلى الله عليه وسلم فقلت له يا خليل الله اجعل ضيافتي عندك الدعاء لأهل مصر فدعا لهم ففرج الله عنهم، قلت وقوله تلقاني الخليل عليه الصلاة والسلام قول حق لا ينكره إلا جاهل بمعرفة ما يرد عليهم من الأحوال التي يشاهدون فيها ملكوت السموات جاهل بمعرفة ما يرد عليهم من الأحوال التي يشاهدون فيها ملكوت السموات والأرض وينظرون الأنبياء أحياء غير أموات كما نظر النبي صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام يصلى في الأرض ونظر أيضا جماعة من الأنبياء عليهم السلام في روض الرياهين م ١٢

السموات وسمع منهم مخاطبات وقد تقدم أنه يجوز للأولياء رضى الله عنهم من الكرامات ما يجوز للأنبياء عليهم الصلاة والسلام من المعجزات بشرط عدم التحدى .

## الحكاية الثانية والخمسون بعد الاربعمائة

روى أيضا أنه لما وصل الشيخ أبو عبد الله القرشي رضى الله عنه إلى القدس كان معه الفقيه أبو الطاهر المحلى فمر الفقيه أبو الطاهر المذكور يوما على مدرسة بالقدس والفقهاء جالسون على بابها بأعظم هيئة ولباس ورى وأكثرهم أعجام فاستحيا أن يمر عليهم لحقارته في نفسه وهو شاب فقير أسود رث الحالة، فلما رجع إلى الشيخ وبات معه إلى الصبح قال له الشيخ امض إلى المدرسة التي مررت عليها كن بها معيدا قال فتعجبت وعظم ذلك على واستحلت وقوعه، ولم يمكنني إلا الامتثال فجئت إليها وأنا أتوهم أن البواب يمنعني من الدخول فلم يمنعني فدخلت ووجدت المدرس جالسا وحلقة كبيرة دائرة عليه فأردت أن أدخل في الحلقة فلم يفسح لي أحد منهم احتمقارا واستهانة بي فجلست خلفهم، وإذا برجل قد دخل من باب المدرسة فلما رآه المدرس عبس وجهه وقام إليه يتلقاه وانقبضت الجماعة بأسرهم فقلت للذى أنا وراء ظهره يا أخى ما للجماعة قال هذا الذي دخل جدلي خلافي لا يطاق وإذا جاء لا يبقى للشيخ معه كلام إلا ملاطفته ولا يستطيع أحد مجاراته فلما تلقاه الشيخ أجلسه في مكانه فلما قعد استفتح وألقى مسألة خلافية عقدة فلما استكمل إيرادها فُتح على حفظُ سـؤاله والجـواب عنه فـزاحـمت ودخلت بين اثــنين وانطلق لســاني ونصيت سؤاله وما غيرت منه شيئا وهذا ترتيب المناظرين إعادة السؤال ثم أجبته بما فتح الله على ولم أكن قرأت علم الخلاف ولا ناظرت فتعجب المدرس مني وبهت الجماعة من أمرى واستعظموا ذلك، وقال المناظر للمدرس هذا الفقيه من أين لكم، قال ما رأيناه إلا هذه الساعة فقال المناظر لمثل هذا تبنى المدارس ففرح المدرس حيث كان في حلقته من أجاب هذا المناظر ، ثم قال المدرس لي ما اسمك فذكرت له اسمى فقال قلد وليتك الإعادة، ثم قام فقمت معه وقامت الجماعة معى فقال لي يا فقيه عادتنا إذا استعدنا معيدًا نشيعه حال توليته إلى منزله فلما خرجنا من المدرسة قصد أن يمشى هو والجـماعة مـعى فسألته أن يـخلى عنى ذلك فقبل ورجع فلمـا جئت إلى الشيخ قال لي يا فضولي ولأي شيء منعته أن يفعل عادته يوصلك إلى منزلك قلت له يا سيدى حملا عن خاطرك وبقيت بها إلى أن توفى الشيخ فدفن بظاهر بيت المقدس رضى الله عنه ونفعنا به آمين.

#### الحكاية الثالثة والخمسون بعد الأربعمائة

روى أن الشيخ أبا عبد الله القرشى رضى الله عنه كان يـوما جالسا فى ميعاده بمصر وكان الشيخ أبو العباس القسطلانى رضى الله عنه هو الذى يقرأ المواعيد بين يديه فحضر ميعاد الشيخ أبى العباس الطنجى ففتح القارئ المذكور الكتاب وسكت فقال له الشيخ القرشى مالك لا تقرأ قال يا سيـدى الكتاب أبيض ما فيه شىء مكتوب، فقال الشيخ القرشى من ههنا فقالوا له أبو العباس الطنجى فقال الشيخ القرشى له: يا أبا العباس معى تفعل هذا ثم قال للقارئ اقرأ فوجد الكتاب مكتوبا فقرأ على عادته، وكان أبو العباس القسطلاني المذكور قد ترك زينة الدنيا وأقبل على خدمة الشيخ القرشى بنفسه وكان زاهدا فى وقته وكان كثير الرياضات وكانت إقامته فى آخر عمره بمكة المشرفة وبها مات وقبره معروف وكان قد حصل قـحط فى وقته بمدينة النبى على الاستسقاء وتقرر الحال على أن يستسقى أهل المدينة يوما والغرباء يوما والمجاورون يوما فاستسقى أهل المدينة فلم يمطروا، فعمل أبو العباس المذكور طعاما كثيراً وأطعم الفقراء وأهل المدينة فلم يمطروا، فعمل أبو العباس المذكور طعاما كثيراً وأطعم الفقراء وأهل المدينة فلم يمطروا، فعمل أبو العباس المذكور طعاما كثيراً وأطعم الفقراء وأهل المدينة فلم يمطروا، ومعروا رضى الله عنه ونفعنا به .

## الحكاية الرابعة والخمسون بعد الاربعمائة

روى الشيخ صفى الدين رضى الله عنه فى رسالته أنه قال كان الشيخ أبو عبد الله محمد الأزهرى العجمى رضى الله عنه كثير السياحات صاحب آيات عظيمات وحكايات تضيق عنها العقول قال تلميذه الشيخ الكبير أبو الحسن بن الدقاق رضى الله عنه أدخلنى الشيخ محمد العجمى على ثلثمائة وستين عالما غير عالم السموات والأرض، قال ووصل بي إلى جبل قاف وأراني الحية الدائرة بالجبل ورأسها على ذنبها وهي خضراء قال وكان الشيخ إذا مشى بي إلى أمر خارق أ وطئ الأرض أبقى معه غائبا عن حسى المعهود فخرج يوما من دمشق وأنا بصحبته إلى أن وصلنا طبرية، ووقفنا على قبر سليمان عليه الصلاة والسلام، فقلت يا سيدى هذا قبر سليمان عليه السلام قال هكذا يقال ثم مشى وأنا خلفه محمول به إلى أن أشرفنا على بناء مهول وإذا نحن بأقوام تلقوا الشيخ وسلموا عليه وتبركوا بقدومه ثم مشوا قدامه فوجدت منهم وحشة، فالتفت الشيخ إلى وقال يا على احفظ نفسك واشتغل بي ولا تشتغل منهم وحشة، فالتفت الشيخ إلى وقال يا على احفظ نفسك واشتغل بي ولا تشتغل منهم وحشة، فالتفت الشيخ إلى وقال يا على احفظ نفسك واشتغل بي ولا تشتغل منهم وحشة، فالتفت الشيخ إلى وقال يا على احفظ نفسك واشتغل بي ولا تشتغل من تراه فهؤلاء جان ونحن قادمون على قبر سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام

فلما وصلنا إلى البنيان تلقته طائفة أخرى وأدخلوه البناء وهوصورة قصر عظيم والشيخ يمشى وأنا خلفه وإذا في صدر المكان رجل قائم عليه هيبة عظيمة ونور عظيم وفي يده عصا فقال الشيخ لى هذا سليمان ثم تقدم وقبل يده وفي إحدى أصابعه الخاتم، ثم تأخر فأخذه جماعة من الجن خدام سليمان عليه السلام وذهبوا به إلى موضع وقدموا ضيافته طعاما فأكل الشيخ وأكلت معه ثم ذهبوا به يفرجونه على ذخائر سليمان عليه الصلاة والسلام، فأتوا به إلى البساط فوقف عليه فجاءت ريح ففرشته حتى رآه ثم جاءوا به على عرش بلقيس فرآه إلى أن استكمل ذخائر سليمان عليه الصلاة والسلام، ثم مر على مغارة وبها دوى مزعج ورائحة منكرة، فقالوا له يا سيدى هذا سجن إبليس وهو مسجون في هذه المغارة منذ زمن نبى الله سليمان عليه فلما أراد الشيخ الإنصراف وضعوا له سريرًا وأشار الشيخ إلى فوضعوا لى سريرًا آخر فلما جلسنا عليهما ارتفعا بنا في الهواء لا نبصر من يحملهما ومرا بنا في الهواء فوق بحر حتى انتهينا إلى مكان، فلما وصلناه حط بنا السريران إلى الأرض فنزلنا عنهما ثم ارتفعا في الهواء ورجعا فمشى الشيخ وأنا خلفه ساعة وإذا نحن بدمشق قد بدت.

قال وكنا يوما بدمشق وكان فى أصحاب الشيخ من هو من الحجاز ومن هو من العراق فى ألعراق ألعيب وقال العراقيون رطبنا أطيب وكان للشيخ خادم اسمه يوسف فنظر الشيخ إليه فخرج الخادم من الباب وغاب لحظة ثم دخل وعلى يده طبق فيه رطب كما جنى من النخل فوضعه بين يدى الشيخ فقال الشيخ يا حجازيون هذا رطب بلادنا فأحضروا أنتم رطب بلادكم وله من العجائب والكرامات أشياء عظيمات رضى الله عنه ونفعنا به .

# الحكاية الخامسة والخمسون بعد الأربعمائة عن الشيخ المغاوري رضى الله عنه

قال كنت عدة سنين مولعا بالحرب وعدة سنين بالسياحة أدخل إلى بلاد الكفار لأمور أؤمر بالدخول إلى بلادهم لأجلها وحجابى بحكمى إن أردت رأونى وإن أردت لم يرونى فورد على أمر من جهة الحق سبحانه بأن أدخل إلى بلادهم لأجتمع فيها برجل صديق فدخلت أرضهم وأريتهم نفسى فأخذونى أسيرا وفرح بى من أخذنى وكتفنى وجاء بى إلى السوق يبيعنى وكان هذا هو طريقى المقصود الذى أمرت به فاشترانى رجل معتبر راكبا دابة ووقفنى على الكنيسة لأكون فيها خادما فباشرت

خدمتها أياما، وإذا بهم قد أحضروا بسطا كثيرة ومباخر وطيبا كثيرا فقلت لهم ما الخبر قالوا الملك عادته زيارة الكنيسة يوما في السنة وقد جاء وقت زيارته فنحن نهيئها له ونخليها فلا يبقى فيها أحد حتى يدخل وحده يتعبد فيها فلما أغلقوها بقيت أنا فيها واحتجبت عنهم فلم يروني وإذا بالملك قد جاء ففتحوها له ودخلها وحده وأغلقوا عليه الباب فدار بالكنيسة يفتشها وأنا أنظر إليه وهو لا يراني إلى أن اطمأن فدخل المذبح الذي فيــها وتوجه إلى القبلة وكبر بالصــلاة فقيل لي هذا هو الذي أردنا لك الاجتماع بــ فظهرت ووقفت وراءه حتى يسلم من الصلاة ثم التفــت فرآني فقال من تكون قلت مسلم مثلك، قال وما جاء بك ههنا قلت أنت فأقبل على وسألنى عن أمرى فأخبرته بما أمرت به من الاجتماع ولم يكن لي طريق إلا ذلك إلا بصورة ما جرى من الأسر والبيع واتخاذهم لي خادما للكنيسة وتمكيني لهم من نفسي في جميع ذلك ليقع الاجتماع ففرح بي فكاشفته وكاشفني ووجدته من كبار الصديقين فقلت له كيف حالك بين هؤلاء الكفار في باطن الأمر قال يا أبا الحجاج لي فوائد بينهم لا أبلغ مثلها لو كنت مع المسلمين قلت له صف لي قال توحيدي وإسلامي وأعالي خالصة لله عز وجل وحده ، ما لأحد اطلاع عليها وآكل حلالا ما فيـه شبهة وأنفع المسلمين نفعا لو كنت أكبر ملوكهم ما بلغته من الدفع عنهم وأكف عنهم أذى الكفار حتى لا يصل إليهم وأفعل في الكفار من القـتل والإفساد لأحوالهم ما لو كنت أعظم ملوك المسلمين ما فعلته وسأريك بعض تصرفاتي فيهم ثم ودعني وودعته، وقال له ارجع إلى حالتك فأخفيت نفسي واحتجبت عن الناظرين فخرج الملك وقعد على باب الكنيسة وقال ائتوني بجميع من يختص بالكنيسة فأحضروا له جماعة منهم وعرضوهم عليه وقالوا هذا بطريقها وهذا شماسها وهذا راهبها وهذا مشارف أوقافها وهذا جابي رباعها قال فمن يخدمها قالوا له فلان يعنون الذي وقفني على الكنيسة اشترى أسيرا ووقفه على خدمتها فأظهر غضبا عظيما وقال تكبرتم جميعا عن خدمة بيت الرب وجعلته رجلا من غير الملة نجسا يخدم بيت الرب، فأخذ السيف وضرب رقاب الجميع في حجة الغيرة على بيت الرب، وأمر بإحضاري فظهرت لهم فقدموني إليه فقال هذا خادم الكنيسة التي يتبرك بها يستحق في مقابلة كبر هـؤلاء الإكرام والتعظيم والخلع والمركوب وإطلاقه إلى وطنه وأهله ففعلوا بي ذلك وانصرفت عنه رضي اللـه عنهما وتفعنا بهما .

#### الحكاية السادسة والخمسون بعد الأربعمائة

روى أن أمير المؤمنين بالمغرب المسمى يعقوب رحمه الله تعالى رأى مرأى وأحوال المريدين وسببه أنه قتل أخاه غيرة على الملك فندم على قتل أخيه ندما أورثه توبة أثرت في باطنه أحوالا حسنة وتغير عليه من نفسه ما لا يعهده لثمرة التوبة فما كان أبركه عليه ذنبا وفي مثل هذا قال القائل:

ورب قطيعة جلبت وصالا وكم ذا في الزوايا من خبايا

فشكا ما يجده لمريدة كانت تدخل قصره فقالت له هذه أحوال المريديين فقال كيف أعمل بنفسى ومن يعرفنى ويداوينى قالت له الشيخ أبو مدين سيد هذه الطائفة فى هذا الزمان فبعث يعقبوب إلى الشيخ أبى مدين وطلبه طلبا حشيثا والتجأ إليه فاقتضى إجابة الشيخ أبى مدين له فقال قولوا له تطيع الله عز وجل سبحانه وتعالى بطاعته وأنا ما أصل إليه بل أموت بتلمسان وكان الشيخ يومئذ فى بجاية فلما وصل إلى تلمسان قال لرسل يعقوب سلموا على صاحبكم وقولوا له شفاؤك على يد أبى العباس المرينى ونفعك على يده ومات الشيخ أبو مدين بتلمسان رضى الله عنه ونفعنا به ومضت الرسل إلى يعقوب فأخبروه بما أوصى به الشيخ له فطلب الشيخ أبا العباس المرينى طلبا حثيثا وسير إليه فى كل الجهات إلى أن ظفروا به فأخبروه بما عليه فوجد من الحق سبحانه إذنا بالاجتماع به، فمشى إليه واجتمع به ففرح يعقوب بذلك، ثم من الحق سبحانه إذنا بالاجتماع به، فمشى إليه واحدة منهما على حدة وقدمها بين يدى الشيخ وسأله أن يتناول فنظر الشيخ إليهما وأمر الخادم برفع المخنوقة وقال هذه جيفة وأكل من الأخرى فسلم يعقوب نفسه له وأنزل نفسه منزلة خادم وفتح له على يده وترك الملك وسلمه لابنه واشتغل مع الشيخ وثبتت قدمه فى الولاية ببركة الشيخ أبى وترك الملك وسلمه لابنه واشتغل مع الشيخ وثبتت قدمه فى الولاية ببركة الشيخ أبى مدين رضى الله عن الجميع ونفعنا بهم .

وعما جرى ليعقوب أن الناس كانوا محتاجين المطر فقال أبو العباس ليعقوب بعد أن خرجا إلى خارج البلد صل واستسق للمسلمين فقال له يعقوب أنت أحق بذلك يا سيدى وأولى فقال له الشيخ بهذا أمسرت فصلى يعقوب ودعا فنزل المطر على الفور رضى الله عنهما ونفعنا بهما والمسلمين آمين.

#### الحكاية السابعة والخمسون بعد الأربعمائة

قال الشيخ صفى الدين رضى الله عنه رأيت امرأة كبيرة الشأن يعظمها الأولياء والعلماء مغربية يقال لها ست الملوك زارت بيت المقدس في وقت كان فيه الشيخ

الكبير الشأن على بن علبس بفتح العين المهملة والباء الموحدة وسكون اللام بينهما وفي آخره سين مهملة اليماني رضى الله عنه، قال الشيخ على المذكور كنت ببيت المقدس وإذا أنا أشهد حبلا من نور مدلى من السماء إلى قبة كانت في المسجد فمشينا إلى القبة فوجدت فيه هذه المرأة ست الملوك والنور الذي شهدته متصل بها فطلبت منها الأخرة فأجابت رضى الله عنها ونفعنا بها قال الصفى ورأيت الشيخ صالح الولى سفيان اليماني من الأكابر وأرباب الهمم العالية وكان معمر الأوقات بالصلاة ظهر في جهة من اليمن بعد وصوله إلى ديار مصر وحجه وشهد له جماعة كثيرة لما رأوا من كراماته رضى الله عنه ونفعنا به.

قلت هذا سفيان الذي قدمت ذكره في قتله لليه ودي الذي ذبحه في عدن من أجل رفعته على المسلمين واستخدامه لهم يمشون تحت ركابه بولاية السلطان وقد بلغنى أنه قتل يهوديا آخر في تعز بالحال بأن قال له تفعل كذا وكذا وإلا قطيّت رأس هذا القلم وكان في يده رضى الله عنه قلم وسكين فقال اليهودي قط القلم وما على من قطته فقط رأس القلم وإذا برأس اليهودي مقطوع يدرج على الأرض وله كثير من الكرامات العظيمات وكان فقيها قد اشتغل بالعلم وحصل حتى قيل له إن أردتنا فاترك القولين والوجهين فترك ذلك واشتغل بالله تعالى وأما وصوله إلى ديار مصر فقد بلغني أنه سافر إليها ليحضر الجهاد في دمياط وكان فتح المسلمين على يديه وكان قد قال لهم بعض من أطلعهم الله على ما شاء من الغيب إن فتح دمياط يكون على يد رجل من أهل اليمن وبمن حضر الجهاد بدمياط الفقيه العالم الولى العارف عبد الرحمن النويري رضى الله عنــه واستشهــد قال الإفرنجي الذي قتله ضــربت عنقه ثم قلت له بعد أن مات يا قسيس المسلمين أنتم تقولون في قراءتكم : ﴿ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عن ربهم يرزقون، قلت له ذلك بطريق التهكم ففتح عينيه ورفع رأسه وقال بصوت قوى : نعم ﴿أَحياء عند ربهم يرزقون﴾ ثم سكت فعندما رأيت ذلك وسمعت ما سمعت نزع الله الكفر من قلبي وأسلمت على يده وأرجو أن الله يغفسر لى ببركته وإسلامي على يديه انتهــى كلامه. ولو كان يقال بعد ذلك للشيخ عبد الرحمن الشهيد الناطق وله كرامات كثيرة رضى الله تعالى عنه ونفعنا به آمين.

# الحكاية الثامنة والخمسون بعد الأربعمائة عن أحدهم

قال كنت في السياحة تألف إلى الوحوش وتجلس حولى وأمشى بينها كأننى منها إلى يوم خطر لى دخول العمران وتذكرت طفلا صغيرا كان يقرب لى ثم رأيت غزالة صغيرة من الوحوش التى حولى فخطر في نفسى لو كانت معى هذه الغزالة أحملها للطفل فعندما خطر لى هذا الخاطر نفر عنى الجميع وتباعدت وصارت تنظر إلى خلاف ما كانت عليه فاستغفرت الله وتباعدت من ذلك الخاطر فعادت إلى كما كانت رضى الله عنه، وقال آخر منهم كنا جماعة نذهب في أى وقت شئنا إلى أى مكان شئنا تطوى لنا الأرض فلما كان بعض الأيام اشتريت لأولادى دارا، وأخذت مذلك كتابا كتب لى فيما يتعلق بالدار وشرائها فأرسل أصحابي بعد ذلك الموعد بينا المكان الفلاني فرجعت إلى حالى الذي كنت أعهده فلم أجده معى فأرسلت إليهم أقول لهم ذلك الجناح الذي كنت أطير به قد قص فأرسلوا إلى يقولون انظر من أين أتيت واقطع العلاقة التي قطعتك قال فقطعت كتاب شراء الدار المذكورة فإذا بحالى قد عاد إلى فالتقيت بهم في المكان الذي ذكروا رضى الله عنهم ونفعنا بهم.

## الحكاية التاسعة والخمسون بعد الاربعمائة

قال الشيخ صفى الدين رضى الله عنه كان الشيخ مفرج وليا عظيم الشأن وكان عبدا حبشيا اصطفاه الله بلا أسباب معلومة ولا مقدمات معهودة أخذه عن حسه المعهود أخذة عظيمة أقام فيها ستة أشهر ما استطعم فيها طعاما ولا شرابا فلما رأى سيده حاله تغير ضربه فلم يتأثر بالضرب فظن أن به الجنون فاستندب شخصا لضربه ليفيق ويتناول الغذاء فكان الضارب يقول للجنية بزعمه اخرجى فيقول الشيخ مفرج قد خرجت يعنى نفسه فقيدوه وغابوا عنه ثم جاءوا إليه فوجدوا القيد فى ناحية وهو فى ناحية أخرى فحبسوه وغابوا عنه فوجدوه خارجا عن المكان الذى حبس فيه فلما تكاثرت عليهم كراماته أحضروا أفراخا مشوية فقال لها طيرى فطارت أحياء بإذن الله تعالى فسكتوا عنه وتواترت كراماته واشتهرت ولايته وظهرت بركاته رضى الله عنه.

#### الحكاية الستون بعد الأربعمائة

حكى أنه كان أحد الشيوخ بالرقة فشُكى إليه والى الرقة حتى تغير عليه خاطره

فاتفق أن الوالى مر على الشيخ فصاح عليه صيحة واحدة قال له فيها مت فمات فى الحين، وتكلم هذا الشيخ يوما فى الكرامات فقالت له عجوز لها عليه دلال كم فشارا ودعاوى والناس هلكى من عدم المطر فكاشف الشيخ عليها فخرجت من عنده وركبت بغلتها وكانت تربى أولاد الملوك فلما بلغت بعض الطريق إذا سحابة قد أرخت مطرا غزيرا وهبت ريح فرمتها عن البغلة فى الطين ثم قامت فركبت ورجعت إلى الشيخ وقالت قلنا إن أنزليت المطر بجاهك فلأى شىء رميتنى من فوق البغلة فى الطين قال لكثرة فضولك.

وقال رضى الله عنه كان الملك نور الدين ملك الشام معدودا عندنا من الأولياء الأربعين وكان صلاح الدين من الثلث مائة وكانت الأبدال إذا رأوا نور الدين يقول لهم كيف أنا عندكم فيقولون أنت أصلح الظلمة مع ما كان عليه من أوصاف الولاية رضى الله عنه ونفعنا به آمين.

## الحكاية الحادية والستون بعد الاربعمائة

روى أنه كان الشيخ أبو محمد بن الكبش رضى الله عنه يجتمع بالخضر عليه السلام فى أكثر الأوقات وكان له صاحب معروف كبير موسر فقال له يوما يا أخى مالى منك نصيب فقال فى ماذا قال تجمع بينى وبين الخضر يوما وتسأله أن يظهر لى حتى أراه فقال أنا أقول له فقال للخضر عليه السلام صاحبى فلان قصد رؤيتك فقال صاحبك ما يريد أن يرانى فقال سبحان الله هكذا قال لى فقال قل له أنا يوم الجمعة أقصد إلى رؤيته فلما كان يوم الجمعة بادر الرجل إلى مطمر له فيه قمح ففرق منه إلى قريب وقت الجمعة شكرا لإجابة الخضر عليه السلام إلى زيارته، ثم أغلق الباب وتوضأ وجلس على سمجادته يذكر الله تعالى وينتظر الوعد فدق الباب رجل فقال للجارية انظرى من بالباب فخرجت فوجدت رجلا عليه أطمار فقال لها قولى لسيدك رجل يريد الاجتماع بك فأخبرته فقال لها صفة الرجل قالت عليه أطمار فقال مسكين لا شك أنه يريد من القمح الذى سمع عنه قولى له يرجع بعد الصلاة فقالت له ذلك فمضى فلما كان بعد الصلاة اجتمع الرجل بابن الكبش وقال له جلست فى انتظاره وما رأيته اليوم قال له يا قليل التوفيق هو الذى خرجت الجارية إليه وقالت له ارجع بعد الصلاة ثم قال له تريد أن ترى الخضر وعلى بابك الحجاب فقال كل جارية عندى حرة لوجه الله تعالى وصار إذا دق أحد الباب خرج إليه بنفسه رحمه الله تعالى .

#### الحكاية الثانية والستون بعد الاربعمائة

قال المؤلف كان الله له سمعت من غير واحد يحكى أن بعض التجار قال كنت مسافرا ومعى دابة عليها قماش فلما دخلت مصر واختلطت بالناس نظرت إلى الدابة فلم أجدها ففتشت عليها وسألت عنها فلم أعلم لها خبرا فقال لى بعض أصحابي اثت الشيخ أبا العباس الدمنهوري لعله يدعو لك وكنت أعرفه قبل ذلك فجئت إليه وسلمت عليه وحكيت له قبصتي فما أصغى إلى كلامي ولا فرحني بحاجتي ولكن قال لى عندنا ضيفان نطلب لهم كيت وكيت من الدقيق واللحم والحوائج فخرجت من عنده وأنا أقول والله لا رجعت إليه هؤلاء الفقراء ما يعرفون إلا حوائجهم أتيت إليه وأنا مضرور فما سمع شكواي ولا دعا لي بل طلب منى قضاء حاجت فمضيت على هذه النية فوجدت بعض من لي عليه دين فأمسكته وقلت له ما أفارقك حتى تخلصني فدفع إلى ستين درهما أو نحو ذلك فلما حصل لي ذلك قلت في نفسي والله لأخاطرن معه في هذه فإما حصل لي الجميع وإلا ذهبت مع ما ذهبت في سبيل الله تعالى، فاشتريت جميع ما ذكر لى الشيخ وفضل معى فضلة فاشتريت بها علبة حلاوة وحملت الجميع حمالا وقصدت الشيخ فلما وصلت قريب الزاوية إذا أنا بدابتي واقفة على باب الزاوية فقلت في نفسي هذه دابتي ثمم قلت وأين دابتي لعلها تشبهها فلما دنوت منها وجدتها دابتي بعينها وعليمها القماش بحاله كما كان فتعجبت من ذلك ثم قلت أخلى من يحفظها أو أدخل بها الزاوية لئلا تذهب ثم قلت الذى سلمها وحفظها على هو يحفظها، ثم دخلت على الشيخ فوضعت الحواثج كلها بين يديه فاستعرضها حاجة حاجة حتى انتهى إلى علبة الحلاوة فقال أيش هذه فقلت يا سيدى فضلت معى فيضلة فاشتريت بها هذه فقال هذه ليم تكن داخلة في الشرط ولكنى أزيدك بها زيادة اذهب إلى القيسارية وبع قماشك ولا تستعجل عليه وكلما بعت شيئا فاقبض ثمنه ولا تخف أن يرد عليك أحد من التجار فالبحر في يميني والبر في شمالي قال فمضيت إلى القيسارية فوجدت جميع ما كان معى من القماش مطلوبا فبعته بزيادة كثيرة على العادة جدا وكلما بعت شيئا فبضت ثمنه حتى بعت الجميع وقبضت ثمنه فلما فرغت من ذلك أقبل التجار من البر والبحر كأنهم قد أطلقوا انتهى كلامه قلت وهذا الشيخ أبو العباس له كثير من الكرامات النفاس المشهورات عند الناس رضى الله عنه ونفعنا به آمين .

# الحكاية الثالثة والستون بعد الأربعمائة

روى عن الشيخ أبي العباس بن العريف رضى الله عنه أنه قال أصبحت يوما ضيق الصدر وكان لى صاحب يعرف بأبى محمد الطرابلسي فقلت له يا أبا محمد أصبح اليوم قلبي منكوسا فعساك تحكى لى حكاية من حكايات الصالحين قال نعم كنت يوما ببلد أفريقية في العشر الأول من ذي الحجة فإذا أنا بشلاثة نفر وقوف على رأسي فقالوا يا أبا محمد هل لك في المسير إلى الحج فقلت الرأى على ما رأيتموه، فقالوا عـول على بركة الله تعالى فتـقدمني الواحد منهم وتأخر الاثنـان منهم فساروا فكان إذا أتى الليل خرج الواحد منهم عن الطريق فأتى بعرجون موز فيقول ههنا عجوز دفعت إلى هذا فبعد ثلاث ليال وإذا بأحدهم قال لى يا أبا محمد أبشر هذه جبال تهامة قال فحججت معهم ووقفت في صحبتهم فلما آن وقت الرجوع قالوا لي أنت في دعة الله فقلت لهم تسومونني الفرقة فقالوا لا بد من ذلك ومضوا وعدلت إلى عيذاب ووصلت إلى أسوان فقالت لى نفسى تمضى إلى الإسكندرية فلعل أحدًا من معارفنا يطلعك في البحر إلى المغرب فقلت لها وإلى الآن لم تؤمني والله لا دخلت الصحراء إلا من ههنا فكنت إذا احتجت الوضوء أو الشراب أقول وعزة المعبود لا أبرأ حتى أتوضأ وأشــرب فتظلني سحابة فلا تزال تمطر حتى ترجع غــديرًا فأتوضأ وأشرب وإذا رجعت قلت كذلك فما برحت على هذه الحالة حتى رجعت إلى المكان الذي خرجت منه وهأنا أتخبط يا أحمد وأنت تلبس ثياب الأمراء وتنظر إلى وجوه الشباب وتقول قلبى نكس شيخ سوء مثلى قلبه نكس وأما أنت فمنكوس كنت ومنكوس بقيت، قال أبو العباس فوالله ما نسيت برد قلوله فمنكوس كنت ومنكوس بقيت إلى أن ألقى الله تعالى رضى الله عن الجميع ونفعنا بهم آمين.

# الحكاية الرابعة والستون بعد الأربعمائة

روى عن الشيخ ابن العريف أيضا رضي الله عنه قال أصبحت يوما مهموما فقلت للشيخ أبى القاسم بن روبيل حدثنى بحكاية عسى الله أن يفرج ما بى فقال نعم وصف لى رجل ببعض السواحل يعرف بأبى الخباز فقصدته على ساحل البحر فسلمت عليه وجلست فلم يتكلم ولم أكلمه حتى إذا كان وقت الصلاة أقبل نفر من بعض الأودية متفرقين فاجتمعوا إليه وتقدمهم واحد منهم فصلى بهم ثم افترقوا ولم يكلم واحد منهم أحدًا، وجلس الشيخ مكانه وجلست عنده حتى إذا كان وقت الصلاة أقبل النفر فصلوا ثم انصرفوا حتى جاء وقت العصر فاجتمعوا وصلوا ثم

جلسوا بعد ذلك وتذاكروا في سير الصالحين ومقامات الأولياء إلى قريب الاصفرار ثم تفرقوا واجتمعوا للمغرب ثم تفرقوا فجلست عندهم ثلاثة أيام وهم على ذلك ، ثم وقع في نفسى أن أسأله عن مسألة أستفيدها فيتقدمت إليه وقلت أيها الشيخ مسألة أسأل عنها فيقال قل فنظر الجماعة إلى كالمنكرين ففزعت فقلت له أيها الشيخ متى يعلم المريد أنه مريد فأعرض عنى ولم يجبنى فخفت أن أكون قد أغضبته فقمت عنه فلما كنت في اليوم الثاني قلت لابد أن أسأله عن المسألة وعزمت على ذلك فتقدمت إليه وقلت أيها الشيخ متى يعلم المريد أنه مريد فأعرض عنى كالأول ولم يجاوبنى فقمت وعدت إليه في الثالثة وسألته عن المسألة بعينها فاجتمع إلى وقال لا تقل هكذا فقمت وعدت إليه في الثالثة وسألته عن المسألة بعينها فاجتمع الي وقال لا تقل هكذا أختمع فيه أربع خصال أن تطوى له الأرض وتكون عنده كقدم واحدة، وأن يمشى على الماء، وأن يأكل من الكون متى أراد، وألا ترد له دعوة، فعند ذلك يضع أول قدمه في الإرادة وأما متى علم المريد عندنا أنه مريد سقط من حد الإرادة ، قال الشيخ أبو العباس بن العريف رضى الله عنه فصحت صيحة واحدة كادت نفسى تذهب معها ثم قلت له آيستنا من الإرادة يا أبا القاسم وتعجبت من علو همة هذا الشيخ رضى الله عنه وعن الجميع ونفعنا بهم آمين.

# الحكاية الخامسة والستون بعد الاربعمائة عن الشيخ أبي عبد الله القرشي

أنه سمع شيخه أبا زيد القرطبى رضى الله عنه يقول لما سأله عن بدايته رجاء فائدة ينتفع بها قال يا بنى أمر غريب ما أدخلنى فى هذا الطريق إلا أمر مزعج وإنما كنت من التجار وكان لى دكان فى العطارين وكنت لا أبيع من السلع إلا ما عز ثمنها وعز وجودها وكان لباسى مثل ذلك فدخلت يوما إلى الجامع لأصلى صلاة الصبح قضاء فلما أتممت الصلاة رأيت حلقة كبيرة فمضيت إليها وأنا حينئذ لا علم لى بالصالحين إلا على ما يقوله العوام من أنهم فى البرارى والجبال فوقفت عليهم وسمعت القارئ يقرأ فى حكايات الصالحين ومجاهداتهم مثل حكاية أبى يزيد فقلت فى نفسى بصوت لا يسمعنى إلا من قرب منى سبحان الله مثل هذا يدون فى الكتب فقال لى رجل وبأى شيء تدون الكتب فقلت هذا الذى يحكيه شبيه الكذب رجل يترك الماء سنة ويعيش فقال لى الرجل لا تنكر فبينما أنا أراجعه الكلام وإذا فى الحلقة شخص عليه سلهام قد أكل أطرافه الشجر فرفع رأسه إلى وقال أما تستحيى أن تتكلم فى الصالحين فقلت وأين الصالحون ثم تركتهم ومضيت وأنا متعجب فلما كان قرب

الظهر وأنا جالس في الدكان على العادة أبيع وأشترى وإذا أنا بالرجل صاحب السلهام قد مر فرأيته ولم يرنى فمضى عنى ثم رجع وإذا به كأنه يطلبني فقال لى سلام عليك فقلت وعليكم السلام فقال ما اسمك قلت عبدالرحمن فقال لي أتعرفني فقلت نعم أنت الرجل الذي تكلمت معـه في الحلقة وأنت على تلك العقيـدة أو تبت فقلت ما أعرف لى عقيدة أتوب منها فاتكأ بصدره على صخرة قدام الدكان وقال يا أبا يزيد أي شيء تقول في عمل الصالحين فقلت أين أولئك، فقال نعم يمشى في الأسواق رجال لو قال أحدهم هكذا وأشار إلى مُجَرِّ كان معى في قاع الدكان فتحرك معه فانفجر منه فرجتان كان فيهما رهون الناس فوثبت فأمسكتهما ورددتهما إلى مكانهما ثم قلت وهل يعطى رجل المقدرة على مثل هذا فقال وأى شيء هذا في جنب ما يحكم الإنسان فيه قلت وفي ماذا يحكم به غير هذا فقال لو قال للدكان انخلع عن مكانك لا نخلع فرأيت الدكان قد تحرك حركتين فلم يبق فيه رجاجة ولا آنية إلا تحركت حتى خفت أن ينطبق على فبـقيت متحيـرا فتركني ومضى وكان في غـريزة عقل فقلت إذا كان مثلى يفني عمره في هذا الدكان كيف يمكنه الاجتماع بمثل هؤلاء القوم فلما كان الغد ذهبت إلى الحلقة أسمع كلام القوم سماعًا آخر فوالله ما أبقى في السماع وسعا أن أمضى إلى الدكان فمضيت إلى خالى ودفعت له المفاتيح وكان هو صاحب الدكان فقال أين تمضى فقلت له سآتي إن شاء الله تعالى ولم يعلم قصدى فلم أرجع إلى الدكان بعد ذلك رضى الله عنه ونفعنا به.

# الحكاية السادسة والستون بعد الأربعمائة

روى أنه كان سيدى الشيخ العارف أحمد بن الرفاعى قدس الله روحه وأعاد علينا من بركاته يقرأ القرآن وهو شاب على الشيخ العارف على بن القارئ الواسطى رضى الله عنه فصنع شخص طعماما ودعا إليه الشيخ ابن القارئ وأصحابه وجماعة آخرين من المشايخ والقراء وغيرهم فلما أكلوا من الطعام وكان معهم قوال فشرع يغنى بدف في يده وسيدى أحمد جالس عند نعال القوم، ونعل الشيخ ابن القارئ معه فلما طاب القوم واستراحوا وتواجدوا وثب سيدى أحمد بن الرفاعي إلى القوال وخسف الدف الذي كان معه فالتفت المشايخ إلى على بن القارئ ونافروه فيما صدر من سيدى أحمد وقالوا له هذا صبى مالنا معه مطالبة والمطالبة عليك فقال لهم الشيخ ابن القارئ اسألوه فإن أتى بالجواب وإلا على المطالبة فالتفتوا إليه وقالوا له لم كسرت الدف فقال لهم أي سادة ترجع إلى أمانة القوال يخبرنا بما خطر بباله فأي شيء قال اتبعناه فسألوا

القوال عما خطر بباله، فقال إنى كنت بارحة أمس عند أقوام يشربون فسكروا وتمايلوا كتمايل هؤلاء المشايخ فخطر لى أن هؤلاء كأولئك فلم يتم خاطرى حتى قام هذا الصبى وخسف الدف فعند ذلك نهض المشايخ إلى سيدى أحمد وقبلوا يده واعتذروا إليه رضى الله عنه ونفعنا بهم آمين.

قلت وإنما تمايلوا بشراب المحبة الذي أشار إليه الشيخ الكبير العارف أبو الحسن الشاذلي رضى الله عنه لما قيل له ما شراب الحب ومن الساقي وما الذوق وما الشوق وما الري وما السكر وما الصحو فقال الشراب هو النور الساطع عن جمال المحبوب والكاس هو اللطف الموصل ذلك إلى أفواه القلوب والساقي هو المتولى الخصوص الأكبر والصالحين من عباده وهو الله العالم بالمقادير ومصالح أحبابه فمن كشف له عن ذلك الجمال وحظى بشيء منه نفسا أو نفسين ثم أرخى عليه الحجاب فهو الذائق المشتاق ومن دام له ذلك ساعة أو ساعتين فهو الشارب حقاً ومن توالى عليه الأمر ودام له الشرب حتى امتلأت عروقه ومفاصله من أنوار الله تعالى المخزونة فهو الري وربما غاب عن المحسوس والمعقول في لا يدرى ما يقال له ولا ما يقول ذلك هو السكر وقد تدور عليهم الكئوسات وتختلف لديهم الحالات ويردون إلى الذكر والطاعات ولا يحجبون عن الصفات مع تزاحم المقدورات فذلك وقت صحوهم أو اتساع نظرهم ومزيد علمهم فهم بنجوم العلم وقمر التوحيد يهتدون في ليلهم وشموس المعارف يستضيئون في نهارهم ﴿أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون﴾ (١).

وقال بعض الشيوخ الكبار العارفين بالله المحبة آخذة من الله قلب من أحب الله أن يكشف له من نور جماله وقدس كمال جلاله قال ويكون الشرب بالتدريب بعد التدريب والتهذيب فيسقى كل منهم على قدره فمنهم من يسقى بغير واسطة والله تعالى يتولى ذلك ومنهم من يسقى من وجه الوسائط كالملائكة والعلماء والأكابر من المقربين والصديقين والعارفين فمنهم من يسكر بشهود الكأس ولم يذق بعد شيئًا فما ظنك بعد بالذوق وبعد بالمشرب وبعد بالرى وبعد بالسكر بالمشروب ثم الصحو بعد ذلك على مقادير شتى كما أن السكر أيضًا كذلك رضى الله عنه وفى السكر برؤية الكأس قلت :

حمیا برؤیا کاسها سکر ناظر بها شارب المرح کل مشاهد

فكيف بمن من تلك بالكاس يشرب جمال جلال ليس عن ذاك يحجب

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة : الآية ٢٢ .

## الحكاية السابعة والستون بعد الأزبعمائة عن أحدهم

قال هل على هلال رمضان فساعة رؤيته أطلعني الله سبحانه على ليلة قدره أي ليلة هي وعرفني بها فتحققتها فلما كانت الليلة المعينة ليلة القدر كنت أهرب منهما كما يهرب الغريم من غريمه وأنوارها تضيء وتلمع في عيني وأنا أقول وعزتك يارب وجلالك ما أحـتاج معك إلى ليلة القدر وقـال بعضهم أوقاتنا والحمــد لله كلها ليلة القدر وأنشدوا في معنى ذلك:

لولا شهممود جماله في ذاتمي ما ليلة القدر المعظم شانها إلا إذا عمرت بها أوقاتي

ما كنت أرضى ساعة بحياتي إن المحب إذا تمكن في الهدوى والحب لم يحتج إلى ميقاتي

وقال بعضهم رأيت الملائكة ليلة ستة وعشرين من رمضان في بعض السنين وهم في تهيئة كما يتهيأ أهل العرس له قبله بليلة فلما كانت ليلة سبع وعشرين وهي ليلة جمعة رأيت الملائكة تنزل من السماء ومعها أطباق من نور فلما كانت ليلة ثمان وعشرين رأيت تلك الليلة كالمتغيظة وهي تقول هب أن لليلة القدر حقا أمالي حق يرعى انتهى كلامه رضى الله عنه.

قلت لعل تغيظها على الناس لتركهم إحياءها مع كونها جارة لليلة القدر وحق الجار أن يكرم بشيء مما أكرم به جاره وأما أطباق النور المذكورة فلعلها هدية إلى من أحيا ليلة القدر الشريفة ومن أناله الله تعالى شيئا من بركة تلك الليلة والله أعلم وقد ذكر أحدهم أنه رأى في ليلة القدر كل شيء ساجدًا لله عز وجل حتى الشجر والحجر ورأى الأنوار قد ملأت الوجود من العرش إلى الفرش.

وقال لى بعض الفقراء رأيت في الليلة المذكورة مكتوبًا بالنور : ﴿ رَبُّنَا لَا تَرْغُ قلوبنا﴾ الآية.

قلت وهذه إشارة إلى الاهتمام بهذا الدعاء ، وألا يأمن أحد من مكر الله: اللهم إنا نعوذ بك من مكرك ﴿ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ﴿ (١)

## الحكاية الثامنة الستون بعد الأربعمائة عن أحد العلماء

قال رأيت الإمام أبا حامد الغزالي رضي الله عنه في البرية وعليه مرقعة وبيده ركوة وعكاز وقد كان قبل ذلك يحضر مجلسه في بغداد مائة عمامة من أبناء الأمراء،

سورة آل عمران: الآية ٨.

وقيل كان يدرس لثلثمائة ويحضر مجلسه العلماء الفضلاء والطلبة النجباء، قال فقلت له يا إمام أليس تدريس العلم ببغداد خيرًا من هذا فنظر إلى شزرا وقال لما بزغ بدر السعادة في فلك الإرادة وجنحت شموس الأصول إلى مغارب الوصول:

تركت هوى ليلى وسعدى بمعزل وعدت إلى مصحوب أول منزل ونادت بى الأشواق مهلا فهذه منازل من تهوى رويدك فانزل

قلت يعنى قال لسان حال الأشواق وصلت إلى منازل الأحباب فدع عنك تعب السير والمشاق وقد ذكرت نبذة من مناقبه فى كتاب الإرشاد وقد شهد له خلائق من الأولياء بالولاية العظمى والمقام العالى الأسنى ودرجة الصديقية وشرف المعالى فلا التفات إلى ذم كل حاسد مشئوم وكل معاند محروم وكل أعمى عن محاسنه غير موفق سوف يرى إذا كشف الغطاء وتحقق :

سيدرون فيما بعد يا أم حامد لن شرف العليا وفخر المحامد إذا حجة الإسلام بان مقامه لكل الورى ما بين خل وحاسد بيوم به عال مقام محمد عليه صلاة الله زين المشاهد شفيع الورى مولى البرايا مقدما له مشهد يحلو لكل مشاهد الحكاية التاسعة والستون بعد الاربعمائة

روى أنه كان سيدى أحمد بن الرفاعى رضى الله عنه إذا طلب منه أحد أن يكتب له عوذة ولم يكن عنده مداد يأخذ الورقة ويكتب عليها بغير مداد فكتب يوما لشخص بغير مداد فأخذ الشخص الورقة وغاب مدة ثم جاء بها ودفعها إليه ليكتب له

فيها ممتحنا له فلما نظر إليها، قال أي ولدى هذه مكتوبة وردها إليه من غير ضجر.

وكان في حياته رضى الله عنه شخصان قد تحابا في الله تعالى ولزم كل واحد منهما الآخر وكان اسم أحدهما وهو الأكبر معالى بن يوسف واسم الآخر عبد المنعم فمكثا على ذلك سنين فلما كان بعض الأيام خرجا إلى الصحراء وجلسا يتحدثان فسأل عبدالمنعم الشيخ معالى عما حصل له في ملازمته إياه في تلك المدة وأمره الشيخ معالى أن يتمنى فقال عبد المنعم أى سيدى أريد الساعة كتاب عتقنا من النار ينزل علينا من السماء، فقال الشيخ معالى إن كرم الله واسع وفضله لا يحد فبينما هما كذلك إذ سقطت عليهما ورقة بيضاء من السماء، فقال الشيخ معالى لعبد المنعم خذ هذه الورقة فقام وأخذها فلم ير فيها شيئا مكتوبا فقال قم بنا إلى سيدى أحمد حتى نعرضها عليه فأتياه ودفعا إليه الورقة ولم يعرفاه ما جرى لهما فنظر فيها ثم خر ساجداً لله تعالى فلما رفع رأسه من سجوده قال: (الحمد لله الذي آراني عتق أصحابي من النار في الدنيا قبل الآخرة) فقيل له أى سيدى هذه الورقة بيضاء ما فيها

شيء من الكتابة فقال أى أولادى يد القدرة لا تكتب بسواد وهذه مكتوبة بالنور ، ثم دفعها إليهما فلما مات عبد المنعم جعلت فى كفنه رضى الله عن الجميع ونفعنا بهم. الحكاية السبعون بعد الاربعمائة

روى أن الشيخ جمال الدين خطيب أونية بضم الهمزة وكسر النون وفتح الياء المثناة من تحت كان من كبار أصحاب سيدى أحمد قدس الله روحه وكان في أونية بستان فأراد أن يشتريه لضرورة دعته إلى شرائه فطلب يوما من سيدى أحمد أن يرسل إلى صاحب البستان وهو الشيخ إسماعيل بن عبدالمنعم شيخ أونية ويكلمه في بستانه ويشتريه منه فقال سيدى أحمد سمعا وطاعة أى أخى أنا أمشى إليه ثم قام ومشى معه إلى صاحب البستان وكان منزله في أونية فشفع إليه في البيع المذكور فأبي فكرر الشفاعة فقال أي سيدي إن اشتريته منى بما أريد بعتك، فقال أي إسماعيل قل لى كم تريد في ثمنه فقال أي سيدي تشتريه مني بقصر في الجنة، فقال أي ولدي من أنا حتى تطلب منى هذا الطلب منى مهما أردت من الدنيا، فقال أى سيدى ما أريد شيئا من الدنيا سوى ما ذكرت، فنكس سيدى أحمد رأسه واصفر لونه وتغير ثم رفعه وقد تبدلت الصفرة بحمرة وقال أي إسماعيل قد اشتريت منك البستان بما طلبت فقال أي سيدى اكتب لى خطك بذلك فكتب له ورقة (بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشترى إسماعيل بن عبد المنعم من العبد الحقير أحمد بن أبي الحسن الرفاعي ضامنا على كرم الله تعالى قصرًا في الجنة تحقه أربعة حدود الأول إلى جنة عدن، الشاني إلى جنة المأوى، الثالث إلى جنة الخلد، الرابع إلى جنة الفردوس بجميع حوره وولدانه وفرشه وأسرته وأنهاره وأشجاره عوض بستانه في الدنيا والله له شاهد كفيل) ثم طوى الكتاب وسلمه فأخذه ومضى إلى أولاده وهم على الدالية يسقون ذرة كانوا قد زرعوها في البستان المذكور، فقال انزلوا فقد بعت البستان المذكور إلى سيدي أحمد فقالوا كيف بعته ونحن محتاجون إليه فعرفهم بما جرى من حديث القصر وأن خطه في يده بذلك فأبوا ألا يرضوا إلا أن يجعلهم شركاء فيه فقال انزلوا فهو لي ولكم والله على ما نقول وكيل فرضوا ونزلوا واستمولي الخطيب على البستان وتصرف فيه، ثم بعد مدة يسيرة توفى الشيخ إسماعيل بائع البستان إلى رحمة الله تعالى، وكان قد وصى أولاده أن يجعلوا ذلك الكتاب في كفنه ففعلوا ودفنوه فلما أصبحوا من الغد وجدوا على قبره مكتوبا: ﴿قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا﴾(١) رضى الله عنه ونفعنا ببركاتهم آمين.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : الآية ٤٤.

#### الحكاية الحادية والسبعون بعد الأزبعمائة

حكى أنه خرج سيدى أحمد قدس الله روحه ليلة وقت السحر يتوضأ بين النخيل فمرت به سفن مصعدة فيها الشحنة وجماعة من أتباع ديوان واسط ومعهم جماعة من المدادين وخلفهم جندي من أتباع الديـوان فلما نظر الجندي إلى سـيدي أحمد قال له أي شيخ قم معنا فقام ومشي قدامهم فأدخله مع المدادين فمر سيدي أحمد معهم حي وصل إلى القرية المعروفة ببذرية بالباء الموحدة والذال المعجمة والراء والياء المثناة من تحت وقت صلاة الصبح فرآه فقير فصاح واستغاث فاجتمع الفقراء حوله وأكثروا الضجيج فلما علم أصحاب السفينة أنه سيدى أحمد انزعجوا مما وقع منهم وعظم عليهم وجاءوا إليه ووقفوا بين يديه معتذرين مما جرى لهم فقال لهم أي سادة وحياتكم ما كان إلا الخير قضينا لكم حاجة وكسبنا الحسنة وما ضرنا شيء وأنا ما أزال جالسا في الرواق أعمل شيئًا وأنتم تسخرون ضعيفًا أو من له صنعة وتبطلونهم من صنائعهم وتأثمون فيهم فإذا عرض لكم حاجة بعد فأعلموني حتى أساعــدكم إلى أن أتعب فأرجع فقــالوا نحن نستغــفر الله مما جرى فــتوبنا وارض عنا فتوبهم وقال لهم رضى الله عنكم وعنا، ثم دعا لهم وودعهم فقال له الجندي الذي سخره أى سيدى هؤلاء القوم رضيت عنهم فالعبد الشقى كيف يكون حاله، فقال له الله يرضى عنك، فقال له أي سيدي توبتي فأخذ العهد عليه وتوبه وقال له ربنا يشهد علينا أننا أخوة دنيا وأخرى ثم صعدوا إلى واسط فترك الجندى خدمة أبناء الدنيا والملوك ورجع إلى سيدى أحمد فأخبره بترك الخدمة ولازم طاعة الله سبحانه وتعالى وصار من خيار الناس رحمة الله تعالى عليه ورضوانه.

## الحكاية الثانية والسبعون بعد الأربعمائة عن أحد الأخيار

قال سمعت بالشيخ أبا الفضل بن الجوهرى المصرى قدس الله روحه، فخرجت من بلدى وعقدت النية لزيارته فدخلت مصر يوم جمعة فحضرت مجلس وعظه مع جملة الناس فإذا بشيخ بهى المنظر مليح المخطر عليه رياش وأثواب رفيعة وعمامة شرب وطيلسان كذلك وله همة عالية وفناء واسع أو قال دنيا واسعة فقلت فى نفسى هذا ابن الجوهرى الذى قيل فيه ما قيل وسارت الركبان بصلاحه ودينه وورعه وكثرة صفاته وقوة إيمانه وصفاء يقينه وهو على هذا الزى واللباس فبقيت متعجبا من ذلك ومضيت وتركعه على تلك الحال فبينما أنا سائر فى بعض أزقة مصر وشوارعها إذا

بامرأة تصييح بأعلى صوتها وتنوح وتبكى وتقول وا مصيبتاه وابنتاه وا فضيحتاه، فتقدمت إليها رحمة لها مما تعمل بنفسها وقلت مالك أيتها المرأة وما قصتك فقالت لى يا سيدى أنا امرأة من أرباب البيوتات ولم يكن لى من الأولاد سوى بنية واحدة فربيتها بجهدي وحفظتها بكليتي إلى أن ترعرعت واستوت فخطبها مني رجل من المسلمين وصلاح العاملين فعلمت أنه كفء لها فزوجتها به وهذه ليلة دخولها على بعلها وقد اعترض لها عارض من الجان فأذهب عقلها فقلت لها شفقة عليها ورحمة لها لا بأس عليك فعلى دواؤها وإصلاح شأنها بلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، فسكن ما بها ومضت قدامي فلم أزل أتبع أثرها إلى أن أتت بي إلى دار عالية البنيان مليحة الأركان فأذنت لى فيصعدت إلى مجلس فيه من جميع الأفنان عما يصلح لأهل العروس والولدان فأمرتني بالجلوس فجلست، وإذا بابنتها تـلتفت يمينا وشمالًا مما حل بها من أمر الجان بحكم العزيز المنان مع ما فيها من الحسن والجمال، فقرأت عليها عشر آيات من القرآن على السبع قراءات فتكلم عند ذلك الجان بلسان فصيح يسمعه القريب والبعميد وقال يا شيخ لا تفتخر علينا بقراءاتك على الروايات السبع فنحن سبعون صنفا من الجن الذين أسلمنا على يد على رضى الله عنه يوم بئر ذات العلم ونحن جئنا في يومنا هذا نصلي وراء الشيخ صالح أبي الفضل بن الجوهري الذي احتقرته وظننت به ما ظننت فاستغفر الله تعالى من ذلك وأدرك غفلتك بالتوبة إلى ربك، فبينما نحن عابرون على دار هذه الصبية لأجل الصلاة وراء الشيخ الصالح في هذا اليوم الشريف اعترضتنا فرمت علينا نجاسة فسلم أصحابي وتنجست أنا وحرمتني الصلاة خلف الشيخ الولى ففعلت بها ما رأيت غضبا عليها، فقلت له بحرمة هذا الشيخ الصالح الذي جئتم إليه من أجل الصلاة وراءه إلا ما خرجت عنها فقال لي سمعًا وطاعة، فخرج عنها في الحال وعوفيت الصبية من ساعتها وأرخت قناعها على وجهها استحياء مني كأن لم يكن بها شيء ففرحت والدتها بللك فرحا شديدا وقالت جزاك الله عنا خيرا وسترك كما سترتنا، ثم خرجت في ساعتى وقدعقدت النية لزيارة الشيخ المذكور فلما رآني مقبلا إليه تبسم ضاحكًا وقال لى أهلا وسهلا بالشيخ أبى بكر الذى ما صدق بخبرنا حتى أخبره الجان عنا فوقعت عند كلامه هذا مغشيا على ، وأقمت في السماع مدة ولزمت صحبة الشيخ في زاوية من رباطه بعد أن تبت إلى الله عز وجل ألا أنـكر كرامات الصالحين رضي الله عنهم ونفعنا بهم أجمعين.

(قلت) وبلغنى أن الشيخ الكبير العارف أحمد بن الجعد اليمنى زار فى بدايته الشيخ الكبير العارف بالله تعالى عيسى المعروف بالهتار اليمنى فرأى عليه ثيابا جميلة وبزة فتغير اعتقاده ورجع إلى خلفه فناداه الشيخ عيسى تعال يا غلام إنى لم ألبس هذه حتى أبليت فى الله تعالى كذا وكذا جلدا فزال عنه ذلك وأتى إليه وسلم عليه وطلب منه الدعاء رضى الله عنهما آمين.

#### الحكاية الثالثة والسبعون بعد الأربعمائة

حكى أن سفيان الثورى رضى الله عنه كلمه أصحابه لما رأوا ما هو عليه من شدة الخوف وكثرة المجاهدة والجهد، فقالوا له ياشيخ لو نقصت عن هذه المجاهدة التى نراها بك نلت مرادك إن شاء الله تعالى، فقال لهم كيف لا أجتهد كل الاجتهاد وقد بلغنى أن أهل الجنة يكونون فى منازلهم فيتجلى لهم نور عظيم تضىء له الجنان الثمانى من شدة ضيائه وحسن بهائه فيظنون أن ذلك نور من قبل الله سبحانه وتعالى فيخرون ساجدين، فينادى مناد ارفعوا رءوسكم ليس هو الذى تظنون إنما هو نور حورية تبسمت فى وجه زوجها فظهر من تبسمها هذا النور فليس يا إخوانى يلام من اجتهد فى طلب الحور الحسان فكيف بمن يطلب المولى الرحمن ثم أنشأ يقول:

ما ضر من كانت الفردوس منزله ماذا تحمل من بؤس وإقتار الماخد يسعى بين أطمار الماخد يسعى بين أطمار يا نفس مالك من صبر على النار قد حان أن تقبلى من بعد إدبار

# الحكاية الرابعة والسبعون بعد الأربعمائة عن أبي سليمان الداراني رضي الله عنه

قال قصدت سنة من السنين الحج إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام على قدم التجريد فبينما أنا سائر في بعض الطريق إذا أنا بشاب حسن الثياب من أهل العراق سائر يقصد معى ما أقصد فكان إذا سارت الرفقة قرأ كتاب الله تعالى، وإذا نزلوا صلى وهو مع ذلك نهاره صائم وليلة قائم لم يزل هذا دأبه حتى وصلنا مكة شرفها الله تعالى فأراد الشاب مفارقتى وتوديعى، فقلت له يا بنى ما الذى هيجك لما رأيته منك فقال يا أبا سليمان لا تلمنى فإنى رأيت في منامى قصراً من قصور الجنة لمبنيا بلبنة من ذهب ولبنة من فضة وكذلك شراريفه وبين كل شرافتين حورية لم ير الراءون مثلها لما بها من الحسن والجمال والبهاء والكمال وقد أرخين ذوائب شعورهن فتبسمت إحداهن في وجهى فأنارت الجنة بنور ثناياها ثم قالت يا فتى جد لله تبارك وتعالى في طلبى لأكون لك وتكون لى، ثم استيقظت من

منامي فهذه قصة حالى فحقيق على يا أبا سليمان أن أجد فـمن جد وجد وما رأيته منى من الاجتهاد فهو في خطبة حورية، قال فسألته الدعاء لي ولإخواني في الله تعالى، ثم سار عنى .

قال أبو سليمان فعاتبت نفسي فقلت يا نفس تيقظي واسمعي هذه الإشارة التي هي بشارة إذا كمان هذا الاجتهاد كله في طلب حورية فكيف بمن يطلب رب الحورية عز وجل .

(قال المؤلف) أحسن الله تعالى خاتمته: هذه المنامات التي يراها الصالحون · أسرار يظهرها الحق سبحانه لهم في مرآة القلوب الصافية بالرؤيا الصالحة التي هي جزء من أجزاء النبوة يبشرهم ويعظهم بها ليزدادوا جدا وزهدا وليسوا كأمثالنا الذين نوعظ ولا نتعظ.

ومن المواعظ العجيبة ما اتفق في أيام سماع هذا الكتاب على وذلك أن بعض الناس قالت له نفسه ليت أحدا يبيعك جارية للتسرى ويصبر عليك بثمنها إلى الموسم ثم تبيعها فبينما بهو كذلك إذ جاء بعض الفقراء المباركين قبل أن يطلع على ذلك أحد غير الله سبحانه وتعالى، فقال له رأيت في المنام كأنك في قبة يعلوها نور وكأنك عندك جارية وكأن خارج القبة سبعا من الحور العين ذوات جمال فائق ورؤية فاخرة وهن مشتاقات إليك قالت واحدة منهن وهي تشير إليك هذا الشيخ مجنون وأنا أعشقه وهو يعشق هذه الجارية قلت وفي هذا المعنى أقول:

قد طرن شوق\_\_\_ إلى أزواجهن كما يشتاق للغائب المحبوب في السفر

يا عاشقا للغواني مغرما بهوى دار الغرور وعيش شيب بالكدر إن الغواني الحسان الحسور مسكنها دار السرور على فرش على السسرر في سندس الفرش أقمار على سرر من اليواقيت في قصر من الدرر يشـــاهد المنح في الساقين ناظرها من فوق سبعين ملبوسا من الحبر

# الحكاية الخامسة والسبعون بعد الأربعمائة

حكى أن إحدى الصالحات وهي شعوانة رضى الله عنها رزقت ولدا فربته أحسن تربيـة فلما كبر ونشـأ قال لها سألتك بالله يا أمـاه ألا ما وهبتني لله سـبحانه فقالت يا بني لا يصلح أن يهدى للملوك والرؤساء إلا أهل الأدب والتقى وأنت يا ولدى غِرَّ. لا تعرف ما يراد بك ولم يأن لك ذلك فأمسك عنها ولم يقل لها شيئا، فلما كان ذات يوم خرج إلى الجبل ليحتطب ومعه دابة له فلما توسط الجبل نزل عن الدابة وأقبل يحتطب ويجعل في حبله حتى جمع حزمة وربطها وجاء يطلب الدابة

ليحمل عليها الحطب فوجد السبع قد افترسها فجعل يده في رقبة السبع وقال له يا كلب الله وحق سيدى لأحملنك الحطب كما تعديت على دابتي فحمل على ظهره الحطب وجعل يقوده وهو طائع لأمره حتى وصل إلى دار أمه فقرع عليها الباب فقالت من بالباب فقال ولدك الفقيس إلى رحمة الله رب الأرباب، ففتحت له فلما رأت الحطب على ظهر الأسد قالت يا بني ما هذا فحكى لها القصة فسرت بذلك وعلمت أن الله جل جلاله قد عني بـ واصطفاه لخدمته، فقـالت أما الآن يا بني قد . صلحت لخدمة الملوك اذهب فقد وهبتك لله عز وجل وأنت وديعتي إياه فودعها وشيعته بالدعاء ثم أنشأت تقول :

جعل الرضا لساقه ميدانا فجرى وأطلق من يديه عنانا فتقدم السباق في غسق الدجـــــى يطوى القفار ويطلب الأوطــــانا هجر الخلائق والعلائق في رضا محبوبه وتجنب الإخوانا شرب الظماحتي تعطيش قلبه فغيدا وراح من الظميا ريانا

رضى الله عنهما ونفعنا بهما وجميع الصالحين

## الحكابة السادسة والسبعون بعد الاربعمائة عن ذي النون المصري رضي الله عنه

قال كنت في البادية قاصدًا مكة فغلبني العطش فملت إلى حي بني مخزوم فرأيت جارية صغيرة حسناء جميلة وهي تترنم بالأشعار فعجبت منها لصدور ذلك عنها وهي من جملة الصغار فقلت لها يا هذه الجارية أما فيك حياء، فقالت مه ياذا النون إنى شربت البارحة بكأس الحب مسرورة فأصبحت اليوم في حب مولاى مخمورة فقلت لها يا جارية أراك حكيمة فأوصيني بوصية فقالت يا ذا النون عليك بالسكوت والرضا من الدنيا بالقوت حتى تزور في الجنة الحي الذي لا يموت، فقلت لها هل عندك ماء فقالت أنا أدلك على الماء فظننت أنها تدلني على بئر ماء أو عين، فقلت نعم فقالت إن الناس يسقون يوم القيامة على أربع مراتب ففرقة تسقيهم الملائكة قال الله تعالى : ﴿بيضاء لذة للشاربين﴾(١) وفرقة يسقيهم رضوان خازن الجنة قال الله عز وجل: ﴿ ومزاجه من تسنيم ﴾ (٢) وفرقة يسقيهم المولى جل جلاله وهم الخواص من عباده قال الله تعالى : ﴿وسقاهم ربهم شرابا طهورا﴾ (٣) فلا تعط سرك في دنياك غير مولاك

<sup>(</sup>٢) سورة المطففين : الآية ٢٧. (١) سورة الصافات : الآية ٤٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة الإنسان : الآية ٢١.

حتى يسقيك مولاك في عقباك رضى الله عنها.

(قلت) هكذا وقع فى الأصل ذكر ثلاث فرق وليس فيه ذكر الرابعة ولعل ذلك والله أعلم وفرقة تسقيهم الولدان قال عز من قائل: ﴿يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين (١) وتكون هذه الفرقة فى الترتيب غير الأخيرة وتكون الأخيرة هى الفرقة التى سقاهم ربهم شرابا طهورا لأن الختام لا يكون إلا بالأفضل الأشرف الأكمل والله سبحانه وتعالى أعلم.

الحكاية السابعة والسبعون بعد الاربعمائة عن ذي النون أيضا رضى الله عنه

قال بينما أنا أطوف إذ لمع نور فلحق بعنان السماء فتعجبت منه فأتمت طوافى وأسندت ظهرى إلى الكعبة أفكر فى ذلك النور فسمعت صوتا شجيا بنغمة حسنة فتبعت الصوت فإذا أنا بجارية متعلقة بأستار الكعبة وهى تقول:

أنت تدرى يا حبيبى من حبيبى أنت تدرى ونحسول الجسم والدمسع يبوحان بسسرى قد كتمت الحب حتى ، ضاق بالكتمان صدرى

قال فلما سمعت قولها انتحبت وبكيت ثم قالت إلهى وسيدى ومولاى بحبك لى ما غفرت لى، فقلت يا جارية أما يكفيك أن تقولى بحبى لك حتى تقولى بحبك لى فمن أين علمت أنه يحبك فقالت إليك عنى يا ذا النون أما علمت أن لله تبارك وتعالى أقوامًا يحبهم ويحبونه أحبهم قبل أن يحبوه أما علمت قول الحق سبحانه: ﴿فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه﴾ (٢) فسبقت محبته لهم محبتهم له فقلت لها من أين علمت أنى ذو النون، فقالت يا بطال جالت القلوب في ميدان الأسرار فعرفتك بمعرفة العزيز الجبار فقلت إنى أراك ضعيفة البدن نحيلة الجسم فهل بك علة فأنشأت تقول:

محب الله في الدينا عليل تطاول سقمه فدواه داه كذا من كان للباري محبا يهيم بذكره حتى ياراه

ثم قالت انظر من خلفك فالتفت ورائى فلم أجد أحدا فرددت وجهى نحوها فلم أرها ولم أر أين ذهبت وأنا فى كل وقت أتوسل إلى الله عز وجل بها فأرى ببركتها القبول والإجابة رضى الله عنها ونفعنا بها آمين.

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة : الآيتان : ١٧ ، ١٨. (٢) سورة المائدة : الآية ٥٤.

## الحكاية الثامنة والسبعون بعد الاربعمائة عن أحد الصالحين

قال كنت متوجها من منى إلى عرفات فلقيتنى جارية عليها مسح من شعر وقناع من صوف وبيدها، سبحة وعكاز وعلى وجهها نور الطاعة والعبادة وهى مهرولة فى مشيتها تقول الله الله، فقلت فى نفسى هذه جارية مدعية فقالت ويعلم ما تبدون وما تكتمون فعلمت أنها ولية لله تعالى فقلت لها يا جارية كلى بك مشغول فقالت يا مسكين وكلى لك مبذول ولكن وراثى من هو أحسن منى فالتفت فلم أر أحدًا فقالت بعلو صوتها يا مدعى يا كذاب ما هكذا فعل الأحباب بالأحباب، أما الأول فأنت أسأت الظن بخدام رب الأرباب أما لو جئت إليه حقا وعرفته صدقا لا وقفك على بابه لما رأيناك من قريب حسبناك عارفا فلما كلمتنا حسبناك عاشقا ولو كنت عابدا له ما اشتغلت بغيره، ولو كنت عارفا به ما رجعت منه إلينا، ولو كنت عاشقا لنا ما رجعت منا إلى سوانا، ثم هربت عنى مسرعة وهى تقول ما مع الله سوى الله حتى خابت عنى رضى الله عنها.

(وحكى) عن الشبلى رضى الله عنه أنه أتاه جماعة من المارستان فقال لهم أيش أنتم فقالوا محبوك يا أبا بكر فرماهم بالحجارة فهربوا فقال يا كذابون أين المحبة لو صدقتم فى محبتكم لما هربتم رضى الله عنه ونفعنا به آمين.

#### الحكاية التاسعة والسبعون بعد الاربعمائة

حكى أنه كان في بنى إسرائيل امرأة عابدة وكانت ابنة ملك ملوكهم فخطبها رجل من أبناء الملوك فأبت أن تتزوج به ثم قالت لجارية لها انطلقى والتمسى لى رجلا ورعا زاهدا ناسكا فقيرا، فانطلقت الجارية فوجدت فقيرا عابدا ورعا فجاءت به إلى مولاتها فقالت له إن شئت أن تتزوج بى ذهبت معك إلى من يعقد نكاحى عليك ففعل فعقدوا النكاح ثم قالت له انطلق بى إلى أهلك فقال والله ما أملك إلا هذا الكساء الذى على ظهرى هو دثارى بالليل ولباسى بالنهار فقالت إنى قد رضيت بك على ذلك فانطلق بها إلى أهله وكان يكسب بالنهار ويأتيها بالليل بما تفطر عليه ولم تكن نفطر بالنهار بل تصوم تطوعا لله تعالى، وكان إذا أتاها بشيء أفطرت عليه وحمدت الله تعالى على كل حال قالت الآن تفرغت للعبادة فلما كان ذات يوم لم يفتح عليه بشيء يأتيها به ففزع من ذلك وشق عليه وقال زوجتى جالسة فى بيتها وهى صائمة تنظر شيئًا آتيها تفطر عليه فتوضأ وصلى ودعا ربه تبارك وتعالى، وقال يارب إنك تعلم ما أسألك لدنياى وإنما ذلك لرضا زوجة صالحة، اللهم ارزقنى رزقا من لدنك فإنك خير الرازقين قال فنزلت عليه لؤلؤة من السماء فأخذها وذهب بها فأنك خير الرازقين قال فنزلت عليه لؤلؤة من السماء فأخذها وذهب بها

إلى امرأته فلما نظرت إليه راعها ذلك وقالت له من أين أتيت بهذه اللؤلؤة التي لم أر مثلها قط عند أهلى، فقال لها طلبت اليوم قوتا فلم يفتح لى بشيء فقلت امرأتى في بيتها تنتظر ما آتيها به تفطر عليه وهي بنت ملك ولا أقدر أذهب إليها بغير شيء فدعوت ربى سبحانه وتعالى فرزقنى هذه اللؤلؤة من السماء فقالت ارجع إلى مكانك الذي دعوت الله تعالى فيه فابتهل إليه واسأله وقل اللهم سيدى ومولاى إن كان هذا شيئا رزقتناه في الدنيا فبارك لنا فيه وإن كان مما ادخرته لنا في الآخرة الباقية فارفعه ففعل الرجل ذلك فرفعت اللؤلؤة فرجع إليها فأخبرها بذلك فيقالت الحمد لله الذي أرانا ما ادخر لنا في الآخرة ثم قالت لا أبالى الآن ألا أقدر على شيء من هذه الدار الفانية وشكرت الله تعالى على ذلك رضى الله عنهما.

## الحكاية الثمانون بعد الاربعمائة عن أحمد بن عبد الله المقدسي رحمه الله

قال صحبت إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه فسألته عن بداية أمره وما كان سبب انتقاله من الملك الفاني إلى الملك الباقي فقال لي يا أخي كنت جالسا يوما في أعلى قصر مملكتي والخواص على رأسي، فأشرفت من الطاق فرأيت رجلا من الفقراء جالسا بفناء القصر وبيده رغيف يابس فبله بالماء وأكله بملح جريش وأنا أنظر إليه إلى أن فرغ من أكله ثم شرب شيئا من الماء وحمد الله تعالى وأثمني عليه ونام في فناء القصر فألهمني الله سبحانه الفكر فيه فقلت لأحد عاليكي إذا قام ذلك الفقير فأتنى به فلما انتبه من نومه قال له الغلام يا فقير إن صاحب هذا القصر يريد أن يكلمك فقال (باسم الله وبالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم) وقام معه ودخل على فلما نظر إلى سلم على فرددت عليه السلام وأمرته بالجلوس فجلس فلما أطمأن، قلت له يا فقير أكلت الرغيف وأنت جائع فشبعت قال نعم ، قلت ورششت الماء على شهوة فرويت قال نعم ، قلت نمت طيبا بلاهم ولا غم فاسترحت قال نعم، فقلت في نفسى وأنا أعاتبها يا نفس ما أصنع بالدنيا والنفس تقنع بما رأيت وسمعت فعقدت التوبة في تلك الساعة مع الله تعالى فلما انصرم النهار وأقبل الليل لبست مسحا من الشعر وقلنسوة من الصوف وخرجت حافيا سائحا إلى الله تعالى فلحقني رجل حسن الوجه والثياب طيب الرائحة فتقدمت إليه وصافحته وسلمت عليه فرد على السلام وقال لى يا إبراهيم أين تريد فقلت هربت منه إليه فقال لى أنت جائع قلت نعم فقام الشيخ وصلى ركعتين خفيفتين وقال لى قم فصل كما صليت ففعلت

ذلك والتفت فإذا عن يمينه طعام موضوع وماء بارد فقال لي يا ابن أدهم تقدم وكل من فضل الله تعالى واشكر ربك على ذلك فتقدمت وأكلت من الطعام كفايتي وهو باق على حاله وشربت من ذلك الماء وحمدت الله تبارك وتعالى، فقال لى الشيخ يا ابن أدهم اعقل وافهم ولا تستعجل في أمورك فإن العجلة من الشيطان واعلم أن الله تعالى إذا أراد بالعبد خيرا اصطفاه لنفسه وجعل في قلبه سراجاً من نور قدسه يفرق بين الحق والباطل ويبصر به عيدوب نفسه وإنى أريد أن أعلمك اسم الله الأعظم فإذا أنت جعت أو عطشت فادع الله تعالى به فإنه سيشبعك ويرويك، يا ابن أدهم إذا جالست الأخيار والفقراء فكن لهم أرضا يطئونك ولا تغضبهم فإن الله عز وجل يغضب لغضبهم ويرضى لرضاهم، قال ثم علمنى الاسم الشريف المنيف ثم قال أستودعك الله الحي القيوم الذي لا يموت ثم حجب عنى فأخمذت الطريق فإذا أنا بفتى حسن الوجه طيب السرائحة مليح البيزة فسلمت عليه فرد على السلام وقال ماحاجتك يا ابن أدهم ومن لقيت في سفرك هذا فقلت لقيت شيخا من صفته كذا وكذا وعلمني كذا وكذا فبكي الفتى وأبكاني فقلت له يا سيدى أقسمت عليك بالله تعالى من ذلك الشيخ ومن أنت قال أما الشيخ فأخى إلياس وأنا أبو العباس الخضر عليهما السلام قال ففرحت فرحا شديدا والتزمته إلى صدرى وقبلت ما بين عينيه وصافحته وسألته الدعاء فدعا لى بالثبات والعصمة ثم غاب عنى فلم أدر أين ذهب فهذه قصة حالي في ابتداء أمري رضي الله عنه ونفعنا به آمين.

(قلت) هذه إحدى الروايتين في بداية أمره والرواية الأخرى هي المشهورة وهي ما قدمنا في أول الكتاب أنه خرج يصطاد فهتف به هاتف على ما تقدم والله تعالى أعلم.

## الحكاية الحادية والثمانون بعد الاربعمائة عن محمد بن يعقوب الخراساني رضى الله عنه

قال خرجت من بلدى على نية السياحة والتوكل فلم أزل على ذلك إلى أن أتيت بيت المقدس ثم وقفت في مغارة في تيه بني إسرائيل فمكشت أياما لم أطعم طعاما ولم أشرب شرابا حتى أشرفت على الموت فبينما أنا كذلك إذ رأيت راهبين يسيران وهما أشعثان أغبران فملت إليهما وسلمت عليهما وقلت لهما أين تريدان فقالا لا ندرى فقلت أفتدريان أين أنتما فقالا نعم نحن بمملكته وبين يديه قال فأقبلت على نفسى بالملامة والمعاتبة أقول لها يا نفس

هذان الراهبان قد ثبتا على التوكل دونك مع كونهما كافرين ثم قلت لهما أما تأذنان لى في صحبتكما قالا يكون خيرا إن شاء الله تعالى، قال فسرنا جميعا فلما أمسينا قاما إلى صلاتهما ومعبودهما وقمت إلى صلاتي ومعبودي فصليت المغرب بالتيمم فنظرا إلى وقد تيممت بالتراب فتبسما ضاحكين فلما فرغا من صلاتهما بحث أحدهما الأرض بيده فإذا بالماء قد ظهر كأنه اللؤلؤ على الصفا فبقيت باهتا، ثم التفت فإذا بطعام موضوع عن يمينه فتعجبت من ذلك فقالا لي، مالك باهتا متعجبا تقدم وتناول من الطعام الحلال واشرب من بارد هذا الماء الـزلال واعبـد ربك الكريم ذا الجلال، قال فتقدمت وأكلنا جميعا من الطعام وشربنا من الماء ثم توضأت للصلاة وقضيت صلاتي ثم غار الماء كأنه لم يكن فقاما إلى صلاتهما وقمت إلى صلاتي في جانب آخر حتى أصبح الصباح ثم قاما يسيران فسرت معهما إلى الليل فلما أمسينا تقدم الراهب الثاني فيصلى ودعا بدعوات خفية ثم بحث الأرض بيده فنبع الماء كما نبع لصاحب وإذا بطعام موضوع عن يمينه ثم قال لى تقدم وكل واشرب وأعبد ربك فأكلنا وشربنا وتوضأنا للصلاة ثم غار الماء كأنه لم يكن ، فلما كانت الليلة الشالثة قالا لى يا محمد الليلة ليلتك والنوبة نوبتك قال فاستحييت من قولهم وداخلني من ذلك أمر عظيم فقلت لهما يكون خيرا إن شاء الله تعالى، ثم عدلت عنهما إلى جانب وصلیت رکعتین وقلت (اللهم سیدی ومولای إنك تعلم أن ذنوبی كشیرة لم تدع لى عندك جاها ولا وجها ولكن أسألك بالوجيه الكريم ذى الجاه الجسيم محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم ألا تخجلني بينهما) فلما فرغت من دعائي التفت فإذا أنا بعين ماء جارية وطعام عن يميني موضوع فقلت لهما تقدما وكلا من فضل الله تعالى فتسقدما وأكلنا وشربنا وحمدنا الله على كل حال ولم نزل على ذلك إلى أن بلغت النوبة الثانية فدعوت الله تعالى بمثل ما دعوته أولا فإذا أنا بالماء قد نبع والطعام قد حضر فلما بلغت النوبة الثالثة دعوت الله تعالى بمثل ما دعوت به فيما تقدم فإذا بطعام اثنين وشراب اثنين فأنكر قلبي فقالا لى يا محمد من أين حدثت عليك هذه الحادثة أما ترى في طعامك وشرابك تقصيرا فقلت لهما أما تعلمان أن هذا الأمر مردود إليه ونحن تحت حكمه ومشيئته وديننا ومذهبنا يقتضي ذلك أعني عسرا ويسرا وشدة ورخاء ومنعا وعطاء حتى يجرب صبرنا فقالا لى صدقت يا محمد إن هذا رب عظيم ودين سليم مد يدك فنحن نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن دين الإسلام حق وما سواه باطل، فقلت لهما يا أخوتاه هل لكما أن نمضى إلى بعض المدن برسم الجمعة والجماعة فالجمعة حج المساكين فقالا لى ذلك رأى سديد وفعل رشيد، فبينما نحن نسير على عزم ذلك إذ أشرفنا على عمارة وكانت ليلة مظلمة و إذا نحن ببيت المقدس فدخلناه وأقمنا به مدة طويلة نعبد الله تعالى ورزقنا يأتينا من حيث لا نحتسب إلى أن قضيا نحبهما وقدما على ربهما رضى الله تعالى عنهما.

#### الحكاية الثانية والثمانون بعد الأربعمائة

حكى أن معروفا الكرخى رضى الله عنه مر على شاطئ الدجلة فجلس ليتوضأ فوضع مصحفه وثوبه فجاءت امرأة فأخذتهما فتبعها معروف حتى لحقها فى مكان خال لئلا يهتكها فقال لها لا بأس عليك أيتها المرأة أنا معروف الكرخى يا أختى هل لك ولد يقرأ قالت لا قال فزوج قالت لا قال فأخ قالت لا قال فادفعى إلى المصحف وخدى الشوب وأنت منه فى حل دنيا وآخرة، فاستحيت المرأة منه حياء شديدا ثم قالت أنا تائبة إلى الله عز وجل لا أعود إلى مثلها أبدا ففرح معروف بتوبتها وخصها بدعوة ومضى كل منهما لسبيله وحلت عليها بركة معروف رحمة الله عليهما.

حكي أن الربيع بن خشيم رضى الله عنه كان ذات يوم قائما يصلى وفرسه مربوطة قدامه فجاء سارق فحل الفرس وركبها ومضى وهو يراه فلم يقطع صلاته وكان قيمة الفرس عشرين ألف درهم فجاءه أصحابه يلومونه ويقولون له يا ربيع أيش هذا التفريط تنظر السارق يأخذ جوادك وأنت ساكت أما كنت تقطع الصلاة وتسترده منه ثم تعود إلى صلاتك فقال لهم يا قوم كنت فيما هو أهم على، أو قال أحب إلى من الفرس ومن مائة ألف فرس وقد جعلته في سبيل الله تعالى رضى الله عنه.

قلت وبلغنى أن الشيخ الإمام محيى الدين النووى رضى الله عنه خطف سارق عمامته وهرب فتبعه الشيخ وصار يعدو خلفه ويقول له ملكتك إياها قل قبلت والسارق ما عنده خبر من ذلك.

#### الحكاية الثالثة والثمانون يعد الاربعمائة

حكى عن ذى النون رضى الله عنه أنه قال رأيت بعض أصحابى فى النوم بعد موته فقلت له ما فعل الله بك قال غفر لى ببركتك ومحبتى فيك وأدخلنى الجنة وعرض على منازلى فيها قال ذلك ووجهه حزين فقلت له مالى أراك حزينا وقد دخلت الجنة وتنعمت فيها فتنفس الصعداء ثم قال يا ذا النون لا أزال حزينا إلى يوم القيامة قلت ولم ذلك قال لما رأيت منازلى فى الجنة رفعت لى مقامات فى عليين ما

رأيت مثلها فلما رأيتها فرحت فرحا شديدا وهممت بدخولها فنادانى مناد من فوقها اصرفوه عنها فليس له هذه إنما لمن أمضى في سبيل الله تعالى، كلما أصابه شيء من أمور الدنيا قال في سبيل الله ثم لا يرجع فيه فلو كنت أمضيت السبيل لأمضينا لك النيل رحمه الله تعالى.

(وعن أبى الحسن) الدمشقى رحمه الله تعالى عليه قال رأيت منصور بن عمار الواعظ رضى الله عنه فى المنام فقلت له ما فعل الله تعالى بك فقال لى قال ربى جل جلاله وتقدست أسماؤه يا منصور بن عمار فقلت نعم يارب، فقال أنت الذى كنت تزهد الناس فى الدنيا وترغبهم فى الآخرة قلت قد كان ذلك ياربى ولكنى ما جلست مجلسا إلا وبدأت بالثناء عليك وثنيت بالصلاة على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وثنيت بالنصيحة لعبادك فقال صدقت ضعوا له كرسيا يمجدنى فى سمائى بين ملائكتى كما كان يمجدنى فى أرضى بين عبادى رضى الله عنه. قلت هكذا هو فى ملائكتى كما كان يمجدنى فى أرضى بين عبادى رضى الله عنه. قلت هكذا هو فى الأصل الذى نقلت منه تزهد الناس فى الدنيا وترغبهم فى الآخرة وقد كنت رأيته فى كتاب آخر تزهد الناس فى الدنيا وترغبه من الأشياء المحمودة المقام رضى الله عنه.

#### الحكاية الرابعة والثمانون بعد الاربعمائة

حكى أنه أمسك الغيث عن بغداد حتى كاد أهلها يهلكون فاغتسلوا وتطهروا وخرجوا إلى الصحراء يسألون الله عز وجل أن يسقهم غيثه يوما بعد يوم، فلم يسقوا وكان ذلك في خلافة هارون الرشيد رحمه الله فبينما هم كذلك يلوذون ويتوسلون، إذا برجل قد أقبل من صدر البرية أشعث أغبر ذى طمرين ومعه ثلاث بنات عذارى كأحسن البنات، فوقف في أطراف الناس وسلم عليهم فردوا عليه السلام فقال يا قوم مالكم وقوفا مجتمعين فقالوا يا شيخ إنا ندعو بالله عز وجل أن يسقينا غيثه فلم يسقنا فقال يا قوم أهو غائب عنكم في المدينة حتى خرجتم إلى الصحراء، أليس هو سبحانه و تعالى في كل مكان موجودا أما قال تبارك وتعالى في محكم تنزيله: ﴿وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير﴾ (١) فبلغ هارون الرشيد خبره فقال هذا كلام رجل بينه وبين مولاه سريرة ثم قال ائتوني به فلما حضر بين يديه وتسالما صافحه هارون وأجلسه بين يديه، ثم قال ياشيخ ادع الله تعالى أن يسقينا عسى أن يكون لك عنده وأجلسه بين يديه وقال أتريدون أن أدعو لكم إلهي وسيدى ومولاى فقالوا نعم،

سورة الحديد: ١ لآية ٤.

فقال توبوا بنا جميعا إلى الله عز وجل فنودى في الناس بالتوبة فتابوا وأنابوا ثم تقدم الشيخ فصلى ركعتين خفيفتين فلما سلم أخل ثيابه عن يساره وعن يمينه وبسط يديه وأسبل دمعته ودعا فما أتم الدعاء إلا والسماء قد تجللت بالسحاب وأرعدت وأبرقت وأسبلت مطرا كأفواه القرب فاستبشر الرشيد بذلك واجتمع إليه خواصه وأهل مملكته يهنئونه ويبشرونه فقال على بالشيخ الصالح فطلبوه فوجدوه في مكانه ساجدا في الماء والطين لله رب العالمين فقالوا لبناته ما لأبيكن هكذا لا يرفع رأسه فقلن هذه عادته إذا سجد للــه تعالى لا يفيق ولا يرفع رأسه إلى ثلاثة أيام فــأخبروا بذلك الرشيــد فبكى بكاء شديدا، وقال اللهم إنى أسألك وأتوسل إليك بحرمة الصالحين أن تهبنا لهم وتفيض علينا جـزيل بركاتهم بفضلك وجودك وكــرمك يا أرحم الراحمين رضى الله عنه ونفعنا به آمين.

## الحكابة الخامسة والثمانون بعد الاربعمائة عن السرى رضى الله عنه

قال مررت يوما في بعض البراري مع جماعة من إخواني على قـصر قد أناخ عليه الزمان بكلكله فهدم أركانه وحطم بنيانه وقد بقيت معالمه وأبوابه وعلى الأبواب كتاب مكتوب فنفضت التراب عن ذلك الكتاب ثم تأملته فإذا هو مكتوب فيه :

> إن المنايا وإن أصبحت في شغـــل لا تعجلن رويدا إنها دول

هو السبيل فمن يوم إلى يـــوم كفرحة النائم المهجـوع في النــوم تحـــوم حـولك حوما أيمـــا حــوم دنيا تنقل من قـــوم إلى قــوم

قال فدخلت القصر أنا وأصحابي فإذا بقبة في وسطه من الزمرد الأخمضر مرصعة بالدر والياقوت والجوهر قد علاها الغبار من تطاول السنين والأعــمار معلقة على أربعة أعمدة من ياقوت فتأملناها وأطلنا النظر فيها فإذا عليها منقوش هذا النظم:

> قف بالقبور وناد المستقر بهــــا قوم تقطعت الأسباب بينهــــم والله لو بعثوا يوما ولو نشمروا قال فتأملنا متكأ الملك فإذا عليه مكتوب:

> > لا تأمن الموت في طرف ولانفس ما كان دينك يرضى أن تدنســـه

من أعظم بليت فيها وأجساد بعد الوصال فصاروا تحت ألحاد قالوا بأن التقى من أفضل الزاد

ولو تمنعت بالحجاب والحسرس فى كل مدرع منا ومتسرس وثوبك الدهر مغسول من الدنس ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجرى على اليبس وقال غيره:

كم قد وقفت كما وقفنا وكسم قسرأت كما قرأنا قلت وذكر بعد هذا البيت بيتين ركيكين ملحونين ليس لهما معنى مليح ولا صحيح فنظمت عوضهما هذه الثلاثة الأبيات :

> وكم لهـوت بطيب عيش دهرا نسيت به المماتـا والآن مـت وأنـت أيضـا لابد يوما يقال ماتـا فجد واحـــذر تكن مثلـي كسبت شرا والخير فاتـا

## الحكاية السادسة والثمانون بعد الاربعمائة عن الشيخ أبي يزيد القرطبي رضي الله عنه

قال سافرنا مرة ومعنا رجل من البادية من الصالحين فعبننا إلى خندق كثمير الأشبجار وكان الرجل له معرفة بالآثار فقيال هذا الخندق معمور فنزلنا الخندق مستوفيزين وتعلقنا بالجهة الأخرى فلما فارقنا الشجير رأينا ثلاثة نفر بأيديهم السلاح وقد نهضوا ليقطعوا علينا الطريق فاجتمعنا وقلنا أي شيء نعمل، فقال لنا الرجل ذروا الأمر إلى أصله ألستم خرجتم لله قلنا بلى قال فاتركوا الأمر على ما هو عليه واتبعوني ولا يسلتفت منكم أحد يمينا ولا شمالا، فتقدم الرجل ومشينا وراءه والنفر يمشون حلاءنا على غير الطريق فلخرجنا عنهم بالمشي حتى رجعوا خلفنا وكنت أنا وراء أصحابي فالتفت فرأيتهم قد ضايقونا كرمية برمح فأعلمت أصحابي بأنهم قد أدركونا وكان البدوى لا يلتفت فوقف عند كلامي والتفت فلما رآهم قال لاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم اللهم أبعد عنا شر هؤلاء الشياطين فقلت له أبصر أى شيء نعمل، فقال وأي العمل قلت هاهو وقت الضحى وقد جوز الاجتماع في النافلة وأنا أتقدم وأصلى بكم ويمر القوم إن شاء الله تعالى، فقال يا أبا زيد وقد احتجنا إلى أن نختفى منهم قلت أنت أخبر فرفع يده وأشار بالأصبعين السبابة والوسطى وقال قعوا فلقد رأيت النفر وقفوا ولم يقدر أحد منهم يتعدى موضعه ولا يدنو من أصحابه فمشينا ولم يتكلم الرجل بعد ذلك حتى تعلقنا ببعض الشعاب في مكان آخر يعجزون عنا فيه فوقف الرجل ووقفنا معه، وقال انظروا هؤلاء الشياطين وقوف على حالهم والله لولا تقوى الله عز وجل لمضيت عنهم وتركـتهم ولكن اللهم اجعلنا لهم توبة ثم أشار إليهم أن امضوا فما رأيت أحدا منهم إلا وقد قعد على الأرض يتحدث مع صاحبه ثم رجعوا في طريقهم من حيث جاءوا ببركة البدوى رضى الله عنه ونفعنا به.

و قال الشيخ أبو العباس بن العريف رضى الله عنه رأيت وليا لله عز وجل فى بعض المساجد أسرج سراجا فجاء فأر فأخذ الفتيلة وكان الرجل قد أخذته سنة فانتبه وقال يا فاسق تحدث شيئا فى المملكة أنا أكون سببه فرأيت الفأر قد عاد إلى السراج فنهاه فلم ينته فغضب وقال للفأر قع فيه قع فيه، فجاء الفأر فوضع خرطومه على النار فمات فتعجب منه ثم سألته عن ذلك فقال ما الذى تتعجب منه ذلك تسليط الشرع عليه رضى الله عنه.

(قلت) لعله يعنى بقوله تسليط الشرع عليه قوله رَبِيَالِيَّةِ خمس يقتلن في الحل والحرم فذكر منهن الفأرة وقد سماها رسول الله رَبِيَالِيَّةِ الفويسقة.

(وقال) أحدهم سمعت صوفيا وقد قرض الفأر خفه يقول له:

لو كنت من مازن لم تستبح إبلى

قلت يعنى لو كنت من القوم الشنجعان أولى النجدة والسطوة لم تقدر تتسلط على متاعى وتمام ما استشهد به.

بنو اللقيطة من ذهـــل بن شيبانا لكننى من بنى عمرو بن شيبانا يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا

والمعنى لو كنت من أهل السيوف الماضية المنتقمين من العدا لخنقتنى أى لو كنت صاحب حال وسيف أى من قبل الحق سبحانه لم تستطع تتعرض لى لكننى لست من أهل النجدة المذكورين المحميين، فأحتاج أتصف بوصف الآخرين المجازين الظلم بالمغفرة والإساءة بالإحسان وهذا الوصف وإن كان ممدوحا فى الشرع مندوبا إليه فليس هو ممدوحا مطلقا عند العرب إذ ذاك يؤدى إلى استيلاء بعضهم على بعض قتلا ونهبا بل الحكم عندهم كما قال النابغة :

ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمى صفوه أن يكدرا الحكاية السابعة والثمانون بعد الاربعمائة عن الشيخ أبى عبد الله القرشى رضى الله عنه

قال آخر ما تصورت لى الدنيا فى صورة امرأة حسناء شابة بيدها مكنسة وهى فى المسجد الذى كنت فيه تكنسه، فقلت لها ما جاء بك، قالت جئت لأخدمك، فقلت لا والله قالت لابد فأشرت عليها بعصا كانت معي وعزمت على ضربها فعادت مثلما كانت فقمت لأخرجها فانقلبت عجوزا ضعيفة فرحمتها، ثم غفلت عنها،

فعادت شابة فتغيرت عليها وانزعجت لذلك فقالت لى تطيل أو تقصر هكذا أخدمك وهكذا خدمت إخوانك فمن ذلك اليوم لم يتعذر على شيء من الأسباب.

(وقال) أيضا كنت بمنى فعطشت ولم أجد ماء ولا شيئا أشترى به فمضيت إلى بئر فوجدت عليها أعاجم فقلت لأحدهم ضع لى فى هذه الركوة ماء فضربنى وأخذ الركوة من يدى ورمى بها بعيدا فمضيت إليها آخذها وأنا منكسر القلب فوجدتها فى بركة ماء حلو فاستقيت وشربت وجئت بها إلى أصحابى فشربوا وأعلمتهم القصة فمضوا إلى المكان ليستقوا منه لم يجدوا ماء ولا أثرا فعلمت أنها آية.

(وقال) أيضا كنت مرة في بدر متوجها إلى مكة وكان هناك رجل معه تمر يبيعه للحجاج على أن يأخذ ثمنه بمكة فدفع لى منه شيئا وألح على في أخذه وقال وأنا أصبر عليك بثمنه إلى مكة وإن مت فأنت في حل منه ولم يزل بي حتى أخذته منه، ثم إنه عرض له السفر قبلنا فطالبني بالثمن فقلت له ما عندى شيء وأنت قلت إنك لا تطلب الثمن إلا بمكة فقال لابد من الشمن وضيق على وأذاني وشتمني فدخلت مسجد بدر ودعوت وتضرعت إلى الله تعالى ثم خرجت فلقيني رجل كأنه أعرابي وعليه ثياب الإحرام فناولني دراهم وعدها في كفي فذهبت إلى صاحب الدين فقضيته دينه فتضاعفت أذيته وجعل يقول يخبئون الدراهم ويكذبون ويحلفون أن ما معهم دراهم والدراهم معهم فسكت ولم أجاوبه بحرف.

ومن كلامه رضى الله عنه من طلب الغايات في المبادئ فقد أخطأ الطريق، وقال أيضا رضى الله عنه الزم الأدب وحديًّك من العبودية ولا تتعرض بشيء فإن أرادك له أوصلك إليه.

وقال أيضا رضي الله عنه يسير العمل مع الرعاية منجح.

وقال رضى الله عنه هجم أهل الشرك ببلاد الأندلس على قرية من قراها فدخلوها عنوة فسبوا أهلها وأخذوا معهم أسرى كثيرين فانزعج أهل الأندلس لذلك وبلغ الخبر أن الأسرى يرمى لهم الحشيش مع الخيل وهم مكتفون يأكلون بأفواههم كما ترعى البهائم، قال فبت فى بعض تلك الليالى عند الشيخ أبى إسحق بن طريف رضى الله عنه فوضع الطعام بيننا ثم تنفس الصعداء بعد أن قال باسم الله، ثم قال لى يا محمد أما بلغك ما طرأ على المسلمين فقلت نعم فجعل يقص الخبر ويبكى حتى علا بكاؤه ثم قال والله لا أكلت ولا شربت شرابا حتى يفرج الله تعالى عن المسلمين ثم اعتزل عن الطعام ساعة ثم سمعته يقول الحمد لله الحمد لله ثم دنا إلى

الطعام، وقال كل فأكل وأكلت معه وعجبت منه كيف تركه ثم عاد إليه بعد قسمه فى ساعت ثم إن الخبر وصل إلينا بعد ذلك أن الوقت الذى تكلم فيه الشيخ صادف أن النصارى سمعوا رجفة عظيمة اعتقدوا أن عسكر المسلمين دهمتهم فركبوا خيولهم ونجوا بأنفسهم وتركوا الغنيمة والأسارى فخلص الله عز وجل المسلمين من أيديهم بغير نصب ولا طلب ثم إن الأسارى انطلقوا بالغنيمة وأعادوها إلى بلاد المسلمين والحمد لله رب العالمين رضى الله عن الجميع آمين.

## الحكاية الثامنة والثمانون بعد الاربعمائة عن الشيخ (بي عبد الله القرشي أيضا رضي الله عنه

قال كنت في بحر جدة ومعى صاحب لى فعطش عطشا شديدا فسألت من يبيعنا ماء بشملة كانت على لم يكن على سواها فلم يبعنا أحد فقلت لصاحبى خذ . . هذه الشملة وامض إلى ريس المركب فمضى إليه بركوة فانتهره وصاح عليه وأخذ الركوة من يده وقذف بها فلم تقع في البحر بل وقعت على المركب فرجع إلى فرأيت ذلته وانكساره وشدة حاجته فعلمت أن الله تبارك وتعالى لا يتركه فأخذ الركوة فملأ منها من البحر فشرب حتى روى ثم أخذتها منه فشربت حتى رويت وشرب أيضًا من كان إلى جانبى ممن ليس معه ماء ثم ملأتها ثانية فعجنا الدقيق فلما حصل استغناؤنا ملأتها بعد ذلك فوجدتها ملحا على ما نعهد فعلمت أن الحاجة إذا تحققت قلبت الأعيان رضى الله عنه.

(وقال) بعض الشيوخ كنا جماعة من الفقراء في بعض الأسفار فوصلنا إلى مخاضة من البحر فخضنا حتى توسطنا فرأيت شابا من الجماعة يشرب من الماء بكفه فقلت في نفسي هل هذا الماء حلو فأخذت منه وذقته فوجدته ملحا فقلت له يا بني اسقنى فقال لى يا عم اشرب فقلت هو حار وأردت بذلك ستر حاله عنه فدفعت إليه إناء من الفخار فملأه من وسط الماء فشربته أنا والجماعة كلهم حلوا انتهى كلامه.

(قلت) يعنى بقوله أردت ستر حاله أى أخفيت عنه ظهور هذه الكرامة منه وأوهمته أن الماء حلو لكل أحد يشرب ولكنه حار أريد أن أبرده في إناء الفخار ولما كانت العادة والعرف أن الشبان هم الذين يتولون الخدمة من الاستقساء وغيره سأله يستقى له في الإناء سترا لحاله عنه لئلا يرى أنه عميز عن الجماعة بهذه الكرامة مع

كونه حدثا يخشى عليه العجب وهذا الشيخ المذكور هو أبو زيد القرطبي رضى الله عن الجميع ونفعنا بهم آمين.

# الحكاية التاسعة والثمانون بعد الأربعمائة عن الشيخ أبى الربيع المالقي رضي الله عنه

قال كنت فقدت من بعض أحوالى شيئا فاشتغل سرى بذلك فرأيت ذات ليلة هدهدا جلس قدامى وكلمنى بكلام لم أفهمه ثم طار وجلس على كتفى اليسرى وكلمنى فلم أفهم ما يقول ثم طار وجلس على كتفى اليمنى ووضع فمه فى فمى وجعل يزقنى فانتفخت ثم سمعت خشخشة في صدرى فتحمست لذلك وعلمت أنه أمر يراد منى، ثم ظهر لى شخصان فتقدم أحدهما فشق عنى صدرى وأخرج قلبى ووضعه فى طست فسمعت أحدهما يقول للآخر احفظ شجرة العلم فغسله ثم وضعه فى الجانب الأيمن، ثم لحم الشق فلم أر من ذلك الوقت شيئا خارجا عنى وأخذت عن نفسى فسمعت نداء سل سليمان فقلت أسأل رضاك رضاك، فقال رضيت، رضيت فمن اليوم فتح على فهم القرآن ورؤية القلب فأنا اليوم أرى بقلبى وأسمع القرآن يتلى على من الجانب الأيمن رضى الله عنه ونفعنا به آمين.

وقال بعض المكاشفين كنت أرى شيطانى فى حال الرياضة ضعيفا عريانا شعثا على أسوأ الأحوال، فإذا هممت به فر أمامى فلما تزوجت سامحت نفسى فى حق الزوجة بزعمى فرأيته فى بعض الأيام قد ظهر لى فهممت به على العادة فلم يهرب منى. ولم يلتفت إلى ورأيته مكتسيا فقلت له متى تغيرت حالتك هذه عما أعهد، فقال منذ تزوجت أنت وتغيرت حالتك انتهى كلامه

(قلت) هكذا يطلعهم الله على الزيادة والنقصان ليزدادوا من الخير ويشكروا الله تعالى عليه ويرجعوا عن أسباب النقصان ويتضرعوا إليه حتى يزيل عنهم الصفات المذمومات ويوفقهم للصفات المحمودات بفضله ورحمته فيزكون ويزدادون من الهدى إيمانا مع إيمانهم وقد سمعوا قول الحق الشافى للقلوب والمزيل عنها الصدأ ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا.

## الحكاية التسعون بعد الاربعمائة عن أبى العباس بن العريف رضى الله عنه

قال كنت يوما قاعدا وإذا برجل غريب قد دخل على المسجد وقال يا سيدى أنت أبو العباس بن العريف قلت نعم، قال راء رأى البارحة رؤيا قلت له قل فقال

كأنه يرى فساطيط صغارًا حول العرش وعليهن فسطاط عظيم قد اكتنف الجميع فقال لن هذا الفسطاط فيقيل له للفقيه أبى العباس بن العريف فيقال وهذه الصغار فيقيل لأصحابه قال أبو العباس رضى الله عنه فتغيرت عليه وقلت له ما حملك على إتيانك بمثل هذه الرؤيا لرجل مذنب مثلى، فلما رأى تغيرى قال لى هون على نفسك أيها الشيخ فلعلك قنعت بيسير الرزق من الله تعالى فقنع منك بيسير من العمل قال نعم ثم التفت إليه فلم أره فيقلت لأصحابى هذا أتاكم يعرفكم فقركم رضى الله عنهما ونفعنا بهما آمين.

(قلت) وبلغنى أن الشيخ الإمام شهاب الدين السهروردى رضى الله عنه ونفعنا به ذكر بين يديه البلدان ومن فيسها من الصالحين حينئذ، فكأنه أشار إلى أن بعض الجهات ما فيها أحد من الرجال فى ذلك الوقت فوقف عليه شخصان فى الحال من أهل تلك الجهة فى زى مشاعليين وقالا له يا سيدنا نشتهى منك أن تشرفنا بخدمتك وكان يومث له بمكة جاء إلى الحج فأذن لهما بحمل المشعل وسافر راجعا إلى بلاده، فكان يقول وهم سائرون إنى لأشم رائحة الفقراء من قبل المشعل، فلما بلغوا بعض الطريق سئل عن مسألة غامضة فى علوم المعارف والأسرار المعروفة بالعلم اللدنى لأهل الأنوار فأجال ذهنه فيها وتفكر وأمعن النظر وتدبر ثم وقف وتحير فلما وقف حصان علمه المشهور فى ميدان الامتحان بالسؤال المذكور وقف الشخصان المذكوران بين يديه، وقالا يا سيدى دستورك نقول شيئا فقال قولا فقالا الجواب والله أعلم كذا وكذا وكشفا القناع عن وجه محاسن الأسرار فى الجواب الشافى للنظار فكشف الشيخ شهاب الدين رضى الله عنه رأسه وقال أستغفر الله وأنصف فيما صدر منه من الكلام فى أهل الجهة المذكورة ثم قالا له سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعا عنه إلى بلادهما رضى الله عن الجميع ونفعنا بهم.

# الحكاية الحادية والتسعون بعد الاربعمائة عن الشيخ الكبير ابى الحسن الشاذلي رضى الله عنه

قال نمت ليلة في سياحتى على ربوة من الأرض فحاءت السباع فطافت بى وأقامت حولى إلى الصباح فما وجدت أنسا كأنس وجدته تلك الليلة فلما أصبحت خطر لى أنه قد حصل لى شيء من مقام الأنس بالله فهبطت واديا وكان هناك طيور حجل لم أرها فلما أحست بى طارت فى دفعة واحدة كلها فخفق قلبى رعبا فسمعت قائلا يقول لى يا من كان البارحة يأنس بالسباع مالك تفزع من خفقان الحجل ولكنك

البارحة كنت بنا والآن أنت بنفسك.

(وقال) رضى الله عنه جعت مرة ثمانين يوما فخطر بى أنه قد حصل لى نصيب من هذا الأمر فإذا أنا بامرأة خارجة من مغارة كأن وجهها ضياء الشمس حسنا وهى تقول منحوس منحوس جاع ثمانين يوما فأخذ يدل على الله بعلمه وأنا ستة أشهر لم أذق فيها طعاما رضى الله عنهما ونفعنا بهما آمين.

(وقال) رضى الله عنه كنت وبينما أنا فى بعض سياحتى أقول إلهى متى أكون لك عبدا شكورا فسمعت قائلا يقول إذا لم تر منعما عليه غيرك فقلت إلهى كيف لا أرى منعما عليه غيرى قد أنعمت على الأنبياء والعلماء والملوك فإذا قال قائل يقول لى لولا الأنبياء لما اهتديت ولولا الملوك لما أمنت والكل نعمة منى عليك.

(وقال) رضى الله عنه كنت أنا وصاحب لى قد أوينا إلى مغارة نطلب الوصول إلى الله تعالى فكنا نقول غدا يفتح لنا بعد غد يفتح لنا فدخل علينا رجل له هية فقلنا له من أنت، فقال عبد الملك فعلمنا أنه من أولياء الله تعالى فقلنا له كيف حالك فقال كيف حال من يقول غدا يفتح لى بعد غد يفتح لى فلا ولاية ولا فلاح يا نفس لم لا تعبدين الله، قال فتيقظنا وعرفنا من أين دخل علينا فتبنا واستغفرنا الله تعالى ففتح لنا رضى الله عنهم أجمعين.

## الحكاية الثانية والتسعون بعد الاربعمائة

حكى أنه عزم على الشيخ الجليل أبى العباس المرسى رضى الله عنه ونفعنا به إنسان وقدم إليه طعاما يختبره به فأعرض عنه ولم يأكل ثم التفت إلى صاحب الطعام فقال له إن كان الحارث بن أسد المحاسبي رضى الله عنه كان في أصبعه عرق إذا مد يده إلى طعام فيه شبهة تحرك عليه فأنا في يدى ستون عرقا تتحرك على إذا كان مثل ذلك فاستغفر صاحب الطعام واعتذر إلى الشيخ رضى الله عنه.

(قلت) وقد ذكرت حكاية المحاسبي رضي الله عنه في غير هذا الموضع.

وقد حكى أيضا عن بشر بن الحرث رضى الله عنه أنه كان لا يمد يده إلى أكل طعام ليس بطيب وكذلك بلغنى أن بعض السلاطين امتحن أحد الشيوخ بذبائح قدمها إليه لحم بعضه مذكى ولحم بعضه ميتة فشد الشيخ وسطه وقال للفقراء أنا اليوم خادمكم في هذا الطعام وأخذ يلتقط المذكى ويقربه إلى الفقراء وينحى الأوانى التى فيها غير المذكى إلى الجند ويقول الطيبات للطيبين والخبيثات للخبيثين والسلطان حاضر

فاستغفر الله تعالى وحسن اعتقاده في الشيخ رضي الله عنه ونفعنا به.

وكذلك بلغني أن بعض سلاطين الكفار استولى على بمعض بلاد المسلمين فسفك دماءهم ونهب أموالهم وأراد أن يقتل بعض فقراء المشايخ فاجتمع به الشيخ ونهاه عن ذلك فقال له السلطان إن كنتم على الحق فأظهروا لي برهانا فأشار الشيخ إلى بعر الجمال هناك فإذا هي جواهر تضيء وأشار إلى كيرزان في الأرض فارغة من الماء فتعلقت في الهواء وامتلأت ماء وأفواهها منكسة إلى الأرض ولا يقطر منها قطرة فدهش السلطان من ذلك فقال له بعض جلسائه لا يكبر هذا في عينك فإنما هو سحر، فقال له السلطان أرنى غير هذا فأمر الشيخ بالنار فأوقدت وأمر الفقراء بالسماع فلما عمل فيهم الوجد دخل الشيخ بهم النار وكانت نارا عظيمة ثم خطف الشيخ ولد السلطان ودار به في النار ثم غاب به فلم يدر أين ذهبا والسلطان حاضر فبقي متفجعا على ولده فلما كان بعمد ساعمة ظهرا وفي إحدى كفي ولد السلطان تفاحمة وفي الأخرى رمانة فقال له السلطان أين كنت قال كنت في بستان فأخذت منه هاتين الحبتين وخرجت فتحير السلطان من ذلك فقال له جلساء السوء وهذا أيضا عمله بصنعة باطلة فقال السلطان عند ذلك كل ما تظهره لا أصدق به حتى تشرب من هذه الكأس وأخرج له كـأسا مملوءة سما تقتل القـطرة منه في الحال، فأمر الشـيخ الفقراء بالسماع حتى ورد عليه حال فأخذ الكأس حينئذ وشرب ما فيه جميعه فتمزقت ثيابه التي عليه فألقوا عليه ثيابا أخرى فتمزقت الثياب كذلك ثم أخرى كذلك مرارا عديدة ثم ترشح عرقا وثبتت عليه الشياب بعد ذلك ولم تنقطع فاعتقده السلطان وعظمه وأجله واحترمه ورجع من ذلك القتل والإفساد والله أعلم.

(وقد حكى) أيضا مثل هذ الحكاية عن بعض من ينسب إلى سيدى أحمد الرفاعى قدس الله روحه مع سلطان المغول الذي أخذ بغداد رضى الله عنه وعن جميع الصالحين ونفعنا بهم في الدنيا والآخرة.

(وحكى) أن الشيخ الإمام أستاذ الإمام أستاذ الأكابر الجامع بين العلم الباطن والظاهر والحسب والنسب والشرف النبوى الفاخر السيد الجليل عبد القادر الجيلانى قدس الله روحه ونور ضريحه طلب من بعض الناس وديعة كانت عنده لبعض الغائبين فامتنع من تسليمها إليه وقال له لو استفتيتك في مثل هذا ما أفتيتني بتسليمها إلى غير صاحبها فلما كان بعد ذلك بزمن يسير جاء كتاب صاحبها إلى المودع المذكور وهو يقول سلم الوديعة إلى الشيخ عبد القادر فقد صارت للفقراء فسلمها إليه فعتب عليه الشيخ وقال تتهمني في مثل هذا رضى الله عنه ونفعنا به.

قلت وإليه ينسب أكثر شيوخ اليمن ومنهم من ينتسب إلى الشيخ الكبير العارف الشهير أبى مدين قدس الله روحه ونور ضريحه هذا شيخ المغرب والأول شيخ المشرق أعنى الشيخ عبد القادر وهو القائل رضي الله تعالى عنه:

أو في الزمان مكانة مخصوصـــة وهبت لى الأيام رونق صفوهـــــا أنا في رجال لا يخاف جليسهم قوم لهم في كل مجد رتـــــة أنا بلبل الأفراح أملأ دوحـهــــا رضى الله عنه ونفعنا به آمين.

إلا ولى فيه الألذ الأطيب إلا ومنزلتي أعــــــز وأقــــرب فصفت مناهلها وطاب المسمرب ریب الزمان ولا یری ما یرهـــب علوية وبكل جيش موكب طربا وفي العلياء باز أشهـــب

## الحكاية الثالثة والتسعون بعد الأربعمائة

حكى عن أحدهم قال كنت مع بعض الصالحين خارج بغداد فمرت علينا جنازة ومعها خلق كشير فسألنا عن الميت فقيل هو رجل من الصالحين فقال الرجل الصالح الذي معى الله المستعان هكذا يموت الصالحون، فقلت فكيف يموتون قال يموتون على المزابل وتأكلهم الكلاب، قال فرأيته بعد ثلاثة أيام وهو ميت على مزبلة والكلاب تأكل منه رضي الله عنه ونفعنا به آمين.

(قلت) هذا موت كثير من الأولياء والمحبين والمحبوبين لله عز وجل الذين ليس لهم في الدنيا غرض ولا أمل أما حكايات أهل الرغبة في الدنيا والأمل الطويل فيها فكثيرة من ذلك ما روى أنه جاء بعض الناس إلى سليمان بن داود عليهما السلام وقال له يا نبي الله إني أريد منك أن تأمر الريح تحملني إلى بلاد الهند فإن لي فيها حاجة في هذه الساعة وألح عليه في ذلك فقال له نعم وأمر الريح تحمله فلما خرج من عنده التفت سليمان فرأى ملك الموت قائما عنده عليه السلام ورآه متبسما فسأله عن تبسمه فقال يا نبي الله تعجبت من هذا الرجل فإني أمرت بقبض روحه في أرض الهند في هذه الساعة فبقيت متفكرا كيف يصل إلى بلاد الهند في هذه الساعة فلما سألك أن تأمر الربيح تحمله تعجبت من ذلك انتهى كلامه وفي هذا المعنى قلت :

فمن لم تأته مــنا المنايـا إلى أوطـانـه يومـا أتاهـا كما قال الذي عزى نفوسا وقوى في توكلها قواها فليس يموت في أرض سواهــــا

(قلت) يجب الإيمان بأن أمر الله تبارك وتعالى وقدره نافذ على ما سبق فى علمه الغامض لابد من ذلك وأن بعد فى العقول يسبب له بعض الأسباب الغوامض على ما اقتضت حكمته البالغة ومشيئته السابقة التى إليها يرجع أمر الخاتمة اللاحقة نسأل الله تعالى الكريم أن يلطف بنا فى جميع مقدوره وأن يدبرنا بحسن تدبيره والمسلمين آمين.

ومن عجيب لطف الله عنز وجل بعباده ودفعه البلاء عنه لم يحضره الأجل عباده المصطفين الخواص المعدين للتفريج عند الشدائد والخلاص منا يأتى ذكره فى الحكاية الآتية إن شاء الله تعالى.

#### الحكاية الرابعة والتسعون بعد الأربعمائة

حكى عن بعض الشيوخ الكبار أنه دخل عل بعض التجار بشغر الإسكندرية فرحب به التاجر وفرح به فرأى الشيخ إيوانًا يجلس فيه التاجر بساطين مثمنين مستعملين من بلادالروم على قدر الإيوان فطلبهما من التاجر فصعب عليه ذلك وقال له يا سيدي أنا أعطيك ثمنهما فامتنع الشيخ وقال له ما أطلب إلا هما بعينهما، فقال له التاجر إن كان ولابد من الأخذ فخذ أحدهما فأخذ الشيخ أحد البساطين وخرج به وكان حينئـذ للتاجر ابنان مسافران في بلاد الهند كل واحد منهما في مركب، فبعد مدة سمع أبوهما أن أحدهما غرق هو ومركبه وجميع من كان فيه ووصل الابن الآخر إلى عدن سالما فلما كان بعد مدة وصل قريب الإسكندرية فخرج أبوه في لقائه إلى ظاهر البلد فرأى البساط الذي أخذه الشيخ منه بعينه محملا على بعض الجمال فسأله عن قصة البساط ومن أين هو له، فقال يا أبت لهذا البساط قصة عجيبة وآية عظيمة، فقال له أبوه يا بني أخبرني بذلك فقال له سافرت أنا وأخي بريح طيبة من بلاد الهند كل منا في مركب فلما توسطنا البحر عصفت بنا الريح واشتد علينا الأمر وانفتح المركبان واشتغل كل أهل مسركب بمركبهم وسلم كل منا أمسره إلى الله تعالى وإذا بشيخ قد ظهر لنا وفي يده هذا البساط فسد به مركبنا وسرنا بالسلامة أياما والمركب مسدود بهذا البساط إلى أن وصلنا بعض المراسي فنقلنا ما كان في المركب وأصلحناه وشحنا فيه، وأما مركب أخى فغرق جميع من كان فيه ولم يسلم منهم أحد قال التاجر، فقلت له يا بني أتعرف الشيخ إذا رأيته قال نعم فذهب به إلى الشيخ فلما رآه صرخ وصاح صياحا عظيما وقال هو ذا والله يا أبت فجعل الشيخ يده عليه حتى أفاق وسكن ما به فقال التاجر للشيخ لم لا عرفتني يا سيدى بحقيقة الأمر حتى

البساطين كليهما فقال الشيخ هكذا أراد الله عز وجل رضى الله عنه ونفعنا به وبجميع الصالحين آمين.

# الحكاية الخامسة والتسعون بعد الاربعمائة

حكى عن أحد الصالحين أنه عقد مع الله تعالى عقدا أنه لا ينظر إلى مستحسنات الدنسيا فمر يوما بسوق الصرف فنظر إلى منطقة معلقة فجعل يطيل النظر إليها فالتفت صاحبها فرآه ينظر إليها ثم التفت إلى المنطقة فلم ير شيئا فوثب إليه وتعلق به وقال ما هذه أفعال الصالحين فقال له مالك يا أخى قال أنت صوفى وتسرق، قال له ما الذي سرقت قال له سرقت منطقتي قال والله ما أخذت لك شيئا قال فأكشروا عليه وساروا به إلى الأمير وقصوا عليه القصة فقال له الأمير يا فتى ما هذه أفعال الصالحين فبكي وقال والله ما أخذت شيئا فقال رجل من الحاضرين جردوه من ثيابه فـجردوه من ثيابه فـإذا المنطقة مطوقة في وسطه قـال فصرخ صـوتا كاد أن يفارق الدنيا وغشى عليه فقال الأمير بعد ذلك ائتونى بالسياط قال فهتف به هاتف ياعبد الله لا تضرب ولى الله إنما هو مؤدب بكم فصرخ الأمير صرخة كادت روحه تفارق جسده وغشى عليه فلما أفاق الفتى قال مولاى أسألك الإقالة فقد عرفت ذنبي وجرمي وأنا خاطئ، مولاي سهو لحق عبدك الخاطئ. فلا تؤاخذني الأمان الأمان يا حنان والخلق يبكون لبكائه ولما أفاق الأمير من غشيــته جعل يقبل يديه ورجليه ويقول له يا حبيبي ما قصتك فقال له الفتي اعلم أني كنت عقدت مع الله تعالى عقدا ألا أنظر إلى مستحسنات الدنيا فمررت بهذا الرجل في سوق الصرف فنظرت منطقته نظرة غفلة ولم أعلم ما كان إلا والرجل يتعلق بي وهو يوبخني وهو يقول أخذت منطقتي ولم أعلم قصته فهذه والله قصتى ثم ولى وهو يقول:

یا عـدتی فی شـدتی ین عـدتی فی شـدتی ین عـدتی فی شـددی یا صاحب الفعل الحسـن طـردی من الـردی مشـردا عـسن الوطـن

# الحكاية السادسة والتسعون بعد الاربعمائة عن ذي النون رضى الله عنه

قال بينما أنا أدور فى بعض جبال لكام وإذا برجل قائم يصلى والسباع حوله ربض فلما أقبلت نحوه نفرت عنه السباع فأوجز فى صلاته وقال يا أبا الفيض لو صفوت لطلبتك الوحوش وحنت إليك الجبال قال فقلت ما معنى قولك لو صفوت قال تكون لله خالصا حتى يكون لك مريدا.

## الحكاية السابعة والتسعون بعد الاربعمائة عن ذي النون أيضا رضى الله عنه

قال وصفت لى جارية متعبدة فسألت عنها فقيل لى إنها فى دير خراب قال فأتيت الدير فإذا أنا بجارية نحيلة الجسم قد أثر الليل فى وجهها بكلكله وذبحها الكرى بسكاكين السهر فسلمت عليها فردت على السلام فقلت لها يا جارية فى مسكن النصارى فقالت يا هذا ارفع رأسك هل ترى فى الدارين غير الله عز وجل قال فقلت لها يا جارية هل تجدين وحشة الوحدة قالت إليك عنى فوالذى حشا قلبى من فقلت لها يا جارية هل تجدين وحشة الوحدة قالت إليك عنى فوالذى حشا قلبى من لطيف حكمته ومحبته وأوقر خاطرى من دقيق الشوق إلى رؤيته ما علمت فى قلبى موضعا لغيره قال فقلت لها أراك حكيمة فأخرجينى من الضيق وأرشدينى إلى الطريق، فقالت يا فتى اجعل التقوى زادك والزهد منهاجك والورع مطيتك واسلك طريق الخائفين حتى تأتى بابا ليس ترى دونه حجابا ولا بوابا فعندها تؤمر الخزنة ألا يعصوا لك أمرا ثم أنشأت تقول:

معرفة الرب فذاك الشـــقى في طاعة الله وما قــد لقي

من يعرف الرب ولم تغنه ما ضر ذا الطـــاعة ما ناله

## الحكاية الثامنة والتسعون بعد الأربعمائة عن معروف الكرخي رضى الله عنه

أنه قال رأيت في البادية شابا حسن الوجه وله ذؤابتان حسنتان وعلى رأسه رداء وعليه قميص كتان وفي رجليه نعل طاق، قال فتعجبت منه ومن زيه في مثل هذا المكان. فقلت السلام عليك ورحمة الله وبركاته فقال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته فقال من مدينة دمشق، قلت الله وبركاته يا عم، قلت يا فتى من أين أنت قال من مدينة دمشق، قلت متسى خرجت منها قال سحرة نهارى قال فتعجبت منه وكان الموضع الذي رأيته فيسه بينه وبين دمشق مراحل كثيرة فقلت له وأين القصد قال مكة إن شاء الله، فعلمت أنه محمول فودعته ومضى فلم أره حتى مضت ثلاث سنين فلما كان ذات يوم وأنا جالس في منزلي متفكرا في أمره وما كان منه بعدى وإذا بالباب يدق فخرجست إليه فإذا هو صاحبي فسلمت عليه وأدخلته المنزل فإذا به حاف

حاسر الرأس عليه مدرعة من الشعر فقلت أيش الخبر، فقال يا أستاذ لم يخبرنى بما يفعل بمعاملته لى فمرة يلاطفنى ومرة يهيننى ومرة يجوعنى ومرة يطعمنى فليته أوقعنى على بعض أسرار أوليائه ثم يفعل بى ما شاء وبكى بكاء شديدا، قال معروف رضى الله عنه فأبكانى كلامه فقلت له حدثنى ببعض ما جرى عليك منذ فارقتني قال هيهات أبديه وهو يريد أن يخفيه ولكن بدء ما فعل بى فى طريقى مولاى وسبدى فقلت ما فعل بك قال جوعنى ثلاثين يوما ثم جئت إلى قرية فيها مقثأة قد نبذ منها الدود فقعدت آكل منها فنظرنى صاحب المقثأة فأقبل إلى بسوط وجعل يضرب ظهرى وربطنى ويقول لى يا لص ما أخرب المقثأة غيرك منذ كم أرصدك حتى وقعت بك فينما هو يضربنى إذا بفارس أقبل مسرعا إليه وجذب السوط من يده وقال تعمد إلى ولى من أولياء الله تضربه وتهينه وتقول له يا لص فلما نظر صاحب المقثأة إلى ذلك فبينما أنا عنده لص صرت وليا كما حدثتك، قال معروف رضى الله عنه فما استم فبينما أنا عنده لص صرت وليا كما حدثتك، قال معروف رضى الله عنه فما استم كلامه حتى دق صاحب المقشأة الباب ودخل وكان موسرا فأخرج ماله وأنفقه على الفقراء وصحب الشاب وخرجا إلى الحج فماتا فى البرية رحمهما الله.

## الحكاية التاسعة والتسعون بعد الأربعمائة

حكى أن يحيى وعيسى عليهما السلام اصطحبا في سفر فلما كان بعض الأوقات نام يحيى في سجدة سجدها عيسى عليه السلام فأراد عيسى عليه السلام أن يوقظه فأوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام يا عيسى إن روح يحيى عندى في حضرة قدسى وجسده بين أرضى ولقد باهيت به كرام ملائكتى وأنشدوا:

قف على الباب قليلا واجعل الذكر سبيلا والزم الباب غــدوا وعشيا وأصيلا إن تطعنسى لم تجـدول للمطبعين خــدولا إن عندى للمطبعين شرابا سلسبيلا فاتعبوا اليوم قليلا تنعموا دهرا طويللا

وقال أبو يزيد رضى الله عنه جمعت فكرى وأحضرت ضميرى ومثلت نفسى واقفا بين يدى ربى فقال لى يا أبا يزيد بأى شىء جئتنى قلت يا رب بالزهد فى الدنيا قال يا أبا يزيد إنما كان مقدار الدنيا عندى جناح بعوضة ففيم زهدت منها فقلت إلهى وسيدى أستغفرك من هذه الحالة جئتك بالتوكل عليك قال يا أبا يزيد ألم أكن ثقة فيما

ضمنت لك حتى توكلت على قلت إلهي وسيدى أستـغفرك من هاتين الحالتين جئتك بك أو قال بالافتقار إليك قال عند ذلك قبلناك وأنشدوا :

فقد علم الذي تعلمـــوه

دعـــوه لا تلوموه دعـــوه رأى علم الهدى فسمدا إليه وطلب مطلبا لم تطلبوه أجاب دعاءه لما دعراه وقام بحقه وأضعتموه بنفسى ذاك من ممنوح قـــرب وطاعم مطعــم لم تطعموه

### الحكاية الخمسمائة عن أحد الزهساد

قال كنت في جماعة من الزهاد وقمد حان وقت صلاة الظمهر ونحن في برية ليس فيها ماء فدعونا الله تعالى فلم نستتم الدعاء حتى لاح لنا بالبعد شيء فقصدناه وطوى الله تعالى لنا البعيد حتى وصلنا إلى قيصر مشيد عالى البناء حسن الفناء وحوله أنهار وعيون تتفجر فشكرنا الله تعالى على ذلك وأسبغنا الوضوء فصلينا ثم تقدمنا إلى القصر فإذا على حائطه مكتوب هذان البيتان:

هذى منازل أقــوام عهدتهم في رغد عيش خصيب ما له خطر دعتهم نوب الأيام فارتحلوا إلى القبور فلا عين ولا أثر

قال ورأينا في وسط الدار سريرا من ذهب وعليه هذه الأبيات :

يردي وتمعن في الطلب أرض الأعاجم والعمرب فذهبت فيمن قد ذهب

لا زلت تطلــب كل ما وملكت ما أملـــت مــن مدت إليك يــــد الردى

قال ورأينا هناك بستانا فيه لوح من رخام عليه مكتوب هذه الأبيات :

في ظل عيش يخاف الناس من باسه فخر ميتا وزال التاج عن راسه فقدان أربابـــه مـن إينـاســـه

قد كان صاحب هذا القصر مغتبطـــا إذا جـاءه بغتـة مالا مرد لـه فاخرج إلى القصر وانظركيف أوحشه

قال فاســتحسنا ذلك ورحنا إلى القبــة فإذا في وسطها قبــر عند رأسه لوح من رخام أبيض وعليه مكتوب:

> أنا رهن التراب في اللحد وحدى (غيره لبعضهم)

باتوا على قلل الأجبال يحرسهم واستنزلوا بعد عز عن معاقلهـــم

واضعا تحت لبنة الترب خدى

غلب الرجال فلم تنفعهم القلل وأسكنوا حفرا يا بئسما نزلــــوا

ناداهم صارخ من بعد مادفنــوا أين الوجوه التي كانت منعمة فأفصح القبر عنهم حين ساءلهم قد طالما أكلوا دهرا وما نعموا

وأعاد على المسلمين من بركته آمين.

ركوب النعش أنساهم ركوبا وليل القبر أنساهم للسيال وأنسماهم لفرش ناعممات علا الدود الخدود وغاص فيها (غيره لأحدهم)

وقفت على البنيان حين رأيته فقلت له أين الذين عهدتهم فقال مضوا واستودعوني رحالهم

وحكى عن على بن أبي طالب كـرم الله وجه ورضى الله عنه أنــه قال دخلت مقابر البقيع لأزور الأحباب وجعلت أسلم عليهم واحدا واحدا ثم وليت وأنا أقول :

ما لي مررت على القبور مسلما يا قبر مالك لا تجيب مناديـــا (قال فأجابني صوت عال)

قل للحبيب وكيف لي بجوابكم أكل التراب محاسني فنسيتكم (غيره الأحدهم)

لياليك تفنى والذنوب كثيرة وتحسب أن النقص فيك زيــــادة (غيره لأحدهم وجد مكتوبا على قبر) مقيم إلى أن يببعث الله خلقه تزيد بلى في كل يوم وليسلة

أين الأسرة والتيجان والحلل من دونها تضرب الأستار والكلل تلك الوجوه عليها الدود يقتــــــل فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا

(غيره) للمؤلف آنسه الله في قبره وعامله بلطفه وبره وأسكنه بحبوحة جنته

على الخيل العتيقات النجاب يه عرس المليحات النقـــاب لها قد زينوا فرش التّـــراب أكولا للبهيات التسراب

فكبر للرحمن حمين رأنسسى حواليك في أمن وخفـــض زمــان ومن ذا الذي يبقى على الحدثـــان

قبر الحبيب فلم يرد جــــوابي و أمللت بعدى صحبة الأحباب

وأنا الرهين بجسندل وتسراب وحجبت عن أهلى وعن أحبابي

وعمر يبلى والزمان جديد وأنت على النقصان حين تزيد

لقاؤك لا يرجى وأنت قريب وتبلى كما تبلى وأنت حبيب

(غيره لآخر في الدنيا)

ومن يكن همه الدنيا ليجمعها فسوف يوما على رغم يخليها لا تشبع النفس من دنيا تجمعها وبلغة من قوام العيش تكفيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فمن بناها بخير طاب مسكنه ومن بناها بشر خاب بانيها فاغرس أصول التقى ما عشت مجتهدا واعلم بأنك بعد الموت تجنيها

(قال) المؤلف خمتم الله له بخير ولوالديه وللمسلمين وقد تمت الحكايات التي وعد بها في أول الكتاب وقد كنت وعدت هناك بخاتمة تشمل فصلين وختام للخاتمة يشتمل على فصل آخر وهأنا أشرع في ذلك إن شاء الله والله الموفق والمعين .

### الفصل الأول من الخاتمة

في الجواب عن إنكار وقع من بعض الفقهاء المصنفين على الفقراء منهم أبو الفرج بن الجوزى رحمه الله بالغ في إنكار بعض حكاياتهم من ذلك حكاية الشيخ أبى حمزة الخراساني رضى الله عنه وقد تقدمت ولكن نعيدها ههنا لإيراد الجواب.

(قال) رضى الله عنه حججت سنة من السنين فبينما أنا أمشى إذ وقعت في بثر فنازعتني نفسي أن أستغيث فقلت والله لا أستعيث بأحد فما استتم هذا الخاطر حتى مر برأس البئر رجلان فقال أحدهما للآخر تعال نسد رأس هذا البئر لئلا يقع فيه أحد فأتوا بقضب وبارية وطمسوا رأس البئر فهممت أن أصيح ثم قلت في نفسي إلى من هو أقرب منهما وسكت فبينما أنا بعد ساعة إذا بشيء جاء فكشف عن رأس البئر وأدلى رجليه وكانه يقول تعلق بي في همهمة منه كنت أعرف منه ذلك فتعلقت به فأخرجني فإذا هو سبع فمر وهتف بي هاتف يا أبا حمزة هذا أحسن نجيناك من التلف بالتلف فمشيت وأنا أقول:

> نهاني حيائي منك أن أكشف الهوى تلطفت في أمرى فأبديت شاهـــدي تراءيت لي بالغيب حتى كأنما أراك وبي مــن هيبـتي لك وحشـة وتحیی محبا أنت فی الحب حتفـه

فأغنيتني بالفهم منك عن الكشف إلى غائبي واللطف يدرك باللطف تبشرني بالغيب أنك في الكـــــف فتؤنسني باللطف منك وبالعطيف وذا عجب كون الحياة مع الحتـف

(قلت) وما أنكره المذكور رحمه الله في هذه الحكاية وأن هذا الّذي فعله أبو حمزة لا يجوز ليس بصحيح لأن أبا حمزة المذكور صدر منه هذا وقد مُنح يقينا كاملا وقلبا شاهدا وحالا عاليا وحياء زاجرا له وحاجزا عليه أن يتلفت إلى غير مولاه أو يرى معه سواه، كما قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضى الله عنه إنا لا نرى مع الحق من الخلق أحدا، إن كان ولابد فكالهباء بالهواء إن فتشته لم تجد شيئاً .

(قلت) ولو حصل للمنكر عليهم بعض ما حصل لهم ما أنكر عليهم والعجب من المنكر المذكور في إنكاره مثل هذا مع أنه يعتقد القوم ويطرز كلامه بكلامهم وحكاياتهم وكراماتهم وكيف ينكر مثل هذه الحكاية على من صار فانيا عما سوى الحق صاحب قلب مشاهد لا يرى في الملك والملكوت إلا من هو أقرب إليه من نفسه كاشف الضر الإله الواحد والعجب كل العجب أن هذا الذي أنكره له شاهد في الشرع أي شاهد وذلك ما جاء أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما ألقى في النار عرض له جبريل عليه السلام في الهواء بأمر الله تعالى فقال له ألك حاجة فقال أما إليك فلا قال فاسأل ربك فقال حسبي من سؤالي علمه بحالي، وقال حسبي الله ونعم والوكيل فهل كان هذا من إبراهيم عليه السلام إلا كمال يقين ومقام رفيع مكين، وأيضا فقد ذكر العلماء رضي الله عنهم أن الناس في التوكل على ثلاثة قسام:

(القسم الأول) قوم سلموا أنفسهم لله فلم يجلبوا لها نفعا ولا دفعوا عنها من الضر دفعا وطردوا ذلك في كل شيء من الضرورات وغيرها فلم يتحفظوا من عدو ولا سبع ولا تسببوا لنفوسهم بسبب من الأسباب حتى كان بعضهم يمر بالشجرة فتلزم ثوبه بشوكها فلا يتسبب في تخليص الثوب حتى تهب الريح فتخلصه.

وقد قال قطب مقامات اليقين وحجة الله على العارفين أبو محمد سهل بن عبد الله رضى الله عنه أول مقام في التوكل أن يكون العبد بين يدى الله سبحانه كالميت بين يدى الغاسل يقلبه كيف شاء لا يكون له حركة ولا تدبير.

(القسم الثانى) من الأقسام الثلاثة قوم تسببوا فى الضرورات دون غيرها جلبا ودفعا ضرا ونفعا وهذه الطريقة عليها الجمهور من الأنبياء والأولياء ومن هذا القبيل ما احتج به المنكر من احتراز النبى صلى الله عليه وسلم من الأعداء الكفار فى هجرته واختبائه فى غار ثور وغير ذلك فهذه طريقة جمهور الأنبياء عليهم السلام كما ذكرنا، فليس فى ذلك للمنكر حجة لأن بعض الأولياء لا يحترزون ولا يتسببون لنفوسهم فى شىء أصلا كما قدمنا وقد تصدر منهم أشياء فى حال من أحوال غالبة عليهم تسلبهم الاختيار فلا يقاسون بغيرهم ولا نقول إن تارك التسبب فى الضرورات أفضل من المتسبب فيها من الأولياء قد يكون الأمر بالعكس ولم يكن النبى عليهم محترزا فى كل شيء بل قد كان يواجه بعض المخاوف وحده كيوم حنين وغيره وكذلك أصحابه رضى

الله عنهم وذلك كثير في الأحاديث التي يطول ذكرها وأما قوة أحوال بعض الأولياء وما أعطوا من اليقين والكرامات فكلها مستمدة من فيض فضله صلى الله عليه وسلم ومنسوبة إليه وقد كان صلى الله عليه وسلم مشرعا يسلك الطرق السهلة التي يقوى على سلوكها العام والخاص ولو سلك مقدم الركب والقوافل طريقا وعرة يقوى هو على سلوكها دون كثير منهم لم يكن بهم رءوفا رحيما ولكنه صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى: ﴿عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم ﴾(١) جزاه الله عنا أفضل الجزاء وقد يسلك بعض الأقوياء من القوافل بعض الطرق الوعرة لمصلحة ولا يمنعه المقدم.

(القسم الثالث) من الأقسام الثلاثة في التوكل قوم دخلوا في الأسباب كلها في الضرورات وغيرها لكن مع اعتمادهم على المسبب دون السبب ومما أنكر المذكور ما حكى عن أحدهم ويقال إنه إبراهيم الخواص رضى الله عنه وذلك أنه كان لا يقيم في بلد إلا أياما معدودة خوف الشهرة، فلما دخل بعض البلاد اشتهر فيها فأراد أن يزيل عنه الشهرة وما يترتب عليها من الضر فدخل الحمام فوجد ثياب ابن الملك قد نزعها ووضعها عند الحمامي ثم اغفل الحمامي عنها فلبسها الخواص ولبس من فوقها ثيابه وخرج يمشى رويدا حتى يلحقوه وينسبوه إلى اللصوصية وتزول عنه شهرة الصلاح فلحقوه وأخذوا منه الثياب وضربوه وسموه في ذلك البلد لص الحمام، فقال لنفسه ههنا طاب المقام فزعم المنكر أن هذا الفعل لا يجوز في الشرع لانه عرض نفسه للتهمة والعقوبة وفعل فعلا محرما من أوجه كثيرة.

(والجواب) عن ذلك ما أجاب به بعض الفقراء لما سأله بعض الفقهاء عن هذه الحكاية بعينها وقال له أريد أن تقيم على جوازها دليلا ظاهرا من ظاهر الفقه ولا أقبل ما يذكره الفقراء فقال له الفقير المذكور ما طلب من الدليل حاصل مشهود وقال ما هو قال أليس يحوز في ظاهر الفقه استعمال بعض المحرمات عند بعض الضرورات كاستعمال النجاسات في المداواة قال الفقيه بلى يجوز ذلك فقال الفقير فكذلك في هذه المسألة داوى قلبه بهذا المحرم فاعترف الفقيه وقال هذا الجواب هو الفقه بعينه، قلت وهأنا أزيد هذا الجواب بعض بيان وهو أن يقال إذا جاز أن يداوى الأجسام من السقام بشيء حرام فلا يجوز أن يداوى القلوب التي هي محل المعرفة والنور بشيء محظور أولى وأبعد عن المحظور وشتان ما بين المرضين فعمرض الأجسام نعمة وحسنات ومرض القلوب نقمة وهلكات وأين هلاك الأبدان من هلاك الأديان، ففي هلاك الأديان سخط الملك الديان والبعد عن الرحمن والقرب من الشيطان وليس

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : الآية ١٢٨ .

كذلك هلاك الأبدان فظهر أن مداواة القلب من مرض ضرر الشهرة وغيرها أولى وأحرى، ثم الأمراض إنما تداوى بأضداد عللها فالحرارات تداوى بالبوارد والبوارد بالحوار، فكذلك مرض شهرة الصلاح داواه الخواص بدواء شهرة الطلاح وهذا واضح لا يحتاج إلى زيادة إيضاح وقد نبه النبى المكرم على شرف القلب بقوله على ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أخرجاه في الصحيحين ومن ذلك حكاية الشبلى رضى الله عنه وقد تقدمت في أثناء الكتاب ولكن نعيدها لإ يراد الجواب.

قال الشيخ أبو بكر الشبلى رضى الله عنه قال لى خاطرى يوما أنت بخيل قلت ما أنا ببخيل، فقال بلى أنت بخيل فنويت ما أنا ببخيل، فقال بلى أنت بخيل فنويت أن أقول أى شيء يفتح على أعطيه أول فقير ألقاه فما تم هذا الخاطر حتى دخل على فلان سماه بخمسين دينارا فأخذتها وخرجت فأول من لقيت فقيرا ضريرا أو قال أكمه بين يدى مزين يحلق شعره فناولته ذلك فقال أعطه المزين فقلت إنها دنانير فرفع رأسه إلى وقال ما قلنا لك إنك بخيل فناولتها المزين فقال منذ قعد هذا الفقير بين يدى عقدت مع الله تعالى عقدا لا آخذ على حلاقته شيئا قال فأخذتها وذهبت بها إلى البحر ورميتها فيه وقلت فعل الله بك وفعل ما أحبك أحد إلا أذله الله رضى الله عن الثلاثة ونفعنا بهم.

قلت فالجواب عن اعتراض المعترض وإنكار المنكر وزعمه أن هذه إضاعة مال من ثلاثة أوجه أحدها أن يكون فعل ذلك في حال ورد عليه وذو الحال الغائب غير مكلف والثانى أن يكون شهد فيها سما مهلكا كل من صارت إليه فأتلفها كما تتلف الأفعى والثالث أن يكون بإشارة مؤذنة بالإذن اضطرته إلى ذلك بحيث لم يجد عنه محيصا والله أعلم ومن حكاية أحمد بن أبى الحوارى عندما أمره شيخه أبو سليمان الدرانى رضى الله عنه أن يدخل فى التنور وفيه النار لما كلمه وهو مشغول القلب وأكثر عليه من قوله يا أستاذ قد حمى التنور فقال اذهب فادخل فيه وقد كان عاهده أنه لا يخالفه فى شيء فدخله ومكث ساعة ثم قال أبو سليمان الحقوا أحمد فآتوه وأخرجوه ولم يحترق منه شيء فالجواب عن هذا أنه علم بقوة يقينه أن مراعاته للعهد وأخرجوه وقيامه بالوفاء به يدفع عنه كل خوف محذور وكُسى حالا من الله تعالى هو فيه عن حرارة النار مستور.

وقد روري عن بعض العارفين أنه قال الصادق تحت خفارة صدقه يعني إذا

ارتكب المهالك عن صدق حماه صدقه عن الهلاك وانقلب ذلك الهلاك نجاة بإذن الله تعالى.

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿قلنا يا نار كونى بردا وسلاما على إبراهيم﴾ (١) ومن ذلك الحكاية التى تقدمت أيضا وهى أن بعضهم سافر للحج على قدم التجريد وعاهد الله سبحانه ألا يسأل أحدا شيئا، فلما كان فى بعض الطريق مكث مدة لا يفتح الله عليه بشىء فضعف عن المشى ثم قال هذا حال ضرورة وقد قال الله تعالى: ﴿ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة﴾ (١) وإذا لم أسال انقطعت عن القافلة وهلكت بسبب الضعف المؤدى إلى العجز المؤدى إلى الانقطاع المؤدى إلى الهلاك ثم عزم على السؤال فلما هم بذلك انبعث من باطنه خاطر رده عن ذلك العزم ثم قال أموت ولا أنقض عهدا بيني وبين الله تعالى، فمرت القافلة وانقطع واستقبل القبلة مضطجعا ينتظر الموت فبينما هو كذلك إذا بفارس قائم على رأسه معه إداوة فسقاه وأزال ما به من الضرر وقال له تريد القافلة فقال وأين منى القافلة فقال له قم وسار معه خطوات ثم قال له قف ههنا فالقافلة تأتيك فوقف وإذا بالقافلة مقبلة من خلفه.

(قلت) والجواب عن هذه الحكاية هو ما ذكرت من الجواب عن الحكاية التى قبلها بلا فرق وعلى الجملة كل ما جاء عنهم عما يخالف المعلم الظاهر، فله محامل أحدها ألا يسلم نسبته إليهم حتى يصح عنهم، والثانى بعد الصحة أن يُلتمس به تأويل يوافق العلم الظاهر فإن لم يوجد له تأويل قيل لعل له تأويلا فى الباطن يعرفه علماء الباطن العارفون بالله تعالى، ويذكر عن ذلك قصة موسى عليه السلام مع الخيضر عليهما السلام، والثالث أن يكون صدر عنهم فى حال السكر والغيبة والسكران سكرا مباحا غير مكلف فى ذلك الحال فسوء الظن بهم بعد هذه المخارج من علم التوفيق نعوذ بالله من الخذلان وسوء القضاء ومن جميع أنواع البلاء.

وبعد هذا كله أقول اعلموا رحمكم الله وإياى أن من امتلاً قلبه إيمانا بأحوال الفقراء الصالحين منهم والصديقين ومحبتهم والعلم بسيرتهم سلم لهم ما سمع عنهم وحمل ما جاء عنهم مما لا يمكن حمله على ظاهره على محامل صحيحة وأوله تأويلا لاثقا بأحوالهم المليحة ومن جملة التأويلات هذه الثلاثة المذكورة وأما من لم يعرف أحوالهم ولم يشرب من مشربهم ولم يذق من مذوقهم ولم يطلع على علومهم وطريقهم ولم يخالطهم ولم يكمل حسن ظنه بهم فإنه بلا شك إن لم يوفق ينكر

سورة الأنبياء : الآية ٦٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : الآية ١٩٥ .

عليهم أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم ولقد أحسن القائل حيث قالت :

أيقدح فيمن شرف الله قدره وما زال مخصوصا به طيب الثنا رجال لهم سر مع الله صادق فلا أنت من ذاك القبيل ولا أنا

واما من اختلف فى تفكيره منهم فمذهبى فيه التوقف ووكول الأمر فيه إلى الله تعالى ولا أرى بمطالعة كلامه مصلحة لا سيما لمن ليس عنده تحقيق لقواعد الشرع ومعرفة الأصل دون الفرع وأسأل الله الكريم التوفيق لما يحب ويرضى والعفو والعافية والمعافاة الدائمة فى الدين والدنيا والآخرة لى ولأحبابى والمسلمين أجمعين.

وأما قول بعض المسايخ في بعض الحكايات التي ذكرتها رأيت الغوث وهو القطب رضى الله عنه بمكة سنة خمس عشرة وثلثمائة على عجلة من ذهب والملائكة يجرون العجلة في الهواء بسلاسل من ذهب فقد تبادر فهم بعض الناس إلى إنكار هذا وليس ذلك بمنكر لأنه لم يفعل ذلك بنفسه بل فعله الحق سبحانه وتعالى في حقه في عالم الملكوت لا في هذا العالم الذي هو محل التكليف، فلو أن الله تعالى أذن لبعض عباده أن يلبس ثوب حرير مشلا وعلم العبد ذلك الإذن يقينا فلبسه لم يكن منتهكا للشرع فإن قيل من أين يحصل له علم اليقين قلت من حيث حصل للخضر عليه السلام حين قتل الغلام وهو ولى لا نبى على القول الصحيح عند أهل العلم كما أن الصحيح أيضا عند الجمهور منهم أنه الآن حي وبهذا قطع الأولياء ورجحه الفقهاء والأصوليون وأكثر المحدثين.

وعمن حكى ذلك عن جميع المذكورين الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رضى الله عنه ونقله عنه الشيخ الإمام محيى الدين النووى رضى الله عنه وقرره وسأل جماعة من الفقهاء الشيخ الإمام عز الدين بن عبد السلام رضى الله عنه قالوا له ما تقول فى الخيضر عليه السلام أحى هو، فقال ما تقولون لو أخبركم ابن دقيق العيد يعنى الفقيه الإمام تقى الدين بن دقيق العيد رضى الله عنه أنه رآه بعينيه، أكنتم تصدقونه أم تكذبونه، فقالو بل نصدقه، فقال قد والله أخبر عنه سبعون صديقا أنهم رأوه بأعينهم كل واحد منهم أفضل من ابن دقيق العيد انتهى كلامه، قلت وهذا هو الصحيح المختار عن المحققين من العلماء الموفقين أن العارفين بالله تعالى أفضل من العلماء بأحكام الله رضى الله عنهم أجمعين.

وبهذا قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام المذكور وغيره وقال الشيخ تقى الدين المذكور بعد أن ذكر بعض الأولياء بمن رآه هو عندى خير من كذا وكذا فقيه وكذلك أخبرني بعض الأخيار من العلماء المتمكنين وهو القاضى نجم الدين الطبرى

رحمه الله، أنه جاء خبر إلى مكة أن السيد الإمام العارف بالله إسماعيل بن محمد الحضرمي رضى الله عنه توفى قال السيد الإمام العارف بالله أحمد بن موسى بن عجيل رضى الله عنه وكان حينتذ بمكة أرجو أن يفديه الله بمائة فقيه ثم جاء الخبر الصحيح أنه حى ولم يمت إلا بعد مدة طويلة.

رجعنا إلى المقصود لا شك أن من اعتقد الأولياء وصد بكراماتهم وبكل ما أخبروا به صدق بأن الخضر عليه السلام حى لأن الصديقين رضى الله عنهم لم يزالوا في كل زمان يخبرون أنهم اجتمعوا به وذلك مشهور مستفيض عنهم ومروى عنهم في الكتب المشهورة التي رواها العلماء والثقات.

وقد ذكسرت في هذا الكتاب أن جسماعة من الشيوخ الكبار اجستمعوا به في حكايات متفرقة حذفت أسانيدها.

وقد روى بعض الشيوخ الكبار أن الشيخ الكبيرالعارف بالله سهل بن عبد الله رضى الله عنه أقبل على الناس يوما وتكلم بكلام حسن فقيل له لو تكلمت كل يوم مثل هذا كنا قد انتفعنا فقال إنما تكلمت اليوم لأنه جاءنى الخضر عليه السلام فقال لى أقبل على الناس بوجهك وتكلم عليهم فقد مات أخوك ذو النون وقد أقمتك مقامه فلولا أنه أمرنى أستاذ الأستاذين ما تكلمت عليكم.

وقال الشيخ الجليل العارف بالله أبو الحسن الشاذلي رضى الله عنه رأيت الخضر عليه السلام في برية عيذاب فقال لى يا أبا الحسن أصحبك الله اللطف الجميل وكان لك صاحبا في الإقامة والرحيل.

قلت وأخبرني بعض شيوخ اليمن أنه يأتيه الخضر عند الشدائد بالفرج.

وقد ذكر المشايخ من ذلك ما يتعذر حصره منهم الشيخ الكبير العارف أبو عبد الله القرشي رضى الله عنه وخلائق لا يحصون وليس في الحديث الذي تعلق به بعض المحدثين في الاحتجاج على موت الخضر عليه السلام حجة لأنه متأول عند الجمهور من العلماء المحققين رضى الله عنهم وتطويل الكلام والإطناب يخرجنا عن مقصود الكتاب وأما قوله في الحكاية المذكورة واسمه أحمد بن عبد الله البلخي أعنى القطب الذي رآه على عجلة من ذهب فهذا الاسم والنسب المذكوران في ذلك الزمان خاصة لأن من المعلوم أن مقام القطبية لا يزال ينتقل من واحد إلى واحد وقد تقدم ذكر ذلك في مقدمة هذا الكتاب وسمعت الشيخ الجليل العارف بالله نجم الدين الأصفهاني رضى الله عنه خلف مقام إبراهيم الخليل عليه السلام يذكر أن الخضر عليه السلام يسأل الله عز وجل أن يقبضه إليه عندما يرفع القرآن قلت والظاهر والله

أعلم أن القطب والأولياء الموجودين في ذلك الوقت يطلبون الموت أيضا حينئذ إذ ليس بعد رفع القرآن تطيب الحياة لأهل الخير.

وأما ما قدمت في بعيض الحكايات عن الخيضر عليه السيلام في الأولياء المعدودين أنهم لا يزالون يبدلون واحدًا بعد واحد إلى يوم ينفخ في الصور فالمراد إلى قريب يوم ينفخ في الصور لأن الساعة لا تيقوم على من يقول لا إله إلا الله كما في الحديث وكما جاء أن أهل القرآن والعلم يموتون ولا ينزع منهم القرآن والعلم انتزاعا.

وأما الحديث الوارد في الذين أخبر النبي عَلَيْكُ أنهم لا يزالون على الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة فلابد من تأويله جمعا بين الأحاديث فيحتمل أن يكون معناه إلى قريب قيام الساعة هكذا أوله العلماء.

وأما ما ذكرت في حكاية الشيخ على الكردى رضى الله عنه أن كثيرا منهم جمعوا في التستر بين الوله والتجريد يوهمون الناس أنهم لا يصلون ولا يصومون ويكشفون عوراتهم حتى يساء الظن بهم ولا ينسبون إلى الصلاح وهم يصلون ويصومون في الباطن فيما بينهم وبين الله تعالى وقد شوهد كثير منهم يصلون في الخلوات ويصلون بين الناس فذلك صحيح وهؤلاء لهم مذهب معروف يظهرون المساوئ ويخفون المحاسن ولا يبالى أحدهم بكونه بين الخلق زنديقا إذا كان عند الله صديقا لأنهم لم يزالوا يبالغون في نفى رؤية المخلوقين وإسقاطهم من قلوبهم وعدم الاحتفال بمدحهم وذمهم استجلابا لكمال الإخلاص واستبراء للنفوس من شوائب الشرك الخفى الذى لا يسلم منه إلا الخواص ومنهم آخرون يصلون بين الناس ولايرون في الصلاة بل يحتجبون عن الناس بأحوالهم ولهم أطوار وراء العقل لا تدرك بالعقول وإنما تدرك بالنور ويعرفها العارفون.

وقد سمعت من بعض أهل العلم الظاهر أن بعض الفقهاء كان ينكر على بعضهم بعض الأشياء المعقولات فقال له يا فقيه إن هناك أشياء وراء العقل فانظر أين ترانى الآن فنظر إليه فإذا هو فى الهواء وإذا هو مكانه أيضا، وكذلك أخبرنى بعض أهل العلم أيضا أن بعضهم كان لا يرى يصلى فلما كان بعض الأيام أقيمت الصلاة وهو قاعد فقال له بعض الفقهاء قم صل مع الجاماعة منكرا عليه، فقام وأحرم معهم وصلى الركعة الأولى، والفقيه المنكر بجنبه ينظر إليه فلما قاموا فى الركعة الثانية نظر الفقيه إليه فرأى غيره يصلى مكانه فتعجب من ذلك، وفى الركعة الثالثة (أى ثالثا غير الاثنين الأولين فازداد تعجبا، وفى الركعة الرابعة رأى رابعا غير الثلاثة فاشتد عجبه فلما سلموا التفت فرأى صاحبه الأولى الذى أذكر عليه جالسا فى مكانه وليس عنده

أحد من الشلاثة فتحير مما رأى فنظر إليه الفقير الموله ثم ضحك وقال يا فقيه أى الأربعة صلى معكم هذه الصلاة، انتهى كلامه.

قلت ومثل هذه القصة سمعت أنها صدرت من قضيب البان رضى الله عنه مع بعض الفقهاء.

ومن ذلك ما بلغني أن الشيخ المعظم الكبير الشأن المعروف بمفرج من أهل الصعيد رضى الله عنه رآه بعض أصحابه يوم عرفة بعرفة ورآه آخر من أصحابه في مكانه لم يفارقه في جميع ذلك اليوم فذكر كل واحد منهما ذلك لصاحبه ثم تنازعا وحلف كل واحد منهما بالطلاق من زوجته أنه كما ذكره فاختصما إلى الشيخ وذكر كل واحد منهما يمينه فأقرهما على حالتهما وأبقى كل واحد على زوجته، قال الشيخ صفى الدين بن أبى المنصور رضى الله عنه فسألت الشيخ مفرجا رضى الله عنه عن حكمه في هذه القضية بعدم حنث الاثنين مع كون صدق أحدهما يوجب حنث الآخر وكان معنا في وقت سؤالي له جماعة فيهم رجال معتبرون لهم معرفة بالعلم فقال الشيخ قولوا يعنى تكلموا في هذه المسألة وكان ذلك إذنا منه لنا بأن نتحدث في سر هذا الحكم فتحدث كل واحد منهم بوجه غيير كاف وكانت المسألة قيد اتضحت لي فأشار إلى الشيخ بإيضاحها فقلت الولى إذا تحقق في ولايته وتمكن من التصرف في روحانيته يعطى من القدرة في التصور في صور عديدة في وقت واحد في جهات متعددة على حكم إرادته فالصورة التي ظهرت لمن رآها بعرفة حق والصورة التي رآها في مكانه في ذلك الوقت حق فكل واحد منهما صادق في يمينه فقال الشيخ مفرج رحمه الله هذا هو الصحيح يشير إلى صحة ما أوضحته في صورة ما حكم به بين المتنازعين في أمره رضي الله عنه ونفعنا به.

(قلت) وهذا الجواب يوضح ما يشكل من مثل هذا كما في قضية الأربعة الذين صلوا صلاة واحدة كل واحد منهم ركعة وقضية الواحدالذي رآه الفقيه في الهواء وفي الأرض في وقت واحد وقضية الشخص الذي كان يتكلم في صورة سهل بن عبد الله، ويحسب الحاضرون أنه سهل وكان سهل في ذلك الوقت في منزله وقد تقدمت حكايته رضى الله عنه وغير ذلك مما يشكل على غير العارفين بالله تعالى فأما العارفون بالله تعالى فلا يشكل عليهم ولا يمنعهم ما رأوا من التجريب من حسن الاعتقاد في المجربين كما تقدم من زيارة الشيخ الإمام أستاذ الأنام شيخ شيوخ

الإسلام إمام الطريقة الجامع بين الشريعة والحقيقة علما وعملا ومقاما وحالا وسلوكا وذوقا وكشفا وتحققا مولانا شهاب الدين السهروردى للشيخ على الكردى رضى الله عنهما ونفعنا بهما ومجيئه إليه وتلطف عليه مع كبر جلالته وعلو منزلته وكونه وحيد دهره وفريد عصره ولم يصده عنه ما قابله به من كشف عورته وما نسب إليه من ترك الصلاة وغير ذلك لما عرف فيه من الولاية التي سبقت بها العناية فانظر رحمك الله وإياى إلى حسن اعتقاد هذا السيد وتواضعه ومحاسن آدابه ومسارعته إلى زيارته مع كونه القادم الذي حقه أن يزار لا يزور رضى الله عن الزائر والمزور، وانظر إلى كثير من الناس كيف يطعنون في مثل هذا الشيخ على المذكور وينسبونه إلى الزندقة والفجور إلا الموفقين فإنهم يعتقدون وإن لم يعرفوه كما يعرفه العارفون بالله تعالى.

(ولقد سمعت) بعض الفقهاء الكبار في بلاد اليمن وقد ذكر إنسانا من المجربين والمولهين المسهورين في عدن وهو الشيخ ريحان وقد تقدم ذكره في هذا الكتاب وذكرت بعض كراماته رضى الله عنه قال رأيته يفعل بعض الأشياء المنكرة في ظاهر الشرع جهارا فقلت في نفسى انظر إلى هذا الفاعل التارك الذي يقال إنه صالح كيف يقدم على هذه المنكرات المحرمات فلما كان الليل احترق بيتى بالنار انتهى كلامه.

قلت وأهل التوله والتجريب كثير لا ينحصر عددهم ولا تحصى كراماتهم ومجدهم ولكن قد يشتبه بهم من ليس منهم ويدخل نفسه بالتزوير معهم من هو خارج عنهم إذ لم يرزل في الناس الكاذب والصادق والطائع والفاسق والصديق والزنديق فإن قلت فهذا يؤدي إلى الالتباس لاختلاف الناس في الصفات الحقيرات والنفاس، فكيف يعتقد من لا يدري إلى أي القبيلين يرجع ومن اعتقاده للنفع ينجع فما الجواب في ذلك.

(قلت) الجواب فيما ظهر لى والله أعلم مبسوطا ومختصرا فأما المبسوط فأقول اعلم وفقك الله وإياي لأحمد الطريقتين وجعلنا جميعا من خير الفريقين اللذين قال فيهم العليم الخبير فريق في الجنة وفريق في السعير أن حسن الظن بالمسلمين فضلا عن الصالحين باب كبير من أبواب الخير والنفع في الجلب والدفع أعنى جلب المحبوبات والمحمودات ودفع المكروهات المذمومات في الحياة والممات وذلك مشهور معروف عند كل من هو بالخير موصوف ولكن لا يمكننا أن نطلق القول باعتقاد كل واحد بل لابد من التفصيل لما تقدم من وقوع الالتباس ثم التفضيل في ذلك فيه

صعوبة وغموض إذ لا يطلع على بواطن الخلق إلا الحق سبحانه وتعالى أو من أطلعه الله على ذلك ولكنى أقول فى ذلك بحسب ما ظهر لى وانشرح للقول به صدرى راغبا إلى الله بالتوفيق للصواب ومستعينا به ومفوضا إليه أمرى وراجعا فى ذلك إليه ومعتمدا فيما أقصد عليه ومتبرئا من الحول والقوة إلا به فى كل واضح مشتبه وهوحسبى ونعم الوكيل.

فأقول وبالله التوفيق الناس على قسمين: معتقد بكسر القاف ومعتقد بفتحها والقسم الأول على قسمين أيضًا مرتكب منكرا في ظاهر الشرع مصر عليه عالم به وغير مرتك لذلك القسم الأول من التقسيم الأول المعتقد الناظر بنور الله عز وجل فهذا القسم حاكم غير محكوم عليه في اعتقاده لأنه عارف بمن يعتقد وبمن لا يعتقد كما عرفه الله تعالى بمنه وفضله وكرمه، والقسم الثاني منه المعتقد من غير نور ينظر به كأمثالنا نسأل الله الكريم أن يتكرم علينا بجاه الكرام عنده والكلام في هذا القسم يختلف حكمه باختلاف القسم الثاني وهو المتعتقد بفتح القاف فالقسم الثاني منه وهو غير المرتكب للمنكر المذكور بحسن الظن به مطلقا، والقسم الأول منه وهو المرتكب المذكور على ثلاثة أقسام: الأول منها من يعتقده العارفون المعسروفون بالنور والعلم الباطن فهذا نعتقده مثلهم، والثاني منها من لا يعتقده المذكورون فهذا لا نعتقده لوجهين أحدهما ارتكابه المنكر والآخر لموافقة العارفين المذكورين في عدم اعتقاده، والثالث من الأقسام الثلاثة من لا نعلم هل يعتقدونه أم لا فهذا على قسمين الأول منهما من لم يظهر منه شيء من خوارق العادة فهذا نسيء الظن به لإصراره على المنكر المذكور مع عدم معارضة كرامته أو اعتقاد المذكورين والثاني منهما من ظهر منه شيء من ذلك فهذا على ثلاثة أقسام: الأول منها من يكون معروفا بالديانة والطاعة والعبادة معرفة موجبة لظن معؤكد مستند إلى طول خلطه أو غير ذلك من الأسباب الموجبة للظن القوى فهذا نعتقده لاجتماع الكرامة والدين ونقول ما نسب إليه من المنكر المذكور يحتمل أن يكون له مخرج عنه بأمر باطن خفي علينا كما كان للخضر عليه السلام مع موسى صلى الله عليه وسلم والقسم الثاني من الشلاثة من يكون معروفا بالفسق أو السحر أو الكهانة فهذا نسىء الظن به .

الأول منهما من لم يظهر منه شيء من خوارق العادة فهذا نسيء الظن به ونقدح فيه وننكر عليه لانتفاء الدين والكرامة جميعا عنه لأن هذا الذي أظهره ليس

بكرامة بل سحر وكهانة يظهر أن على يد كل ولى للشيطان أن نعوذ بالله منه والكرامة تظهر على يد كل ولى للرحمن تبارك وتعالى وليس السماحر والكاهن من الدين في شيء وقد يكون بعض السحــر كفرًا وكذا المنجم الذي يعتقد أن النــجوم مؤثرة بذاتها والطبيب المعتقد أن الطبائع مؤثرة بذاتها كافر نسأل الله الكريم العافية في الدين والدنيا والآخرة لنا ولجميع المسلمين آمين، والقسم الشالث من الأقسام الثلاثة من يكون مجهول الحال فيما ذكرناه من الديانة مع ظهورالخارق والمنكر المذكورين منه فهذا نتوقف فيه ونمعن النظر ونختبره ونجربه ونبحث معه وعنه في الأقوال والأفعال والأعمال والأحوال لأجل تعارض فضيلة ورذيلة أعنى الخارق المحتمل للكرامة والمنكر المقتـضي الملامة ونلزم معـه الأدب في البحث والاخـتبار والمجـالسة فإن ظهـر لنا ما يقتضى إلحاقه بحكم أحد القسمين اللذين قبله ألحقناه بحكمه وعاملناه بمقتضاه وإن لم يظهر لنا منه شيء نظرنا في المنكر الذي هـو ملابسه وهذا على قسمين فـاحش وغير فاحش فإن كان فاحشا تباعدنا عنه إلى أن يظهر لنا ما يقتضى القرب منه لأنا على يقين من المنكر في الظاهر والكرامة نشك فيها في الظاهر والباطن وإن كان غير فاحش قربنا منه إلى أن يظهـر لنا ما يقتـضى البعد عنه لأن الكرامـة محتـملة وتحسين الظن بالمسلمين مندوب إليه وأما المنكر اليسمير فلا يكاد يسلم منه إلا القليل ووجود الطيب الخالص عزيز جدًا وفي مثل هذا قال القائل:

# من لك بالمحض وليس محض يخبث بعض ويطيب بعض

فهذه عشرة أقسام ثابتة بعد إسقاط ما تكرر منها وقد بقى قسم آخر وهو كل مجهول الحال ظهر منه خارق للعادة من غير ظهور منكر منه فهذا نحسن الظن به ما لم يظهر لنا ما يقدح فيه وهذا المذكور كله الخارق لمعادة هو إذا حصل مع عدم التحدى والدعوى على ما تقدم في فصل كرامات الأولياء من المشرط والتفصيل والاستثناء وكل من تعارض فيه موجبا مدح وقدح وتساوى الموجبان ولم يتراجع أحدهما وشككنا فيه وخفى علينا حاله توقفنا فيه ولم نحكم فيه بصلاح ولا طلاح ولا مدح ولا قدح ولا اعتقاد ولا انتقاد بل وكل أمره إلى العليم الخبير الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا ما ظهر لى من الجواب والله أعلم بالصواب،

وأما المختصر من الجواب وإيجاز البسط والإطناب في هذه التقسيمات والأقسام المذكورات فهو أن نقول الناس على ثلاثة أقسام: قسم نعستقده وقسم لا نعتقده وقسم نتوقف فيه، فالقسم الأول نعتقده بأحد ثلاثة أشياء الأول أن يعتقده أهل العلم الباطن على أي صفة كان، والثاني ألا يصر على منكر ظاهر والثالث أن تجتمع فيه الديانة والكرامة بشرطهما مع الإصرار على بعض المنكرات في الظاهر، والقسم الثاني لا نعتقده باجتماع ثلاثة أشياء الأول إصراره على منكر في ظاهر الشرع عالما به، والثاني عدم ظهـور خارق للعـادة منه والثالث عدم علمـنا باعتقـاد أهل العلم الباطن فـيه، والقسم الثالث نتوقف فيه باجتماع ثلاثة أشياء: الأول ظهور الخارق للعادة منه، والثاني جمهلنا بحاله، والثالث إصراره على المنكر المذكور مع علمه به ونبحث معه عنه فإن ظهـر لنا ما يقتضي صـلاحا أو طلاحا عـاملناه بمقتضاه وإلا فـإن كان المنكر فاحشا جانبناه وإن لم يكن فاحشا خالطناه، والله أعلم فهذا مختصر الأول في نحو من سبع كلامه مع استيعاب جميع أحكامه وهذا الذي ذكرته في المجهول الحال إذا لم يظهر لنا حاله أنا نجانبه أو نخالطه على حسب فحش المنكر وعدم فحشه قلته على . جهة الاحتياط وإلا فليس يخفى الولى الصديق والصالح الصادق من الساحر الزنديق والكاهن الفاسق بل يعرف هذا بأدنى مخالطة بل بمجرد رؤيته فليس سيما المقربين والأبرار، كسيما الزنادقة والفجار، وهذا يعرف بالرؤية وليس الآداب كالآداب ولا البركات كالبركات ولا السكون كالسكون ولا الحركات كالحركات، وهذا يعرف بالمخالطة فلو لبس الخبيث بكل ممكن بالظاهر فلا بد أن يرشح من باطنه ما يميز بين رشح نتنه الخبيث وبين رشح طيب الطيب الفاخر، فذاك يفوح من باطنه نتن الفجور ويحرق جليسه كنافخ الكير بالنار، وهذا يفوح من باطنه مسك الطاعة ويحذى جليسه من ريحه كحامل المسك العطار.

يكون أجاجا دونكم فإذا انتهى إليكم تلقى طيبكم فيطيب

ولو لبست الشوهاء كل غال وعال من حلى وحلل لم تشبه الحسناء وإن هى عن الحلى والحال تعطلت أين تمويه السراب من المورد العذب الشراب وأين ظاهر القشر من باطن اللباب كل ذلك يعرف ببديهة العقول وفى هذا المعنى أقول:

لعمرك ما شوه\_\_\_ا بحلى تزينت كحسنا وإن كانت عن الحلى عاطله إذا ما ادعــت حسنا وتزويرحليها

شهود فدعوى صاحب الزور باطله

وهذا التفصيل والتقسيم الذي ذكرته فيمن يعتقد ويعتقد بكسر القاف في الأول وفتحمها في الثاني من المذكورين لا أعلم أحدا ذكره ولكن أظن أن كل موفق بحسن الظن في الفقراء من الفقهاء وغيرهم من أهل الرشاد يوافقني على ما ذكرته من الاعتقاد اللهم إلا أهل مذهب معروف بالتجسيم في بعض البلاد فإنه لا مطمع في موافقتهم فإنهم لا يزالون يطعنون في الألولياء والصالحين من الصوفية ومن الأثمة العلماء الذين خالف صحيح اعتقادهم باطل اعتقاد الحشوية الحبر المعظم الذي باهي به سيدنا عِلَيْنَ موسى وعيسى ابن مريم بقوله: (أفي أمتكما حبر كهذا) فقالا عليهما السلام لا وذلك الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى، روينا ذلك بالإسناد المتصل العالى عن الشيخ الكبير العارف بالله أبى الحسن الشاذلي رضى الله عنهما ونفعنا بهما وشهد له أيضًا الصديقون بالصديقية العظمى والمقام العالى البعيد المرمى وفيه قلت:

> أبو حامــــد غزال غزل مدقـــق به المصطفى باهى لعيسى ابن مريسم أحبر كهذا في حواريك قال لا له في منامي قلت أأنت حجـــــة

من العلم لم يغزل كذلك بمغـــزل له قال صدقا خاليا عن تقـــول وناهيك في هذا الفخيار المؤثل لإسلامنا لي قال ما شئت بي قل

وذكر الشيخ العارف بالله الخبير الشهير اليمنى أحمد بن أبى الخير الصياد رضى الله عنه ونفع به العباد كلاما ثابتا عنه بالإسناد من جملته أنه رأى في بعض الأيام وهو قاعد أن أبواب السماء مفتحة وإذا بعصبة من الملائكة قد نزلوا إلى الأرض ومعهم خلع خضر ودابة من الدواب فوقفوا على رأس قبر من القبور وأخرجوا شخصا من قبره وألبسوه الخلق وأركبوه على الدابة وصعدوا به إلى السماء ثم لم يزالوا يصعدون به من سماء إلى سماء حتى جاوزوا السموات السبع كلها وخرق بعدها سبعين حجابا قال فتعجبت من ذلك وأردت معرفة ذلك الراكب فقيل لى هذا الغزالي ولا علم لي أين بلغ انتهاؤه رضى الله عنه وعن علماء المسلمين وكالإمام الشهير الولى الكبير ذي السيرة الحميدة والمناقب العديدة محيى الدين النووي رضى الله عنه ونفعنا به وغيرهما مما لا يحصى عددهم من العلماء المحققين والنظار المدققين الصالحين الموفقين ولم يزل الطاعنون المذكورون يتربصون بعض ما يعدونه زللا

لينتهزوه فرصة، يتخدونها ذريعة إلى بلوغ الأغراض في التكفير وما قدروا عليه من ثلب الأعراض، ولو قدروا على عقوبة لبادروا إليها لا أقدرهم الله عليها حتى إنهم يأتون إلى كلام فيه نوع استعارة أو معجاز أو ضرب من المبالغة أو غيرذلك مما يقع في الكلام الفصيح، ويكسوه زى معنى مليح ويعده أهل الفضل في العلوم فضلا للذين لم يزالوا لمعرفة أنواع البلاغة وتحقيق العلوم أهلا ويجعلونه هم كفرا وبدعة وجهلا.

ولم يزالوا حريصين على إظهار ما يعدونه مساوئ بزعمهم وهي محاسن عند من خبرها وباحثين عن بواطن الفقراء مترجين انكشاف عورة أمر الشارع بسترها وكل من رأوه منفردا عن الناس أو متجردا عما عليهم من اللباس أو حافيا أو حساسر الرأس أو غير ذلك من هيئات المشمرين في الله الرافضين للدنيا الأكياس، قالوا هذا خارج عن الكتاب والسنة والإجماع والقياس ولم يدروا أن الطريقة العليا في الكتاب الأسنى وعزائم السنة الغراء وإجماع العقلاء وقياس الفطناء الذين فيهم تقدم قول القائل أولا:

إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما عرفوا أنها ليسست لحى وطنا جعلوها لجة واتخسذوا صالح الأعمال فيها سفنا

هى رفض الدنيا والإعراض عما سوى الله تعالى وليس هى مجرد الرخص وما فيه لنفوسهم هوى كأنهم لم يسمعوا قوله تعالى: ﴿ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه﴾(١) الآية وغيرها من الآيات الكريمات الواردات فى فضل الفقراء وذم الدنيا والهوى وقوله على في الأحاديث الصحيحات والشهيرات فى مصعب بين عمير رضى الله عنه وذكراها به وتمزقه وفي أويس بن عامر رضى الله عنه وذكر تجرده وسيرته وقوله على في الأول منهما دعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون وفي الثانية لو أقسم على الله لأبره وقوله على إن البذاذة من الإيمان، وقوله على يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، وقوله على هذا خير من ملء الأرض ذهبا مثل هذا وقوله على ثم رجل يعتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وقوله على من أصحابه رضى الله عنه وليس عليهم من أصحابه رضى الله عنه وليس عليهم من أصحابه رضى الله عنه وليس عليهم قمص ولا قلانس ولا نعال ولا خفاف وغير ذلك من الأحاديث الواردة في التقشف وترك الزينة وعدم التقيد بهيئة مخصوصة وكذلك سيرة الزهاد من الصحابة والتابعين

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام : الآية ٥٢ .

وحكايات العباد من السلف الصالحين رضى الله عنهم فى التجرد وترك الدنيا والاشتغال بالأخرى والانعزال عن الورى والتخلى لذكر المولى سبحانه وتعالى والتغرب عن الأهل والأحباب والأوطان والتشتت فى السياحات فى الفلوات كما قال أحدهم :

ومشتت العزمات لا يلوى على أهل ولا مال ولا جيران ألف السرى حتى كأن رحياله للبين رحلته إلى الأوطان

واعجبا من قوم يطعنون فى الصوفية السادات كبارهم كيف عموا عن رؤية محاسنهم الزاهرة وأنوارهم الباهرة ومعالى فخارهم وتزينوا بثلب أعراضهم الطاهرة ولم يتفسوا على أغراضهم الظاهرة ويصدقوا صحيحها وصموا عن سماع علومهم البحار الزاخرة ومعارفهم العوالى الفاخرة فلم يعشقوا مليحها وغيره مما ذكره يطول .

#### (الفصل الثاني):

فى بيان عقيدة المشايخ العارفين الربانيين المكاشفين والعلماء المحققين والأثمة المدققين رضى الله عنهم أجمعين مختوما بثلاث قصيدات وذكر شىء من الصفات المحمودات والمذمومات.

روينا عن تاج العارفين بالله قطب العلوم اللدنية سيد الطائفة الصوفية الإمام الأستاذ أبى القاسم الجنيد رضى الله عنه قال أول ما يحتاج إليه من عقد الحكمة معرفة المصنوع صانعه والمحدث كيف كان إحداثه فيعرف صفة الخالق حينئذ من المخلوق وصفة القديم من المحدث فيذل لدعوته ويعترف بوجوب طاعته فإن لم يعرف مالكه لم يعترف بالملك لمن استوجبه.

وروينا عن الشيخ الكبير العارف بالله تعالى قطب المقامات ومعدن الكرامات أبي محمد سهل بن عبد الله التسترى رضى الله عنه أنه سئل عن ذات الله سبحانه فقال ذات الله موصوفة بالعلم غير مُدُركة بالإحاطة ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا حلول وتراه العيون في العقبي ظاهرا ملكه وقدرته قد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته ودلهم عليه بآياته فالقلوب تعرفه والعقول لا تدركه، ينظر إليه المؤمنون بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية قلت وقول سهل هذا في هذا الحسن والتحقيق والتدقيق لمن تأمل ألفاظه.

وروينا عن الشيخ الكبير العارف بالله لسان الحكمة ذى العلوم والأحوال والكرامات الجمه أبى الفيض ذى النون المصرى رضى الله عنه أنه سئل عن التوحيد فقال أن تعلم أن قدرة الله تعالى فى الأشياء بلا مزاج وصنيعه للأشياء بلا علاج

وعلة كل شيء صنعه ولا علة لصنعه وليس في السموات العلا ولا في الأرضين السفلى مدبر غير الله تعالى وكل ما تصور في وهمك فالله تعالى بخلاف ذلك قلت وهذا القول أيضا جمع بين الحسن والتحقيق العزيز مع أنه مختصر جامع وجيز، وجاء رجل إلى ذي النون فقال ادع الله لى فقال ان كنت قد أيدت في علم الغيب بصدق التوحيد فكم من دعوة مجابة قد سبقت لك وإلا فإن النداء لا ينقذ الغرقي.

روينا عن الشيخ الكبير الشأن ذى الكرامات والمعارف والأسرار أبى الحسين النورى رضى الله عنه أنه قال لما وصف القرب من الله تعالى أما القرب بالذات فتعالى الملك عنه وأنه متقدس عن الحدود والأقطار والنهاية والمقدارما اتصل به مخلوق وما انفصل عنه حادث مسبوق جلت الصمدية عن قبول الوصل والفصل فقرب هو فى نعته محال وهو تدانى الذوات وقرب فى نعته واجب وهو قرب بالعلم والرؤية وقرب هو جائز فى وصف يخص به من يشاء من عباده وهو قرب الفعل باللطف، قلت وهذا القول أيضا بديع الحسن والتحقيق.

وروينا عن الأستاذ أبى القاسم الجنيد رضى الله عنه أنه سأل ابن شاهين عن معنى مع فقال مع على معنيين مع الأنبياء بالنصرة والكلاءة قال الله تعالى : ﴿إننى معكما أسمع وأرى﴾ (١) ومع العامة بالعلم والإحاطة قال الله تعالى : ﴿ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ﴾ (١) الآية ، فقال ابن شاهين مثلك يصلح أن يكون دالا للأمة على الله عز وجل وعن الجنيد أيضا أنه قال معنى يتصل من لا شبيه له ولا نظير بمن له شبيه ونظير هيهات هذا ظن عجيب إلا بما لطف اللطيف من حيث لادرك ولا وهم ولا إحاطة إلا إشارة اليقين وتحقيق الإيمان وقال أيضا تفرد الحق بعلم ما كان وما يكون وما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون وقال أيضا أشرف المجالس وأعلاها مجالس الفكر في ميدان التوحيد، وقال أيضا التوكل عمل القلب والتوحيد وأعلاها مجالس الفكر في ميدان التوحيد، وقال أيضا التوكل عمل القلب والتوحيد والنهى والخبر والاستخبار.

وسئل الجنيد عن التوحيد فقال يقال إفراد الموحد بتحقيق وحدانيتة بكمال أحديته أنه الواحد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بنفى الأضداد والأشباه بلا تشبيه ولا تكييف ولا تصوير ولا تمثيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

<sup>(</sup>١) سورة ط\_\_\_ه : الآية ٤٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة : الآية ٧ .

وروينا عن الشيخ الكبير العارف بالله أبا العباس بن عطاء رضى الله عنه أنه قال لما خلق الله الأحرف جعلها سرا له، فلما خلق آدم عليه السلام بث فيه ذلك السر ولم يبث ذلك في أحد من ملائكته، فجرت الأحرف على لسان آدم عليه السلام بفنون الجريان وفنون اللغات فجعلها صورا لها وهذا القول صريح من ابن عطاء رحمه الله بأن الحروف مخلوقة.

وروينا عن الشيخ الكبيرالعارف أبى بكر الشبلى رضى الله عنه أنه قال جل الواحد المعروف قبل الحدود وقبل الحروف وهذا صريح من الشبلى بأن القديم سبحانه لا حد لذاته ولا حروف لكلماته، وسئل عن قوله تعالى : ﴿الرحمن على العرش استوى﴾(١) فقال الرحمن لم يزل والعرش محدث والعرش بالرحمن استوى.

وروينا عن الإمام الجليل ذى المناقب والمجد الأثيل سلالة النبوة معدن الفضائل والمعلوم والفتوة جعفر الصادق رضى الله عنه أنه قال : من زعم أن الله سبحانه فى شىء أو من شىء أو على شىء فقد أشرك بالله إذ لو كان على شىء لكان محمولا ولو كان فى شىء لكان محصورا، أو لو كان من شىء لكان محدثا، وتعالى الله عن ذلك.

وسئل الشيخ العارف جعفر بن نصير رضى الله عنه عن الاستواء فقال استوى علمه بكل شيء فلا شيء أقرب إليه من شيء.

وقال كثير من الأثمة الكبار العارفين أهل الأنوار والأصوليين النظار استوى معناه استولى كما قال الشاعر:

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق وذكروا تأويلات أخر يطول ذكرها في معنى الاستواء.

وقيل للشيخ أبى الحسن الشاذلى رضى الله عنه أعرشى أنت أم كرسى فـقال الطينة أرضية والنفس سماوية والقلب عرشى والروح كرسى والسر مع الله بلا أين، قلت وهذا القـول صريح فى نفى الجـهة عن خالق الجهات المتعالى عن الحـركات والسكنات وسائر سمات المخلوقات.

وروينا عن الشيخ العارف الواعظ لسان الحكمة يحيى بن معاذ الرازى رضى الله عنه أنه قيل له أخبرنا عن الله تعالى، فقال إنه واحد فقيل كيف هو فقال ملك قادر، فقيل أين هو فقال بالمرصاد، فقال السائل لم أسألك عن هذا فقال ما كان غير

<sup>(</sup>١) سورة طــــه : الآية ٥ .

هذا فهو صفة المخلوق فأما صفته فما أخبرت عنه وقال الشيخ الكبير العارف الأستاذ أبو على الدقاق رضى الله عنه قيل لصوفى أين الله فقال أسحقك الله تطلب مع العين أين، وقال محمد بن محبوب خادم الشيخ العارف أبى عثمان المغربى رضى الله عنهما قال لى أبو عثمان يا محمد أو قال لك أحد أين معبودك أيش تقول قال كنت أقول حيث لم يزل قال فإن قال فأين كان فى الأزل أيش تقول فال قلت أقول حيث هو الآن يعنى أنه كما كان ولا مكان فهو الآن على ما عليه كان ، قال فارتضى ذلك منى ونزع قميصه وأعطانيه.

وروينا عن الشيخ الكبير العارف بالله تعالى أبى عثمان المذكور رضى الله عنه أنه قال كنت أعتقد شيئا من حديث الجهمية فلما قدمت بغداد زال ذلك عن قلبى فكتبت إلى أصحابنا بمكة أنى أسلمت جديدا.

وروينا عن الأستاذ الإمام أبى إسحاق الإسفراينى رضى الله عنه أنه قال لما قدمت بغداد كنت أدرس فى جامع نيسابور مسألة السروح وأشرح القول فى أنها مخلوقة وكان الشيخ أبو القاسم النصراباذى قاعدا متباعدا عنا يصغى إلى كلامنا فاجتاز بنا من بعد ذلك بأيام قلائل فقال لمحمد الفراء أشهد أنى أسلمت على يد هذا الرجل وأشار إلى قلت وهذا القول من الشيخ أبى القاسم المذكور تواضع وإنصاف ورجوع إلى الحق واعتراف مع جلالة قدره فإنه كان شيخ وقته، وكذلك قول الشيخ أبى عثمان السابق وكل هذا يدل على أنهم مطهرون من الحظوظ النفسية متصفون بالصفات الزكية أهل الحضرة القدسية.

وقال الشيخ الجليل العارف أبو بكر الواسطى رضى الله عنه ما أحدث سبحانه شيئا أكرم من الروح فهذا صريح منه بأن الروح مخلوقة وقال الشيخ الكبير العارف الربانى أبو القاسم النصراباذى رضى الله عنه الجنة باقية بإبقائه وذكره لك ورحمته ومحبته لك باق ببقائه فشتان بين ما هو باق بإبقائه وما هو باق ببقائه، وهذا القول فى غاية التحقيق فإن مذهب أهل الحق أن صفات ذات القيديم باقية ببقائه وأفعاله باقيات بإبقائه فهو تعالى عالم بعالم قادر بقدرة مريد بإرادة متكلم بكلام سميع بسمع بصير ببصر حى بحياة، باق ببقاء، فهذه الصفات وسائر صفاته باقية ببقاء ذاته أزلا وأبدا، وأما أفعاله كالجنة والنار وغيرهما فباقيات بإبقائه لها وخالفت المعتزلة فى الصفات فقالوا عالم بغير علم قادر بغير قدرة باق بغير بقاء وكذا سائر الصفات، وخالفت الفلاسفة فى الأفعال الواقعة تحت القدرة فزعموا أنها قديمة ولزم على قولهم الحكم بقدم العالم تعالى الله عنه ذلك علوا كبيرا.

وروينا عن الشيخ العارف ذي الكرامات والمعارف والمواهب واللطائف أبي

إسحق إبراهيم بن محمد الخواص رضى الله عنه أنه قال انتهيت إلى رجل وقد صرعه الشيطان في الله عنه أقتله في أذنه فناداني الشيطان من جوفه دعني أقتله فيانه يقول إن القرآن مخلوق.

وقال الأستاذ أبو القاسم الجنيد رضى الله عنه سئل بعض العلماء عن التوحيد، فقال هو اليقين قال السائل بين لى ما هو فقال هو معرفتك أن حركات الخلق وسكونهم فعل الله وحده لا شريك له فإذا عرفت ذلك فقد وحدته.

(وقال) الشيخ المحبير العارف الرباني على الروذبارى رضى الله عنه وقد سئل عن التوحيد فقال هو استقامة القلب بإثبات مفارقة التعطيل وإنكار التشبيه والتوحيد في كلمة واحدة كل ما تصورته الأوهام والأفكار فالله سبحانه وتعالى بخلافه لقوله تعالى ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾(١) قلت وهذه الأقوال رواها الشيخ الإمام أبو القاسم القشيرى رضى الله عنه في رسالته المشهورة ما خلا ألفاظ يسيرة رواها بعض الأثمة العارفين غيره ثم إن هذه الأقوال تدل على ما ذكره الإمام القشيرى المذكور.

(قال) رضى المله عنه اعلموا رحمكم الله تعالى أن شيوخ هذه الطائفة بنوا قواعد أمرهم على أصول صحيحة فى التوحيد وصانوا عقائدهم من البدع ودأبوا بما وجدوا عليه السلف الصالح وأهل السنة من توحيد ليس فيه تمشيل ولا تعطيل عرفوا ما هو حق القدم وتحققوا بما هو نعت الوجود عن العدم فلذلك قال سيد هذه الطائفة الجنيد رضى الله عنه التوحيد إفراد القدم من الحدث وأحكموا أصول العقائد بواضح الدلائل ولائح الشواهد كما قال الشيخ أبو محمد الجريرى رضى الله عنه من لم يقف على علم التوحيد يشاهد من شواهده زلت به قدم الغرور فى مهواة من التلف يريد بذلك أن من ركن قلبه إلى التقليد ولم يتأمل دلائل الشوحيد سقط عن سنن النجاة وقع فى أسر الهلاك.

(قال) الأستاذ أبو القاسم القشيرى رضى الله عنه ومن تأمل الفاظهم وتصفح كلامهم وجد في مجموع اقاوليهم ومتفرقاتها ما يئق بتأمله بأن القوم لم يقصروا في التحقيق عن شيء ولم يعرجوا في الطلب على تقصير، قال شيوخ هذا الطريق على ما يدل عليه متفرقات كلامهم ومجموعاتهم ومصنفاتهم في التوحيد أن الحق سبحانه وتعالى موجود قديم، واحد حكيم، قادر عليم، قاهر رحيم، مريد سميع، مجيد رفيع، متكلم بصير، متكبر قدير، حي أحد، باق صمد، وأنه لم يلد ولم يولد، وأنه

<sup>(</sup>١) سورة الشورى : الآية ١١ .

عالم بعلم قادر بقدرة مريد بإرادة سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، حي بحياة، باق ببقاء، وله يدان هما صفتان يخلق بهما ما يشاء على التخصيص، وله الوجه وصفات ذاته مختصة بذاته، لا يقال هي هو ولا هي أغيار له بل هي صفات أزلية ونعوت سرمدية، وأنه أحدى الذات ليس يشبه شيئا من المصنوعات ولا يشبهه شيء من المخلوقات، ولـيس بجنس ولا بجوهر ولا صفـاته أعراض ولا يتـصور في الأوهام ولا يتقدر في العقول ولا له جهة ولا مكان، ولا يجرى عليه وقت وزمان ولا يجوز في وصفه زيادة ولا نقصان، ولا تخصه هيئة ولا قدر، لا تقطعه نهاية ولا حد ولا يحمله حادث ولا يحمله على الفعل باعث ولا يجوز عليه لون ولا كون ولا ينصره مدد ولا عون، ولا يخرج عن قدرته مقدور ولا ينفك عن حكمه مفطور، ولا يعزب عن علمه معلوم، ولا هو على فعله كيف يصنع وما يصنع ملوم ولا يقال له أين ولا حيث ولا كيف ولا يستفتح له وجود فيقال متى كان ولا ينتهى له بقاء فيقال متى استوفى الأجل والزمان، ولا يقال لم فعل ما فعل إذ لا علة لأفعاله ولا يقال ما هو إذ لا جنس له فيتميز بإمارة عن أشكاله، يُرى لا عن مقابلة ويُرى لا عن مماثلة، ويصنع لا بمباشرة ومزاولة له الأسماء الحسني والصفات العلا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ويذل لحكمه العبيد لا يجرى في سلطانه إلا ما يشاء ولا يحصل في ملكه إلاّ ما سبق به القضاء، ما علم أنه يكون من الحادثات أراد أن يكون وما علم أنه لا يكون ما جاز أن يكون أراد ألا يكون خالق أكساب العباد خيرها وشرها ومبدع ما في العالم من الاعيان والآثار قليلها وكثيرها ومرسل الرسل إلى الأمم من غير وجوب عليه ومتعبد الأنام على لسان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بما لا سبنيل لأحد باللوم والاعتراض إليه ومؤيد سيدنا ونبينا محمد ﷺ بالمعجزات الظاهرة والآيات الزاهرة بما أزاح به العذر وأوضح به اليقين والذكر وحافظ بيضة الإسلام بعد وفاته عليه ، بخلفائه ثم حارس الحق وناصره بما يوضحه من حجج الدين على السنة أوليائه عصم الملة الحنيفية عن الاجتماع على الضلالة وحسم مادة الباطل بما نصب من الدلالة وأنجز ما وعد من نصرة الدين بقوله عز وجل: ﴿ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون\$<sup>(١)</sup>.

قال الإمام الأستاذ أبو القاسم القشيرى رضى الله عنه دلت هذه المقالات على أن عقائد مشايخ الصوفية توافق أقاويل أهل الحق في مسائل الأصول وقد اقتصرنا على هذا المقدار خشية خروجنا عما أردناه من الاختصار انتهى كلام القشيرى رحمه الله.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : الآية ٣٣ .

(وقال) الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الخبرى بفتح الخاء المعجمة وسكون الباء الموحدة وكسر الراء الفارسي رضي الله عنه أجمعت أثمة هذه الطريقة وسادات شيوخ الصوفية أولى الحقيقة على ما دلت عليه متفرقات أقوالهم ومجموعات أنفاسهم في مصنفاتهم في التوحيد وتأسيسهم قواعد العقائد على أصح الأصول، وأوضح السبيل المصون عن التشبيه والتمثيل والنفى والتعطيل بما عرفوا ما هو حق القدم، وتحققوا بما هو نعت الحادث من العدم على أن العالم بأسره جواهره وأعراضه وأجسامه لطيفة وكثيرة حادث ومعنى العالم كل موجود سوى الله عز وجل، والعالم في وجوده مفتقــر إلى محدث مخصص أحدثه وخصصــه بالوجود الجائز وأن محدثه هو الله تعالى الذي لا إله غيره الموصوف بالصفات الواجبة أزلا وأبدا وأن صفاته على مراتب ثلاثة: المرتبة الأولى: الصفات النفسية وهو أن الله تعالى موجود قديم واحد أحد فرد قائم بنفسه لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء. المرتبة الثانية: الصفات المعنوية وهو أن الله تعالى حي بحياة عالم بعلم قادر بقدرة مريد بإرادة متكلم بكلام سميع بسمع بصير ببصر، باق ببقاء ولم يزل ولا يزال وهذه الصفات معان قديمات كالذات قائمات بذات الله تعالى لا يقال فيها إنها هو ولا أغيار له لا يشبه شيء منها شيئا من صفات ما سواه.

المرتبة الثالثة: الصفات الفعلية المستندة إلى الصفات المعنوية على حسب ما وردت في الكتب المنزلة وجرت بها ألسنة ذوى النبوة عليهم الصلاة والسلام انتهى

كلام الخبرى رحمه الله.

(قال) الشيخ الإمام المحقق السالك الناسك العارف بالله تعالى شيخ شيوخ الإسلام شهاب الدين السهروردي رضي الله عنه الله لا إله إلا هو لا ضدَّله ، ولا ند له، ولا تشبيه له، ولا مثل له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا وزير له، ولا نظير له، لا تدرك كنه عظمته الأوهام ولا تبلغ شيئا من كبريائه الأفهام، ولا يعترى ذاته المقدسـة التأثر والآلام والتغيـر والأسقام والسنة والمنام والافــتراق والالتئام جل عــما يجول به الوسواس وعظم عما تكتنفه الحواس، وكبر عما يحكم به القياس لا يصوره خيال ولا يشاكله مثال ولا ينويه زوال ولا يشوب انتقال لا يلحقه فكر ولا يحصره ذكر قيوم أزلى ديموم سرمدي لا تحد أزليته بمتى ولا تقيد أبديت بحتى لا يطلق عليه التعيين ولا يتطرق إليه التأيين، إن قلت أين فقد سبق المكان وإن قلت متى فقد تقدم الأزمان، وإن قلت كيف فقد جاوز الأشياء والأمثال والأقران، وإن طلبت الدليل فقد غلب الخبر العيان وإن رمت البيان فذرات الكائنات بيان وبرهان أول آخر ظاهر باطن، تفانت الأوائل والأواخر في أزليته وأبديته، تفرد في الأزل بنعت العظمة والجلالة قبل الكون والمكان والدهور والأزمان والحين والأوان، فالمكان جواهر وأجسام

خلقها والدهر أوقات وأزمان قدرها كل ذلك موسوم بالحدث عرفنا المكان والزمان بتعريفه إيانا ولو شاء كوننا لم نعرف زمانا ولا مكانا وكوننا في المكان ولو شاء كوننا ولا مكان فعلمنا بأنا لا نكون إلا في مكان من قضايا عقلنا وهذه القضايا هيأها لنا نعقل بها المعتقول ونعلم بها المعلوم، ولو شاء هيأ لنا غيير هيئاتنا فعوالم قدرته غير محصورة وغرائب مشيئته غير منكورة، وما نحن فيه من العالم بما نحن فيه من العقل والعلم عالم من عوالمه ولا يستبعد قولي ولو شاء كوننا في غير مكان فقد كون المكان لا في مكان إذ لو كان لتسلسل فلا تحصر القدرة بعقلك إذ العقل قوته أن يحصر الحكمة، فأما القدرة فلا يحصرها فحدث عن البحر ولا حرج ومن هذا الأساس تمشت القدرة وثبتت الأمور الأخروية وعلمها من علمها وأنكرها من عجز عقله عن إدراكها فمن يكون المكان والمكسون فيه والزمان والمقدر فيه عالما من عوالمه ويسيرا من عظيم قدره، كيف يحصره الزمان والمكان فما أظهر في عالم الملك والشهادة عالم الحكمة والعقل الموهوبين لنا الذي نتصرف به موكل بهذا العالم وهذا العالم من العرش إلى الثرى مع العقل الذي فهمه وعقله وعلمه وقسمه أجساما وجواهر وأعراضا عالم من عوالمه فصور العالم وكل ما حواه وهو العالم الذي عقله العقلاء بما فيه من الأرض والسماء والماء والنار والهواء والعرش والكرسي والجن والإنس والأفلاك والأملاك والألوان والأكوان والأجرام والاصطكاك والشمس والقمر والنجوم إلى أعماق أطباق النجوم بالنسبة إلى العظمة الإلهية أقل وأحقر من خردلة بالنسبة إلى جميع العالم ففرغ بالك عند ذلك من قياسك أنه سبحانه وتعالى داخل العالم أو خارج العالم فما أحقرك وأحقر علمك فلو فتحت عين بصيرتك استحييت من قياسك وفكرك ووهمك وخيالك أيها المحدود المحصور لاينتج فكرك إلا محدودا محصورا وأيها المحيط به الجهات لا يحكم علمك إلا بالجهات فالجهات من جملة العالم وقد علمت نسبته إلى عظمة الله فتبارك الله رب العالمين.

(قلت) هذا الكلام من عقيدة الشيخ شهاب الدين المذكور اقتصرت على هذا القدر منها إذ استيعابها يطول (وهذه عقيدة) الشيخ الجليل الإمام الحفيل شرف العارفين وإمام المعرفين قدوة المرادين وسر عباد الله المرادين عالى المقامات وغالى الكرامات الحسيب النسيب أبى عبد الله محمد بن أحمد القرشى الهاشمى قدس الله روحه ونور ضريحه ونفعنا والمسلمين ببركته آمين. وقد أجمع على فضلهاكل من وقف عليها من أهل السنة من المشايخ العارفين المحققين والعلماء الفاضلين المدققين، قال رضى الله عنه وأرضاه الحمد لله الذى تقدست عن سمة الحدث ذاته وتنزهت عن التشبيه بالمحدثات صفاته ودلت على وجوده محدثاته وشهدت بوحدانيته آياته الأول

الذي لا بداية لأزليته، الآخر الذي لا نهاية لسرمديته، الظاهر الذي لاشك فيه الذي ليس فه شبيه، الحي الذي لا يموت ولا يفني، القادر الذي لا يعجز ولا يعيا، المريد الذي أضل وهدى وأفقر وأغنى، السميع الذي يسمع السر وأخفى البصير الذي يدرك دبيب النمل على الصفا، العالم الذي لا يضل ولا ينسى، المتكلم الذي لا يشبه كلامه كلام موسى كلم موسى بكلامه القديم المنزه عن التأخير والتقديم لا بصوت يقرع ولا بنداء يسمع ولا بحروف ترجع كل الحروف والأصوات والنداء محدثة بالنهاية والابتداء جل ربنا وعــلا وتباركُ وتعــالى له العظمة والكبرياء وله الــقدرة والسناء وله الأسماء الحسنى والصفات العلاحياته ليس لها بداية فالبداية بالعدم مسبوقة قدرته ليست لها نهاية فالنهاية بالتخصيص مخلوقة إرادته ليست بحادثة فالحادثة بالأضداد مطروقة سمعه ليس بجارحة فالجارحة مخروقة بصره ليس بحدقة فالحدقة مشقوقة علمه ليس بكسبي فالكسب بالتأمل والاستدلال يُعلم ولا بضروري فالضرورة على الإرادة والإلزام تلزم كلامه ليس بصوت فالأصوات توجمد وتعدم ولا بحروف فالحروف تؤخر وتقدم جل ربنا عن التشبيه بخلقه وكل خلقه عاجز عن القيام بكنه حقه بل هو القديم الأزلى والدائم الأبدى الذي ليس لذاته قد ولا لوجه خد ولا ليده زند ولا له قبل ولا بعد ليس بجوهر فالجوهر بالتحيز معروف ولا بعرض فالعرض باستحالة البقاء موصوف ولا بجسم فالجسم بالجهة محفوف هو خالق الأجسام والنفوس ورازق أهل الجود والبوس ومقدر السعود والنحوس ومدبر الأفلاك والنموس وهو الله المذى لا إله إلا هو الملك القسدوس (١) (على العرش استوى (٢) من غير تمكن ولا جلوس ولا عرش له من قبل القرار ولا التمكن من جهة الاستقرار العرش له حد ومقدار والرب لا تدركه الأبصار العرش تكيفه خواطر العقول وتصفه بالعرض والطول وهو مع ذلك محمول والقديم لا يحول ولا يزول العرش بنفسه هو المكان وله جـوانب وأركان وكان الله ولا مـكان وهو الآن على ما عليه كان ليس له تحت فيـقله ولا فوق فيظله ولا جوانب فتعدله ولا أمـام فيحده ولا خلف فيسنده جل عن التحديد والتكييف والتقدير والتاليف والتعبير والتصوير والتشبيه والنظير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وصلى الله على سيدنا محمد البشير النذير السراج المنير وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

(قلت) فجميع هذا الذي ذكرت معتقد الشيوخ العارفين الأولياء المقربين أهل العلوم اللدنية والأنوار الساطعة ومعتقد الأئمة العالمين النظار المحققين أهل الحجج القرية والبراهين القاطعة وكلا الفريقين لا يحصى عددهم ولا يجهل مجدهم وقد

<sup>(</sup>١) سورة الحشر: الآية ٢٣. (٢) سورة طه: الآية ٥.

ذكرت جماعة من الفريق الأول وأما الفريق الثاني فعقائدهم معروفة لا تجهل وهي في مصنفاتهم مذكورة وفضائلهم في العلم والدين مشهورة مثل الإمام أبى الحسن الأشعرى والإمام أبسى إسحاق الإسفرايني والإمام أبي بكر الباقلاني والإمام أبي بكر بن فورك والإمام أبسى المعالى إمام الحرمين والإمام حجة الإسلام أبي حامــد الغزالي والإمام فخسر الدين الرازى والإمام ناصر الدين السيضاوى والإمام عز الديس بن عبد السلام والإمام محيى اللدين النووي وغير هؤلاء الأئمة العشسرة بمن لا يحصى من علماء الأمة من السلف والخلف من أهل السنة رضى الله عنهم أجمعين لكن بعضهم تكلم في تأويل الظواهر وبعضهم اعتقد خلاف الظواهر ولم يتكلم في التأويل وبمن حكى ذلك عنهم الإسام محيى الدين النووى رضى الله عنه مع كونه من جملة المحدثين العارفين والفقهاء الفاضلين الورعين الزاهدين الجامعين بين العلم والدين وحكاه في شرح صحيح مسلم في الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم (ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له) الحديث قال محيى الدين المذكور هذا الحديث من أحاديث الصفات وفيه مذهبان مشهوران ويعض المتكلمين أنه يؤمن بأنها حق على ما يليق بالله تعالى وأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد ولا نتكلم في تأويلها مع اعتقادنا تنزيه الله تعالى عن صفات المخلوق وعن الانتقال والحركات وسائر سمات الخلق والثاني مذهب أكثر المتكلمين وجماعمة من السلف وهو محكى عن مالك والأوزاعي رضى الله عنهما، أنها تتناول على ما يليق بها بحسب مواطنها فعلى هذا تأولوا. هذا الحديث تأويلين أحدهما تأويل الإمام مالك بن أنس وغميره، ومعناه ينزل رحمت تبارك وتعالى وأمره أو مالائكته كما يقال فعل السلطان كذا إذا فعل اتباعه بأمره، والثناني على سبيل الاستعارة ومعناه الإقبال على الداعبي بالإجابة واللطف والله أعلم وانتهى كلام الإمام محيى الدين رحمه الله.

وقال الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالى رضى الله عنه ما أسهل على العارف إرشاد الجاهل بأن يقول إن كان المراد من النزول إلى سماء الدنيا ليسمعنا فما سمعنا فلا فائدة في النزول، وقال أيضا الاستواء على العرش بطريق القهر والاستيلاء كما قال غيره من الأثمة قال واضطر أهل الحق إلى هذا التأويل كما اضطر أهل الباطل إلى تأويل قوله تعالى: ﴿وهو معكم أينما كنتم﴾(١) إذ حمل بالاتفاق على الإحاطة والعلم وحمل قوله صلى الله عليه وسلم قلب المؤمن بين أصبيعن من أصابع الرحمن على القدرة والقهر وحمل قوله ﷺ الحجر الأسود يمين الله في أرضه

<sup>(</sup>١) سورة الحديد: الآية ٤.

على التشريف والإكرام إذ لو ترك على ظاهره للزم منه المحال فكذلك الاستواء لو ترك على الاستقرار والتمكن للزم كون التمكن جسما عاسا للعرش إما مثله أو أكبر أو أصغر وذلك محال وما يؤدى إلى المحال محال، تعالى الله عن ذلك المقال.

قلت وهذا الذي قاله الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالى رضى الله عنه هو نحو مما قاله الإمام حجة الإسلام شيخه الإمام المحقق الناقد المدقق النجيب ابن النجيب أبو المعالى إمام الحرمين رضى الله عنه حيث قال فإن قالوا ما الذى حملكم على تأويل الظاهر أيضا في قوله تعالى: على تأويل الظاهر أيضا في قوله تعالى: ﴿وهو معكم أينما كنتم ﴿(١) وقوله ﷺ: قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن وقوله (الحجر الأسود يمين الله في أرضه) يعنى الذي ألجأكم إلى تأويل تمذه المذكورات لاستحالة ظاهرها في العقل ألجاناً إلى تأويل غيرها لاستحالة ظاهرها أيضا في العقل الذي به عرف الله عز وجل، وبه تعلق التكليف إذ اعتقاد الظواهر يلزم منه التجسيم والحدوث وغير ذلك من النقص الذي هو من سمات المخلوقين ولا يجوز على الخالق الملك القدوس الموصوف بالجلال والكمال الذي ليس كمثله شيء المتعالى عن النظير والمثال.

وسئل الإمام البارع أبو المعالى صاحب البرهان القاطع إمام الحرمين رضى الله عنه ببغداد هل البارى سبحانه على العرش، فقال في الجواب خلق العرش من ذرة وهو بالنسبة إلى قدرته أقل من ذرة فكيف يكون مستقره قلت لقد أجاد رضى الله عنه بهذا الجواب الوجيز البالغ المفحم الدامغ فالعرش وإن كان أعظم المخلوقات فهو لا شيء في جنب عظمة الخالق عز وجل، وقال الإمام مفتى الأنام عز الدين بن عبد السلام رضى الله عنه في عقيدته الجليلة النفيسة الجميلة بعد ما ذكر اعتقاد أهل الحق في مسائل الأصول واحتج بالمعقول قال هذا جمال من اعتقاد الأشعرى رحمه الله واعتقاد السلف وأهل الطريقة والحقيقة نسبته إلى التفصيل الواضح كنسبة القطرة إلى البحر الطافح:

يعرفه الباحث من خلقه وسائر الناس له منكر

لقد ظهرت فلا تخفى على أحد إلا على أكمه لا يعرف القمرا انتهى كلامه وقوله أهل الطريقة والحقيقة يعنى بهم الصوفية وعقيدته مشهورة معروفة بالفضيلة بحسن التصرف في العلوم ونجابة الفروسية في ميدان مبارزة الخصوم والعقيدة القدسية للإمام حبجة الإسلام أبى حامد الغزالي رضى الله عنه جمعت بين

<sup>(</sup>١) سورة الحديد : الآية ٤ .

الملاحة والفصاحة والترتيب العجيب والأسلوب الغريب والفوائد الكثيرة في الألفاظ اليسيسرة والعبارة البارعــة والبراهين القاطعة وغــير ذلك من المحاسن الفائقــة والمعاني الرائقة فهاتان العقيدتان من ملامح عقائد العلماء الفاضلين وعقيدتان أخريان من ملامح عقائد الأولياء العارفين عقيدة الشيخ أبي عبد الله القرشي والشيخ شهاب الدين السهروردي رضى الله عنهما، وجميع ما ذكرته في هذا الفصل هو معتقد أثمتنا من الأولياء والعلماء رضى الله عنهم وهو مذهب أهل السنة من السلف والخلف وقد صنف أثمتنا في ذلك مصنفات كبيرات جليلات نفيسات مبسوطات ومختصرات معروفات مشهورات أقاموا فيهما الدلائل الظاهرات والبراهين القاطعات من المعقولات والمنقولات وهذا الكتاب عن إيرادها يضيق بل كثرة الطعن والمجادلات به لا تليق إذ هو موضوع للترقيق والتشويق ولكن إذ قد ذكرت عقائد أثمتنا رضي الله عنهم فأنا أذكر الآن عقيدتي معهم على جهة الاختصار وحذف حجج الأصوليين النظار فأقول وبالله التوفيق الذي نعتقد أن أحاديث الصفات ليست على ظاهرها وأن لها تأويلات تليق بجلال الله تعالى، ولا نقطع بتعليين تأويل منها بل نكل ذلك إلى العليم الخبير الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكذلك نعتقد ما اعتقده العارفون والعلماء العاملون أنه سبحانه وتعالى استوى على العرش على الوجه الذي قاله وبالمعنبي الذي أراده استواء منزها عن الحلول والاستقرار والحركة والانتيقال لا يحمله العرش بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته لا يقال أين كان ولا كيف كان ولا متى كـان ولا زمان وهو الآن على ما عليه كان تعـالى عن الجهات والأقطار والحدود والمقدار لا يحله شيء ولا يحل في شيء كل يوم هو فسي شأن في أفعاله لا في ذاته وصفاته لا تهتدى عقول العقلاء إلى إدراك معرفة كنه ذاته المقدسة وصفاته العظمى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وقد جمعت المسائل المعتمدة من العقائد في ثلاث من القصائد وأودعتها الكتاب المسمى بكتاب الدرر وسأذكر في الفصل الأخير من هذا الكتاب واحدة منها جامعة للعقييدة وغيرها وبها ختمت كتاب الإرشاد لكونها محتوية على التوحيد وصحيح الاعتقاد وذكر الجنة والنار وتشويق الزهاد والعباد.

وأقدم عليها في هذا الفصل القصيدتين المسماتين مفاخر الفريقين هداة الطريقتين المصوفية العارفين والعلماء العاملين والقصيدة المسماة معالى المسالك في مدح المجذوب والسالك.

القـصيـدة الأولى المسماة راح الأسكار فى اجـتلاء عـرائس الأنوار من بيض المعارف الأبكار الغانيات للنظار من خلف الأستار الكاشـفات الخمار للأولياء الأخيار رضى الله عنهم ونفعنا بهم آمين.

ملوك البرايا ليس يشقى جليسهم حبوا وحظوا خصوا اصطفو ثم قربوا كما جاهدوا للنفس في معرك الهوى أنيلوا المنى صافى الهنا عندما اجتلى عـــرائس أنوار بـدا من بهــائهــا شموس بدت من مشــرق الحسن والبّها ممحاسنها خلف الستسور فسواتن شموس الهدى في حضرة القـدس تجتلى سكارى ولم يسقوا مداما وإنما تراهم غدا بالحب سكرى وغيسرهم فسكرعقاد الهدول يرحل بعد ما وسكر مسدام الحب دام مسقسامسه جمال حميا جنة من يشمها فهم بين مشتاق وباك وضاحك لذكر اللقا والهجر والوصل والجف وحلت بموادى طور قلب ممقمدس معارف تهدى في بهاها لسادة كنوز الهدى مجرى المعارف والندى دعاوي الهوي دع للذين ارتياحهم سكارى بمسولاهم وأنت بجمسيفة

لم بيض رايات العسسلا في المواقف وولوا وعلوا فـــوق كـل الطـوانف وجادوا بها مهرا لبيض المعارف بسمر القنا بيض العلا كل عارف لمن يجــتليــهـــا كــالبــروق الخـــواطف بنور جممال للمحمين شماغف فكيف بها عند اجتلاء لكاشف شموس البها إشراق أكفى شرائف سقوا حب حسن جل عن وصف واصف سكارى بأهوال عظام المخسساوف يشميب به الولدان من كل راجف يربع ندامى الراح من كل داشف تميل به قيبل ارتشاف المعارف سمسرورا وصسراخ وراج خمسائف وقسرب وبعمد ناشمر جمع لاقف خييام نديم بالمعاني اللطائف هداة إلىهما بالسلوك عسوارف جلاء الصدى شيخى الطواشى المكاشف إلى الحق يا مرتاح نحمو المعارف فقس إليها بالسلوك عسوارف

القصيدة الثانية المسماة عقد الدر الأسنى على جيد الحسنا في مدح العلماء العاملين السنية أهل المناقب العلية السنية رضى الله عنهم.

بدور الهدى وراث علم نبدوة فكم فتقوا رتقا بغامض مشكل عن السنة الغدراء يذبذبون بالقنا وقد حملوا أعلام علم وألبسوا قدولى عداهم من أسنة سنة كمشل الإمام الشافعي ومالك أنمدة علم يجدلون بمجده وأصحابهم غرنجاب لها اجتلوا

أناروا دجى الطلما بنور المسالم وكم رتقوا فتقا بطعن مخاصم وبيض من العلم الشريف صوارم لباس التقى خيل الرضا في الملاحم بجيش هدى جيش الضلالة هازم واحسمد والنعسمان أهل المكارم لبيض العلا الغسيد الملاح النواعم وقد ضحكت منها ملاح المباسم

ونعم أبو إسحق شيخا مبجلا وغنت بغزالى العلا وتغسزلت وغن بغزالى العلا وتغسزلت وذو المجد محيى سنة ذو إفادة ثلاثتهم أصحاب زهد وعفة كذاك الإمام الرافعى محمد له السنة الغرا أماطت لشامها فغنى بهم جهرا وبوحى بحبهم فغنى بهم حسنا عليها سعادة تصانيفهم حسنا عليها سعادة مساركة والكل منهم مبارك لهم ورع يحكى عظيم وحليسة كعصفد من الدر المنظم قد زها لذكر الأحبا في فؤادى حلاوة كشيخى الفقيه العالم الصالح الرضى

إماما جالا التنبيب نفع الملازم به حجة الإسلام نور العبوالم أجاد النواوى البحر أكرم بعالم لهم سيرة حسناء يا أم سالم أبو القاسم المشهور حاوى المكارم فكان لها بالفهم أعظم لاثم ولا تسمعى عذلا ولا ثلم ثالم من الخلق والرحمن ليس بسالم بها النفع ذا العصر والمتقادم أمام نجيب عابد غير سائم تحلوا بها يحلو بها نظم ناظم على جيد حسنا قد سبت لب هائم محبتهم شيبت بلحمى وفى دمى محمد البصال أحسن بخاتم

القصيدة الثالثة المسماة معالى المسالك في مدح المجلوب والسالك وبيان أقسامها وهي أربعة أقسام الأول سالك بعد الجلب

الثاني مجذوب بعد السلوك .

الثالث مجذوب غير سالك .

الرابع سالك غير مجذوب ويقتدى بالأولين دون الأخيرين عند شيوخ الطريقة العارفين المحققين وأول الأولين أفضل من ثانيهما على الأصح عندهم والسالك قبل الجذبة متحمل مشقات ذكرها يطول وحملها يهون والسالك بعدها محمول يسهل عليه السلوك ويهون وقد أشرت إلى الأخيرة منها حيث أقول:

عهدتكم قدما على خيرحالة أتاكم من الرحمان جسلب عناية

بها اليوم أنتم سادة وملوك فيهان عليكم للوصول سلوك

ومعنى الجذب أنه يفاجئ المجذوبين من أمر الملكوت ما يأخذهم عن نفوسهم ويدهش العقول ولله در القائل الذي يقول وبالله التوفيق وحسبنا الله ونعم الوكيل:

وإنى لألقاها أريد عستابها فيماءة

وأوعدها بالهجر ما طلع الفجر في المنابهات لاعسرف لدى ولا نكر

وهذه هي القصيدة الموعود بها: هنيستسا لقسوم يجستلون مسمسارف بها قدهدى الهادون من بعد ما هدوا ممشوا في طريق بالعنا سمالكينهما إلى أن بدت بيضا سلوك نقية فسالكهم بعمد اجتذاب وعكسه هما دون غير صالحان للاقتدا ومحمول جذب لايدل فمما درى ولاسالك من بعد جملب فيجتلي يفوق بها ها بالجمال إذا بدت بفيضل وجيذب مع سلوك تفاوتوا فكم بين من فسى جنة الحب سمالك وآخر من بعد الشقا فاد باللقا وآخر وافته السعادة نائما وآخــر في وعـــر الطريقـــة ســالك إذا فار أصحابي بوصل ولم أفرز

بانوارها بهداية أهلها وصحابها ولما يرعسهم حزنها وصحابها ولما يرعسهم حزنها وخرابها وأننى عسداها طعنها وضرابها فنى نفسه بعد السلوك اجتذابها عبين إذا دل الطريق صروابها طريقا بها القطاع وعر عقابها معارف مرخى دون تلك حجابها شموسا بدت لما تنحى سحابها ونيل عطيات عرزز جنابها ويسقى كئوس الوصل حال شرابها وعذب المحبة بعد ولى عذابها فجاءت به للوصل يجرى ركابها يقول ونار الشوق فيه التهابها يحق لنفسى أن يطول انتحابها

(قلت) هؤلاء الأربعة الأقسام هم أهل الذوق المذين حدا بهم إلى مواطن القرب حادى الشوق وقد تأملت الناس المشار إليهم فرأيتهم ثلاثة أقسام :

القسم الأول الصوفية وهم أهل الحب والشوق والحال والذوق وهم مجذوب وسالك على ما قدمنا ذكره وتفصيله في ذلك .

والقسم الثنانى: الفقهاء المستغلون بالدرس والتدريس والبحث فى العلم الشريف المبرزون من محاسنه كل فقه دقيق المعنى لطيف ولكنهم فيهم جمود على ظاهر الفقه ويبس ولم يدخل قلوبهم عند ذكر الأحباب والأوطان لين هوى نعمى ونعمان كما دخل قلوب القسم الأول المذكور الذي فيه أقول:

يذكرهم عيشا بنعمان ناعما تثير الصبا من كل صب صبابة فهم بين مستاق وباك وضاحك

حمام الحمى يغرى نسيم العواصف فيحسب إلى عهد الصبا والمآلف سرورا وصراخ وراح وخائف

والقسم الثالث: متوسط بين القسمين المذكورين أعنى بتوسطهم أن مزجوا شغل

القسم الثانى: وهو العلم بشغل القسم الأول وهو الزهد والورع والعبادة فجمعوا بين العلم والعمل وداخلهم الخوف والوجل ودخل فى قلوبهم الشجية لين هوى نجد ولكن لم يتمكن منها تمكنه من قلوب الصوفية الذين خلعوا العلاار ومال بهم الوجد عن ذكر الأحباب والديار وحنت قلوبهم وأنَّت واتصفوا بما قلت فيما تقدم من الأشعار:

وحنت وأنت من جــوى لوعــة الهــوى إذا ذكـــرت وادى العـــقـيــق وجــيــرة وإن ذكــــرت جـــيـــران سلع تمايــلت

وذكر الأحب اللمحبين شائق بذى سلم فاضت دموع سوابق بوجسد وطعم الوجسد يدريه ذائق

قلت والقسم الثالث المذكور المتوسط بين القسمين الملكورين على طريقة حسنة محمودة عند كلا القسمين ليس عليها اعتراض ولا فيها طعن من الطرفين وعليها أكثر السلف الصالح السادة لزوم العلم والعمل الذى هو الورع والزهد وأنواع العبادة وهذه الطريقة الوسطى المذكورة وإن كانت بالحسن المذكور مشهورة فليست كطريقة الصوفية التى هي بالجمال العالى مشهورة لأنهم خرجوا لله تعالى عن نفوسهم بالكلية ورضوا بكل مقدور وصبروا على كل بلية أعنى الصادقين منهم والصديقين ، كما قال بعضهم حقيقة المحبة أن تهب كيانك لمن أحببت فلا يبقى لك منك شيء ، وقال آخر الرضا سرور القلب بحر القضا.

وقــال أحــدهم لو جـعــلنى فى الدرك الآســفل من النار كــنت أشــد رضــا ممن فى الفردوس.

وقال آخر الراضي من سرته المصيبة كما تسره النعمة وقال قائلهم :

إذا أنع معلى بسطرة فنافس ببذل النفس فيها أنحا الهوى فعمن لم يجد فى حب نعمى بنفسه

فلا أسعدت سعدى ولا أجملت جمل فيان قبلتها البلل فيان قبلتها منك يا حسبدا البلل وإن جاد بالدنيا إليه انتهى البخل

قلت ومن لم يحصل له الجذب من الحق سبحانه وتعالى وأخذ عن نفسه لم يقدر على التخلص من صفات نفسه ولم يحصل له من المعرفة بالله تبارك وتعالى والاطلاع على اللك والملكوت والمساهدة وتجلى صفات ذى العزة والجبروت ما حصل لمن جذبه الحى القيوم الذى لايموت فمواهب الله تعالى وفضله العظيم عز وجل لايقاس بمثله كسب ولايساويه عمل فليس السالك والطالب كالمجذوب المطلوب ولا المعنى المحب كالمنعم المحبوب وفى ذلك أقول على لسان المحب المعنى وأنوب:

أنا طالب والغير مطلوب من أنا معنى بها والغير فيها منعم فيلانك من نعم وصالها

بها مغرم أهريق في حبها دمي وكم بين مسشغوف معنى وناعم ولاكنت من بلوى هواها بسسالم

كم بين الاجتباء والعناية وبين الإنابة والهداية وقد فاوت الحق سبحانه بينهما في العطاء والنصيب ، فقال عز من قائل الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب لما فاجمأ الحق سبحانه المجذوبين بالأمر العظيم الـذي هالهم، أخذهم عنه فبـقوا به بلاهم ودكدك جبال قلوبهم ونقض بناءها ثمم هدم ثم بناها ثانيا أكمل وأجمل وأعلى وأتم وطهرهم من المصفات المذمومات وصفاهم من الكدر وحلاهم بأجمل الحلى وأحسن المحاسن وأحيا قلوبهم ونور أبصارهم وحلاهم بحلى محاسن الصفات المحمودات بعد أن طهرهم من مساوئ رذائل الصفات المذمومات كالحقد والحسد والرياء والسمعة والعجب والخيلاء والكبر والغش والغل وخوف الفقر وسخط المقدور وطلب العلو والرياسية والمحمدة وحب الجاه في الدنيا والغضب والحسمية والأنفة والعداوة والطمع والبخل والشح والرغبة والرهبة من قبل المخملوق، والأشر والبطر وتعظيم الأغنياء والاستهمانة بالفقراء وحب الدنيا والفخر والمباهاة والتنافس فيسها والإعراض عن الخلق استكبارا ، والخوض فيما لايعنى وكثرة الكلام والصلف واختيار الأحوال والتذلل والتملق والمداهنة والمدح والذم للمخلوقين والتزين لهم وحب المدح بما لم يفعل والاشتمال بعيوب الناس ونسيان النعم وخلو القلب من الحزن والانقياد للهوى والمشاركة في أمور الله تعالى والاقتدار في أمر الله والاتكال على الطاعة والمكر والخيانة والمخسادعة والحرص وطول الأمل والتبختر وعسزة النفس والمغالاة لأمر الله جل وعلا والأنس بالمخلوقين والـسكون إليهم والثقة بـهم والخوف منهم والطيش والعجلة وقلة الحياء وقلة الرحمة والأمن من مكر الله تبارك وتعالى والغيبة والنميمة والكذب والتصنع والنفاق وخمشية الإملاق وغيرها من الأوصاف الرذائل المبعدة عن الله عز وجل، وعن نيل الفضائل، وأما أوصاف المحاسن التي حلاهم بها كالتوبة والتقوى والقناعة والزهد والورع والتوكل والتفويض وحسن النية ورؤية المنة، والخوف والرجاء والصبر والرضا والاحتساب والإحسان وحسن الظن وحسن الخلق وحسن الطاعة والصدق والإخلاص والمحبة والمعرفة وغيرها من أوصاف الفضائل المقربة من الله تعالى وإلى عالى المقامات والمنازل قلت فمن تطهر بتوفيق الله تعالى من المساوئ المذكورات الرذيلة وتحلى بالمحاسن المذكورات الجميلة فذلك عبــد اصطفاه الله تعالى ولايقدر على ذلك إلا من أعانه الله وجذبه وتولاه وقربه إليه وأدناه ، وأولئك هم في الحقيقة عباد الرحمن وغيرهم كأمثال عبيد الهدوى والهوان ، وقد مدح الرحمن عز وجل عباده في القـرآن وأضافهم إلى اسمه الشـريف فنالوا الشرف الأكمل وفي ذلك

قلت نائبًا عن لسان حالهم مستعيرًا للبيت الأول :

كفى شيرفا أنى مضاف إليكم

إذا بملوك الأرض قمسوم تشمرفوا

وفي مطلبهم العزيز الغالى قلت مستعيرا للبيت الثاني :

أيا ساكنا بالحب في جانب الحمي فديتك حدثني عن الجانب الذي

بعالى مقام فيه غالى المطالب تقـــدس أن يحظي به كل طالب

وأنى بكم أدعى وأرعى وأعسرف

فلى شرف منكم أجل وأشرف

#### الفصل الأنخير:

هو ختام الخاتمة في توحيد الرحمن وطرف من طرف الجنان مختوم بمدح خاتم الأنبياء وتاج الأصفياء محمد صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم مصدرا بالقصيدة الرابعة المباركة إن شاء الله تعالى الجامعة المسماه شمس الإيمان في توحيد الرحمن عقيدة أهل الحق والإيقان والتشويق إلى الجنان والحور الحسان والتحويف من النيران ووعظ الإخموان وأسأل الله تعمالي الكريم المنان أن ينفع بهما ويمن علينا بالتموفيق والغفران والفضل والإحسان مع سائر الأحباب والإخوان والمسلمين أجمعين آمين وهي هذه:

> وشاكرها يحتاج شكرا لشكرها ففى كل شكر نعمة بعد نعمة فمن رام يقضى حق واجب شكرها فسبحان من لاقط يبلغ مدحه ففي الفعل فضل عن جميل صفاته تسبحمه الحسيتان في الماء وفي الفلا وفي الفلك والأفلاك كل مسسبح تسبيح كل الكائنات بمحسده جسميعا ومن فيهن والكل خاضع له كل ذرات الوجسود شهواهد دحا الأرض والسبع السموات شادها وأبدع حمسن الصنع في ملكوتهما وأوتدها بالراسيات فسما تميد وأخرج مسرعاها وبث دوابها

من الحب ثم الأب والقهضب والكلا

فأضحت بحسن الزهر تزهو رياضها

تبارك من شكر الورى عنه يقصر

لكون أيادي جيوده ليس تحيصر كذلك شكر الشكر يحتاج يُشكر بغير تناه دونها الشكر يصغر تحمل ضمن الشكر ما هو أكبر بليغ ومن عنه الثنا متعمدر وعن ذاته كل البرايا تحيروا وحبوش وطير في الهبواء مستخبر نهارا وليالا دائما ليس يفتر سماء وأرض والجبال وأبحر لهيبته العظمى ولايتكبر على أنه الباري الإله المسور وأتقنها للعاملين لينظروا وفي ملكوت الأرض كي يتملكووا وشقق أنهارا بها تتفيجر وللكل يأتمي منه رزق ميقدر ونخل وأعناب فواكمه تشمر وفي حلل نسج الربيع تبسختسر وأمست بباهى الحسن تزهو وتزهر أظنك أعمى وليس للحسن تبصر بدار بها ما لا على القلب يحظر وما تشتهيم النفس في الحال يحضر يزيد صفاء قط لا يتكدر ومن ذهب مع فـضــة لا تغــيــر وفاكسهة عماله يتخسير وتسنيمها والسلسبيل وكبوثو ونهران ألبان وماء يفرجر وحسساؤها والتبرب مسك وجموهر ومن جـوهر أشـجـارهـا تلك تشـمـر أديمت أبيسحت لاتباع وتحسجر على شارب منها ولا هي تصغير فــــلا نافــــد هذا ولا ذاك يضـــجـــر يلذ بها عيش به العين تقرر ومن جسوهر والبسخت نور تصسور أزمتها در تضيء حيث تنظر رعابيب أبكار بهاا النور يزهر مدى الدهر لا تبلى ولا تتغير لطرف كسحيل للمسلاحة يفستر زکت طهرت من کل ما یتقندر على سرر الياقوت تغدو وتحضر على كشب الملك الذكي تبختر وكل جهمال دونه المدح يقسمسر يضيء الدياجني والوجهود يعطر ومن حسسنها للعالمين يحسير ومات الوري من حسنها حين تظهـر إلى وجهها لولا البقا كان يقبر یری کیف یقوی مدح تلك ویقدر

وزان سماء بالمابيح أصبحت تراها إذا جن الدجمي قسمد تقلدت فيا ناظرا زهر البسساتين دونها ويا من لها إن المحاسن كلها ولاسمعت أذن ولا المعين أبصرت تزيد بهاء كل حسن وعيـشها من الدر والياقوت تبنى قصورها وما يشتهي من لحم طير طعامها ومشروبها كافورها ورحيقها ومن عسل والخمر نهران جوفها وغالى حرير فرشها ولباسها ومن زعفران نبتها وحشيشها فواكم تكفى حبة لقبيلة وأكوابها من فضة لاكريرة بها الكأس يبقى ألف عام على فم ومن ذهب زاهى الجمال صحافها ومركوبها خيل من النور والبها ركاب من الياقوت والسرج عسجد وأزواجها حور حسسان كواعب هراكسيل خودات وغسيد وخسرد نشت عسربا أتراب سن قسواصه غوالسي الحلى والحلى عين فــواخـر ثوت في خيام الدر في روضة البها وبين جــواريها تـهادي إذا مــشت ملاح زهت في رونق الحسن والبها وما المدح فيمن نشسرها وابتسامهما ومن يعذب البحر الأجاج بريقها ومن لو بدت من مـشرق ضاء مـغرب ومن زوجها يغسشي بأول نظرة ومن منخها من خلف سبعين حلة

فمساذا لسان المدح عنها يعسبر بأعلى فأما العكس من ذاك يحقر ولا عشر معشار ولا شيء يذكر فأحسن عن تحت الخمار مخمر ستشييه أوصاف الجنان تصدر وما البيض مكنون النعام المستر وفي رونق مـا اللؤلـؤ الرطب ينشـر وما الدر ما زبد وشهد وعنبر ولون ولين ريقها والمعطر كمن جيدها نور ومسك وجوهر مدام وشهد للمشاهد يسكر من النور والله العظيم المسسور يبيض وياقوت فللك يذكر عقول عليها فهم ماثم يعسر هو الله مسولانا الحكيم المدبر تعـــالى لـكل المؤمنين لـينـظروا نسبوا كل منا فيها ألما منه أبصروا وفضلا وإنعاما يجل ويكبسر وقبرب ورضوان وملك ومفخر هنيا لمسعود بذلك يظفر على وجهها در العنايات ينشر علاها وخلعات الكرامات تنشر لنا فيكما يوم التزاور محضر لنا أم نوت في سرمل الليل تهجر وإن قياطعيتنا نبحن أدنى وأحبقسر وعيشا هنيا صافيا ليس يكدر وحورا حسانا في الملاحة تفخر خطير وملك ليس يبلى ويدمر ألوف سنين تلك تحمى وتسعر عظام وأغسلال فعلوا وجرجسروا

ومن هي من نـور ومـسك وجــوهر وما المدح إلا أن يشب داني وليس لحيور والجنان مسسابه فحير من الدنيا جميعا خمارها وأحقر بربات المحاسن والتي فما الفضة البيضاء شيبت بعسجد بهاء وحسنا ما اليواقيت في الصف وما الدر ما الرمان ما الريم ما المها ثنايا وكعب ثم جيد ومقلة هل الريم في جيد من القد والبها وهل للمهاعين كبحر مزاجه وهل يشبه الرمان نهدين صورا وما شبه الرحمن من بعض وصفها على جهة التقريب للذهن إذ لنا تبارك منشئ الخلق عن سرحكمة إذا ما تجلى في جسمال جلاله وقدرينت جنات عدن وزخسرفت جمالا ووصفا جل ليس كمثله نعييم لذات وعيز ورفيعية عقى حدد صدق في جوار مليكهم أيا ساعة فيها السعادات تجتلى ويا ساعة فيها المفاخر يرتقى سالتكسا بالله هل مع أحسبة وهل أنعمت نعمى بنعمان باللقا فإن واصلتنا فالمكارم وصفها ألا عاشقا يشتاق من سكن الحمى ألا مشتر جنات خلد وخيرها ألا بائع الفانى الحقير بباق ألا مفتد من حرنار عظيمة لها شرر كالقصر فيها سلاسل

وسبعين عاما عمقها قد تهوروا بغال وضرب والزبانى ينهر إذا ضرب الصم الجبال تكسر حميم بها أمعاؤهم منه تندر تفحر من فـرج الذي كــان يفجــر لهـــول عظيم للخــلائق يـسكر وليس لذي نشـتاق أو تلك نحـذر فماذا بقى فينا من الخير يذكر فكيف على النيران يا قوم نصبر على تلك فليتحسر المتحسر إلى نتنها نغدو ولا نتدبر وليس لنا عـــقل وقلب منور وأوقساته في طاعمة الله يعمسر عن السنة الغراء والحق تسفر لها وعقيدات المذاهب تهجر شعار الهدى للأشعرية تشع طريقا بها القطاع تسبى وتأس ففيها ذئاب ثم وعر يكسر عريز بحمد الله ما زال ينصر شموس الهدى تعدادهم ليس يحصر لأسرار غيب والحقائق أبحر قواف وعشر في طوائف كفر وعشرين تجزي من لها يتدبر وعن كل ما في بالنا يتصور وولد وزوجات هو الله أكسبر ولا عرض حاشا وجسم وجوهر قدير على ما شاء سميع ومبصر كنلك باقيها يلى الكل مصدر بعدل وعن فضل يئيب ويغفر

عصاة وفجار وسبع طباقها وحياتها كالبخت فيها عقارب غليظ شديد في يديه مسقامع ومطعومهم زقومها وشرابهم ويسقون أيضا من صديد وجيفة وقد شاب من يوم عبوس شبابهم فيا عجبا ندرى بنار وجنة إذا لم يكن خوف وشوق ولا حيا ولسنا لحسر صابرين ولا بلا وفوت جنان الخلد أعظم حسرة فاف لنا أف كالاب مرابل نبيع خطيرا بالحقير عماية فطوبي لمن يؤتى القناعمة والمتمقى ومن بعد حمد الله هذى عقيدة وتهدى إلى نهج الصواب متابعا لها السبل الوسطى الحميدة منهج وكم في حضيض للحشو يهبط لكونها ولا ارتفعت عالى علو اعتزالهم مشت مع سواد معظم أهل مذهب له بيض رايات العالا مع أئمة فكم حبر تحقيق العلوم وعارف وها هي لها ألفت في خمس عشرة وها هي لها ألفت في نظم خمسة علا ربنا عن كيف أو أين أو متى ونقص وشبه أو شريك ووالد قديم كلام حين لا حرف كائن مريد وحي عسالم مستكلم بسمع وعلم مع حسياة وقدرة وليس عليه واجب بل عقابه

بخير وشر للجميع يقدر وحوض وتعليب بقيبر ومنكر وقد خلقا ثم الصراط وتصدر محا شرعنا العالى الزكى المطهر خيار الورى المولى الشفيع المصدر على وفق ما قدموا ثم أخروا فضائلهم مشهورة ليس تنكر ورابعهم في الفضل ذو الفيضل حيدر وقبلتنا من أمها لا يكفر كـــذلك من قــال النــجــوم تؤثر كذا غير مختار إذا ليس يعذر أو العلم بالموجود ما الغير يخبر وفي جزئيات عمله متعذر من الوصف إجماعه له الجل يكثر قمديم يقول العالم الكفر يظهر ومن عنه إسـقـاط التكاليف يذكـر على وهذاك النبي المسسسر بذا الرافض المارق النجس يفشر لها برأ الرحمن عنها يطهر یری فی کشیر من عقائد تکبر له فهم قلب حاضسر يتذكر لصاحبها ربح بها ليس يخسر بها يكسب الخيرات والسعى يشكر يعض على كف أسى يتسحسر على كل شيء طاعـة الله يـؤثر يصلى ويتلو للكتاب ويلكسر ويشكر في السر أو في الضمر يصبر تقی لے قلب نقبی منور

محكم شرع دون عقل وقلد قضى ورؤيته حق كــذاك شــفاعــة وبعث ومسينزان ونار وجنة عظيم كرامات عن الأولياء وقد شرائع كل المرسلين وأحسمه وأصحابه خير القرون وخيرهم نجوم الهدى كل عدول أولو الندى وأفضلهم صديقهم صاحب العلا وتخليد نار ليس إلا لكافسر سوى من بتأثير الكهانة قائل بذاتيهما أو ربنا غيسر قادر وغير قدير قال أو غير عالم أو الكليات الرب يعلم لا سوى ومشبت منفى وناف لشبت ومن باتحاد أو حلول يقول إنه وأهل إباحات كلذا باطنية ومن غلاوة الرفض قال نبيها ولكنما جبريل أخطأ بوحيه ومن ينسب الفحشا لعائشة وقل فهاهي حوت مع صمغرها ما عساه لا ويا أيها الإخــوان من كل سامع إلا إن تقوى الله خير بضاعة وطاعته للمتقى خير حرفة إذا أصبح البطال في الحشر نادما فطوبى لمن يمسى ويصبح عالما بها يعمر الأوقات أيام عمره ويأنس بالمولى ويستوحش الورى ويسلوعن اللذات بالدون قسانع يصوم عن الدنيا على الموت يفطر وخديه من فرط الغرام يعسفر يذوب اشتياقا نحوها ويشمر وأبيض محنوبا عن النور يسفر لصبر على قطع الفيافي منضمر ويسرى إلى نيل المعالى ويسهر يخاطر بالروح الخطير فيظفر لأحوج عن غيرى إليه وأفقر موحدة عما سوى الحق تزجر مخروفة النيران عنها تنفر لهم في التقى والدين نصحا تذكر دعاها إلى ذاك القضاء المقدر ومن طيب مطيب به تتعطر وسيتين والله الكريم الميسسر ومن منه فيض الفضل للخلق يغمر لها وجزيل الأجر والنفع يشمر وغمهران ولات وما فات يجبر ويسكننا روض اليقين ويحببر فأنت الذي بالحال يارب تخبر فأنت الذي تهدى وتعطى وتغفر ولا يا كريم العفو بالكل تمكر وأصحابه ما لاح في الأفق نير سلاما لأكناف الوجود يعطر وآن لكم تستخفروا ثم تعذروا ومن هو في كل الحقوق مقصر فبالله أدعو الله يعفو ويستر شذى دونه في العرف مسك وعنبر

حزين نحيل جسمه ضامر الحشا ويرتاح شوقا لك حبه واللقا إذا ذكرت جنات عدن وأهلها ويعلو جواد العزم أدهم سابقا فادهم يسقى ماء عين وأبيض ويركض في ميدان سبق إلى العلا فسمجد العلا ما ناله غير ماجد وإنى إلى أمــر أنا فــيــه آمـر فهذى قصيدى شمس إيان اسمها مشروقة نحو الجنان وحورها وواعظة الإخــوان من كل مــسلم وليـــــت تراهــا أهل هــذا وإنما لها من حلى التوحيد والحور حلية وفت مائة أبياتها حين أجملت سالت الذي عم الوجود بجوده يمن بخلعات القبيول مرينا ويرزقنا التسوفيق ثم استقامة وفى روضة العرفان يحيى قلوبنا ولى مستكى إن بث طال وإن يدع بحصقك عصاملنا بما أنت أهله وأحببابنا والمسلمين جميعهم وصل عملي الهمادي النبي وآله صلاة تبارى المسك عرف مسلما وقد آن للشمس الغروب وقاربت لناظمها من في البلاغة قاصر مــسىء جـرىء يافــعى مــخلط وتمت وفاح الحسمد ختمها

قلت وهذا التشويق والتخويف المذكوران في هذه القصيدة إنما هو لعموم الناس الذين يشتـاقون إلى الجنان والحور الحسـان ويخافون من النيران وسـائر أنواع العذاب والهوان وأما الخواص العارفون بالله تعالى فاشتياقهم إلى النظر إلى وجه الله الكريم لا يشتاقون إلى نعيم الجنة ولا يخافون عذاب الجحيم.

كما يروى عن ذي النون المصرى رضى الله عنه قال بينما أنا في بعض البراري إذا أنا بشاب كـما خط عارضاه فلمـا رآني ارتعد واصفـر لونه وولى هاربا، فقلت له إنسى مثلك فقال وهل الهرب إلا منكم، قال فلحقته وأقسمت عليه أن يقف لى فوقف فقلت له أراك في هذه البرية وحدك ما معك أنيس أما تفزع، فـقال بلي معى أنيس فقلت أين هو فقال هو عن يميني وعن شمالي ومن خلفي ومن أمامي فقلت له فما معك زاد فقال بلى فقلت أين هو قال الذى رزقنى في بطن أمى صغيرا تكفل برزقى كبيرا، فقلت له لا بدلك من شيء تستعين به على فيام الليل وصيام النهار وخدمة الملك العلام وأكثرت عليه فولى هاربا وهو يقول:

ولي الله لا تاويسه دار ويكره أن يكون له عقسار يفر من القفار إلى جبــــال يقول لنفسه جدى وكـــــدى يناجى ربه والدمع جـــــار إلهى ما مناى منـــك دار ولا جنات عدن يا إلهى ولكن وجهك الباقي منساي

فتبكى حين تفقده القفـــار وصواما إذا طلع النهــــار فما في خدمة الرحمن عار إلهى إن قلبي مستطار من الياقوت يسكنها الجــوار ولا شجر تزينه الثمــــار به فامنن قفى ذاك الفخيار

(قلت) وإنما كان الأمر كذلك لأن كل أحد إنما يشتاق إلى محبوبه فمن غلبت عليه محبة الله في الدنيا لم يشتق إلا لقائه والنظر إلى وجهه الكريم ومن غلب عليه حب الحظوظ من المطعم والمشرب والمنكح والملبس والمسكن كأمثالنا اشتاق إلى الجنة ونعيمها الذي هو محبوبه فلمثل هذا يقال تفكر يا أخى في أهل الجنة كيف يسقون من رحيق مختوم جالسين على منابر من الياقوت الأحمر في خيام اللؤلؤ الرطب الأبيض فيها بسط من العبقرى الأخضر متكئين على أرائك منصوبة على أنهار تجرى بالخمر والعسل محفوفة بالغلمان والولدان مزينة بحبور عين خيرات حسان كأنهن الياقوت والمرجان قياصرات الطرف لم يطمئهن أنس قبلهم ولا جيان يرى مخ سوقها

من وراء سبعين حلة من حلل الجان وينظر الزوج وجهه في صدرها أصفى من المرآة لبهاء نورها لمعان ويطاف عليهم وعليهن بأكواب وأباريق وكأس من معين ويطوف عليهم حدام وولدان كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانو يعملون يأكلون من أطعمتها ويشربون من أنهارها لبنا وخمرا وعسلا في أنهار أرضها فضة وحصباؤها مرجان وترابها مسك إذفر ونباتها زعفران وكثبانها كافور وأكوابها من فضة مرصعة بالدر والياقوت والمرجان فيها الرحيق المختوم الممزوج بالسلسبيل العذب تشرق الأكواب نورا من ضياء وجوهرها يبدو الشراب من ورائها برقته وحمرته وصفائه وبهجته في كف خادم يحكى وجهه ضياء الشمس لهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ينظرون الى وجهه الكريم وقد أشرقت في وجوههم نضرة النعيم ينسون بلذة النظر جميع لذات الجنان يتنعمون بذلك على الدوام لا يزالون بين أصناف النعيم بشردون وهم من زوال النعم آمنون.

(وقد روى) في تفسير قوله تعالى ومساكن طيبة في جنات عدن أنه قصر من لؤلؤ بيضاء في ذلك القصر سبعون دارا من ياقوته حمراء في كل دار سبعون بيتا من زمردة خضراء في كل بيت سرير ياله من سرير على كل سرير سبعون فراشا من كل لون على كل فراش زوجة من الحور العين وفي كل بيت سبعون مائدة على كل مائدة سبعون لونا من الطعام وفي كل بيت سبعون وصيفة ويعطى المؤمن في كل يوم من القوة ما يأتى على ذلك كله.

(وروى) أن الرجل من أهل الجنة ليتزوج خمسمائة حوراء وأربعة آلاف بكر وثمانية آلاف ثيب يعانق كل واحدة منهن مقدار عمره في الدنيا وأن في الجنة حوراء يقال لها العيناء إذا مشت عن يمينها وعن شمالها سبعون ألف وصيفة وهي تقول أين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر وأن في الجنة طيرا كأمثال البخاتي وأن المؤمن ينظر إلى الطير في الجنة فيشتهيه فيخر بين يديه مشويا.

يمتر إلى المسير في المسير قوله تعالى: ﴿ يطاف عليهم بصحاف من ذهب ﴿ الله الله وروى ) في تفسير قوله تعالى: ﴿ يطاف بسبعين صفحة من ذهب فيها لون ليس هو في الأخرى وفي تفسير قوله تعالى: (ختامه مسك) أنه شراب أبيض مثل الفضة يختمون به شرابهم لو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل يده فيه ثم أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد ريح طيبها وفي

<sup>(</sup>١) سورة الزخــرف الآية ٧١.

قوله تعالى: (وفرش مرفوعة) أن ما بين الفراشين كما بين السماء والأرض ولو أن امرأة من نساء الجنة اطلعت إلى الأرض ملأت ما بينهما ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها يعنى خمارها وعلى كل واحد من أهل الجنة سبعون حلة تتلون كل حلة منها في كل ساعة سبعين لونا يرى الرجل وجهه في وجه زوجته وفي صدرها وفي ساقها وترى هي أيضا وجهها في وجهه وفي صدره وفي ساقه.

(قلت) وألوان الحلل المذكورة ترى جميعها لا تستر كل حلة منها ما تحتها من الحلل والطير إذا أكل منه وجد طعم أحد جانبيه مطبوخا والآخر مشويا فيأكل ما يشاء ثم يعود طيرا كما كان ويصفق بجناحيه ويطير إلى رأس الأغصان من أشجار الجنان ليأكل من طيبات الشمار ويشرب من طيبات الأنهار، ويجدون في كل لقمة من طعامهم لذة غير ما يجدون في الأخرى وفي كل شربة من شدرابهم لذة لا يجدونها في الشربة الأخرى.

وروينا في كتاب الترمذي عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي عليه أن أهل الجنة يؤذن لهم في مقدار جمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم سبحانه وتعالى ويبرز لهم عرشه يستبدى لهم في روضة من رياض الجنة فتوضع لهم منابر من نور، ومنابر من لؤلؤ ومنابر من ياقوت ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة، ويجلس أدناهم وما فيهم دنىء على كثبان المسك والكافور وما يرون أهل الكراسى بأفضل منهم مجلسا. وهذا بعض حديث طويل، وفي كتاب الترمذى أيضا عن سعد ابن أبى وقاص رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدأ سواره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النحه م).

وفى كتاب الترمذى أيضا عن أبى سعيد الحدرى رضى الله عنه قال قال رسول الله عنه أدنى أهل الجنة الذى له ثمانون ألف خادم واثنتان وسبعون زوجة وينصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابية إلى صنعاء وإن أدنى لؤلوة من تيجان أهل لجنة تضىء ما بين المشرق والمغرب قوله الجابية بالجيم مكان فى الشام وصنعاء معروفة فى اليمن وهذه عشرة أحاديث رويناها فى الصحاح فى وصف الجنة وأهلها اقتصرت عليها فى هذا الفصل الآخر ختام خاتمة الكتاب كما اقتصرت أيضا على أحاديث من الصحاح فى الفصل الأول من مقدمة الكتاب.

(الحديث الأول) رويناه في الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله عليه : (أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين

يلونهم على أشد كوكب درى فى السماء إضاءة ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون وأمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدام عليه السلام ستون ذراعا فى السماء) قوله الألوة بفتح الهمزة عود الطيب والحور جمع حوراء والحور شدة سواد العين مع شدة بياضها وقيل الحور شدة بياض فى الوجه والعين بكسر العين المهملة جمع عيناء وهى الواسعة العين وفى رواية البخارى ومسلم آنيتهم فيها الذهب ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب واحد يسبحون الله تبارك وتعالى لكة وعشا.

وفي رواية الترمذي على كل زوجة سبعون حلة يرى مخ ساقها من ورائها.

(الحديث الثانى) روينا فى الصحيحين أيضا عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى تَعَلِيهُ قال إن أهل الجنة ليتراءون الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدرى الغابر فى الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال ( والذى نفسى بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين).

(الحديث الثالث) روينا في الصحيحين أيضا عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه عن النبي عليه قال: (إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع مائة سنة ما يقطعها) وفي الصحيحين أيضا من رواية أبي هريرة رضى الله عنه يسير الراكب في ظلها مائة سنة لا يقطعها.

(الحديث الرابع) روينا في الصحيحين أيضا عن أبي موسى الأشعرى رضى الله عنه أن النبي عَلَيْكُ قال: (إن في الجنة للمؤمن لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء ستون ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن ولا يرى بعضهم بعضا).

(الحديث الخامس) روينا في صحيح مسلم رحمه الله عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله على الله عنه أن رسول الله على قد الله على وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا ويرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقولون لهم أهلوهم والله لقد ازددتم حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا).

(الحديث السادس) روينا في الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه قال رسول الله على الله عنه تال الله على أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرءوا أن شئتم (فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين).

(الحديث السابع) روينا في الصحيحين عن ابن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول السله على النه الحنة دخولا رسول السله على النه الخلى المحتملة المحتملة والمحتملة والمحتملة المحتملة والمحتملة والمحتملة والمحتملة والمحتملة المحتملة والمحتملة والمحتملة والمحتملة والمحتملة والمحتملة والمحتملة والمحتملة والمحتملة والمحتملة والمحتمد والمحتمد والمحتم المحتمد والمحتمد والمحتم

(الحديث الشامن) روينا في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضى الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال : (إذا دخل أهل الجنة الجنة نادي مناد آن لكم أن تحيوا فلا تميوا أبدا وآن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وآن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وآن لكم أن تنعموا فلا تيأسوا أبدا).

(الحديث التاسع) روينا فى الصحيحين عن جرير رضى الله عنه قال كنا عند رسول الله ﷺ فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال: (إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون فى رؤيته).

(الحديث العاشر) روينا في صحيح مسلم عن صهيب رضى الله عنه أن رسول الله على الله عنه أن رسول الله على الله عنه أن رسول الله على الله الله الله الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى) جعلنا الله الكريم منهم ومن الذين قال الله تعالى فيهم:

﴿إِن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجرى من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين (١).

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد العالمين وعلى آله الكرام الطيبين وأصحابه الغر المنتخبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين أفضل صلوات الله عدد معلومات الله كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون وعلى جميع النبيين والمرسلين وآل كل والملائكة المقربين وسائر الصالحين آمين.

<sup>(</sup>١) سورة يونس الآيتان ٩ ، ١٠.

وسبحانك اللهم ربا مقدسا بحمدك أشهد لا إله سواك قط وغفرانك اللهم تب ومجالسي عن الصادق المختار صل مسلما وبالفضل عاملنا ومعروفك الذي وقابل بإحسان إساءتنا فلم وأسبل جميل الستر ياذا العلا على وزن بجمال من جمالك قبحها فأقوالنا مازانها حسن حلية ولا كسيت غالى لباس من التقى ولا أنزلت على مقام مرين فيارب أصلحنا بإصلاح مضغة وبالخير فاختم ثم جمل فلم تزل وصل على مسك الختام محمد وتمت ولله المحامد كلها

لك الدهر كل الكائنات تسبح تعساليت بل أنت الإله المسبح فكفر كما جاء الحديث المصحح على روحه ما غرد التسرنح به أنت معسروف تجود وتمنح تزل يا كريم العفو تعفو وتصفح فخيال وأقوال تسوء وتقبح من الفعل فيها تجتلى وتوشح من الفعل فيها تجتلى وتوشح خيار لباس فيه تغدو وتسرح بجوهر صدق فيه تمسى وتصبح بمكل جميل من صفاتك تمدح بكل جميل من صفاتك تمدح سراج الهدى يهدى بنوره مسفلح بها يختم القول الحميد ويفتح

(قال) العبد الفقير إلى عفو الله الكريم ولطفه ورحمته وعطفه عبد الله بن أسعد اليافعي اليمنى الشافعي نزيل الحرمين الشريفين عفا الله عنه وكان له وبلغه من الخيرات أمله وختم بالمصالحات عمله ووالديه وأحبابه ومحبيه والمسلمين آمين وهذه قصيدة أنشأتها وسميتها مهيجة الأشجان في ذكر الأحباب والأوطان ومدح المصطفى من ولد عدنان والبيت المعظم الجناب والأركان الجامعة بين شرفي الممدوحين النبي المكرم والبيت المعظم وشرفي المكان والزمان الحرم الشريف المحترم ورجب المبارك المحرم ختمت بها كتاب روض الرياحين في حكايات الصالحين رضى الله عنهم أجمعين وهي هذه:

تأجج نيران الجوى بين أضلعي نسيم الصبا صبت سواجم أدمعي شحتني وشاقتني إلى خير مرتع أقامه واوهاجت لوعتى وتولعي وخيف منى والمنحنى والأجيرع وبين المصلى جوف أطيب موضع صفا عندهم عيش المحب المولع مقبلها عنه أماطت لبرقع وحم في حماها عن هوى غير مبدع فبث الجوى سرا هنالك واختضع ولله فاستجد شاكر الفضل واركع إلى ركنها والذيل فالزمه واخشع وبث غـرامـا بالتـواضـع ترفع وذق طيب عييش ناعم وتمتع وأمن وإحسان وخير مجمع على الباب والزمه ليفتح واقسرع إليكم بكم يا سادتى وتشفعى عرفتم به في شرع كل مشرع لعبدكم والعدل ما تفعلوا معى ولكن رجائي في نداكم ومطمعي لجار الحمى الرحب الجناب الموسع بجسم وكن وبالقلب غيير مودع لدى ربعها الممدوح في كل مجمع بوصلهما العالى العزيز المنع غدا من حميا الحب سكران لا يعى وكم شعفا بالحب قلبا لمولع معمنى وذا قلب من البين مسوجع ولا كسان ذكر للعسقيق ولعلع بطول السرى تطوى فيافى بلقع وحسن البها في نورها المتلمع

إذا لعلع البرق الحجازي بلعلع وإن حلمت نشر الخرامي من الحمي وإن غنت الـورقـاء في الأيـك أو بكت وأغرت غرامي بالأحبة حيشما تذكرني جريران سلع ورامرة سقى الله حيا خيموا بين رامة وحيا ثووا بين الأباطح والصف بحسناء في الديباج تجلى موشحا فدونك قبل للتي عز وصلها فما ذاق طعم الوصل من يدعى الهوى وقم بمصلاها تهتى بحسجرها ولذ بالجناب العالى ما بين بابها ضع الخد والصدر الكشيب بصدرها وقف بحماها ثم شاهد جمالها تفسيز بنعسيم ثم من رحسمسة وقم باكيا قف شاكيا ذا تضرع وقل هجركم يولى الشقا وتوسلى فإن تسعدوا بالوصل فالفضل عرفكم وإن تهمجروا فالذنب أوجب هجركم أنا المذنب الجاني المسيء جواركم وأنتم أولو الإحسان والعفو تكرموا وطف بالحمى ودع ربا ربع عمزة وزر ربع ليلى فسالحساسن والندى فللا عليش إلا عليش ليلى وعزة هما سقتا راح الهوى كل عاشق فكم سببتا بالحسن عقلا لمغرم وكم تيما كم هيما ذا صبابة فلولا هما لم يلكر الخيف أو قبا ولم يأت من فج عمسيق ضوامسر إذا طيبة الغرا رأيت جمالها

وخلعـة أهل الحب صفرا تدرع مصلی حبیب فیه قیم بتخشع لملبوس أنوار على الأفق مسخلع وحسن رباها ثم بعد التطلع يدا طالعا من مطلع خيسر مطلع ظلام الطغا الغوث الشفيع المشفع مقام على كل الأنام مسرفع بفيضل وسير فيه الله ميودع وقمت حذا مغنى أهيل وعمرع وسلم وقل بعد البكا أو التضرع نداك الذي قد عم للخلق أجمع ويا ملجاً للخلق في كل مفزع ومسكا بقبر للمكارم منبع وزمجر فيه صوت رعد مقعقع على ثغر زهر ظل يضحك مرتع ببيض وبيض كم بها من مقطع وكم مزقت من مارق جوف مصرع للقيا القنا شوقا تطير بأربع لبوسا لها لم غيس داود يصنع وجهد وفقر في المجاعة مدقع وفي العلم مصباح وفي المحل مشبع تدع كل قرن ئم غير مزع وزال الصدا عن نوره المتشعشع بأعلى سما المجد الأثيل المرفع أضاءت بها الظلماء في كل موضع علا كل فيضل نافيا كل مبدع مشى القهقرى لم يعط حقا ويسمع رجوعا إلى دين الهدى خير مرجع له ميا في مضجع خير مضجع وكم ســــؤدد في فــــضله المتــنوع

فقبل رباها واسقها وابل الشجى وزر روضة من جنة الخلد جوفها هناك لذيهذ العيش فهانعم مشهدا تنــزه وطالع في بــهــــاء ربوءــــهــــا ترى في الوجود النور من قبة البها سراج الهدى الماحي بأنوار وجهه محمد الحاوى المحامد قام في إمام الورى مولى البرايا مخصصا إذا زرت مولانا الحبيب وجشته فــبالـله قــبل لى ثرى أرض ربعــه عبيدك ذاك اليافعى مسؤمل عليك صلاة الله يا مسعدن الندى وتسليمه دامها يضوعان مندلا مـدى الدهر مـا لاحت بوارق في دجي وباتت عيدون المزن تبكى بدمعها وآل وصحب أهل محمد ونجداة وسمر عوال كم علوا من علائها إذا هاجت الهيجا علوا كل أكمة وقد لبسوا في الناس من نسج صانع ومــا منهـــمــو في كل خــوف وغـــفلة سوى أسد في الحرب في الليل عابد ضراغيم كم ذا قد غدت في الوغي فلم إلى أن عـــلا دين الهـــدى بأولـى الندا فأمسوا نجوما حسول بدر مشمم ولا سيما زهر إذا غاب بدرها كصديقهم ذى المجد سابقهم إلى معقام نبى قسام يوم ارتداد من فضاءت بهم ظلماً دياجي ارتدادهم له مفخر في الغار حيا ومفخر وكم مـفــخـركم من مناقـب كم عــلا

بقيصر أو عاد وكسرى وتبع وتخشاه ناه في قميص مرقع وغیث نداه مخصب کل مربع نطوق بحق خائف مستسورع خشوع وللقرآن تال مجمع بلذة عيش في التهجد مولع فما ضره إذ بالسيوف مبضع جلاء الصدا بحر العلوم المنقع مبيد الأعادى بالكميت المقنع طلاقا ثلاثا لم يراجع ويرجع بتاج على الرأس المحجد مخلع من المجد من فخر الصفى المشرع مناقب جلت سابقی کل مسرع من العز في العليا بأشرف موضع فضائل كم نوع لها مستنوع وللأصل كم فرع كشير التفرع من الفخر من بحر الفخمار المشفع لمن شرف العليا بأعظم مجمع ولم يبق ذو مجد له غير متبع غیباث الوری من کل هول مروع وما سرت في مدحى له قدر أصبغ على وجهها الميمون زاهي برقع بدر بياقوت المعانى مرصع مدائح تطريز الطباق المرجع على عجز بالالتفات مصرع ومن حلل سامي التقى المتورع منیف عسزیز لا یری بمضیع دعى رجب الميمون شهر التطوع لكل الورى من ساجدين وركع لذی الحب کم ساج لعینیه مدمع

وفاروقمهم نافي الطغا منه بالوغي ومن عسمجب أن الملموك تهمسابه لها عن لذيذ العيش مجدب منزل سراج جنان الخليد محمود سيرة وذى النور والبرهان والحلم والندى قنوت الدياجي والعسيدون هواجع لقد منه تستحى ملائكة السما وليث العمدى نور الهمدى معمدن الندى مفيد المسالى ذا المكارم والعلا مطلق دنياه ثلاثا ومن أتى وسيطين من عليا المفاخر توجا وعمين أيضا عمما بعمامة كــذلك باقي عــشـرة سـادة أولى ورهرا زهت بالفخر مع كل زوجة وماذا عسى مدحى بنظم قصيدة وكل من الأنواع أصل لمفسخسر وكل من الكل استمد بغرفة سيدرى أبو جهل إذا جمع الورى إذا ما لواء الحمد أحمد شاله وكمل المكرام الرسل تحت لوائمه ثنيت عنانس والوجهود فمخساره فها هي للتقصير أرخت من الحيا وكانت نوت من جوهر اللفظ تجتلى ولف ونشر مستسعيرا موشحا مقابل جنس رد صدرا موشدا ورب مليح من حلى ومن حسلا وكان لها وقت شريف وموضع بأيام بيض غر شهر محرم حذا كعبة غرابها اليمن قبلة وفت مائة أبياتها الزهر ضمنها

بشوق إلى ربع الأحبا مزعزع وهان بعيد في ذهاب ومرجع فأصغ عسى يشتاق قلبك واخشع بحسن قبول واغفر الذنب وانفع وقارئها والحاضر المتسمع ومالى من نشر ونظم مسجع وما حاز راو عن مجيز ومسمع لأصل على شرط على ذاك مجمع حكايات فضل الصالحين مجمع وغفرانك اللهم يا خير من دعى

مهيجة الاشجان تغرى ذوى الهوى إذا ما بها غنى الحداة تمايلوا فإن كنت مثلى عادم الشوق والهوى فيا رب أصلحنا وزين قصيدتى بها ناظما مع حافظيها وكاتب كدلك راويها وها قد أجزتها ومن كتب الفتها أو قرأتها لمن صار يرويها وكل محصل ختمت بها روض الرياحين ذاك في وقت وحمد الله مسك ختامها

قال مؤلف هذا الكتاب كان الله تعالى له وبلغه من الخيرات أمله وختم بالصالحات عمله وأحيا به المسلمين آمين قد حصل والحمد لله في هذا الكتاب بشارات خير إن شاء الله تعالى بشرني بها جماعة من أهل الخير والصلاح ممن أعتقدهم والتمس بركتهم فينبغى أن يتعظ بهذا الكتاب ويتبرك بسماع ذكر من فيه من السادة ويحسن السامع الظن ولا ينكر ما فيه من أحوالهم الخارقة للعادة وهأنا أذكر بعض البشارات المذكورة تحسينا لظن السامع وترغيبا في هذا الكتــاب الجامع فأقول: أخبرني أحد الجماعة المذكوريـن أنه حين كان الناس يسمعون على هذا الكتاب بقرب الروضة الشريفة كان قاعدا يسمع فأخذه ما يأخذ الفقراء من الوجد والغيبة فرأى ثلاثة قد خرجوا مـن القبة الشريفة العاليـة المنيفة وأحدهم وجهه كالقـمر فجلس في الروضة وجلس أحد صاحبيه عن يمينه والآخر عن يساره واستقبلوا الجماعة الحاضرين للسماع ولم يزالوا كذلك إلى آخر المجلس وذكر أني لما فرغت من الدعاء الـتفت الأوسط بوجهـ المنير إلى صاحبه الذي عن يمينه وتبسم ثم قــاموا فدخلوا في القــبة والحمد لله عملي ذلك حمدا كشيرا كما هو أهله وجنزي الله سيدنا محمد ﷺ عنا أفضل الجيزاء وأولاه أفضل الصلاة والتسليم وكذلك أخبرني أيضا آخر أنه رأى في المنام كأنى مع جماعة من مشايخ الصوفية الفضلاء في الحرم الشريف المبارك وهم يسمعون هذا الكتاب فقال وعليك ثياب بيض فاستغربت ذلك فأراد بعض الشيوخ أن يتكلم على هذا الكتاب فقال له الجماعة أو بعضهم دعه يتكلم وأشاروا إليه بالكلام.

وكذلك أخبرنى أيضا آخر أنه رأى فى المنام كأنى مع بعض المشايخ الصالحين فى الروضة المباركة الشريفة ومعنا بعض الأصحاب ونحن مجتمعون على هذا الكتاب وكذلك أرسل إلى فى وقت تأليف هذا الكتاب بعض الأولياء من بعض البلاد البعيدة يبشرنى ببشارة أرجو من فضل الله العظيم المؤمل حصولها إن شاء الله عز وجل وصلى الله على سيدنا محمد النبى الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين تم كتاب روض الرياحين فى مناقب الصالحين للشيخ الإمام العالم العامل اليمنى الورع ولى الله تعالى عفيف الدين عبد الله بن أسعد اليافعى الشافعى اليمنى اليمنى وكان الفراغ من تعليقه يوم الجمعة المباركة قبل صلاة الجمعة بالمسجد الحرام تجاه الكعبة المشرفة بيت الله الحرام زاده الله شرفا وتعظيما سلخ رجب المعظم سنة ثلاث وخمسين وثمانمائة والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وباطنا وظاهرا وسلام الله على عباده الذين اصطفى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

## تم الكتناب بحمد الله

وأرجو من الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وأن يبارك لمن طبعه وصححه ونشره وقارئه.

| رقم<br>صفحة | ية) الد                      | رقم<br>(الحكا | رقم<br>الصفحة                 |
|-------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|
| ٤٦          | القرشى                       |               | (الفصل الأول من المقدمة)      |
| ۲3          | عن مالك بن دينار             | 10            | في شيء من فسفسائل الأوليساء   |
| ٤٧          | عن جعفر بن سليمان            | 71            | والصالحين والفقراء والمساكين  |
| ٤٨          | عن محمد بن السماك            | ۱۷            | والأخبار والآثار ^            |
|             | حكى أنه كـــان لهـــارون     | ١٨            | (الفصل الثاني في إثبات كرامات |
| ٥.          | الرشيد ولد إلخ               |               | الأولياء ٢٨                   |
| ٥٣          | عن عبد الله بن مهران         | 19            | حكايات الصالحين : ٣٦          |
|             | حكى أنه لما خرج هارون        | ۲.            | رقم<br>(الحكاية)              |
| ٤٥          | الرشيد حاجا إلخ              |               | ۱ عن ذی النون مصری ۳۷         |
|             | C . U.                       | ۲١            | ۲ عن ذي النون أيضا ۲۸         |
| ٤٥          | رحمه الله                    |               | ٣ عنه أيضًا ٣٩                |
| 00          | عن مالك بن دينار             | 77            | ٤ عن الأستاذ أبي القاسم       |
| 00          | عن ذى النون المصرى           | ۲۳            | الجنيد ٣٩                     |
| ٥٦          | قيل كان سعدون المجنون        | 7 2           | ه عن الشيخ عبد الواحد ٤٠      |
| ٥٧          | عن مالك بن دينار             | 40            | ٦ عن الشيخ عبد الواحد ٤٠      |
| ٥٨          | عن ابن القصاب الصوفى         | 77            | ۷ روی آن الشیخ مطهرا ٤١       |
| ٥٨          | عن عبد الواحد بن ريد         | 77            | ٨ عن الـشــيخ أبي بـكر        |
| ٥٩          | حكى عن الربيع                | Υ.Λ           | الضرير ٤١                     |
| ٥٩          | عن عتبة الغلام               | 44            | ٩ عن أحد العارفين ٢٤          |
| ٦.          |                              | ۳.            | ١٠ روى عن الشيخ السـرى        |
| 71          | عنه أيضا                     |               | السقطى إلخ                    |
| 77          | عن الفضيل بن عياض            |               | ١١ عن الشيخ عبد الواحد ٢٢     |
| 74          | عن الشبلی<br>عن السری السقطی |               | ١٢ حكى عن أحسسد               |
| 7.8         | عن السرى السلطى<br>عن عطاء   |               | الصالحين ٤٤                   |
| 78          | عن الشبلي                    |               | ١٣ عن الشيخ عبد الواحد ٢٥     |
|             | س السبعي                     |               | ١٤ عن الشيخ أبي عبد الله      |

| تم<br>فحة | نم (أ<br>كاية) · الص                 | رة<br>(الحا | قم<br>مفحة   | )<br>व्या (इ            | رقم<br>(الحكايا |
|-----------|--------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------|-----------------|
| ٨٤        | عن مالك بن دينار                     | ٥٨          | 70           | عن محمد بن محبوب        | . <b>T</b> V    |
| ۸٥        | عن ذى النون المصرى                   | ٥٩          | 70           | عن على بن عبدان         | ۳۸ -            |
| ۲٨        | عن إبراهيم بن المهلب                 | ٦.          | 77           | عن ذى النون المصرى      | . 49            |
| ۲۸        | عن أحد الصالحين                      | 11          | 77           | عن ذي النون أيضا        | ٤.              |
| ۸٧        | عن مالك دينار                        | 77          |              | عن الشيخ أبي عبد الله   | ٤١              |
| ٨٨        | عن أحد الصالحين                      | 78          | ٦٧           | الإسكندري               |                 |
| ٩.        | عن إبراهيم الخواص                    | 78          | 79           | عن ذي النون             | 27              |
| 91        | عن أحد الصالحين                      | 70          | 79           | عنه أيضا                | ٤٣              |
| 97        | حكى أنه ركب جماعة إلخ                | 77          | ٧.           | عن أبى القاسم الجنيد    | . £ £           |
| 94        | عن أبي عبد الله الجوهري              | ٦٧          | ٧-           | عن ذي النون             | ٤٥              |
| 94        | عن على بن الموفق                     | ٨٢          | ٧١           | عن محمد بن رافع         | ٤٦              |
| 94        | عن أحد الصالحين                      | 79          | , <b>Y</b> 1 | عن أحد الصالحين .       | ٤٧              |
| 94        | ا عن سهل بن عبد الله                 | ۷٠          |              | عن أمير المؤمنين على بن | ٤٨              |
| 90        | حكى أنه حج هشام إلخ                  | ۷۱          |              | أبى طالب كسرم الله      |                 |
|           | حكى عن أبى جعفر محمد                 | ٧٢          | ٧٢           | وجهمه                   |                 |
| 41        | ابن على بن الحسين                    | ŀ           | ٧٣           | عن ذي النون             | ٤٩              |
| 99        | 0 0                                  | ٧٣          | ٧٣           | عن أحدهم                | ٥٠              |
| 1         | عن شقيق البلخي                       | ٧٤          | ٧٧           | عن السرى                | 01              |
|           |                                      | V0          | Υ٨           | عن أحدهم                |                 |
| 1 - 1     | الخراز                               |             |              | عن الشيخ أبى الربيع     | ٥٣              |
|           |                                      | ۲۲          | ٧٩           | المالقى                 |                 |
| 1 . 4     | ابن الخفيف                           |             |              | عن أحد أصحاب            | ٥٤              |
| 1 . 7     | ا عن أحدهم                           |             | ۸٠           | السرى                   |                 |
| ١٠٣       | ١ عن الشيخ فتح الموصلي               | <b>/</b> ^  | ۸٠           | عن أبي عامر الواعظ      | 00              |
| ۱۰٤       | ا عن أحدهم                           | 19          | ۸۲           | عن بهلول                | 70              |
| ۱۰٤       | <ul> <li>ا عن شقيق البلخى</li> </ul> | .           | ٨٤           | عن بشر الحافي           | ٥٧              |
|           |                                      |             |              |                         |                 |

|     | رة<br>الصا                            | رقم<br>(الحكاية | نحة ا | رة<br>الصد                 | رقم<br>(الحكاية) |
|-----|---------------------------------------|-----------------|-------|----------------------------|------------------|
| ۱۱۸ | عن أحدهم                              | 1.0             | 1 - 8 | ن أحد الصالحين             | ۸۱ عو            |
| 119 | عن أحدهم                              | 1.7             | 1.0   | _                          |                  |
| 119 | عن أحدهم                              | ١٠٧             | 1.0   | _                          |                  |
| 17. | قال المؤلف                            | ١٠٨             | 1.7   | •                          |                  |
| 171 | عن بشر الحافي                         | 1 - 9           | 1.4   | ن إبراهيم بن أدهم          | ۸۵ ء             |
| 171 | عن أحدهم                              | 11.             |       | ن الشيخ أبي بكر            | ۲۸ ء             |
|     | عن أحدهم                              | 111             | ۱۰۸   |                            |                  |
|     | روى أنه سأل الشــيخ أبو               |                 | 1.9   | ن أحدهم                    | e AY             |
|     |                                       |                 | 1 - 9 | ىكى أنه كان شاب إلخ        | - ^^             |
|     |                                       | 111             | 11.   | ىن أبى الحسن السراج        | ۹۸ =             |
|     |                                       | 111             | 11.   | ىن إبراهيم الخواص          | ٠ ٩٠             |
|     |                                       | 118             | 111   | من أبي جعفر الصفار         | 91               |
|     | س إبراميم اسواس                       | 110             | 117   | عن على بن الموفق           | 9 4 4            |
| 371 | روى أنه قيل لحديفة إلخ                | 117             | 117   | من على بن الموفق أيضا      | > 97"            |
|     | عن الشيخ أبي حمزة                     | 117             | 117   | من ذى النون المصرى         |                  |
| 140 | روى أن إبراهيم بن أدهم                | 114             | 114   | عن إبراهيم الخواص          |                  |
| 177 | عن عبد الله بن المبارك                | 119             | 114   | عن أحد الصالحين            |                  |
| 179 | عن محمد بن الحسين                     | 14.             | 118   | عن الشيخ أبي الربيع        |                  |
| 144 | عن أحد أهل العلم                      | 171             |       | روى عن الشيخ أبى           |                  |
| 147 |                                       | 177             | 311   | يعقوب<br>                  |                  |
| 180 | عن أبى هاشم<br>عن إسماعيل بن عبد الله |                 | 110   | عن بنان الحمال             |                  |
| 144 | عن أحدهم                              | 178             |       | عن الشيخ أبى بكر           | 1                |
| 149 | عن عبد الله بن الأحنفى                | , , ,           | 110   | الكتاني                    |                  |
| 144 | عن أبي القاسم الجنيد                  |                 | 117   | عن الضحاك بن مزاحم         |                  |
| ١٣٩ | ا عن الجنيد أيضا                      |                 |       | حكى أن عابدا إلخ           |                  |
| ١٤٠ | ١ عن إبراهيم الخواص                   |                 | ١٨    | عن أحمد بن أبى<br>عن أحدهم |                  |

| نم<br>نحة | <b>را</b><br>الصر (ا                                                             | <b>رقم</b><br>(الحكاية | قم<br>فحة | )<br>العر                | رقم<br>(الحكاية) |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| 100       | الخ ا                                                                            | 1                      | ١٤٠       | ن إبراهيم الخواص         | ه ۱۳۰            |
| 109       | نان رجل يكثر الجلوس إلخ ا                                                        | 5 104                  |           | ن أبى العباس بن مسروق    | ۱۳۱ ع            |
| ١٦.       | وى أن أحد الناس إلخ                                                              | ١٥٤ ر                  | 181       | ن أبى القاسم الجنيد      | ۱۳۲ ع            |
|           | روى عن آخــر أيضــا أنه                                                          | , 100                  | 131       | كى عن الشبلي إلخ         | × 188            |
|           | كان حسرفته بيع الحـشيش                                                           | 5                      | 187       | كى عن الشبلى أيضا        | × 17°E           |
| ۱٦٠       | الخ                                                                              | ļ                      |           | كى عن إبراهيم            | - 140            |
|           | حكى أن أمــــرأة من                                                              | . 107                  | 184       | لخواص.                   | -1               |
| 171       | المتعبدات إلخ                                                                    |                        | 188       | ن أبى عبد الله بن حنيف   | ١٣٦ ء            |
| 171       | ذكر أحد أهل العلم إلخ                                                            | 104                    | 188       | ن أحدهم                  | = 1 <b>"</b> V   |
|           | روى أن إحمدي المنساء                                                             | 101                    |           | عن عبد الله بن عبيد      | ١٣٨              |
| 177       | إلخ                                                                              |                        | 120       | عباداتي                  | if               |
| 177       | عن صالح المرى                                                                    | 109                    | 180       | ىن عبد الواحد بن زيد     | 189              |
| 174       | عن مالك بن دينار                                                                 | 17.                    | 187       | من إبراهيم الخواص        | 18.              |
| 178       | عن أحدهم                                                                         | 171                    | 127       | من أحد الصالحين          | 131              |
|           | روينا عن أحـــــد من                                                             | 177                    | 187       | من أحدهم                 | 731              |
| 170       | يحفرون القبور إلخ                                                                |                        | ۱٤۸       | عن أحدهم                 | 184              |
| 177       | عن منصور بن عمار                                                                 | ۳۲۱                    | ۱٤۸       | عن أحدهم                 | 331              |
| 177       | قال المؤلف إلخ                                                                   | 178                    | 181       | وى أن أويسا القرنى       | 180              |
| 177       | قال المؤلف إلخ                                                                   | 170                    | 108       | حكى أن الربيع إلخ        | - 187            |
| 177       | قال المؤلف إلخ                                                                   | 177                    | 108       | ن الشيخ أبى محمد الحريرى | V31 =            |
| 177       | قال المؤلف إلخ                                                                   | 177                    | 100       | عن سرى السقطى            | X3/ ==           |
| 177       | قال المؤلف إلخ                                                                   | ۱٦٨                    |           | مكى أنه كان سبب          | - 189            |
|           | حكى عن الشيخ أبى على                                                             | 179                    |           | صروج إبراهميم بن أدهم    | <u>-</u>         |
| 179       | الروذبارى إلخ                                                                    |                        | 101       | حكى أن الشهيخ أبا        | . 10.            |
|           | حكى عن الشيخ أبى على الروذبارى الخ حكى عن الشيخ أبى حكى عن الشيخ أبى سعيد الخراز | ۱۷۰                    |           | لفوارس إلخ               | 1                |
| ۱۷.       | سعيد الخراز                                                                      |                        | 107       | من مالك بن دينار         | 101              |
| ۱۷.       | عن أحلهم                                                                         | 141                    | 107       | مكى عن أحد العصاة        | - 107            |

|       | رة<br>الصف                                                      | رقم<br>(الحكاية | رقم<br>الصفحة                            | (3                               | رقم<br>(الحكاي |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 171   | لملوك جارية إلخ ٧                                               | 1               | 14.                                      | عن أحدهم                         | ١٧٢            |
|       | حكى أن ملك كـــرمــان                                           | 197             | 171                                      | عن أحدهم                         | ۱۷۳            |
|       | خطب بنت الشيخ شاه                                               |                 | 171                                      | عن أحدهم                         | ۱۷٤            |
| 171   | ي بر ٠٠ ي                                                       |                 | ۱۷۱                                      | عن محمد بن حامد                  | 140            |
|       | حكى أن أحد العباد                                               |                 | ۱۷۲                                      | عن أحدهم                         | 177            |
| ۱۷۸   | الراباتين ال                                                    |                 | سن                                       | عن الشيخ أبي الح                 | ۱۷۷            |
|       | حكى عن يحسيني بن                                                |                 | ۱۷۲                                      | المزنى                           |                |
| 174   | C. 1                                                            |                 | ۱۷۳                                      | عن خلف بن سالم                   | ۱۷۸            |
| 174   | عن الميان                                                       |                 | ١٧٣                                      | عن الغزالي                       | 149            |
| 174   | عربی ان ساد ا                                                   |                 | ١٧٣                                      | عن مالك بن دينار                 | ۱۸۰            |
| ١٨٠   | , 0, 1, 1, 1, 0, 1                                              |                 | إمام                                     | •                                | ١٨١            |
| ۱۸۱   | من سهل بن مبد                                                   | 1               | 174                                      | احمد بن حنبل                     |                |
| 1// 1 | من سور المهار المار                                             |                 | 178                                      | عن بلال الخواص                   |                |
| ١٨٢   | عن أحد أصحاب سهل                                                | ۲۰۰             | 178                                      | عن أحدهم                         |                |
| 171   | ابن عبد الله                                                    |                 | 170                                      | عن أحد الصالحين                  | 115            |
| ۱۸۲   | عن الحد الطهاسين                                                | ۲۰۱             | 140                                      | عن أحد الصالحين                  | 140            |
| 177   | عن أحدهم                                                        | - 1             |                                          | حكى أنه لما مات س                | TAI            |
| ١٨٣   | عن أحدهم<br>عن إحدى الصالحات                                    | - 1             |                                          | ابن عبد الله التسترى             |                |
|       | حكى أنه قيل للحسن                                               | 7.0             |                                          | عن خادمة رابعة العد              | ۱۸۷            |
| ۱۸۳   | البصرى إلخ                                                      |                 | ، ابی<br>۱۷٦                             | روی عن أحسما بر                  | ۱۸۸            |
|       |                                                                 | 7.7             |                                          | الحواري                          |                |
| 118   | . 11                                                            | - 1             |                                          | حكاية شعوانة رضى                 |                |
|       | حکی ان سلیمان بن داود                                           | Y.V             | ,,,                                      | عنها                             | ,              |
| 118   | الخ                                                             |                 | حبيب                                     | المحكاية عمرة المسراة            | 19.            |
| ١٨٤   | روى أن أحد الملوك إلخ                                           | ۲٠۸             | ٠., ـــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــــ | العجم <i>ی</i><br>د ک ان ک ان لأ |                |
|       | يشرب مع جمع الح حكى أن سليمان بن داود إلخ روى أن أحد الملوك إلخ |                 |                                          | ا حدی ات ہے۔                     | 171            |
|       |                                                                 |                 |                                          |                                  |                |

| نم<br>فحة | زا<br>الص                | رقم<br>(الحكايا | قم<br>سفحة | )<br>व्या (३                                                                  | رقم<br>(الحكايا<br>^ ت |
|-----------|--------------------------|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 199       | الأمراء إلخ              |                 |            | روی آن ملکا من مـلوك                                                          | ۳.۹                    |
| 199       | عن أبي عبد الله الجلاء ا | 779             | 110        |                                                                               |                        |
| ۲         | عن ذي النون              | ۲۳.             |            | حكى أنه كسان في الأمم                                                         |                        |
| ۲ ۰ ۱     | عن ذي النون              | 737             | 141        | الماضية إلخ                                                                   |                        |
|           | حكى أن إبراهيم بن أدهم   | 777             |            | حكى أن أحد ملوك الأمم                                                         |                        |
| ۲ - ۱     | إلخ                      |                 | ۲۸۱        | إلخ                                                                           |                        |
|           | حكى عن بشر بن الحرث      |                 |            | روی آنه تحـــارب ملکان                                                        |                        |
| 7 . 1     | إلخ                      |                 | 144        | إلخ                                                                           |                        |
| 7 . 7     | حكى عن بشر الحانى إلخ    | 4778            | ۱۸۷        | عن أحدهم                                                                      |                        |
|           | عن الأستاذ أبى على       | 740             | 114        | عن أبي القاسم الجنيد                                                          | 317                    |
| 7 . 7     | الدقاق                   |                 | 194        | عن ذي النون المصري                                                            | 110                    |
| ۲.۳       | عن فاطمة بنت أحمد        | 777             | 194        | عن ذي النون أيضا                                                              | 717                    |
| ۲.۴       | عن أحد أهل العلم         |                 | 198        | سئل إبراهيم بن شيبان إلخ                                                      | ۲۱۷                    |
| ٤ ٠ ٢     | حكى عن أحد الصالحين      | ۲۳۸             | 198        | عن أحدهم                                                                      | <b>Y 1</b> A           |
|           | روى عن أحد شــيــوخ      | ۲۳۹             | 198        | عن أحدهم                                                                      | 719                    |
| ۲٠٤       | اليمن إلخ                |                 | 190        | حكى أنه كان شابان إلخ                                                         | <b>YY</b> •            |
|           | روى أن الشيخ الكبير      | ٠٤٢             | 190        | عن أحدهم                                                                      | 771                    |
| Y - 0     | إلخ                      |                 | 197        | عن سعيد بن أبي عروبة                                                          | 777                    |
| 7 - 7     | روى أن ابن السماك إلخ    | 137             | 197        | روى أن الحجاج إلخ                                                             | 777                    |
|           | حكى عن الحسن البصرى      | 727             | 197        | عن طاهر المقدسي                                                               | 377                    |
| Y · V     | إلخ                      |                 | 191        | عن سرى السقطى                                                                 | 770                    |
| ۲٠٧       | قال المؤلف إلخ           |                 |            | عن أبي العباس بن                                                              | 777                    |
| ۲۰۸       | عن أحد أهل العلم         | 337             | 191        | مسروق                                                                         |                        |
| ۲۰۸       | عن يوسف بن الحسين        | 037             |            | روی أن عمر بن الخطاب                                                          | 777                    |
| Y • 9     | عن عمر البناني           | 737             | 199        | روى أن عمر بن الخطاب<br>إلخ<br>روى أنه اجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                        |
| ۲۱.       | عن ذى النون              | 787             |            | روی أنه اجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                | 777                    |
|           |                          |                 |            |                                                                               |                        |

| زقم<br>سفحة | )<br>의 (경                 | رقم<br>(الحكاي | قم<br>فحة | )<br>سالم (غ           | رقم<br>(الحكاي |
|-------------|---------------------------|----------------|-----------|------------------------|----------------|
| 177         | إبراهيم بن أدهم إلخ       |                |           | حكى أن سالما الحداد    | 7 8 1          |
| 177         | عن سفيان الثورى           | AFY            | 11.       | إلخ                    |                |
| 777         | قال المؤلف إلخ            | 779            |           | حكى عن أحد أصحاب       | 7 2 9          |
|             | روى أن أحمد المشمايخ      | ۲٧.            | 711       | فتح الموصلى إلخ        |                |
| 777         | إلخ                       |                | 711       | عن ذي النون            | 70.            |
| 777         | عن أحدهم                  | 177            | 711       | عن أحدهم               | 7.01           |
| 377         | عن خير النساج             | 777            | 717       | عن أحدهم               | 707            |
| 770         | روى أنه كان شاب إلخ       | 202            |           | عن أحد أصحاب الشيخ     | 707            |
| 777         | عن أحدهم                  | 377            | 717       | أبى تراب               |                |
| 777         | عن أحد السلف              | 440            | 717       | عن سعید بن یحیی        | 307            |
|             | روى أنه صاح الشبلي        | 777            |           | حكى أن حبيبا العجمي    | 700            |
| 777         | إلخ                       |                | 317       | إلخ                    |                |
| 777         | عن أبى القاسم الجنيد      | 444            | 317       | روى أن عطاء الأزرق إلخ | 707            |
| ۸۲۲         | عن الجنيد                 | ۲۷۸            | 710       | عن أحد الصالحين        | YOY            |
|             | عن أبى الغيث بن جميل      | 444            | 710       | عن ذي النون            | YOX            |
| ۲۲۸         | اليمنى                    |                | 717       | عن أحدهم               | 409            |
| 747         | عن احمد بن مقاتل العكى    | ۲۸٠            | 717       | عن أحدهم               | ٠, ٢٢          |
| 777         | عن ابي عبد الله بن الجلاء | 171            | 717       | عن ذي النون المصري     | 177            |
| 744         | عن المؤلف رحمه الله       |                | 717       | عن أحد الأكراد         | 777            |
| 377         | عن أحدهم                  | 1              | 414       | عن عبد الواحد بن زيد   | ۳۲۲            |
| 778         | عن أبي تراب النخشبي       | 3 7.7          |           | عن سليممان بن داود     | 377            |
| 740         | عن يحيى بن معاذ<br>•      | 710            | 719       | عليهما السلام          |                |
| 740         | عن أحدهم                  |                | 77.       | عن ذي النون            | 770            |
| 747         | عن يحيى بن معاذ الرازى    |                |           | حكى أن رجــلا جاء إلى  | 777            |
| 747         | عن زيتونة                 |                |           | الفضيل إلخ             |                |
| 777         | عن أحدهم<br>عن المؤلف     |                |           | قسال أحسدهم كنا مع     | 777            |
|             | J. U                      |                |           |                        |                |

| نم<br>نحة | 4.4                                           | رقم<br>(الحكاية | نم<br>نحة | رi<br>الص         | (                      | رقم<br>(الحكاية |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------|------------------------|-----------------|
| 707       | ان المولك إلى                                 | ۳۱۲ قا          | 74        | <b>/</b>          | ن المؤلف               |                 |
| 408       | بن أحدهم                                      | ۳۱۳ ء           | 177       | السلف ١           | ں واحد من              |                 |
| 307       | بن أحد المشايخ                                | 317 0           | 777       |                   | ں ر<br>من بکیر صا۔     |                 |
| 700       | عن أبى عمرو والزجاجي                          | 2 710           | 144       |                   | ں . در<br>عن امرأة إسر |                 |
| 700       | ال المؤلف إلخ                                 | 717             | 749       |                   | ص حرو در<br>عن عمرو بن |                 |
| 707       | نال المؤلف إلخ                                | 717             | 78.       |                   | س حرب بن<br>عن علي بن  |                 |
| 707       | حکی أن رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | - ۳۱۸           | 137       |                   | من أحد الص             |                 |
|           | إسرائيل إلخ                                   |                 |           | على عبهده         |                        |                 |
| 707       | عن عبد الله بن الفضيل                         |                 |           | عليــه وسلم       |                        |                 |
| YOX       | قال أحد السلف إلخ                             | ٣٢.             | 787       |                   | رجل يتجر إ             |                 |
| 407       | عن عبد الواحد بن                              | 771             |           | ت<br>ن في الـكوفة | روی آنه کان            | 799             |
|           | زيــد                                         |                 | 724       |                   | رجل مکاری              |                 |
| 404       | روی أن عيسى ابن مريم                          | 777             | 337       |                   | روی انه کان            |                 |
|           | إلخ                                           |                 |           | مد الأخيار        |                        |                 |
| 709       | عن إبراهيم بن بشار                            | 1               | 780       |                   | إلخ                    |                 |
| ۲٦.       | عن الشبلي                                     |                 | 737       | د الملوك إلخ      | حكى أن أح              | ٣٠٢             |
| 177       | عن أبي جعفر بن خطاب                           |                 | 737       | سقطى              | عن سرى ال              | ٣.٣             |
| 777       | عن الجنيد                                     | - 1             | 737       | لعراق العراق      | عن أحد أها             | ۲ . ٤           |
| 777       | حكى أنه كان بالرى إلخ                         |                 | 437       | بى الحسن          | عن الشيخ أ             | ٣.٥             |
| 777       | عن حبيب العجمى                                |                 | 101       | سن الشاذلي        | عن أبي الح             | 4.7             |
| 778       | قال المؤلف إلخ                                |                 | 101       |                   | عن أحدهم               | ٣.٧             |
| 357       | عن أحد الصالحين                               |                 | 707       | أحمد بن عطاء      | عن الشيخ               | $r \cdot x$     |
| 770       | عن إبراهيم إلخواص                             |                 | 707       | سلف               | عن أحد ال              | ٣ . ٩           |
| 777       | حكى أن عابدا إلخ                              | 444             |           |                   |                        |                 |
| Y7V .     | عن أحد الصالحين                               |                 |           | كـــان فى         | حكـى أنه               | 711             |
| 1 (V )    | حكى أنه خرج أحسا                              | 377             |           | خ                 | طبرستان إل             | ·               |
|           |                                               | 1               |           |                   |                        |                 |

| <u>ت</u><br>کا | ا<br>پية) اا                      | رقم<br>صفحة   | رقم<br>(۱) مکا | (3)                            | رقم         |
|----------------|-----------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------|-------------|
|                | المريدين إلخ<br>المريدين إلخ      | Quille Ballin |                | یم.<br>عن رجـــاء بن عــمـــرو | صفحة<br>۲۸۰ |
|                | سریدیں ہے<br>عن أبي القاسم الجنيد | 777           | 100            | النخعي                         | 171.        |
|                | روی آن یونس علیـــه               |               | ٣٥٦            | عن كعب الأحبار                 | ۲۸.         |
|                | السلام إلخ                        |               |                | عن كعب الأحبار أيضا            | 17.1        |
|                | عن شقيق البلخي                    | 779           |                | عن الأصمعي رحمه الله           | 7.7.7       |
|                | عن أبي عبد الله شجاع              | ۲۷.           |                | حكى أنه خرج عطاء               |             |
|                | عن ذي النون                       | ۲٧.           |                | الأزرق إلخ                     |             |
|                | عن ذي النون أيضا                  | 177           | ۳٦.            | عن كعب الأحبار                 | ۲۸۳         |
|                | عن ذي النون                       | <b>YV1</b>    | 771            | حكى أنه لحق بىنى               | 448         |
|                | عن أحد السلف                      | 777           |                | إسرائيل قحط إلخ                |             |
|                | روى أن سليمان بن عبد              | 777           | 777            | حكى أن ثلاثة نفر إلخ           | 3 7 7       |
|                | الملك إلخ                         |               | 777            | حكى أنه لما ولى عمر بن         | 440         |
|                | عن صالح المرى                     | 777           |                | عبد العزيزالخلافة إلخ          |             |
|                | قال المؤلف إلخ                    | 774           | 377            | حكى عن أحد المسايخ             | ۲۸۲         |
|                | قسال الشيخ أبو الربيع             | 377           |                | إلخ                            |             |
|                | المالقي إلخ                       |               | 770            | عن أحد السلف                   | ٢٨٢         |
|                | عن إبراهيم بن أدهم                | 377           | ٢٢٣            | عن الشبلي                      | ۲۸۷         |
|                | عن الـشــيخ أبى يـزيد             | 440           |                | عن حاتم الأصم                  | ۲۸۷         |
|                | القرطبي                           |               |                | عن سفيان الثورى                | ۲۸۸         |
|                | عن أبى القاسم الجنيد              | 440           |                | عن أحد الصالحين                | ۲۸۸         |
|                | روی أنه كـــان كـــرز             | 777           |                | عن أحدهم                       | 444         |
|                | الجرجانى                          |               | ۲۷۱            | روی عن عـمر بـن عبـد           | 444         |
|                | عن إبراهيم بن شبيب                | <b>YVV</b>    |                | العزيز رضى الله عنه            |             |
|                | عن محمد بن السماك                 |               |                | عن إبراهيم بن الأشعث           | 44.         |
|                | عن أحد السلف                      |               | ٣٧٣            | عن محمد بن واسع                | 44.         |
|                | عن الحسن رضى الله عنه             | ۲۸.           |                |                                | 191         |

| نم<br>فحة   | زا<br>الص                | رقم<br>(الحكاية | قم<br>فحة | )<br>الصا (3             | رقم<br>(الحكاية |
|-------------|--------------------------|-----------------|-----------|--------------------------|-----------------|
| ۳ - ۲       | بن أحدهم                 | c 440           | 791       | فال أبو تراب النخشبي     | 474             |
| ۲ - ٤       | حكى عن أحد الفقراء       | - ٣٩٦           | 797       |                          |                 |
|             | حكى عن أحــد المشـــايخ  | - 441           | 197       | عن أحد الصالحين          | ۳۷٦             |
| ۳ - ٥       |                          | 1               | 794       | حكى أن شابا إلخ          | ۳۷۷             |
| ۳ - ٦       | , ,                      | × 44            | 794       | عن ذي النون إلخ          | ٣٧٨             |
| ٣.٧         | 1                        | 799             | 448       | عن أبي عامر الوّاعظ      | 244             |
| ٣ - ٨       | نال المؤلف إلخ           | 5 - 8           | 448       | قال أحد الصالحين         | ۳۸.             |
| ۳۱.         | عن أحدهم                 |                 | 440       | عن أبى الحسين الديلمي    | ۳۸۱             |
| 711         | عن أحد الفقراء           | ۲٠3 ٠           | 790       | حكى عن أحدهم إلخ         | <b>۳</b> ۸۲     |
|             | حكى أن رجلا باع نفـــــه |                 | 797       | عن أحد الصالحين          | <b>۳</b> ۸۳     |
| 711         | للفقراء                  |                 | 797       | عن أحد الصالحين          | <b>ፕ</b> ለ ٤    |
|             | حكى عن أحــد المشــايخ   |                 | 444       | عن بشر بن الحرث          | ۳۸٥             |
| 414         | إلخ                      |                 |           | حكـــى أنه خــــــرج أبو | ۲۸۲             |
| 317         | عن أبى الحرث الألوسى     |                 | Y9V       | الحسين الثورى إلخ        |                 |
| 317         | عن أحدهم                 | ٤٠٦             | 444       | عن سهل بن عبد الله       | ٣٨٧             |
| 710         | عن أحدهم الصالحين        | ٤٠٧             |           | حكى أن أحد السلف         | ٣٨٨             |
| ۳۱۷         | عن أحدهم                 |                 | 444       | إلخ                      |                 |
| W17         | قال أحد الشيوخ إلخ       |                 | 444       | عن صالح المرى            |                 |
| ٣٢ .        | عن أحدهم                 |                 | ٣٠.       | عن أبي سليمان المغربي    |                 |
| <b></b> .   | •                        | 113             |           | عن أحد السائحين في       |                 |
| W71         | الواسطى                  | i               | ۳         | جبال بيت المقدس          |                 |
| 444         | عن أحد المشايخ           | - 1             | ۲۰۱       | عن أبي جعفر الفرغاني     |                 |
| #Y#         | عن أحدهم                 |                 |           | عن الشيخ أبي بكر بن      |                 |
| <b>47.</b>  | عن أحد المشايخ           | - 1             |           | <b>J J J J</b>           |                 |
| WY 0        | عن أحد الصالحين          | 1               |           | عن الشميخ يموسف بن       | 397             |
| <b>٣</b> ٢٦ | عن أحد الشيوخ            |                 | ٣٠٢       | حمدان                    |                 |
| ۳۲۷         | عن أحدهم                 | ٤١٧             |           |                          |                 |

|             |                             | - 84          | <b>&gt;</b> V – |                                                   |               |
|-------------|-----------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------|---------------|
| رقم<br>صفحة | انة (غَنَّا<br>أ            | بقر<br>(الحكا | رقم<br>لصفحة    |                                                   | رقو<br>(الحكا |
|             | عن الشيخ أبي العباس         | ٤٣٨           | ۸۲۲             | عن أحد الصالحين                                   | ٤١٨           |
| 137         | الخراز                      |               | 777             | عن أحد المشايخ                                    | 219           |
| 137         | قال أبو العباس الخراز       | ٤٣٩           | 444             | عن أحدهم                                          | ٤٢.           |
|             | قمال أبو العمباس الخمراز    | ٤٤.           | ٣٣.             | عن أحد الصالحين                                   | 173           |
| 737         | أيضًا إلخ.                  |               | 777             | روى عن سهل إلخ                                    | 277           |
| 737         | قال أبو العباس أيضـــا      | 133           |                 | حكى عن أحد المشايخ                                | 274           |
|             | قال الشيخ صفى الدين         | 733           | 777             | إلخ                                               |               |
| 737         | إلخ                         |               |                 | روی عن أبى أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | \$ 7 \$       |
|             | قال الشيخ صفى الدين         | 254           | 777             | الخلاسي إلخ                                       |               |
| 750         | أيضا إلخ                    |               | 777             | عن أحد الشيوخ                                     | 073           |
| ٣٤٨         | قال المؤلف إلخ              | 222           | 3 777           | عن أحد الروم                                      | 773           |
| 454         | قال المؤلف إلخ              | 220           | 3 777           | روى عن الشعبى إلخ                                 | 277           |
| 454         | قال المؤلف إلخ              | 733           |                 | روى عن الشيخ عبد                                  | 473           |
| 401         | قال المؤلف إلخ              | <b>£</b> £V   | 770             | الواحد بن زيد إلخ                                 |               |
| 401         | قال المؤلف إلخ              | £ £ A         | 770             | عن إبراهيم بن أدهم                                | 279           |
| 401         | قال المؤلف إلخ              | 889           |                 | قال عبد الواحد بن زيد                             | ٤٣٠           |
| 404         | عن أحد المشايخ              | ٤٥٠           | 777             | إلخ                                               |               |
| 202         | عن أبو عبد الله القرشي      | 103           | 744             | عن الواسطى إلخ                                    | 173           |
|             | عن عبد الله القرشي          | 207           | 777             | عن عبد الواحد بن زيد                              | 2773          |
| 408         | أيضا                        |               |                 | قال ذو النون المصرى                               | 244           |
|             | عن أبي عبد الله القرشي      | 204           | ٣٣٧             | إلخ                                               |               |
| 400         | أيضا                        |               |                 | روى عن محمــد المقدسي                             | 333           |
| 700         | عن الشيخ صفى الدين          |               | ۳۳۸             | إلخ                                               |               |
| 202         | عن الشيخ المغاورى           | 200           | ۳۳۸             | عن أبى سعيد الخراز                                | 540           |
|             | روى أن أمـــيــر المــؤمنين | 207           | 78.             | قال ذو النون إلخ                                  | 241           |
|             | بالمغرب المسمى يعقوب        |               | ٣٤.             | قال ذو النون أيضا إلخ                             | 237           |
| ٣٥٨         | إلخ                         |               | 1               |                                                   |               |

| قم<br>مفحة  | )<br>व्या (बू                                                 | رقم<br>(الحكا | رقم<br>سفحة | الد (ق                       | رقم<br>(الحكا |
|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------------------|---------------|
| ٣٧٠         | عن أحد الاخيار                                                | ٤٧٢           |             | قال الشيخ صفى الدين          | ٤٥٧           |
| 277         | حكى أن سفيان الثورى                                           | ٤٧٣           | 801         |                              |               |
| ٣٧٢         | عن أبى سليمان الداراني                                        | ٤٧٤           | ٣٦.         | إلخ<br>عن أحدهم              | ٤٥٨           |
|             | حكى أن إحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 | ٤٧٥           | 77.         | -<br>قال الشيخ صفى الدين إلخ |               |
| ٣٧٣         | الصالحات                                                      |               |             | حكى أنه كان أحد              |               |
| 377         | عن ذى النون المصرى                                            | 773           | 771         | الشيوخ إلخ                   |               |
| 440         | عن ذى النون أيضا                                              | ٤٧٧           |             | روى أنه كـان الشـيخ أبو      |               |
| 440         | عن أحد الصالحين                                               | ٤٧٨           | 771         | محمد بن الكبش                |               |
|             | حکی أنبه کبان فسی بنی                                         | 249           | 777         |                              |               |
| 777         | إسرائيل إلخ                                                   |               |             | روى عن السيخ أبي             | ٣٢3           |
|             | عن أحمد بن عبد الله                                           | ٤٨٠           | 474         | العباس بن العريف إلخ         |               |
| 200         | المقدسى                                                       |               |             | روى عن الـشــيــخ ابن        | 373           |
| •           | عن محملًا بن يعقبوب                                           | ٤٨١           | ٣٦٣         | العريف أيضا إلخ              |               |
| ٣٧٨         | الخراساني                                                     | 1             |             | عن الشيخ أبي عبد الله        | 270           |
| ٣٨ -        | حكى أن مسعـــروف الكرخى                                       | ۲۸۶           | 377         | القرشى                       |               |
| ٣٨٠         | حكى عن ذى النون                                               | 27.3          |             | روی أنه كـان ســـدی          | 277           |
| 471         | حكى أنه أمسك الغيث                                            | ٤٨٤           |             | العارف أحمد بن الرفاعي       |               |
| <b>የ</b> ለየ | عن السرى رضى الله عنه                                         | ٥٨٤           | 410         | إلخ                          |               |
|             |                                                               | 7.43          | 411         | عن أحدهم                     | ٧٦3           |
| <b>۳</b> ۸۳ | القرطبي                                                       |               | 777         | عن أحد العلماء               | 173           |
|             | عن الشيخ أبي عبد الله                                         | - 1           |             | روی أنه كان سيدی أحمد        | 279           |
| 3 ሊዮ        | القرشي                                                        |               | ለፖሻ         | ابن الرفاعي إلخ              |               |
|             | عن الشيخ أبي عبد الله                                         | ٤٨٨           |             | روى أن الشيخ جـمـال          | ٤٧٠           |
| ፖሊፕ         | القرشي أيضا                                                   |               | ٣٦٩         | الدين إلخ                    |               |
|             | عن الشيخ أبي الربيع                                           | ٤٨٩           |             | حکی آنه خرج سیدی             | ٤٧١           |
| ٣٨٧         | عن الشيخ أبى عبد الله القرشى أيضا عن الشيخ أبى الربيع المالقى |               | ٣٧٠         | أحمد إلخ                     |               |
|             |                                                               |               |             |                              |               |

رقم الصفحة

## رقم رقم الصفحة (الحكاية)

رقم رقم حكاية) الصفحة

فى الجواب عن إنكار وقع من بعض الفقهاء المصنفين على الفقراء 34 الفصل الثاني في بيان عـقيـدة المشايخ والأئمـة المدقيقين رضي الله عنهم أجمعين مختوما بثلاث قصيمات وذكر شيء من الصفات المحمودات والمذمومات 213 الفصل الأخيسر وهو ختام الخاتمة في توحيد الرحمن وطرف من طـرف الجنان مختوم بمدح خاتم الأنبياء وتاج الأصفياء محمد ﷺ ٢٣٠

|     | 1                                                                   |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----|
|     | عن الشيخ أبى العباس<br>ابن العريف                                   | ٤٩. |
| ለለኝ | ابن العريف                                                          |     |
|     | عن الشيخ الكبيس أبي                                                 | 193 |
| ۳۸۸ | الحسن الشاذلي                                                       |     |
|     | حكى أنه عزم على الشيخ                                               | 297 |
| ۴۸۳ | أبى العباس المرسى إلخ                                               |     |
|     | حكى عن أحدهم إلى                                                    | ٤٩٣ |
| 491 |                                                                     |     |
|     | all to Co                                                           | ٤٩٤ |
| 444 | إلخ                                                                 |     |
|     | الخلاق عن الحدد الشياوح الخلاق المالحين حكى عن أحد الصالحين المخلفة | १९० |
| ۳۹۳ | إلخ                                                                 |     |
| ۳۹۳ | عن ذي النون                                                         | 597 |
| 398 | عن ذى النون أيضا                                                    | ٤٩٧ |
| 498 | عن معروف الكرخى                                                     | ٤٩٨ |
|     | حكى أن يحيى وعيسى                                                   | 899 |
| 490 | إلخ                                                                 |     |
| ۲۹٦ | عن أحد الزهاد                                                       | ٥   |
|     | الفصل الأول من الخاتمة                                              |     |

المَلْتُ الْبُوفِيَّةِ الْبُوفِيَةِ الْبُوفِيَةِ الْبُوفِيَةِ الْبُوفِيَةِ الْبُوفِيَةِ الْمُسْمِينَ المنسون

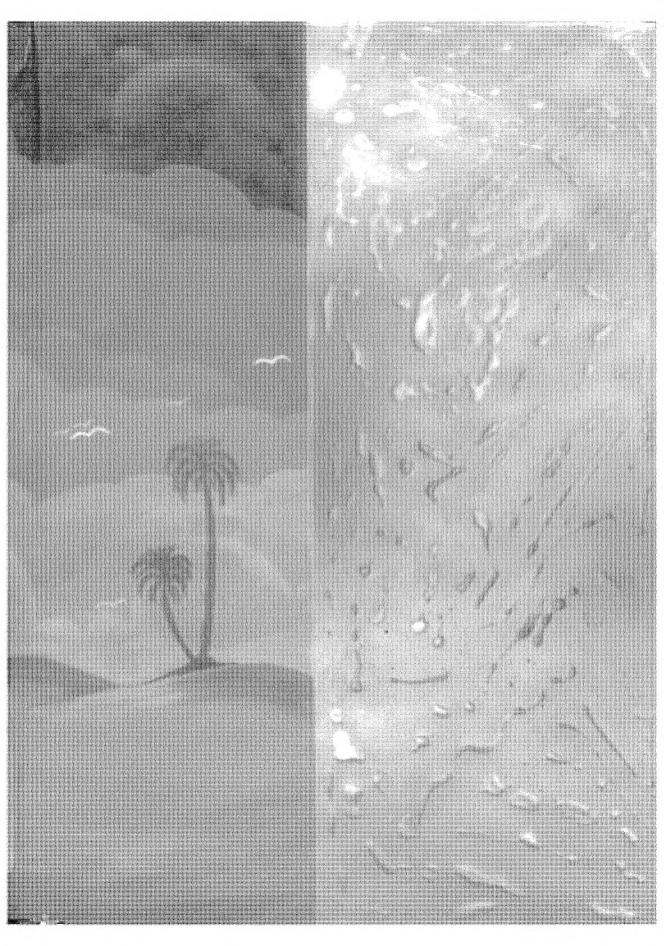